# والمالية المالية المال

صَفحات من تاريخ الإخوات المشلمين

श्रिकाष प्रत्य प्राचित्रा । विकाश



الزهراء للإعلام العربى قســـم النشــر

#### بت التدالرحن الرحسيم

﴿ وَمَنَ أَجْسَ نَ فَهُولًا مِمَّنَ وَعِنَ إِلَى اللَّهِ وَمَنَ أَجْسَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ وعَلَى المُسْلِمِينَ ﴾ وعَلَى المُسْلِمِينَ ﴾

صرّىقاتندالعظىم فقىلىت/٣٣

# الطبعة الثانية ، ١٩٩٠ م حقوق الطبع محفوظة

ولا يجوز طبع أى جزء من هذا الكتاب أو خزنه بواسطة أى نظام خزن المعلومات أو استرجاعها أو نقله على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت إلكترونية أم شرائط ممفيطة أم غير ذلك ، أو أية طريقة معلومة أو مجهولة إلا بإذن كتابى صريح من الناشر .

الجمع التصويرى والتجهيز بالزهراء للإعلام العربى

تصميم الغلاف: عصمت داوستاشي إحراج فسي: السيد المغربسي

# بسه مُلِلَهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِيدِ

٥ وَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَوُ اللّهِ مِنْ السَّكَمْرُواْ إِنَّا كُنَّ وَاللّهِ مِنْ السَّكَمْرُواْ إِنَّا اللّهِ مِنْ السَّكَمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَكُ مُنْ اللّهُ مَا لَكُ مِنْ مَحْدِينًا اللّهُ لَمُ كَذِينًا مُحَمَّدُ مَا اللّهُ مِن مَحْدِينِ

وَقَالَ الشَّيْطِنُ الْآ قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ الْحُقِّ وَوَعَدَتُّكُمْ فَأَخُلُفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لَى عَلَيْكُمْ مِن سُلُطُنِ الْآرَان دَعَوْتُكُمْ فَاسَجَبْنُمْ لِي فَلَا نَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَننُه بِمُصْرِخِي إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشَرَكُمُ وَنِ مِن قَبَلَ فِي اللَّهِ الْمِينَ لَمْ يُصُرِخِي إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشَرَكُمُ وَمِن اللَّهُ الْمِينَ لَمْ يُصُرِخِي إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشَرَكُمُ وَمِن اللَّهُ الْمِينَ لَمْ يُصُرِخِي إِنِ السَّالِ مِن اللَّهُ الْمِينَ لَمْ يُصُرِخِي إِنِّ الطَّالِمِينَ لَمْ يُصُرِخِي إِنِ السَّالِمِينَ لَمْ يُصُرِخِي اللَّهِ الْمِينَ لَهُ مُو عَذَا الْكُ الْمِيمُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ مِن قَالَ اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُولُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُومُ اللَّهُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُومُ اللْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْلِقُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُومُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُولُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُومُ اللَّهُ اللَّه

> مَسَدَقَ اللَّهُ ٱلْعَظِيمِ ١١-١٢ إِبْرَاهِيم

# 5)(0)

ولا روح والمرصوس والأحجا المريزوم والحجاهد والحد والمحالات المحاهد والمستلى والمناع المائع المحاهد والمحتال والمحتال والمحتال والمحتال والمشارير، ولم يغير ولم يبترق، وولوف والأبجل في بلاو بخريبة، ثم يؤر في مناح الموسية والمرابع أو والحناس الجاهة والمناطسان والمشاكية والمشاكية والمستان المشاكية ، جيث بنعائ بالمرضولي . والملائكة والمستان بخاري المرضولين ، جيث بنعائ بالمرضولين . والملائكة بنظون جله عرف كل بلب ، مسال محلية بنظون جله عرف كل بلب ، مسال محلية بنا حربة عن فنعيه عقب والدلور.

( مر الفوق

# مقامة الطبعة الثانية

سرادیب الشیطان هی تلك الأنفاق المجهولة المخوفة التی یضع المستبد فیها شعبه خوفا منه وكراهیة له! والمستبد، أى شعب لا یلتقیان أبدا.

والصراع بينهما لاينقطع لحظة واحدة حتى يقضى أحدهما على الآخر .

والمستبد قاهر وقادر ، والشعب مستكين مستضعف .

والاستبداد شجرته خبيثة ، تنبت فى أصل الجحيم ، طلعها كأنه رءوس الشياطين ، والمستبد لايستعين فى عمله بعاقل أو رشيد أو صاحب مروءة ، وكل من يعاونه من أكابر المجرمين الذين يقوم بهم دولاب الظلم ، وهم جميعا شركاء فى الوزر ، لا ينقص أحد من وزر الآخر شيئا . ولكن الله سريع الحساب كما أخبرنا القرآن الكريم ويعتقد بهذا كل المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها ، وهو ينتقم من هؤلاء الظلمة فى الدنيا ، ويوم القيامة تراهم وقد وجدوا ماعملوا حاضراً ولايظلم ربك أحدا .

وقديما سئل الفقيه العظيم الإمام مالك عن حائك المنصور ، هل هو من أعوان الظلمة ؟ فأجاب بأنه من الظالمين . وقال لو امتنع هذا الحائك عن صناعة الملابس للمنصور لما خرج إلى الناس ليقيم فيهم الظلم بتقلباته ورجفاته .

إن كان هذا هو رأى الفقيه في حائك المنصور فماذا يكون رأيه في حائك القوانين ، ومن يمسكون السيف والسوط لمن هو دون المنصور إدراكا للقم والأخلاق وما يصلح الناس ؟

والمستبد قديما كان يخفف من استبداده وظلمه بقية من دين ، وقلة من فقهاء كانوا يشيرون لظلمه على استحياء .

واليوم من للمستبد والظالم ؟

ليس غير الحوقلة ومصمصة الشفاه والدعاء عليه في السر والجهر ، بالنهار وفي الليل . وليس هناك أبعد من هذا .

وقد أُوصى القرآن الكريم بمقاومة الظلم والاستبداد والعمل الدائب على القضاء عليه ﴿والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ﴾ وجعلت السنة الشريفة أفضل الجهاد كلمة حق يقولها صاحبها عند سلطان جائر . وجعلت صاحبها سيدا للشهداء في مقام حمزة بن عبد المطلب عم النبي عيضاً إن دفع حياته ثمنا لها ولله الأمر من قبل ومن بعد .

#### ※ ※ ※

كنت أستمع إلى خطاب الرئيس حسنى مبارك بمناسبة عيد العمال في ١ مايو ١٩٨٩ ، وأنا في العادة لا أستمع لخطاباته لانشغالي الدائم حيث لا أجد الفرصة

ولكنى أصبت بنزلة برد فوجدت نفسى أمام التليفزيون أستمع إلى خطاب الرئيس.

وتذكرت جمال عبد الناصر وكيف كنا نستعد لسماع خطابه قبلها بأسبوع .

لقد كان خطابه هو الفرصة لإلقاء قنابله على العالم ، وكان يحتوى على جديد دائما ، فانتظاره مفيد لمعرفة مايكون .

وكانت تنعقد لجان الدراسة حول خطاب عبد الناصر بعد انتهائه .

وتنشغل مصر كلها بدراسة خطابه والتعليق عليه .

وكانوا يطلبون منا ذلك ونحن معتقلون.

وكان أكثرنا يفعل ، أو تتكون لجنة من « المدربين » للتعليق وتبيان أوجه العظمة والعبقرية التي ابتدعها الخطاب .

وكانوا يأخذون هذا التعليق إلى « لاظوغلى » حيث يلقون به فى إحدى سلال المهملات ، ومن يستطيع الاطلاع على مائة ألف تعليق قد جاءت من كل أرجاء مصر ؟

وكانوا في العادة يطلبون من المعتقلين تأييدا لما جاء في الخطاب ، ولو لم يكن به ما يستدعي التأييد .

ولكنها سياسة الاستخفاف بالناس وإذلالهم وتعويدهم العبودية والصَّغار .

وجاء من بعده السادات.

وكنت أحرص على خطابه من باب المتعة والتفكه ، فأنا لا أشاهد برامج التليفزيون والمسرحيات ، وكان خطاب السادات هو فرصتى لتحقيق شيء من الاستمتاع .

ثم جاء حسني مبارك .

وخطاب الرئيس حسني مبارك ليست به مفاجآت .

وسبقه في الخطابة عدة أشخاص غابت أسماؤهم عني .

فهم يقدمونه للناس وكأنه في حاجة إلى تقديم .

وتكلم من سبقه عن عظمته وقدرته وبعد نظره ، وأنه لولاه لهلكنا وكنا من الخاسرين .

والخطباء يخطبون والناس تصفق .

وكأنك فى مزرعة الخنازير التى حكى لنا عنها « جورج أوريل » كل واحد يشيد بعبقريته ودهائه وقدرته على الإدارة . وكأن هؤلاء الخطباء لايعيشون فى مصر . وكأن الحال التي وصلنا إليها من سوء المنقلب في الأهل والمال والمال والولد قد فعلها شيطان خبيث وليس للإدارة المصرية دخل فيها .

على كل حال كان هذا شيئا طبيعيا ، فالذين يخطبون هم أصحاب المصالح الحقيقية في هذا البلد الظالم أهله . وهم يمجدون سيدهم لأنه في نظرهم الرازق والباسط والمانع والمعز والمذل . وكلمة منه ترفع وتخفض . هذا ما وصلت إليه مصر من سوء المآل في دراما مثيرة قد بدأ عرضها في ذلك الصباح الكئيب يوم ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ .

لم يعرض عليه واحد من الخطباء مشكلة من المشاكل التى يعيشها الناس كل يوم ، وهى مشاكل كثيرة ومتنوعة تبرز بأعناقها وتفرض نفسها على الجميع .

لم يقل له واحد إننا قد سئمنا الاستبداد وسوء الإدارة والفساد الذي غشى كل شيء، والرشوة التي صارت منهجا ونظاما .

لم يقل له واحد: أنت لست أقدر الأحياء على حل المشكلات، وهناك غيرك من يقدر ويستطيع، وإن من علامات الساعة أن يوسند الأمر إلى غير أهله.

لم يقل له واحد : إنك ميت وإنهم ميتون ، فالهويني الهويني في النظلم والقهر والاستبداد قبل أن تقرع القارعة بابك ، أو تحل قريبا من دارك .

وأعظم الظلم أن يتسلط بشر على بشر دون إذن منهم أو حق . أو يمثل دورا قبيحا أنه جاء بإرادة الناس ورغبتهم ، ثم يلقاهم أحيانا بمسحة كاذبة من الطيبة والتواضع والتسامح وإنكار الذات . وسوف تظل مشكلة الحكم المصرى فى يد الزمن أو رهن إرادة عزرائيل. وسوف ينقضى الوقت وتتوالى الأيام وسوف يأخذ الناس حقهم فى الحكم، ويحصل كل فرد على نصيبه من الكرامة والحرية.

﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾

ووقف الرئيس يخطب ويذكر أرقاما ، ويبين أياديه البيضاء على هذه الأمة المنكودة ، وهو يقاطع بالتصفيق .

وتدور كاميرا التليفزيون على الوجوه المجتمعة فلا تجد رشيدا تطمئن إليه . وهي تقترب بحذر من المشير السابق « أبو غزالة » الذي عزل عن منصبه منذ أيام . والعالم كله يضرب أخماسا في أسداس ولا يستطيع أحد أن يعرف سبب الطرد الذي كان في لحظة من نهار . وهو الذي كان \_ أبو غزالة \_ أقوى رجل في مصر منذ أيام ! وتقف عنده الكاميرا قليلا فتجده جالسا بجوار شيخ الأزهر الشريف . . « الإمام الأكبر » .

ثم كان جلوسه بجوار شيخ الأزهر الشريف يتأمل تقلبات الليل والنهار. ولا أحد يعرف السبب، وما ينبغى لأحد أن يعرف السبب، ونحن نعيش في بلاد تنعدم فيها الحقوق، ولا يعمل حساب للشعب، فهو \_ في معيار الحكام وموازينهم \_ لاقيمة له ولا اعتبار، ومن الأفضل ألا يعرف شيئا، حتى يظل عمره في دوامة من السحر والألغاز والهيبة البالغة، وأن يظل الرئيس في نظر الناس عظيما قادرا لا يُسْأَلُ عما يفعل وهم يسألون.

ومضى الرئيس فى خطابه يتكلم عن زيادة السكان التى يقابلها موارد لاتزيد .

ولَمَاذَا لاتزيد الموارد؟ لم يبين لنا الرئيس!

وعندما اشتد غضبه على الشعب والناس صار حديثه حادا لائما:

\_ أعمل لكم إيه ؟ .. وقاطعه شخص من آخر القاعة وهو يقول : - ازرع الأرض ياريس .

هكذا في بساطة وبديهة حاضرة ألقى إليه الحل العبقرى الذي يعرفه الجميع ، وسكت الرئيس برهة ثم كست وجهه بسمة خفيفة وقال :

- أزرع إيه ولا إيه ؟ .

ثم أشار إشارة غامضة إلى الوالى يوسف وقال:

- عندكم وزير الزراعة . ثم عاود الكلام من جديد .

\* \* \*

بلاد لن يصلحها إلا ميزان العدل وزئير الحرية . وأرض لن يستقيم حالها إلا بزوال الطواغيت والظلمة من سدَّة الحكم .

وهو أُمر سوف تأتى به الأيام ، طال الزمن أو قصر .

\* \* \*

نظام الحكم في مصر يتخبط بين ديمقراطية غائبة وديكتاتورية مستحيلة . ديمقراطية قد أملى شكلها ظروف لانعرفها ، وشرَّق الناس وغربوا في فهم دواعيها وأسبابها . لماذا يتمسك النظام بهذا الشكل الديمقراطي الزائف ؟ أليست الديمقراطية هي حكم الأغلبية أو الشعب ؟

هل هذا ماهو كائن ؟ اللهم لا .

يحكم البلاد رئيس جاءت به الأقدار .

ومن حوله لفيف من أصحاب المصالح الذين ينفذون إلى مصالحهم دون التقيد بأخلاق أو عرف أو دين .

وهم قلة \_ مهما كثروا \_ بجانب أغلبية الشعب المسكين . فمصر يحكمها نظام وليست جماعة لها وجهة نظر قد أقنعت بها بقية الناس فهم وراءها ويؤيدونها .

والنظام هو تركيبة من بعض الناس يتحكمون في المقدرات والإمكانات، ومفتاحهم شخص واحد، وهو يمسك بيده كل الخيوط التي تسير المسئولين، ولا تقف بجانبه قوة مهما عظمت، فهو يرفع ويخفض ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ولا معقب لحكمه أخطأ أم أصاب. وهو ليس مسئولا أمام أحد، ولا يقدر أحد على محاسبته مهما فعل، والشعب يئن غيظا من سوء ما بُشِّر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ وهو — كا قلنا — ضعيف مستخز لايقدر على شيء.

وهو استبداد قد اعتمد الديمقراطية شكلا في تحقيق استبداده لسبب لانعرفه على وجه اليقين كما أسلفت ، ولكننا نضرب لفهمه أخماسا في أسداس من باب الظن والتخمين .

وقالوا إن النظام قد اعتمدته وتبنته الولايات المتحدة الأمريكية . وبينه وبينها حبل سرى .

وهي تمده بالغذاء والماء والهواء .

وهو لا يملك إلا أن يدور فى فلكها وينفذ لها ماتريد . والولايات المتحدة الأمريكية دولة قادرة غنية عظيمة ، وهى تحكم أكثر من نصف العالم من خلال التلاميذ المدربين .

ولها « موضة » تفرضها على المريدين كل عقد من العقود . ففي الخمسينيات والستينيات اعتمدت الانقلابات العسكرية يقوم بها البكباشية المسعورون للمال والجاه والنفوذ والفساد . ثم جعلتهم يخلعون الملابس الكاكية فى السبعينيات ، وأوصتهم ببيوت الأزياء العالمية ، وأشارت عليهم بالعطور الباريسية .

ثم جاءت الثانينيات فقالت لهم الديمقراطية وحكم المؤسسات. وهم يفعلون مايؤمرون ، أو يفقدون السلطان والجاه والفساد.

وقد مرَّ هذا النظام بمرحلة الديكتاتورية الصريحة الغاشمة أيام عبد الناصر ، عندما كان يحكم البلاد بجسد مريض قد هدته الأوجاع وهي تملي عليه قراراته المتخبطة العرجاء وهو يظلم ويستبد بوضوح وصراحة ، حتى إنه لم يستح من سجن الضباط الكبار بعد هزيمة يونيو التي دبر لها ووضع الجيش والبلاد فيها .

فالناس جميعا تتذكر كيف اختار مجموعة من كبار الضباط وقدمهم للمحاكمة بحجة أنهم السبب في هزيمة الجيش.

ومن طريف مايروى أن صدق الغول قائد الفرقة الرابعة المدرعة قد سأل رئيس الحكمة:

\_ هل أعد أدواتى للعودة إلى البيت وأغادر السجن ؟ ولم يستطع رئيس المحكمة العسكرية أن يخفى أسفه للواء صدقى الغول الذى قدم للمحاكمة ظلما ، ثم أكد أنه لابد من عودته إلى بيته .

ثم فوجىء قائد الفرقة الرابعة المدرعة بالحكم خمسة عشر عاما والطرد من الخدمة ، وكان من الطبيعى أن تصدر أحكام ضد هؤلاء القادة العسكريين بالبراءة فمن يكون المسئول عن الهزيمة أمام الرأى العام الذى يسهل خداعه فى العادة إلى حين ؟

كان الشيطان الأكبر هو سبب الهزيمة وهو مهندسها ، ولابد أن يقدم أكثر من كبش فداء عوضا عنه .

والغريب أنه أعلن أكثر من مرة أمام الميكروفونات وأمام العالم أجمع

أنه المسئول عن هزيمة يونيو ، وكان يقابل بالتصفيق في كل مرة يعلن فيها ارتكابه لهذه الجريمة .

ومضت السنون ولم يصدر ضده حكم بالإدانة .

وأغلقت الحكومة ملفا لم تفتحه قط ، هو ملف هزيمة يونيو . ولكنه بين يدى التاريخ يفتحه كل يوم ويضيف فيه أسطراً جديدة . كانت هذه هي الديكتاتورية الصريحة التي دمرت كل شيء بإذن ربها .

واليوم ..

يعيش النظام حالما بهذا العهد الذهبي للاستبداد .

يفكر فيه ويتمناه ولايقدر عليه .

فنحن نعيش عصر الديمقراطية الغائبة والديكتاتورية المستحيلة . ازداد عدد الناس وهبت رياح الحرية وكتبت الكتب ونشرت الصحف ، والشعب يطالب الحكومة بدفع الحساب .

حساب التخلف والضياع والتبعية والفقر.

وهناك من يطالب بدفع هذا الحساب دما وقتلا وتدميراً.

ونحن نقول للظالمين قولة هادئة :

ردوا الحقوق إلى أصحابها ، ودعوا الناس يحكموا أنفسهم ، وكفاكم ماجرى ، وهذا الكتاب « سراديب الشيطان » محاولة هادئة لمنع طوفان الدم الذي يلوح في الأفق البعيد .

﴿ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴾

الثلاثاء ٩ مايو سنة ١٩٨٩ م ٤ شوال سنة ١٤٠٩ هـ

المحرالف

# مقدمة الطبعة الأولى

مازالت مصر تعانى من أيام حكم عبد الناصر!

وسوف تعانى لسنوات لا يعلم عددها إلا الله . فقد استطاع أن يفسد الشعب والجيش والدولة ، ويغير مفاهيم الناس وأخلاقهم ، واستخدم فى ذلك أداة بسيطة الشكل عظيمة الأثر هى السوط .

ولم ينتبه أحد لهذا عندما جاء إلى الحكم.

وتسلل إلى الناس عبر شعارات براقة ، ونجح في إحكام قبضته .

وذلك الجيل الذى تكون عبر عشرات السنين قبل قيام النورة ، الذى استطاع أن ينشغل ويهتم بما يدور فى بلده بدليل أنه شارك فى تغيير النظام الملكى ، هو نفسه الجيل الذى قهر على يد عبد الناصر تحت وطأة التعذيب القاسية ، وهو الذى انصرف عن الاهتمام بما يدور خوفا من السجن وفرقا من العذاب . ثم ظهر جيل آخر وثالث لم يعرف ماذا حدث، ولا كيف تكون هذا التصور السلبى فى أذهان الناس لكل ما هو هام وله صلة ببناء الوطن وقضايا الدين ، ولم يعرف أحد أن عبد الناصر قد سلك بالناس فى سراديب الشيطان حيث ينعدم كل شيء ، ويصير الإنسان أسير الفريزة ..يبحث عن البقاء وليس أكثر من ذلك .

وحتى يزول هذا الشعور لابد من جيل رابع يتعلم فى مناخ مختلف يسمح بتطور الأفكار ونموها ، وهو أمر قد حال دون تكونه جمال عبد الناصر بنظامه الفريد الذى صنعه .

وهو نظام لايسمح بأى شيء غير بقاء الحاكم على كرسى الحكم ، ولا يوجد قوة أو قانون يزحزحه عن مكانه بغير الإرادة الإلهية وحدها . وهذا فى حد ذاته بلاء من ربكم عظيم ..

بلاء عظم إذا نظرنا إلى الناحية الأخرى من الوادى ، حيث ذلك الشباب الذى تكون فجأة ، وصار كموج البحر والناس عنه غافلون ..

وكل ما نسمعه أنهم شباب متطرف ..

وما معني منظرف ؟

لاتسمع إجابة شافية من أحد،

ولا توجد فرصة لسماع رأيهم لمناقشتهم .

والنظام يزيد في الهوة بين جميع الفرق . .

القمع البوليسي يشتد ..

والصحف القومية تنشر أخبارا لا ندرى مدى صحتها .

والصحف غير القومية تنشر أخبارًا أخر .

وكأننا في بلدين مختلفين .

ولكن المؤكد أن الحالة سيئة على جميع المحاور وبكل الموازين والمعايير ..

على المستوى السياسي والاقتصادى والأمنى .

القمع البوليسي يزداد.

وما يسمونه بالتطرف ينتشر .

كنا نسمع عنه أنه يحدث في الصعيد.

ثم رأيناه وسمعناه فى القاهرة .

ألا يعنى هذا التطور والانتشار أم ماذا يعني ؟

هل فى وسعهم أن يأتوا بشرطة تملأ البلاد فيكون هناك شرطى لكل مواطن ؟ هذا أمر مستحيل ولكنهم لا يفهمون .

وهناك حل أسهل من ذلك أسهل بكثير ، ولكنهم لايريدون ·

إن جمال عبد الناصر – رغم موته – لم يترك الحكم لحظة ، فهو يحكم من خلال بعض الأراجوزات والمهرجين ، وهم يحتمون به ولكنهم لا يعرفون أنه مات . والطوفان جارف أو هو قادم يقتلع كل شيء أمامه .

و لابد لمن يعنيه الأمر أن يعرف أنه مات.

يجب عليهم أن ينتبهوا لهذه الحقيقة ففيها نجاتهم من غضبة لا يعرف أحد مداها ولا أبعادها .

تغير العالم ولم يعد فيه مكان لديكتاتور صغير أو كبير .

وهذا الفساد الذي استشرى ، فيه هلاكهم لو يعلمون .

وقد علمتنا الأيام أن لا شيء يدوم .

لقد أفسد عبد الناصر كل شي .

ومما أفسده مستقبل الحاكمين الذين يحكمون الآن .

ويمكنهم الحفاظ على هذا الشعب من الانهيار – وهم بالتأكيد سوف ينهارون معه – لو استجابوا لمطالبه ورفعوا الوصاية عنه ، وعاشوا مثلنا مواطنين لا آلهة . الحل الوحيد فى نظرى للخلاص هو طى صفحة عبد الناصر إلى الأبد ، فيصير شيئا تاريخيا مثل محمد على والخديو إسماعيل والملك فاروق .

وكفى عبثا بمقدرات الشعوب ، لأن غضبتها لايتحملها حاكم مهما ظن نفسه قويا وحوله الجند والأمن .

إزالة كل الألغام التي وضعها عبد الناصر في طريق الأمة ؛

الفساد .

الرشوة .

القمع .

ضياع حقوق المواطنين .

التبعية الكاملة للغرب.

فقدان الهوية .

عمالة كبار الموظفين وكثير من المسئولين لجهات لا نعرفها .

عدم القدرة على الحياة.

التخلف والضياع والاضمحلال.

حكم الجهلة والمتخلفين حسب نص الدستور ، ولا أدرى هل هو الثالث أو الرابع أو الخامس منذ كان عبد الناصر .

فلا توجد أمة عاقلة تشترط أن يكون المجلس التشريعي بها لايقل عدد الجهلة فيه عن النصف.

قد جربتم الحل الاشتراكي لإحكام القبضة على الشعب .

والشعب يخرج من قبضتكم ولن تستطيعوا منعه .

جربوا الحل الرأسمالي كمرحلة قبل أن يجرب الشعب الحل الإسلامي . وسوف يجربه بالتأكيد ، ويمكنكم معرفة هذا لو قرأتم التاريخ . أو اتركوا الناس يختاروا ما يشاءون .

هذه نصيحة عاقلة مخلصة أقولها قبل الطوفان.

أخرجوا مصر من سراديب الشيطان قبل أن تبطش بكم .

جربوا شيئا قد جربه العالم .

الحرية .

حرية إصدار الصحف.

حرية تكوين الأحزاب .

كل من عنده شيء دعوه ليقوله للناس.

بيعوا القطاع العام للمصريين فتسددوا الديون التي ليس للشعب ناقة فيها ولا هل .

اشترطوا أن يكون المجلس النيابي من المتعلمين والمتقفين والمفكرين ، لا أن يكون نصفه من العمال والفلاحين .

اختاروا هيئة تأسيسية لوضع دستور دائم .

امنحوا الناس فترة انتقال احكموا فيها وتنعموا قبل أن يضيع منكم كل شيء . ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكُ الْيَهُودُ وَلَا النصارِي حَتَّى تَتْبِعَ مَلْتُهُم ﴾

وقد فعلت بلا فائدة.

يا من بيده الأمر.

نجاتك وفلاحك وربحك أن تساعد الشعب على أخذ حقوقه التي سلبها عبد الناصر .

أن تعود بالبلاد إلى حالتها الطبيعية مثلما كانت فى أيام الرجعيين والباشوات والخديو إسماعيل .

وهذه ليست سخرية ، فقد كان الشعب أسعد حالا في حكمهم .

على الأقل لم يكن يسجن ويضرب وتلفق له القضايا .

كم باشا يحكمون مصر الآن ؟

كم بريئا اعترف أنه أطلق النار على حسن أبو باشا؟

أنتم تمنعون زراعة الصحراء .. لماذا ؟ ولحساب من ؟

أنتم تمنعون إقامة المصانع .. لماذا ؟ ولحساب من ؟

أنتم تحرمون الناس من حقهم في الحكم .. لماذا ؟ ولحساب من ؟

هل تظنون أن هذا يحميكم ويبقيكم ؟ هل تصرون على صيغة عبد الناصر فى الحكم ؟

الحاكم الفرعون! .. والناس كلهم عبيد!

إن كُنهم تصرون على هذا فالعاقبة وحيمة .. عليكم وليست لكم .

﴿ ويؤمنذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ﴾ .

احكمونا بقية حياتكم بعهد منكم تشرف على تنفيذه لجنة وهيئة تنتخب ، على أن نأخذ حقنا في الحكم والمشاركة فيه بعد موتكم .

وهذا اتفاق عادل ومعقول.

اعلنوا هذا للناس فتطمئن الصدور وتهدأ الضمائر .

أو أنَّم الذين ستضيعون في سراديب الشيطان بعد أن يخرج الشعب المصرى منها .

#### \* \* \*

إن عبد الناصر لم ينج من لعنة التاريخ رغم كل مايقوله الناصريون ، وإن لعنة الشهداء والمعذبين سوف تطارد سيرته وتاريخه . وهي محل حساب وعقاب من الله .

عبث بمقدرات أمة.

وقتل العزة والكرامة فى نفوس أبنائها .

وحولنا من شعب منتج إلى شعب متسول .

وصنع نظاما قد اعتمد الدعارة وسيلة وطريقة للحكم والسيطرة.

وضيع جهاد الآباء من أجل الحرية والاستقلال والتفوق

ولم يُترك مصر إلا بعد أن أخضعها لإسرائيل خضوعا لا رأى فيه ولا كرامة ولا نملك غير أن نفعل مايأمرون .

كان غاية همه السيطرة والغلبة على أفراد شعبه المساكين ..

وماذا كانت النتيجة ؟

مات كما يموت الناس.

ولا يعرف أحد سر موته .

ولكن المهم أنه قد مات .

وهذه هي سنة الحياة ، فكل حي يموت .

ولكنه ترك نظاما يتمسك به كل من يأتى بعده بتعديل طفيف.

وَمن مفاسد نظامكم أنكم تصنعون هوة خطيرة بين الشرطة والشعب ، وسوف يقف كل منهما أمام الآخر في يوم قريب إن لم تتداركوا هذا!

أنتم تجندون مئات الألوف لحمايتكم ، وأجدر بكم أن ترسلوهم إلى الصحراء ليزرعوها وإلى المصانع فيعمروها . أما أن تحولوا شبابا فى عمر العمل والبذل إلى وحوش مفترسة تمسك العصى وتحطم الجماجم فى صيحات لاتصدر إلا فى الغابة ففى هذا نهايتكم .

افتحوا النوافذ .

والبرنامج بسيط .

حرية كَاملة لكل المواطنين بلا استثناء .

من أراد أن ينشئ حزبا فليفعل.

يستوى فى هذا الإخوان المسلمون والشيوعيون والأقباط ، وكل من لديه شىء يقوله للناس . والعاقبة لمن يُقنع .

والحكم لمن يقبله الناس.

ولتكوِّنُوا أنتم أيضا حزبا ولتتقدموا للشعب ببرنامجكم ، وهو بالتأكيد لن يختاركم إن ظل على ماهو عليه ، حيث يجمع أصحاب المصالح والذين يكرهون مصر كراهية عمياء منذ أيام إسماعيل صدق .

لاتتآمروا على إفقار البلاد فإن فعلتم فلن يرحمكم التاريخ ، هذا بالإضافة إلى عذاب الله سبحانه وتعالى . وصدقونى إنه يسمع ويرى ويثيب ويجازى فى يوم لاينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

الأمراض كثيرة ومتفشية في جسد هذه الأمة .

وعلاجها سهل وبسيط يتمثل في كلمة واحدة .

لا تعضوا على الحكم بالنواجذ وكونوا مواطنين أمثالنا .

إن كنتم حقا مخلصين .

وخذوا العبرة من التاريخ البعيد والقريب .

وإن لم تفعلوا فسوف تكونون أنتم عبرة وعظة لمن يأتى بعدكم.

﴿ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ﴾ .

السبت ١٣٠ جمادى الآخرة ١٤٠٩

١٩٨٩ بناير ١٩٨٩ ﴿ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ﴾ .

# الفيكال أول إلى النها النها إلى " إلى النها" إلى " إلى النها ال

تعلمنا من موت عبد الناصر أن الناس تقدر وتدبر ، ويضعون في حسبانهم ما يعرفون مما يقع أو يمكن أن يقع مما يدخل في إدراكهم وتلتقطه الحواس أو يتصوره العقل . وتعلمنا أن معظم الناس لايضعون في حساباتهم العوامل الإلهية الغيبية التي لاتتوافر لأحد إلا من كان قلبه عامرا بالإيمان ، فهي غامضة غير جلية ، يلتقطها القلب ولايضبطها العقل . وتتعلق بالخطة الأزلية للخلق . وهنا يكمن الفرق بين المؤمنين وغيرهم .

### العبؤس موية عبد الناص

\* كنا قد نسينا في غمرة العذاب والاضطهاد أن عبد الناصر بشر يجرى عليه ما يجرى على ما يجرى على ما يجرى على سائر الناس من ألم ومرض وموت .

وكانت الأجهزة في مصر حريصة كل الحرص على إخفاء أخبار مرضه ومايشكو منه .وكانوا يعتبرون مرضه من أسرار الدولة العليا التي يعاقب من يفشي سرَّااً من أسرارها، بصرف النظر عما يمكن أن يكون لهذا المرض من أثر على قدراته ، ومنها ماله صلة وثيقة بمستقبل العرب والمصريين .

ولعلنا لاننسى قصة الدكتور أنور المفتى الذى تردد أنهم قد قتلوه بالسم لأنه تكلم فى جمع من معارفه - نصفهم من المخابرات - عن مرض عبد الناصر ، وكيف أنه تسبب له فى ازدواج الشخصية ، وهو يحكم بهذه الشخصية المزدوجة فى آن واحد ، وقراراته تصدر مرة عن هذه وأخرى عن تلك .

ولكنه مات فجأة دون توقع من أحد أو انتظار!

وتغيرت الحياة تماما في معتقل طره السياسي ، بعد أن تأكد الجميع من موت الزعيم الخالد في زعمهم ، وقد ظلوا حتى يوم دفنه يشكون في الأمر .

ومرت فترة من الوقت لايستطيع الناس فيها استيعاب ماحدث ولايصدقونه.وفى موته تكمن المشيئة الإلهية القادرة الغالبة على غير مايريد الناس أو يتمنون ويرغبون ، أو تكون على نحو لايتصوره أحد ولاينتظره إنسان .

وقد أخذنا من موت عبد الناصر عبرا كثيرة وعظات بالغات.

تعلمنا من موته أن الناس يفكرون ويقدرون ويدبرون ، ويضعون فى حسابهم ما يعرفون مما يقع أو يمكن أن يقع مما يدخل فى إدراكهم ، وتلتقطه الحواس أو يتصوره العقل . وتعلمنا أن معظم الناس لايضعون فى حساباتهم العوامل الإلهية الغيبية التى لا تتوافر لأحد ، إلا من كان قلبه عامرا بالإيمان ، فهى غامضة غير جلية يلتقطها القلب ولا يضبطها العقل ، وتتعلق بالخطة الأزلية للخلق .

وهنا يكمن الفرق بين المؤمنين و غيرهم.

﴿ يَثْبَتُ اللهُ الذينَ آمنُوا بِالقولِ الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ . وهنا يكمن الفرق أيضا في درجات الإيمان ، وقرب الإنسان وبعده من الله سبحانه وتعالى .

وهنا تكون الثقة فى وعد الله وعنايته ، وأن كل مايمر على المؤمنين من تصاريف ينبغى الرضا بها والشكر عليها ، وأن الغيب سر لايفهمه أحد ، وهو يسير على نحو لايتعلق بالمدارك الصغيرة والرغبات الساذجة المتعلقة باللذة والألم .

وعندما مات عبد الناصر وأعلنت وفاته كانت المفاجأة البالغة .

وشك الناس أياما في هذه الحقيقة!

ثم رأوه على شاشة التليفزيون وهو يدرج فى قبره ! وأهالوا عليه التراب أمام جميع المصورين وجميع وكالات الأنباء .

عندئذ ...

تحول الشك إلى يقين ، وتأكد الناس من موته .

وانسابت بين الجميع موجة من الارتياح العارم ، وشفيت صدور كثيرة . وعرف الجميع أن كل الخطط البشرية يمكن أن يطرأ عليها عامل غيبي إلهي ليس في الحسبان ، يغير كل الموازين المطروحة ، ويبدل جميع الآفاق التي يفكر فيها الإنسان أسير الحواس التي لاتري بعيدا .

وهو بنبه الناس دائما إلى ضرورة تزكية الإيمان وتثبيته فى النفس . وهو يقول إن كل قوانين البشر يمكن لها أن تتغير فى لمحة من زمن ، وفق إرادة إلهية حيث يتغير على ضوئها كل شيء .

وهو يقول إن اجتهادنا محدود وقاصر ، وإن علمنا صغير وضئيل.

وهو يؤكد أن كل مايراه الإنسان ويسير فى خطة من رسم البشر إلى غاية قدروها وفهموها يمكن أن يتبدل فى لحظة من ليل أو نهار ، فالقوانين لانحكمها ولانحيط بها ، والغيب هو بحر المعرفة الأعظم الذى لايدركه الناس .

والله وحده يعلم أن إرادته لو اقتضت غير هذا واستمرت حياة عبد الناصر زمنا آخر أطول .. ماذا كان يمكن أن يكون ؟

### الأضطرا دوالمون طريق أصحاب العواية

رُبّى الإخوان فى السنين الماضية على النصر . وهيأتهم المناهج والظروف والبطولة التى قاموا بها لحكم البلاد . واستقر هذا فى وجدان شبابهم . وعندما واجهتهم المحنة الأولى ظنوا أن بينهم وبين التمكين فى الأرض رمية قوس . وخُيل إليهم أنما هى خطوة واحدة تخطوها الجماعة إلى الأمام فيصيرون على رأس المجتمع فيحكمون بالقرآن وتسود شريعة الإسلام .

وتعلموا خطأً أن العالم كله ينتظر إشارة منهم فيركع تحت أقدامهم .

وقد يرجع هذا إلى كلمات الإمام الشهيد الملتهبة التي لم يُفْهَمْ مرماها على وجه اليقين ، فقد غطى وهج الكلمات على عتمة الواقع وأساه .

وقد يرجع إلى عظمة الدعوة وأهميتها في إعادة تكوين الإنسان والمجتمع ، وأنه ليس من العقل رفضها أو الوقوف ضدها .

وهو يرجع بالتأكيد إلى عدم قراءة التاريخ ، وعدم استيعاب السنن والنواميس . ثم توالت الأحداث وتتابعت المحن !

و فوجىء الإخوان بأن طريقهم ليس طريق النصر القريب، ولكنه طريق المحن الطويلة، والدلائل صارت تشير إلى أنه لانهاية لها .

وتأكد لديهم ووثقوا أنها حرب إبادة من أعدائهم!

وكانت محنتهم الأخيرة التي شاهدت فصولها وعشتها معهم ، بكل مافيها من قسوة الحكام ، وتجبرهم وطغيانهم ، وكراهيتهم العمياء لوطنهم وأهلهم .

واختل الميزان في نفوس المعتقلين ، فهم للمرة الأولى تنجلى أمام أعينهم الحقائق \_ وإن كانت لم تغب عن بعضهم \_ وللمرة الأولى يتبينون أن هناك محناً يمكن أن تستمر حتى تستغرق العمر كله ، وتأخذ في طريقها جيلاً أو جيلين وربما أكثر ، وأن عوامل النصر وتحقيق الأهداف لاتخضع فقط للأماني والرغبات . وللمرة الأولى يفهم جمهور المعتقلين أن هناك أجيالا قد يكون من قدرها أن تعمل

والممرة الروى يقلهم المهور المنصول الله منطقها قوم آخرون ، يأتون من بعدهم ، والعمل وهي تعرف أن ثمار جهدهم سوف يقطفها قوم آخرون ، يأتون من بعدهم ، ولايزالون في رحم الغيب ، بينها هم يُقْتَلُون ويُعَذَّبُون ويُشَرَّدُون .

ليس النصر بإرادة الناس ، ولكنها سنن ونواميس تسير وفق مشيئة ونظام ، ويدخل فيها مالايعرفه أحد ، ومالايمكن لبشر أن يصل إليه .

## حقيقة إكعا لممن لأخل إلمعتقل

كانت وفاة عبد الناصر فجأة بمثابة تأكيد الأمل والثقة في قدر الله وقدرته ، في نفوس قد أضناها العذاب والشوق إلى العدل ، ذلك الوهم الذي لاتراه إلا عبر رُؤى مبهمة تأتى فى الليل ، أو تنبثق صادقة كفلق الصبح مع انبعاثة الفجر الحزين ، الذى كثيراً ماسمع أنات العذاب أو شهقات المحتضرين ، فى ساحة قد ملئت بالكلاب والضباط الذين باعوا شرفهم ودينهم ، ثم ضربوا بالأحذية فى صيف قائظ على رمال سيناء عام ١٩٦٧ .

كانت أيام المعتقلين مليئة بالحزن والأسى العميق ، وكانت لياليهم أرقا وسهدا قد امتزج بالأسى والغضب والرفض ، في حزن عارم يؤذى النفس .

وتذكرت مسلم بن عقبة المرى الذى أرسله يزيد بن معاوية إلى المدينة كى يؤدب الصحابة وأبناءهم فى يوم أغبر كئيب أطلق عليه المؤرخون اسم « يوم الحرة » فقتل من قَتل وأسَر الباقين ، ورفض البيعة إلا أن يعترفوا بأنهم عبيد ليزيد .

لم يقبل منهم غير هذا، ووافقوا نجاة من القتل!

ومع اختلاف العصور والزمن فقد فعل بنا عبد الناصر وضباطه أسوأ مما فعله السادة والمتجبرون في العصور القديمة .

كانوا ينظرون إلينا نظرتهم إلى العبيد ، وليس لنا الحق في الحياة إلا بالقدر الذي يريده ويشاؤه سيدنا ومولانا .

كان الناس جميعا خارج المعتقل يعيشون في واد . وكنا نحن معشر المعتقلين نعيش في واد آخر .

#### \* \* \*

فالمعتقلون وجدهم هم الذين يرون الحياة فى مصر على حقيقتها ، وهم وليس سواهم الذين يعرفون كذب الرئيس ، ونفاق الموظفين والجلادين الصغار . كان عبد الناصر مولعا بالطبل والزمر ، شأنه شأن كل طاغية قد ظهر من قبل . فهو يسعد لسماع صوته ويدعو الناس إليه ويحشدهم ، ويرفع طبله عاليا، بينا أصوات زُمْرِه تصم الآذان ، ومن ثم لايصل إلى الناس إلا هذه الجوقة الصاخبة التي لا أول لها ولاآخر .

فكان يكنب على الناس وهم يصدقونه.

يخدعهم وهم يصفقون له.

يقتلهم وهم يهتفون بحياته .

وأعوانه يقلبون الحق باطلا ويمهدون له رغباً أو رهباً ، أو هي وظيفتهم كما يقولون .

وكانوا يعرفون زيف حكومتهم ، وأنهم يخدمون الباطل ويعبدون الشيطان . وكل واحد فيهم عبارة عن « ترس » صغير في آلة ضخمة لايملك حيالها شيئا ، فهو يديرها ويدور معها ، ويلعن نفسه في أعماقه ، ويلعنه أهله وأصدقاؤه في أعماقهم وكان هؤلاء الأعوان هم أقدر الناس على رؤية الزيف والضلال .

### المؤرون والمعاضون

وكما سمعت فقد كانوا يمهدون للإفراج من الإحوال المسلمين المسجونين في خلال عام ١٩٥٨ على أمل غلق هذا الملف إلى الأبد .

ثم ظهرت فتنة المعارضة والتأييد فأحدثت أيامها شرخا كبيرا بين الإخوان.

ودار حوار بين المؤيدين وأحد زبانية عبد الناصر حيث قال له أحد هؤلاء المؤيدين :

\_ قد أيدنا الحكومة زمنا ولم يتم الإفراج عنا .

وقال له الضابط الكبير ساخرا:

\_ وهل تظن أننا نصدقكم في أنكم تؤيدون الحكومة ؟

وفغر ذلك المؤيد فاه من الدهشة وقال:

\_ ماذا تعنى ؟

واستمر الضابط في سخريته:

\_ إن كنا نحن و لم يلحقنا هذا العذاب والهوان لانؤيد الحكومة في أعماقنا .

\_\_ أنتم ؟

ــ نعم نحن ..

\_ هذا غريب والله! ولكن بالنسبة لنا ..

\_ ماذا عنكم ؟

\_ هل نحن نمثل عليكم في تأييدنا للحكومة ؟

\_ بالتأكيد .. نحن واثقون من هذا .

\_ إذن لافائدة من الإفراج عنا ؟

\_ من قال هذا ؟

وفي يأس قال له المؤيد:

\_ نؤيد الحكومة فلا تصدقوننا وتقولون نمثل عليكم! إذن فمتى يفرج عنا؟ وفي ابتسامة شيطانية قال له الضابط الكبير:

- ــ نحن ننتظر حتى تتقمصوا الدور وتندمجوا في التمثيل!
  - \_ وبعدها تفرجون عنا ؟
    - \_ بالضبط .

هكذا كانت تدور الأمور ، الكل يخدع من حوله ، وأصبح الزيف منهجا وطريقة في التعامل والحياة . وصار الكل يمثل دوراً ينبغي عليه إتقانه، ويستغرق فيه حتى يصدق نفسه في النهاية ، وينسى مابداخله من أعماق قد تختلف عن سائر مايؤديه من أعمال ، أو ماينطق به من أقوال .

وبعد موت عبد الناصر وقبل دفنه كانت أمارات على وجوه الناس تقول إن هناك أمدًا للخداع وإن طال .

ومع أن الموت شيء عادى وطبيعى ، ويصيب جميع الناس إلا أن موت عبد الناصر كان له شكل يختلف . وكنا نلمح هذا حتى فى وجوه بعض الضباط الذين كانوا ينظرون إلينا باسمين بين الحين والآخر ، وكأننا قد انتصرنا على عبد الناصر .

فهذا الجبار العنيد الذي أذل العباد وأجبرهم جميعا على الكذب والبهتان كان يتحدى الحياة بحياته ، وعندما انهزم في يونيو عام ١٩٦٧ وأجبره الشعب على البقاء صارت كلمات تخرج على استحياء من هنا وهناك تنقد الأوضاع في مصر ، وتنادى بضرورة التغيير ، وأن النظام بما قدم كان سببا في تلك الهزيمة القاصمة أمام اليهود . وكثرت هذه الكلمات وصارت رأيا عاما ينادى بهذه الضرورة ، ولعلهم كانوا يريدون أن يقولوا إن من يجب تغييره هو رأس النظام نفسه ولكنهم لايستطيعون .

# وكذلك أخذربك إذا أخذا لقريء وهوس ظالمة

وكان هو فى الواقع سبب الفساد والهزيمة ، أو الهزيمة التى جاءت من الفساد .. وقد تعلمنا من التاريخ أن كل مستبد أو طاغية يحيط نفسه بمجموعة من الأوغاد قد تربوا معه ونشئوا على هَدْيه وأُشْرِبُوا تعاليمه ، ولا يجعل أحداً جديداً ينفذ إليه من هذا الإطار أبدا ، وعلى من يريد النفاذ والاقتراب من دائرة السوء هذه عليه أن يكون أكثر فسادا من حاشية الزعيم ، وهو أمر صعب جدا ، فمدرسة المستبد تجعل من يحيطون به فى الدرك الأسفل من الفساد والإفساد ، ويصعب أن يتجاوزهم أحد .

والشعب ينادى بالتغيير ، ويتجاوب الزعيم الخالد مع هذه النغمة ، ولكن من يغير ؟ طغمة قد عرفها وعرفته من أيام ٢٣ يوليو يعز من يشاء ويذل من يشاء منهم وهذا هو التغيير ، والذى لايعجبه ينفلق . يؤوى إليه زكريا محيى الدين ثم يصرفه ويأتى بعلى صبرى ثم يصرفه ، وهناك أنور السادات وحسين الشافعي وكال رفعت وحسن التهامي وبعض المصارعين والأفاقين والقتلة والمتآمرين .

كان السيد كال رفعت يشرف بنفسه ويأمر بجلد الناس وسلخهم في السجن الحربي ، وكذلك كان يفعل السيد على صبرى ، وكلمة « السيد » هذه كانت لازمة من لوازم عصر الثورة .

فكل وغد يضعون قبل اسمه كلمة « السيد » وماهو بسيد .

وجميعهم قتلوا .

وجميعهم سرقوا .

وجميعهم أفسدوا في الأرض .

وليرفع أحدهم رأسه ويعلن أنه برىء من القتل والسرقة والإفساد في الأرض، وسوف نلقمه حجرا إن فعل.

\* \* \*

وقد يكون الشعب مخدرا ومضحوكا عليه ، أما الذين عاشوا محنة السجن والمعتقل فمن الصعب خداعهم ، فهم الذين رأوا الوجه الصحيح القبيح لهؤلاء المتأنقين الذين تطالعنا الصحف بوجوههم الكالحة التي امتلأت بغضب الله ظاهرا في القسمات ، وهم يبتسمون ويُصرِّحُون ويكذبون ويخدعون ، وجميعهم جُهالٌ لايقدرون على شهيء مما كسبوا ، فما بالك بحكم الدول ؟

و لم يكن لأحد عند الزعيم الخالد حرمة ، فهو ينكل ويشرد أقرب المقربين إليه بلا تمييز ، إذا كان الأمر يتعلق بسلطانه وهيبته وتحكمه في البلاد .

هذه هي مصر التي يعرفها المعتقلون في طره ، في ذلك المساء من يوم ٢٨ سبتمبر عام ١٩٧٠ ليلة مات الزعيم ، ومصر التي يعرفها أعوانه أيضا .

وقد تلقينا خبر موته بارتياح بالغ ، وشكرنا الله كثيرا على هذه المنة ، وعرفنا دور القدر الذى يغفل حسابه معظم الناس ، ولكنه يصدر عن خطة أزلية من تدبير الله سبحانه وتعالى .

ومن ثم يقلب الموازين ويغير جميع المخططات!

وللمستبد فى نفوس أتباعه هيبة ورهبة وعبادة ، حتى إنهم ليضفون عليه صفة أو صفات مما اختصها الله سبحانه ، تعالى لنفسه ، ومنها الخلود ، فهم فى العادة يظنونه دائما لايموت ، أو أن موته بعيد لايدركونه .

وعندما يأخذه الله سبحانه وتعالى فى لحظة أخذ عزيز مقتدر فإن هذه النفوس تفقد توازنها وكأن الكهرباء قد صعقتها ، وكان أكثر الناس ذهولا بموت عبد الناصر هم أتباعه وخدامه ، إذا استثنينا أولئك الذين قتلوه ، إن صحت الشائعة التى قيلت وقتها وصدقها الكثيرون ورغم كثرة شواهدها إلا أنه لم يقم دليل حاسم عليها بعد . وكان عبد العال سلومة قائد معتقل طرة السياسى أكثر خدم عبد الناصر إخلاصا له فيمن نراهم . وعندما مات عبد الناصر أصاب عبد العال زلزال ، وتصدعت نفسه من هول الحادث ، وظل أياما لايصدقه ، أو لايريد أن يصدقه .

وعندما تبين له أنه قد مات أرسل يطلب كتابة برقيات عزاء فى وفاة الزعيم ! نرسلها باسم من ؟ لأذكر !

### برقيات العزاء الزائفة

وحدث جدل كبير بين المعتقلين ، هل نرسل برقيات تعزية أو لانرسل ؟ والحقيقة أن الموضوع نوقش بحدة أقل وبفكاهة أكثر ، وكتب قليل من المعتقلين برقيات عزاء وهم إلى الفرحة أقرب ، وربما كانوا يريدون أن يعيشوا وفاة عبد الناصر بشيء من الجدية واليقين .

وذهب الشيخ عارف بعد تشييع الجنازة إلى مبنى الإدارة ، وفي يده حزمة من البرقيات وصار يناقش الحارس :

ــ نريد أن نرسل برقيات تعزية في الرئيس ، لاأراكم الله مكروها .

ويرد عليه الحارس في ضجر:

- ـ ياشيخ عارف إحنا مش فاضيين .
- ـ ياسيدى لازم نعزى ونقوم بالواجب .
  - ـ والنبي تسيبنا في حالنا .
- ــ والله كنا نريد أن نرسلها مع مخصوص إلى جهنم ليسلمها إلى سيادته شخصيا .

ويضحك الشيخ عارف ملء شدقيه ، وهو يعود من المكاتب ممزقا في طريقه تلك الأوراق التي كانت بيده .

## السارانية مان الناصية

شمل الصخب أرجاء المعتقل بعد إعلان خبر وفاة الرئيس ، وبعد إذاعة دفنه على الهواء عبر التليفزيون . ومن خلال هذا الصخب كان هناك صمت في الأعماق حيث يفكر الجميع في مستقبل البلاد وهي فريسة لهؤلاء الأوغاد الذين يمسكون بتلابيبها ويمزقون أوصالها ، ويقتلون الرجولة والكرامة في أبنائها .

بهزيمة يونيو عام ١٩٦٧ عرف الناس نتيجة الاستبداد ، ورأوا آثاره واضحة . وعندما مات عبد الناصر بطل السحر وهزَّ الناس رءوسهم ليفيقوا .

لقد دخلنا المعتقل ولأيجرؤ مخلوق على نقد الحكومة همساً ، وكنا أثناء التحقيق حيث التعذيب نُشيد بالزعيم الخالد وتفوقه وعظمته التي ليست لها حدود .

ورويدا رويدا صرنا نتهامس بما يعن لنا من أفكار أو انتقادات.

و تطورت الأمور ، وارتفعت أصواتنا نقدا ونقاشا مع من يأتى إلى المعتقل من طوائف جديدة تنتمى إلى النشاط المعادى ، حيث تكون التهمة أكثر غموضا وعدم تحديد ، أو من يأتون بهم من منظماتهم : الاتحاد الاشتراكى ومنظمة الشباب ، أو من جاءوا كممثلين للكنيسة القبطية ، وأغرب ماكنا نجده بعض القادمين الذين يؤمنون بعظمة الزعم الخالد ، أولئك الذين تم اعتقالهم بعد خراب مالطة .

ثم تجاوز النقد والكلام أية حواجز ، ووصل خبره إلى كل مكان . وبدأ بعض الساخرين يقول إن الناصرية قد انتهت وبدأ عصر الساداتية . وانزعج عبد العال بك وقال :

\_ هل معقول أن يوجد من يدعى الساداتية ؟

وقلت له :

یاعبد العال بك هذا أمر طبیعی .

وضاقت عيناه وهو يقول:

\_ إذن فالكلام صحيح!

\_ صحيح مائة في المائة .

- \_ هل ينسى الناس الرئيس عبد الناصر بهذه السهولة والسرعة ثم يتحولون إلى ساداتيين ؟ هل هذا يصدق ؟
  - \_ هذا هو قانون مصر الخالد ياعبد العال بك.
    - \_ ماذا تعنى ؟
  - \_ هل تعرف من هو أول الساداتيين في هذا المعتقل؟
    - وباهتمام شدید سألني :
      - \_ من ؟
- \_ سيادتك أول الساداتيين . هذا هو قانون مصر الخالد « اللي يجوز أمى أقوله ياعمى » . قد مات عبد الناصر ياعبد العال بك ومن الأفضل لك أن تنساه ، وأن تفكر في السلطان الجديد ، الرئيس أنور السادات .
  - وبدا على الرجل الشرود والتفكير ، بينها واصلت الحديث معه :
    - \_ هل تشك في أن الرئيس هو أنور السادات .. ؟
      - وقاطعني وهو يضحك :
  - \_ مش راكبه عليه .. الرئيس أنور السادات ؟ .. والله ماهي راكبة !
    - \_ لازم تركب ياعبد العال بك ..
      - وهز رأسه وهو يسألني :
        - \_ ماذا كنت تقول ؟
- ــ أقول هل تظن أن الرئيس السادات سوف يهتم قليلا أو كثيرا بالرئيس عبد الناصر ؟ وفزع الرجل وقام واقفا من مكتبه :
  - \_ ماهذا الكِلام ؟ هل يتنكر السادات للرئيس عبد الناصر ؟
- ــ سوف ترى بنفسك ، ومن الحكمة أن تفكر فى المستقبل ، وتعرف اتجاه الريح ، وإلا فالمباحث لاترحم . والرئيس مهما كان اسمه فهو جبار عظيم .
  - وعاد عبد العال بك إلى مكتبه في هدوء:
    - \_ يبدو أن الحق معك . وبماذا تنصح ؟
- \_ والله ياعبد العال بك أتمنى لو تنسى ماكان ، ولاتعد تهتم بما كان يسيطر عليك في الماضى قبل موت عبد الناصر ، فلا شيء يدوم كما ترى ، ولاأحديعرف ماذا يأتى به الغيب ، ومصر تدخل مرحلة كبيرة من المتغيرات .
  - \_ هل تظن هذا ؟

\_\_ بالتأكيد .

وسكت واجما بعد أن أدرك قانون مصر الخالد وكان قد نسيه للحظات . بدأ الناس في المعتقل يعيدون النظر في القضايا السياسية التي اعتقلوا بموجبها أو على هامشها كل هذه السنوات التي مضت .

وصار المعتقلون يتفكرون في خلق المحققين الذين عذبوهم وأهانوهم وقتلوا بعضهم وكان غاية همهم هو التلفيق وهم يعلمون .

﴿ رَبُّنَا مَا خُلَقْتُ هَذَا بِاطْلَا سَبِحَانَكُ ﴾ !

فهذًا مثلاً قائد المعتقل ، لماذا كل هذه الشرآسة في معاملة المعتقلين ؟ إنه يمقتهم ويتمنى قتلهم . لماذا ؟

سؤال تصعب الإجابة عليه.

## استهويه اكثياطين في الأيض حميان

لعل عبد الناصر معذور فيما فعل إذا علمنا أن هناك دورا عليه أداؤه لتثبيت حكمه ، وهو أمر يتوقف بالتأكيد على إرضاء قوى أجنبية فى الشرق والغرب ، وهو لا يمكنه عصيان هذه القوى ، وإلا فقد شرعيته فى عالم العمالة والخيانة الوطنية ، ومن ثم يفقد سلطته .

فقد كان عبد الناصر واضحا في جميع تصرفاته ، وكان منسجما مع نفسه وفي سبيل تحقيق أهدافه ، ولا يخفى ذلك إلا على البلهاء والخائبين ، أما الذين ينظرون إلى الأمور بوضوح وحكمة فلا يخفى عليهم من سلوكه شيء .

أراد العزة فأخطأ طريقها ، ظنها فى الغرب مرة ، وبحث عنها فى الشرق مرة أخرى ، وصار كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران ، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أن ائتنا فيقتلهم ويسجنهم .

ضرب الإخوان ضربا مبرحا في عام ١٩٥٤ ، وهكذا كان الاتفاق ، ومن الوثائق التي كشفت عنها الخارجية الأمريكية بعض البرقيات المتبادلة بين السفير الأمريكي وبين الوزارة ، ومن يقرؤها يأخذ هذا الانطباع وهو أن السفير يفهم ويعلم ماذا يدور بين الحكومة والإخوان . رغم أن هناك قانونا يمنع نشر كثير من المعلومات في الوثائق لحماية عملائهم في بلدان العالم .

فمن ذلك القليل من الأوراق التي سمحوا بنشرها يفهم هذا ، فماذا لو سمحوا أوجاء الوقت فنشرت جميع الأوراق ؟

واليقين عندنا أن كل هذه الأسرار سوف تكشف يوما ما بالوضوح الذي لا يجعل فيها لبسا أو غموضاً.

فإن كان هذا هو شأنه فما بال الضباط والمحققين ؟

هم ينفذون سياسة الحكومة .

لابأس من هذا ، ولكن هل يتجردون من الوطنية ، ومن الإنسانية ، ويهبطون إلى هذا الدرك الأسفل ؟

تتحول كل أجهزة التحقيق بمن فيها إلى أجهزة عميلة تعمل لحساب القوى الأجنبية وهي تعرف وتدرك ماذا تفعل ، وفى الوقت نفسه تعذب المعتقلين عذابا شديدا ، وتنتزع منهم اعترافات تفيد هذا المعنى .

أن تخلو كل القلوب من الشفقة والرحمة ومعانى الوطنية بوعى وإدراك . هل هذا مافعله الرئيس الراحل بمصر أم أن شعبها مهيأ لهذا الدرك الأسفل من أنواع الحياة ؟ أم الاثنان معاً ؟

#### ※ ※ ※

وقد تحتاج هذه الأمور إلى علماء فى الاجتماع والفلسفة والتاريخ ، ولكن من الملاحظات البدهية البسيطة نرى أن الشعب المصرى بما يحمله من سبعة آلاف سنة حضارة هو شعب مستكين بليد لايثور ولايغضب ، ولايحتج ولايحرك ساكنا إذا ماظلم أو اضطهد .

هذا هو الواقع المؤسف الحزين الذي يجب علينا أن نفهمه ونعيه حتى لانكون كالذي ينفخ في « قربة » مقطوعة .

وعلى دعاة الإِصلاح والإِسلام في هذا البلد أن يعوا هذه الحقيقة جيدا ،وأن يتصرفوا مع الناس على ضوئها .

مصر بلد كلها عبيد لمن غلب.

والذى لم يقرأ التاريخ يأتى فيشاهدنا ونحن نتقلب من معتقل إلى معتقل ، وتلفق لنا القضايا ونحاكم عليها ، ويرى هذا ويبصره كل قطاعات الشعب ، ولايرتفع صوت باحتجاج أو بنصيحة .

حتى علماء الدين ومشايخ الأزهر كانوا يصفقون ويباركون المستبد وهو يعلق المشانق ويسلخ الجلود .

ربما لو رُبي هذا الشعب على الإسلام قد تتغير أحواله وتتبدل طبيعته ، ولكن ليس قبل هذا .

ومن الحكمة أن يتوجه الدعاة إلى الناس بالتربية وتغيير المفاهيم ، وليس من الحكمة أن يطلب منهم أكثر من هذا .

والتربية وتغيير المفاهيم تحتاج إلى إصرار وإلى أجيال ، وإلى فهم من الدعاة الذين يقومون على هذا .

فهم لطبيعة العالم الذي نعيش فيه .

وفهم لطبيعة حكامنا فكلهم صنائع الغرب والشرق ، قد تم إعدادهم عبر قرن من الزمن ، وهم يتبادلون استعمالهم . وهم في الأول والآخر أعداؤنا ، وعداوتهم مستقرة في قلوبهم . ومن انتابه شك في هذا فلينظر ماذا يصنعون بنا .

عندما نام الشرق أقسم الغرب ألا يوقظه من سباته أبدا .

## كناستضعفين فت الأيصر

كل الشعوب تثور على حكامها الظالمين إلا شعبنا المسكين . وقد سقاه عبد الناصر خوفا وذلاً وقهراً لن تخف درجته قبل زوال جيلين أو ثلاثة .

وكان الأجدر بالناس أن يرفضوا ويحتجوا ، وهم ليسوا في حاجة إلى تنظيم يقودهم .

كان على الكاتب الشريف ألا يطبل ويزمر ولو مات جوعا .

وكان على الصحفي أن يمتنع عن التزييف .

وكان على الضابط الوطني ألا يضرب مخلوقا ولو مزقوه .

والقاضي لايحكم إلا بالعدل مهما حدث.

وشيخ الأزهر يتذكر الحديث الشريف « سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله »

وكان عبد الناصر إماماً ، وهكذا قال القرآن الكريم ﴿ وجعلناهم أَثُمة يدعون إلى النار ﴾ .

يجب أن تنتشر الطليعة المؤمنة حتى تشمل سواد الشعب كله ، وعندها سوف ينجز مايريده المؤمنون بهدوء ودون ضجيج ، ولكن ليس قبل هذا أبداً .

استطراد نعتذر عنه .

## بصريط طوائفهاف العتقل

ونعود إلى معتقل طرة السياسي بعد يوم ٢٨ سبتمبر عام١٩٧٠.

لم يكن في مصر اتجاه سياسي أو ديني ليس له من يمثله في معتقل طرة السياسي ، وليس في هذا القول أدنى مبالغة .

فقد كان هناك الإخوان المسلمون ، وهم بطبيعة الحال يمثلون الحجم الأكبر من المعتقلين ، عدداً ونوعاً ومعاملةً .

وكان هناك ممثلون لكل الجمعيات الإسلامية المشتهرة ، والتي لم يسمع بها إنسان من قبل .

وكان هناك فصائل التمرد والرفض الإسلامية التي خلقت في رحم المعتقل .

وكانوا فى ذلك الوقت أفرادا يتجاوزون العشرة بقليل ، وكانوا يقيمون فى غرفة رقم ثلاثة من عنبر اثنين ؛ عنبر الخطرين .

ومن خلال هؤلاء صار هذا الزخم الهائل الذي يملأ مصر وكل بلاد العالم ، العربي منه وغير العربي ، الإسلامي وغير الإسلامي .

ويرجع الفضل في هذا أولا وأخيرا للرئيس جمال عبد الناصر .

ويرجع أيضا لمباحث أمن الدولة ، وسائر أجهزة التحقيق والاستجواب .

والغريب أن كل أجهزة الأمن آنذاك كانت أجهزة تحقيق واستجواب.

هؤلاء هم الذين حقنوا ذلك الشباب بالتمرد والرفض.

#### ﴿ ولتعلمن نبأه بعد حين ﴾ !

وكان في المعتقل مندوبون عن الكنيسة القبطية ، لايعرفون سبب اعتقالهم ، ويجيبون بهذا عندما نسألهم في ابتسامة طيبة صادقة .

وكان ضباط المباحث لايعرفون سبب اعتقالهم أيضا!

ومثل هؤلاء كثيرون في معتقل طرة السياسي .

شباب وشيوخ من كل الاتجاهات ، لاهم ولا غيرهم يعرف سببًا لوجودهم معنا .

وقد عرفنا بعد ذلك أن التنظيم الطليعى ــ الذى كان له وجود فى كل مكان فى مصر ــ يمكن أن يوصى أى فرد من أفراده باعتقال أى مواطن من خلال تقرير يُكتب لا يحقق أحد فى صدقه من كذبه ، ويذهبون بهذا التقرير إلى رأس كبيرة شريرة نجسة ، فيقوم صاحبها بكتابة كلمات لا تزيد عن ثلاث ويمهرها بتوقيعه « يتم اعتقال المذكور » ، ويتم ذلك بمعرفة ضابط لا يعرف السبب ويلقى المسكين بطرة ، وبعد أن يمل من كثرة الأسئلة يستسلم لمصيره ، ويحمد الله عندما يسمع منا قصص العذاب التي مرت بنا ، ويشعر أنه فى نعمة غامرة .

وقد يفرج عنه لسبب لايعرفه أحد ، وفي وقت لايتوقعه أحد .

يفرج عنه وقد صار له ملف بمباحث أمن الدولة .

يراقبونه ويتتبعونه ويمنعونه من السفر أحيانا ، وإن أذنوا له بالسفر فهم يترقبون وصوله ، ويفتشونه ويحققون معه ويسألونه أين كنت ؟ وماذا كنت تعمل ، ومن قابلت ؟ ولاتكذب علينا ، نحن نعرف كل شيء .

وقد يعيدون اعتقاله مرة ثانية عندما يفعلون مايسمي بضربة إجهاض أو الاعتقال الوقائي .

والمسكين لايعرف شيئا ويظن أنها طبيعة الحال في مثل هذا المجتمع .

وقد تتطور أحواله ويرى نفسه منسلكا في تنظيم من التنظيمات ، أو حزب من الأحزاب ، التي كثرت في مصر هذه الأيام .

### موارمع الثيوعيين

وكان الشيوعيون بطبيعة الحال \_ ولعلهم الوحيدون \_ الذين توجسوا خيفة من موت عبد الناصر ، فقد كانت الريح معهم والدولة معهم ، وهؤلاء المعتقلون منهم ربما كانوا بمثابة رهائن لضمان حسن سلوك الذين فى الخارج ، وربما كان اعتقالهم كنوع من الصراعات الداخلية فى الاتحاد الاشتراكى ، أو مايسمى بالتنظيم الطليعى ، أو مايسمى بالسيد على صبرى .

الله أعلم!

ولكنهم أجفلوا عندما سمعوا النبأ العظيم .

ولعل توجسهم وخوفهم لأنهم شعروا بغريزتهم السياسية أن موت عبد الناصر هو بداية توقف المد العلماني اللاديني الذي شمل مصر . وكانوا حديثى عهد بالحرية ، فقد اعتقلوا بعد عام ١٩٦٨ ، وكانوا يحدثوننا عن ظاهرة صارت واضحة فى مصر ، بدأت واستشرت بعد النكسة ، فتيات محجبات قد ظهرن فى الطرقات والمجامع والأسواق والحرم الجامعى ، وكانوا يقولون إنها ظاهرة خطيرة وتمثل ردة إلى الدين ، نعم هكذا كانوا يقولون ، ردة إلى الدين ، وإن هذه الردة قد تقوى لو وجدت الظروف المناسبة .

وكان توقعهم في محله ، وكان موت عبد الناصر بمثابة فتح الباب لمن أراد العودة إلى الدين ، وقد كان .

وكانوا يُوجعون رءوسنا بكلام كثير لامعنى له ، ويسألوننا عن البرنامج .

برنامج إيه ؟

وكنت أقول لبعضهم مثل هذه البرامج التي تتحدثون عنها علاقاتها عضوية بالواقع الذي نعيشه ، فهي خطط للتعامل مع المجتمع بشكله الردىء الذي ترون ، والمسألة أبعد من هذا وأعمق .

ويقول قائلهم:

\_ كيف ؟

وأرد عليه :

\_ لو رأيت رجلا يغرق ، وعلمت أنه مصاب بصداع في الوقت نفسه ، هل تشفيه من الصداع أم تنقذه من الغرق ؟

ويرد في حيرة :

\_\_ ماذا تعنى ؟

جتمعنا رجل يغرق ، والبرنامج هو المسكن الذى يشفيه من الصداع ، وهو أصناف وأنواع متغيرة ، وكل يوم تطلع علينا الشركات بأسماء عديدة منه .

والذي يجب علينا أن ننتشله من الغرق أولا ، ثم نعالجه من الصداع .

والغريب أن كل ماكانوا يرددونه أمامنا من هراء هيجل وماركس عن « الدياليكتيك » والدافع الاقتصادى للحياة ، وأنه الدافع الوحيد ، والصراع الطبقى ، وديكتاتورية البروليتاريا ، والتفسير المادى للتاريخ ، كل هذا دخل المتحف الآن ، وفى زمن وجيز ، وصارت الدول الشيوعية تفكر بطريقة مختلفة ، وتبحث لها الآن عن مخرج من الاشتراكية الآخذة بتلابيبهم ، ولعل هذا القرن لاينتهى حتى تنتهى معه هذه

الأفكار ، وتصير المسألة فرقة من الفرق التي ظهرت وماتت مثل « المزدكية » أو « الزرادشتية » أو غيرها مما تحول إلى كلام باهت في كتاب قديم .

وكنا نقول لهم:

\_ ماسبب إعجابكم بعبد الناصر وإخلاصكم له ؟ هل هي حمى عبادة الفرعون التي أصابت مصر منذ آلاف السنين ؟

وكان يرد واحد فيهم ــ قد نسيت اسمه الآن ــ وكان عصبيا صاحب مزاج متغير طول الوقت ، وهو أيضا مغرم بالكلام العظيم الفخيم الذى ليس وراءه معنى محدد واضح .. كان يقول :

- \_ عبد الناصر أول قيادة وطنية تأتى مصر منذ آلاف السنين.
- \_ دعنا من آلاف السنين فهذا أمر من الصعب الحكم علبه .
- \_ كيف ذلك ؟ يصعب علينا تجزئة التاريخ ، الماضي مرتبط بالحاضر والمستقبل .
  - \_ فماذا تقول في صلاح الدين الأيوبي وقضائه على الصليبيين ؟
    - \_ هذا موضوع مختلف .
    - \_ وماذا تقول في قطز والظاهر بيبرس وقضائهما على التتار؟
      - \_ هذه قصة أخرى .
      - \_ ماهو معنى القيادة الوطنية في نظركم ؟

ويفكر قليلا ويقول:

\_ القيادة الوطنية هي تلك المجموعة العفوية غير المريدة تكونت عبر التراكبات الكمية والتي يفرزها الشعب من خلال تفاعل عوامل الميثولوجيا مع الدياليكتيك الطبيعي آخذين في الاعتبار كل ماله صلة من فينومولوجيا التغيير لتحقيق ديكتاتورية البروليتاريا وينظر بعضنا إلى بعض بين الهزل والجد ويرد أحد الظرفاء:

\_ هذه تحتاج إلى صيدلى ليتولى شرحها .

## القيادة الوطنية فيارة إسلامية

#### وأقول له:

- القيادة الوطنية هي التي تعمل لصالح الوطن ، وترفض العمالة للشرق أو الغرب وتغلب مصلحة البلاد على مصالحها الشخصية ، وهي التي تدرس المشروعات قبل

تنفيذها ، وتقدم أهل الخبرة ، وتعطى الشعب حريته ، وتصون كرامة الأفراد ، وتنشئ جيشا قويا يصمد في المعارك وينتصر ، وتسمح بحرية التعبير وحرية اختيار ممثلي الشعب في مجلس نيابي حر منتخب . وأزيد على ذلك فأقول لك قولا قد تراه عظيما ، وهو أن القيادة الوطنية هي التي تسمح بإنشاء الأحزاب ، وحرية إصدار الصحف .

وبدا الذهول والعجب في عنبر الشيوعيين، فقد كانت مسألة الأحزاب وحرية إنشائها، وكذلك الصحف قد صارت غريبة وعجيبة، وعُدت من دنس العهد البائد الذي انتهى بقيام الثورة المباركة، ودرس التلاميذ في المدارس أن سبب فساد مصرهو الأحزاب.

وارتعشت شفتا الزميل وهو يقول:

- \_ هل ترى أحزابا في مصر ؟
- \_ أنا أُعرِّف لك القيادة الوطنية ، ومصر بها أحزاب غير معلنة بالفعل ، فكل منا أنا وأنت ينتمي إلى حزب غير معلن .
  - \_ كيف ذلك ؟
- ــ أنا أنتمى إلى الحزب الإسلامي ، وأنت تنتمي إلى الحزب الشيوعي العلماني .
  - \_ هل هذه هي الصورة في نظرك ؟
- \_ هذه هي الحقيقة التي لامراء فيها ، وهي تبدو جلية واضحة لاينكرها إلا جاحد .
  - ـ القيادة الوطنية في مصر يجب أن تكون قيادة عمالية .
    - وأسرعت أقول له :
- ــ أنت قد قلت بنفسك إن القيادة الموجودة بمصر ليست وطنية ، وإنك تنتظر قيادة عمالية لن تكون أبدا .
  - وقال لي في تحد :
  - ـــ وأنت ماذا تنتظر ؟
    - وقلت له واثقا :
  - ــ أنا أنتظر قيادة إسلامية يسرع الزمن في تحديدها وسوف تكون .
    - وينظر إلى الزميل نظرة خنزيرية وهو يتمتم:
- ــ مصر فقدت استقلالها وكرامتها بالاستعمار الإسلامي ــ هكذا قال ــ وعندما

جاء العرب وحكموا هذه البلاد أفسدوا كل شيء، واضطهدوا المسيحيين، وحولوهم عن دينهم بالقوة .

وقلت له في هدوء:

ــ ينبغى على من يتعرض لتغييرالمجتمعات مثلك أن يقرأ التاريخ ، وأن يعى درسه ، وألا يلقى الكلام على عواهنه .

أنت تتكلم عن الاستقلال والكرامة اللتين فقدتهما مصر بالفتح الإسلامى . ويجب أن تعلم أن مصر قبل هذا الفتح كانت مستعمرة رومانية ، وكان السادة البيزنطيون الذين يحكمون البلاد يدينون بمذهب مسيحى مخالف لمذهب الكنيسة القبطية ، وهو المذهب الملكاني الذي يقول بالطبيعتين للمسيح ، ثم أنزلوا اضطهادهم بآباء الكنيسة حتى هربوا إلى الصحراء الغربية في أديرة لايعلم مكانها أحد ، خوفا من القتل والحرق .

وقد تم إعطاء الأمان لكل الهاربين ، وترك لهم حرية الاعتقاد ، و لم يجبر مسيحى واحد على تغيير دينه ، والدليل على ذلك \_ بالإضافة إلى ماكتبته كتب التاريخ \_ هو وجود المسيحيين معنا في عنبر اثنين ، فلو كان المسلمون قد قضوا عليهم بعد اضطهادهم لما رأيتهم معتقلين معنا اليوم ، ولما وجدت قبطيا واحدا في مصر .

أما مسألة اضطهادهم التي تقول بها فقد يأتي مؤرخ « حمار » بعد ألف عام ويقول إن عبد الناصر كان يضطهد المسيحيين في مصر ، ويستدل على هذا بالمسيحيين الموجودين بالمعتقل الآن ، وينسى أن مع كل معتقل من القبط يوجد مائتا معتقل من المسلمين ، فأى مستبد ظالم يضطهد الجميع ويظلمهم ، ولايفرق في البطش بين الناس ، وهاأنت ذا ترى بنفسك الرئيس الراحل وهو يضطهد جميع المصريين .

ويحاول أن يغير الموضوع بعد أن يتبين جهله :

\_\_ يجب أن نفكر فيمن سوف يأتى بعد عبد الناصر . لقد ترك فراغا عظيما . \_\_ إن أعظم ماقدمه عبد الناصر لبلاده أنه مات ، وهو أمر للأسف لم يكن له فيه اختيار ،ولا فضل له فيه ، فقد كان أحرص الناس على حياة ، وإن موته فرصة عظيمة للتنفس ومحاولة لتحقيق الأهداف .

ويكمل لى مستفسرا:

\_ الوطنية ؟

وأقول له قاطعا : ـــ الإسلامية .

### لست بصاحب مبارئ، فلما ذا يعتقلونني ؟ إ

ثم يجلس في عنبر النشاط المعادى هؤلاء المساكين الذين لاينتمون إلى المسلمين ولا إلى الشيوعيين ، بل لهم تهم غير واضحة وليست محددة المعالم ، ومنهم من عذب ، ليس بالقدر الذى أصابنا ، ولكنه قدر كاف أن يعبد الحكومة من دون الله ، ومنهم من لم يعذب ، بل اكتفى بإيداعه في مكان أمين إلى أجل يعلمه الله سبحانه وتعالى .

وكان هناك عظيم من المعتقلين من هؤلاء المسمين بالنشاط المعادى ، وكان ينتمى إلى حزب كبير قبل الثورة ، وقد تم اعتقاله على أثر جنازة المرحوم مصطفى النحاس باشا ، وكان قد ضاق ذرعا بالاعتقال الطويل الذى لايبدو له آخر ، ونحسك عن ذكر اسمه لمكانته الكبيرة الآن في صفوف المعارضة المصرية بمجلس الشعب .. كان يقول :

\_ أنتم لكم فى أنفسكم مايبرر اعتقالكم ، فأنتم مؤمنون موحدون ، أصحاب مبادئ ا تموتون فى سبيلها وتستعذبون هذا . أما أنا فلست كذلك .

كل مايدينني هو انتمائي إلى حزب قد مات وانتهى وقضت عليه الثورة بقرار ، فلماذا يعاملونني الآن معاملة الزعماء وأبقى هذا الوقت الطويل في المعتقل ؟ لأأمثل قضية ولاأدافع عن وجهة نظر ، وليس لى شأن بما يدور في هذه البلاد ، ولست أدرى ماذا ينبغي أن أفعله حتى يفهم الناس الذين يحكموننا حقيقتي . ولو أعرف طريقة أفهّم بها الحكومة هده الأمور لفعلت .

وكنا نستمع إليه باسمين مشفقين ، وتتسع ابتسامتنا الساخرة بعد مرور تلك السنين الطويلة على هذه الأحداث ، عندما نرى ذلك العظيم وقد صار عظيما كبيرا ، وقطبا من أقطاب المعارضة ، ونضحك ونحن نراه الآن يحاول أن يأخذ لنفسه مكانا فى صفوف الحكومة بأية طريقة ، والحكومة ترفضه ولاتثق فيه .

زعيم بلا قضية ، وليست له وجهة نظر ، وقد صرح بهذا أمامنا منذ أكثر من عشرين عاما !

كان إنسانا مسكينا جرحته الثورة ، وضربت كبرياءه ، وجردته من كل معانى الإنسانية التي تحتويها نفسه .

## أمر كما هى المقي صنعت الانقلاب

كان البعض يقول إن حكومة الثورة هي قيادة وطنية قد حققت أهدافا عظيمة ، ونقلت المجتمع نقلة هائلة إلى آفاق جديدة . وكان الذين يقولون بهذا خائفين ومرعوبين من الحكومة . ويعرفون أن الطريق الوحيد إلى الخروج من هذا المعتقل الطويل هو الكذب والنفاق والتضليل . وصاروا يكذبون ويكذبون ، ومع مرور الوقت صاروا يصدقون أنفسهم ، ويتوهمون أن هذه هي أفكارهم الحقيقية الصحيحة ، واختلط الحق مع الباطل في عقولهم وقلوبهم ، وكنت تلمح هذا جليا واضحا في النقاش ، فتجدهم سرعان مايتشككون ، ومن ثم يسكتون الايوافقونك ولكن لايردون .

- \_ لماذا قام هؤلاء الضباط بالانقلاب ؟
- \_ من طبيعة الأشياء أن يتشوف الناس إلى الأحسن ، وكان الضباط مغامرين يريدون التغيير ، ويحدوهم في هذا أمل للإصلاح ، يتوهمون الوصول إليه عبر حكم البلاد .
- \_ لن نختلف حول هذا المعنى ، ليكن كما قلت . فماذا فعلوا وماذا كانت النتيجة ؟
  - \_\_ أخبرني أنت .
- \_ كانت البلاد تحكم حكما ديمقراطيا فاسدا ، وهناك ملك يملك ويتدخل في الحكم .

ويقول متحمسا:

- أنت قد قلت بنفسك .

#### وأندفع قائلا :

ــ هذا الفساد الذي تكلمت عنه يصعب علينا الوصول إلى درجته ، بعد أن تمزق المجتمع وقضى عليه .

ويهدأ صاحبنا من النشاط المعادي ويقول :

\_ لنعد إلى الموضوع ولا داعي للتفريع.

\_ اتفق الضباط بمعرفة عبد الناصر مع الأمريكان ، وتم أخذ الإذن منهم قبل القيام بالانقلاب .

- \_ هذا أم مشكوك فيه .
- \_ هذا أمر لاخلاف عليه .
- \_ لنكن موضوعيين ، كيف اتفق الضباط مع الأمريكان ؟
- \_ بعد الحرب العالمية الثانية ضعفت بريطانياً العظمى وتأخرت ، بينها تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية لتأخذ مكانها . وبدأت نشاطها فى مناطق نفوذ البريطانيين بعمل انقلابات عسكرية . والذى يعنينا هنا هو منطقة الشرق الأوسط . وكان انقلاب حسنى الزعيم فى سوريا عام ١٩٤٩ ، وفشل الانقلاب .

ولم يتحقق استقرار هناك ، ومن ثم اتجهوا إلى مصر .

وكانت الاستراتيجية الأمريكية آنذاك هي العمل على منع الدول الفقيرة من الوقوع في أحضان الشيوعية التي كانت خطرا في هذا الوقت.

وفكر الأمريكان في أن يقوم الملك فاروق بعمل انقلاب على نفسه ، ويتم هذا من خلال عدة إصلاحات وإصدار تشريعات تحول بين الجماهير الفقيرة وبين الثورة ، واقترحوا توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين ، وأوعزوا إلى بعض أعوانهم بعمل مايسمي بحزب الفلاح لهذا الغرض ، وجاء رجال المخابرات الأمريكية إلى مصر ، واتصلوا بالملك والسراى ، وعرفوا مايدور على الساحة المصرية من توثب لتغيير النظام الملكي ، وأن هذا تيار غالب تؤيده الجماهير في أعماقها ، وينبغي مسايرة هذا الاتجاه لقوته .

وبطبيعة الحال كان من السهل الوصول إلى تنظيم فى الجيش المصرى يصدر المنشورات ويتصل بكبار الصحفيين . ومن السهل أيضا التنسيق مع بعض الضباط ذوى الطموح ، وتشجيعهم ودفعهم إلى الانقلاب مع وعد بالمساندة والتأييد .

- واندفع معترضا:
- \_ هذا محض خيال .
- \_ لايتم انقلاب عسكرى في بلد من بلدان العالم الثالث إلا بهذا . وأراد أن يستكمل وبدت عليه الرغبة في السماع:
  - واراد أن يستحمل وبدك ـــ فلتستكمل الكلام .
    - وقلت:
- \_ اتفق على تنفيذ الانقلاب في وقت يحدده الضباط ، وليس بالضرورة أن كل من اشترك في هذا الانقلاب من العملاء ، ولكن يكفي واحد أو اثنان .

وفى اليوم الأول أرسلوا على صبرى إلى السفارة الأمريكية ، وكان على صلة بها . وهذا ليعلمهم بما حدث ، ونشرت الصحف أو قالت الأخبار يومها إن هذه الزيارة ليطمئن الأمريكان على أرواح الأجانب ومصالحهم . ولاأظن أن مجرد ذهاب أحد الضباط إلى السفارة بمثل هذه العبارة يطمئن أحدا ، بل من الضرورى أن يكون هناك اتفاق مسبق حول هذا .

ولم يخرج فاروق من مصر أو يتنازل عن العرش إلا بعد لقاء السفير الأمريكي كافرى ، وبعد أن تأكد أن هذه هي رغبتهم ، وأصر على حضور السفير مراسيم وداعه ليضمن السلامة بوجوده .

وسار قطار الثورة عليه العلم الأمريكي بنجومه الكثيرة .

وكان أول المشروعات التى طرحها أصحاب الانقلاب هو مشروع الإصلاح الزراعى الذى فكروا فى تنفيذه من خلال فاروق ، ثم صرفوا النظر عن هذه الفكرة ، وأثاروا التغيير على النحو الذى صار .

والإصلاح الزراعي وتحديد الملكية الزراعية مشروع ظاهره الرحمة ، وباطنه من قبله العذاب ، فهو يعطى الفقراء والمحرومين بضعة أفدنة يزرعونها ، وفي الوقت نفسه يضرب الإنتاج الزراعي في مقتل ، ففي الوقت الذي يتجه العالم فيه إلى « الميكنة » الزراعية ، ولايتم هذا إلا من خلال الرقعة الزراعية الفسيحة التي يمكن أن تتحمل تكلفة « الميكنة » ورأس المال المبذول من أجل زيادة غلة الفدان، إذ بنا نجدهم وقد فتتوا الأرص الزراعية ، وقد ظهر هذا بشكل لاينكر بعد توالى السنين . ولعلنا الآن وغن نعيش عصر الاضمحلال نرى أثر هذا واضحا ، فقد انقرض الفلاح ، والله وحده هو الذي يعلم كيف تخضر هذه الأرض كل عام ، وكيف تدهور كل شيء ، وكيف تحولت القرية من وحدة منتجة الى وحدة مستهلكة ، حيث يعكف الفلاحون على أجهزة الفيديو التي تبث الأفلام المكشوفة ، وهذا بعد أن ينتهي الإرسال التلفزيوني . والوقت الذي يخلد فيه إلى النوم ، حيث رؤى الأفلام تداعب أحلامه الشمس صار هو الوقت الذي يخلد فيه إلى النوم ، حيث رؤى الأفلام تداعب أحلامه في نوم متقطع مضطرب .

وقاطعني مستاء :

\_ أرجو ألا تخرج عن الموضوع ، نريد أن نصل إلى نتيجة ، ودعنا من حديث الفلاحين .

- \_ لنتكلم عن العمال .
- \_ أهناك حديث عن العمال ؟
- \_ شغب العمال في كفر الدوار فحكموا بالإعدام على اثنين منهم بريئين وشنقوهما ، البقرى وخميس ، لعلك تذكرهما .

وشرد ببصره وقال:

\_ اتهموا وقتها أنهم قد حرضوا من دولة أجنبية .

وضحكت وأنا أقول له:

\_ أنت نفسك متهم أنك على صلة بدولة أجنبية .

ورد بعصبية :

\_ هذا غير صحيح.

- أعلم أنه غير صحيح ، كل من في هذا المعتقل متهمون بأنهم على صلة بدولة أجنبية وهو غير صحيح ، ولكن هذا هو منطق الشرطة في التلفيق والدس للناس وتشويه صورتهم ، فهي تهمة لادلالة لها أو معنى ، وليس هذا مايعنيني ياصديقي في الحديث .

عندما حوكم البقرى وخميس ، التقى محمد نجيب بالسفير الأمريكى ، وكان محمد نجيب هو الوجه الظاهر ورأس الانقلاب ، وحاول أن يعرف وجهة نظر الأمريكان فى القضية ، هل يعدمهما بعد التصديق على الحكم أو يخففه إلى السجن المؤبد ، و لم يعطه السفير جوابا شافيا .

\_ هذا الكلام غير منطقى .

\_ لاذا ؟

- فهمت من حديثك أن جمال عبد الناصر هو رجل أمريكا .

ــ هذا صحيح .

- مادخل محمد نجيب الذي يحاول إرضاء الأمريكان ، ويريد أن يعرف وجهة نظرهم في قضية العمال ؟ هل محمد نجيب عميل هو الآخر للأمريكان ؟

- حاول محمد نجيب إرضاء الأمريكان ، ولو شاءوا لصار عميلا لهم ولكنهم راهنوا على عبد الناصر الذي اتُّفق معه من قبل .

\_ إذن محمد نجيب هو الآخر عميل أمريكي ؟

ــ أراد ولكنهم رفضوا ، فللأمريكان حساباتهم .

\_ ولكن الثابت والمشتهر أن الإنجليز في القنال أعلنوا الطوارئ بين قواتهم هناك، وسرت شائعات مضمونها أنهم قد يتحركون إلى القاهرة في محاولة للقضاء على الانقلاب، في سلسلة من التحرشات المشتهرة، فما تفسير هذا ؟

- هو سلطان قديم يرى نفوذه يتبدد ، ويرى الريح مع سلطان جديد قادم ، فهو لايسلم بهذا فى بساطة ، بل يحاول استبقاء سلطانه الذى يضيع . الإنجليز يفهمون أن الأمريكان قادمون ، ويأخذون مكانهم على عرش النفوذ فى مصر ، ويعرفون أنها طبيعة الأشياء ، وأنها التطورات الطبيعية لعالم مابعد الحرب العالمية الثانية ، وربما دارت بينهم وبين الأمريكان مناقشات حول هذه المسلمة ، ولكنها حلاوة الروح كا يقولون . فلو استطاعوا استبقاء سلطانهم ونفوذهم فى مصر إلى عقد أوعقدين من الزمن فيها ونعمت ، وكانت وسيلتهم هى محمد نجيب الذىكان يميل إليهم كلمارفضه الأمريكان أو ازوروا عنه .

\_ معنى هذا أن حكامنا عملاء ؟

\_ معنى هذا أن أمريكا تقتسم العالم هي وروسيا ، والنصيب الأكبر في منطقة الشرق الأوسط يتبع أمريكان لما نجح الانقلاب .

هده هي بدهيات التاريخ المصرى الحديث في تفصيل طويل يفهمه ويعقله العالمون.

\_ ثم ماذا بعد ؟

— بعد سقوط الحلافة العثانية ، وظهور نزعات التحرر القومية بين العرب ، وصيحات الاستقلال الوطنى فى بعض البلاد ، وارتفاع نغمة تدعو إلى الإسلام من جديد صارت تكبر فى مصر ممثلة فى الإخوان المسلمين ، وصدى هذه الدعوة فى البلاد الأخرى المجاورة ، ونشوء إسرائيل فى موضع القلب من العالم العربى ، كل هذا أدى إلى تفكير دهاة العالم فى عزل مصر عن العرب ، وضغ الدماء فى شرايين إسرائيل وتحويلها إلى دولة عظمى فى المنطقة ، ويتم ذلك بعد القضاء على موجة المد الدينى بضرب الإحوان المسلمين وتشريدهم وتمزيقهم ، وإيجاد نظام علمانى فاسد يختق الحريات ، ويقضى على كرامة الأفراد ، وتضييع موارد الدولة فى المغامرات المختلفة ، ومن ثم يسهل إضعاف هذه المنطقة لمائة عام .

حدث الانقلاب وأهداف الأمريكان واضحة من الوهلة الأولى . وسار التخطيط على النحو الذي رسموه . لم يحدث تصريح واحد لأحد من الضباط ضد الكيان الإسرائيلي ، بل على العكس كانت هناك الاتصالات والمراسلات بين بن جوريون وعبد الناصر ، وكان الوسيط روبرت أندرسون الذى صار يطير بين تل أبيب والقاهرة ينقل الرسائل والأفكار والمبادرات .

وكان اليهود على وعى كامل بطبيعة النظام المصرى ، ويقولون إنهم كانوا يعلمون طبيعة شخصية عبد الناصر الذى عرفوه أثناء مباحثات الهدنة وأثناء الحصار فى الفالوجا فى حرب فلسطين عام ١٩٤٨ ، وأنه كان على علاقات وثيقة ببعض الضباط اليهود .

وكانت حكومة إسرائيل من خلال ماتعرف ، ومن خلال تأكيدات الأمريكان لهم تعرف أن النظام المصرى لن يقدم على حرب ضدهم مهما حدث . وهو الأمر الذى زاد من تحرشهم بمصر ، على عكس ماهو متوقع أو ماينبغى أن يكون .

وربما كانت وجهة نظر اليهود أن هذه بلاد ينبغى أن تخضع على المدى الطويل ، وأن الزمن ربما لايجود بمثل هذه الفرصة ، وأن الإرهاب والتخويف والقهر يعمل عمله إلى حقب كثيرة من الزمن ، ولاينمحى أثره بسهولة من نفوس الناس .

فالجارة القوية القادرة مصر يمكن لنا أن نخربها بالرعب من الخارج ، وهو يتمثل في تحرشات الحدود والحروب الخاطفة ، ومن الداخل بمعرفة النظام البوليسي القاهر والاعتقالات والقتل والتعذيب ، وجعل الفساد هو المنهج العام لكل العلاقات فيها ، وهذه الأمور تخلق اليأس في نفوس المصريين ، وتقتل عندهم الأمل ، ويستشرى الاستسلام في وجدانهم ، وينطبع في عقوهم عقيدة أن إسرائيل هي السيد ، وأنه لافكاك منها أبدا ، ويظل غاية مايطمعون فيه هو سلم معها ، وأن تكف أذاها عن مصر والمصريين ، وأن تعربد بعد ذلك ماشاء لها أن تعربد مع الشعب الفلسطيني والبلاد العربية الأخرى .

ولو نظرت إلى تاريخنا القريب الذى عايشناه ورأيناه لتأكد لك ماأقول . وخيم الصمت على الجالسين ، ونظر إليَّ بين المصدق والمكذب وقال : ـــ وهل ينطبق هذا على حرب عام ١٩٥٦ مع اليهود ؟

# لم مكن تأميم القناة عماً لم وطنيا

\_ دعنا نسترجع الأحداث . قامت الثورة ونجحت وحكم الضاط ، وطلب الأمريكان منهم العمل على تمهيد الناس لصلح مع إسرائيل ، وكانت إسرائيل دولة محدودة القوة فى ذلك الوقت . وكان لها ميناء صغير على خليج العقبة هو « إيلات » بعد استيلائهم غدرا وقسراً على قرية « أم الرشراش » القريبة من الميناء عام ١٩٤٩ . و لم تكن لهذا الميناء أية أهمية لاستحالة دخول أية سفينة إلى خليج العقبة ، لوجود القوات المصرية عند المضايق التى تعتبر بمثابة بوابة الملاحة هناك .

واليهود أكثر خبرة وحنكة ودراية من الأمريكان ، فهم قد يخططون وقد ينفردون فيما يريدون عمله ، وهم على أي حال طامعون متوثبون .

فعندما أمم عبد الناصر قناة السويس عام ١٩٥٦ ..

وقاطعني في حماسة :

\_ هذا أعظم عمل وطنى قام به عبد الناصر ، وهو الذى رفع شعبيته إلى عنان السماء .

\_ أختلف معك في تقدير هذا العمل ، وأتفق معك أنه قد جعل من عبد الناصر بطلا ، وتردد اسمه على كل لسان .

وقال مذعورا:

\_ تأمم قناة السويس ليس عملا وطنيا ؟!

\_ كلا على الإطلاق ، لعله كان عملاً جماهيريا يلهب الحماس ، ولكن إن أردت أن تزنه بميزان الوطنية ومصالح الأمة فهناك معايير أخرى .

هل كانت هناك ضرورة لهذا العمل ؟

ماهي الأرباح والخسائر في حسابات تأميم قناة السويس؟

إن أجبت على هذين السؤالين بدقة فسوف تأخذ جانبي في هذا الموضوع ، وحتى لانتفرع نعود إليه بعد ذلك .

وأجابني موافقا :

\_ نتكلم عن الحرب واليهود .

\_ كانت الأمة العربية في حالة انتفاضة ، والمسلمون مُستنفَرون ضد اليهود . ورفض عبد الناصر كل التحذيرات والمعلومات التي وصلت إليه ، والتي تقضى بأن إسرائيل

قد أبرمت اتفاقا مع بريطانيا وفرنسا على الحرب ضد مصر ، وحددوا لهذا موعدا الأسبوع الأخير من أكتوبر ، أو الأسبوع الأول من نوفمبر ، وعد عبد الناصر هذه المعلومات مجرد هراء ، آخذا في اعتباره صلته المستمرة باليهود ، والتمهيد لصلح معهم ، ووقوف الأمريكان معه وحمايتهم له .

ولم يكن عبد الناصر سياسيا ضليعا يعرف أحابيل السياسة والمناورات الدولية ، وكان يظن أن إسرائيل مجرد دولة تابعة للولايات المتحدة ، ولم يكن يعرف أن لها حساباتها ، ولها أيضا عملياتها الخاطفة التي تحصل بها على بعض المكاسب والأرباح ، وأنهم أفهم للسياسة الأمريكية وعوامل الشد والجذب ، ومتى يتقدمون وفي أية نقطة يتأخرون .

ـ أنت هكذا تجرده من كل المزايا .

ـــ أنا ألقى ضوءاً على ماحدث وأقدم وجهة نظرى ، ومافهمته عبر التاريخ الكئيب ، هل أستمر أم أمسك عن الحديث ؟

وكان الكل فى لهفة ، وقد بدت على وجوههم علامات الخوف من قفل باب الكلام فى هذا الموضوع ، حيث حديث يدور للمرة الأولى بهذه الاستفاضة حول جمال عبد الناصر وثورة ٢٣ يوليو .

وقال متراجعا:

ـــ لا لا .. لابأس من الكلام ، قل كل ماعندك ، ولكنى أحتفظ بحقى فى الرد بعد أن تنتهى .

وقال أحد الجالسين :

ــ حقك فى الرد محفوظ بطبيعة الحال ، ونحن هنا محبوسون ليس وراءنا غير الكلام ، والكلام باستفاضة ، على الأقل فى هذه الأيام المباركة السعيدة التى تسبق « أربعين » الزعيم .

كان الجميع فرحا مسروراً لايستطيع أن يخفى سروره العارم بموت الزعيم حتى صاحبنا الذي كان يدافع عنه ، ويصعب على تحليل هذه الأشياء .

وضحك الموجودون وعدت أكمل مابدأت من حديث :

ـ حرك جيشه شرق القناة باتجاه إسرائيل ، ثم جاءه الإنذار البريطاني الفرنسي الذي يقضى بانسحاب كل فريق من المتحاربين عشرة أميال شرق وغرب القناة ، ففكر وقدَّر وأمر بانسحاب الجيش ، وصار يلقى هذه الأوامر بنفسه من القيادة العامة .

وبطبيعة الحال ضاع الجيش فى الصحراء وسحقته إسرائيل ، ودمر سلاح الطيران بأكمله فى مأساة ساخرة ، مضحكة ، وكأن القائمين عليها لايعرفون شيئا من أمر الحرب والقتال .

ثم تدخلت أمريكا بعد أن رأت أن ما حدث يتمشى مع خطتها العامة . تجاه مصر والمصريين والعرب والمسلمين . وهو الخط الذى يؤدى إلى الإنهاك والتجويع والقهر ، وأن تدور الإدارة المصرية في فلك السياسة الأمريكية أحقابا .

حصلت إسرائيل على حق الملاحة فى خليج العقبة ، و لم يعرف المصريون بما حدث ، وكانت هذه هي بذور هزيمة يونيو عام ١٩٦٧ المروعة .

ووضعت إسرائيل حجر الأساس في بناء الحرب النفسية تجاه العرب بأنها قوة قادرة وقاهرة لاتغلب ، بعد أن كان الجميع يستهين بها ويتحرق شوقا إلى قتالها عام ١٩٤٨ .

وبدت إسرائيل مارداً في نظر العرب يصعب عليهم قتاله وهزيمته ، ولايزال يتكدس هذا المعنى حتى يشاء ربى شيئا .

هذا هو أمر فرعون ، وما أمر فرعون برشيد .

الحكم الصالح بأية معايير هو الذي يعمل لصالح هذه الأمة ويجتهد لها ، والفرعون هو الذي يعمل لصالح نفسه ويهمه بقاؤه في الحكم ضاربا بهذا صفحا عن أية مصلحة عامة .

والفرعون يأتى من بعده بفراعين ، فهى أسرة من أسرات الحكم لاتنقضى إلا بغضبة الشعب عليها ، واقتلاعه لطغيانها من جذوره ، وشعبنا طيب مسكين خانع ، ليست له نظرة فى معالى الأمور ، ومن ثم فلانجاة من الفراعين إلا بقدر الله ، فهو إن شاء غيرهم ، أما نحن فلاخير فينا ولانستطيع شيئا حيال الطاغوت .

وانبری محتجا:

\_ مهلا فوجودنا بالمعتقل دليل على أن شعبنا ليس بالخانع أو الذليل.

\_ لقد رأيت بنفسك ، فقد ضربنا بالأحذية وعذبنا عذاباً شديدا ، وصفق الجمهور وارتفعت عقيرة الكتاب والصحفيين بالإعجاب والتهنئة ، عددنا قليل ياصديقى بجانب المستذلين المهانين وهم سواد هذا الشعب .!

وسيطر شرود على الجالسين!

\_ كأنه ليس هناك أمل في ثورة شعبية تقضى على الفساد والطغيان .؟

\_ ليس قبل أجيال تنقضى وفراعين صغار يموتون أو يقتلون . هل نعود إلى حديث الحرب والقتال ؟

حاكم فاسد ظالم قاهر لايقوى إلا على شعبه ، وهو نعامة فى الحرب ، إن حاربه اليهود قهروه وهزموه وأذلوه ، وإن حارب العرب فى اليمن مسحوا به الأرض وجعلوه عبرة ، وهو لايعلم أنه سبب ذلك كله .

## كيف يحكم المسلمون ؟

بعد موت عبد الناصر ظهرت بوادر التمرد والغضب على كل المعتقلين ، حتى أولئك الذين دربوا على الطاعة ، ومثلوا دور الأتباع المخلصين ، وتهيأ الجميع لتغير المنظر على المسرح .

وأذكر حديثا دار مع الإمام الهضيبي عليه رحمة الله ، وتفاؤلي بأن شيئا عظيما سوف يحدث في مصر بعد موت عبد الناصر .

وتأمل الرجل قليلا، وكان حكيما عظيم العقل، وقال بصوته الهادئ :

- لايابنى .. ليس الأمر على الصورة التى تظنها ، تداعى الأحداث فى الأمم والشعوب يأخذ وقتا طويلا ، ولاتنس التغيير الذى أحدثه عبد الناصر فى الحياة بوجه عام ، ولاتنس أيضا أن موته لايعنى شيئا كثيرا ، هو مجرد سد قد انزاح . هناك مدرسته هى التى تحكم مصر . وحتى ينصلح الحال لابد أن يختفى الضباط إلى الأبد من ساحة الحكم والسياسة . الطريق أطول قليلا مما تظن يابنى .

وقلت له:

\_ كيف يحكم الإخوان ؟

وفى هدوء أجابني : ١

ــ لو شئت فقل كيف يحكم المسلمون ، الإخوان هم طليعة الشعب المسلم ، وليس بالضرورة أن يسند إليهم الحكم ، والحكم حاجة طبيعية للأمم والشعوب وهو تعبير عن ذلك . وهناك ركام كثير يجب إزالته لنصل إلى هذا الأمل المنشود ، وهو حكم المسلمين .

ومد الرجل-عليه رحمة الله-يده وتناول المصحف مبتسما ، وفتحه كأنه يستأذننى في الانصراف ، وكان ودودا رقيق الحاشية بالغ الأدب والتواضع مع حدته وصرامته وقوته .

وغادرته خارجا من مستشفى المعتقل حيث كان يقيم ، وفي طريقى إلى العنبر وجدت شكرى مصطفى جالسا وحوله حلقة من شباب ينفث فيهم الثورة ، ويملأ صدورهم بالغضب! ويعدهم لقتال ضروس مع أئمة الكفر إن قدر لهم أن يخرجوا من هذا السجن الطويل.

وكنت تراهم حوله وقد امتلئوا غيظا وغضبا ، وقد احمرت وجوههم وآذانهم وأذانهم وألقيت عليهم السلام فلم يرد أحد ، بينها لم يستطع شكرى أن يمنع ابتسامة ودودا أرسلها إلى وعقلى يغلى كالمرجل ، وقد اختلط فيه الماضى والحاضر والمستقبل فى نهر الزمن المتدفق الذى اختلط .

كنا نسكن في عنبر ٢ عنبر الخطرين.

وكان يسكن في عنبر ١ الشيوعيون واليهود والنشاط المعادي والأقباط.

وكان العنبران في مبنى واحد ولهما دورة مياه مشتركة قد قسمت إلى قسمين كا شهر حت من قبل.

و كان هذا أخطر مبنى في المعتقل على الإطلاق ، فيه يقطن كل المتطرفين في نظر الحكومة .

وكانت وفاة عبد الناصر قد أحدثت الكثير من ردود الفعل المتنوعة .

وكان أكثر المعتقلين توجسا هم الشيوعيين ، فقد كانوا يعلمون أن هذا هو عهدهم ، وأن سلطانهم قريب ، وأنهم قاب قوسين أو أدنى من ديكتاتورية البروليتاريا ، وأن اعتقالهم هو اختلاف داخل الأسرة الواحدة سرعان مايحل على النحو الذي يحبون .

و لم يكن الأقباط يهتمون كثيرا بوفاة عبد الناصر ، بل كنت ترى أمارات الدهشة على وجوههم وهم يرون فرحة الإخوان وتجهم الشيوعيين .

وكان النشاط المعادى مترددا بين الفرحة والتوجس ، حسب اقترابه وبعده من قطبى الرحى في المعتقل : الإحوان والشيوعيين .

أماً فرحة الإخوان ُفقد كانت عارمة ، فلم تكن أمامهم فرصة للنجاة إلا بموت الزعيم الخالد ، وكانوا أقدر الناس على فهم معادلات السياسة .

## عمراكنامسانى لمركترث لموت عبرالنامهر

التقيت والمرحوم عمر التلمساني ، وتحدثت معه حول وفاة عبد الناصر .

وبدا الرجل غير مكترث ، ولايرى أى تغيير كبير قد حدث وقال :

- عبد الناصر أداة صغيرة في يد أجهزة جبارة لاترحم ، شديدة العداوة للإسلام والمسلمين ، ولن يعدموا آخر يحل مكانه . لاشك أنه كان أكثر العملاء ضراوة في ضرب الدعوة ، ولكن سوف تأخذ الحرب بين الإيمان والكفر شكلا آخر بموته .

ــ ولكن ألن تكون هناك خطة للإخوان على ضوء ماتغير ؟

وشرد الرجل حزينا بنظرة خابية نبيلة مليئة بالإيمان والثقة وقال :

\_ الأعداء لايسمحون لنا بالتخطيط والعمل ، ولكننا نبذل جهدنا ، وعلينا أن نحارب فى كل جبهة ، وليت قومنا يعرفون أى خير نسوقه إليهم ، وليتهم يساعدوننا على ذلك . على أى حال ربما تكون وفاة عبد الناصر سببا فى زوال مفعول السحر . ومن يدرى ماذا تأتى به الأيام .

## خن لانكفّىسلما نطوربالشيادتين

وكان الانشقاق قد حدث بين الإخوان حول مفهوم الدعوة واستراتيجية الحركة ، والأطروحات التي ينبغي طرحها للناس .

وكانت مشكلة المستشار الهضيبي تتلخص في كلمات ..

- نحن لانكفر مسلما نطق بالشهادتين .

ويضيف إليها شكرى مصطفى ومن قبله الأستاذ محمد قطب ..

وعمل بمقتضاهما .

فكان هناك من حدد الإيمان عبر مبادئ معلنة .

وهناك من شدد على أنه مجموعة من الأعمال ، وأنه لامجال للتقية في أدائها . وأملى المرشد العام حسن الهضيبي كتابا على ابنه المستشار مأمون الهضيبي يبين فيه طبيعة الإيمان ، وما الذي يخرج الإنسان من الملة ، واستند فيه إلى محكم آيات القرآن الكريم والحديث الصحيح . ولكنهم كانوا يحدثون قوما قد أعماهم الغضب وشتت قلوبهم الاضطهاد ، فصعب الفهم والالتقاء .

وزادت حدة المناقشات بعد موت عبد الناصر .

وكانت ترتب الاجتهاعات في المسجد المهجور القائم بجوار المستشفى في معتقل طرة السياسي في عز الظهيرة حيث لايتجول إنسان .

وكان المرحوم الإمام الهضيبي على مرضه وسنه ينتقل إلى هناك ليجلس إلى الأستاذ محمد قطب وتلاميذه يحاورهم ويناقشهم ويحاول أن يردهم إلى ساحة الجماعة ، ويحذرهم من الفرقة والتباغض .

كان الهضيبي يمثل الخط الأساسي في الجماعة ، أو إن شئت فقل المحافظين . وكان محمد قطب يمثل التقدميين ، مع الاعتذار لهذه الكلمة ، كان يرى الحسم وعدم الهدنة مع أعداء الإسلام ومواجهتهم ومجابهتهم .

أما الهضيبى بسنه وبتجربته وحكمته فكان لايرى مصادمة نواميس الكون ، وأن على العقلاء أن يغالبوها ويحولوا تيارها ويستعينوا ببعضها على بعض ، وكان شكرى مصطفى يرى القتال الضروس والإرهاب ، وقتل كل من اشترك فى تعذيب المعتقلين ليكونوا عبرة لغيرهم ، ويجب تعليم الشباب معنى الشهادة والتضحية ، وأنه لو قتل ضابط واحد فلن يفكر آخر فى تعذيب معتقل واحد بعد ذلك .

وكان يرى أن الحرب لن تنتهى ، وأن عليهم أن يزيدوا فى أوارها وحدتها ، وأنه لاينبغى أن يتم اعتقالهم على النحو الذى كان ويكون ، ويقول إنه من العار على المسلمين أن يمسك بهم كالدجاج دون مقاومة . وإن كبنا نؤمن حقا أن الموت فى سبيل الله أسمى أمانينا فلماذا لانستشهد عندما يفكرون فى القبض علينا ، وأن يقتل كل واحد من الإخوان واحدا من الشياطين قبل أن يمسك به . ولماذا لانبدؤهم بالحرب ؟ ومن السهل اصطيادهم فى كل مكان . وكان يقول إننا نستطيع تصفية هذه الحرب لصالحنا بقتل بضع مئات من الضباط قبل أن ينتبهوا .

ويسأله عاقل:

\_ ومانتيجة ذلك في نظرك ؟

ويحدق فيه شكرى بعينيه الواسعتين السوداوين:

\_ سوف نخلق جيلا جديدا من الضباط المؤمنين سيخافون من القتل ، وينتبهون لكلمة الإسلام ، ولن ينفذ واحد منهم الأوامر ، نحن نسلب الظالم سيفه الذى يضرب به الناس .

ويهز الشيوخ رءوسهم أسفا .

ويسألهم شكري محتدا:

\_ لَمَاذَا كُلُّ هذا العناء الذي عانيتموه في حياتكم الطويلة العريضة ؟

أنتم لم تصبروا على المحنة .

\_ نحن نعيش المحنة بأولادنا وأهلينا وأنفسنا .

ــ المحنة التي تهربون منها هي الموت في سبيل الله . أن يتوالى سيل الشهداء ، لاينبغي أن يخلو شهر واحد من شهيد يقاوم الكفر .

لست فى سنكم أو تجربتكم ، ولكنى أفهم معنى الموت فى سبيل الله وأطلبه وأدعو إليه ، وتستطيعون أن تقودوا هذا الشعب المسكين لتحقيق الغاية التى يريدها الله منه ، ولكنكم حريصون على الحياة .. أية حياة .. شغلتكم أموالكم وأهلوكم ولن يغفر الله لكم .

ويقول حكيم :

\_ أنت تدعو إلى فتنة تأكل الأحضر واليابس.

ويرد شكرى في حماسة:

ــ قد هلك الفرعون ، وكل من تركهم كلاب ، والتغلب عليهم سهل ويسير ، كل ماهو مطلوب منكم أن تشعروهم بالخوف ، ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخرهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ﴾ .

يجب أن يكون هلاك الطاغية نقطة انطلاق لحرب دينية مقدسة يعلن فيها الجهاد ولن يصمد أمامنا أحد .

ويهز الشيوخ رءوسهم أسفا وهم غير موافقين بينها يستمر شكرى فى حديثه غاضبا : - أنتم تحبون الحياة وسوف تموتون كالكلاب واحدا بعد الآخر ، نعم ستموتون مصحوبين بلعنة المسلمين وخيبة أمل الناس فيكم ، أما ذلك القتل الذى تتحدثون عنه وأنهم سوف يقتلوننا عن آخرنا فلعلكم كنتم تكذبون على أنفسكم وعلى الناس عندما كنتم تقولون الموت فى سبيل الله أسمى أمانينا ، وهو - كا هو واضح - غاية ماتخشونه و تخافون منه .

لو قتلونا فسوف يأتى من بعدنا من يكمل وسيكون دمنا هو وقود النصر . لن نحقق الأهداف بغير القتل والقتال والموت فى سبيل الله ، لو قتلنا عزلا فسيأتى من يحصل على الأسلحة ، ولن يقوى العالم علينا .

لقد حرص الحسين رضى الله عنه على الموت فى كربلاء ليضرب لأمثالكم المثل ويعطيكم القدوة . أنا أعلم أن كلامى لن يصل إليكم ، فالأقفال قد أغلقت قلوبكم ، وأنتم تحاورون وتناورون ، ومن الخير لكم أن تخرجوا من المعتقل ، وتذهبوا إلى الاتحاد

الاشتراكى ، وتقدموا فروض الطاعة والولاء للسلطان الجديد بحجة أنه ليس بينكم وبينه ثأر . اخدعوا أنفسكم وصدقوها وانسوا الجهاد ، وابحثوا عن شيء آخر تفعلونه في هذه الحياة ، ثم يستبدل الله قوما غيركم ولن يكونوا أمثالكم .

\_ عندنا خططنا لتحقيق الإِسلام في المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن .

\_ أنتم تضحكون على أنفسكم ، وإن كنتم صادقين فما هى هذه الخطة ؟ وينفض الاجتماع دون نتيجة ، بينما يزداد عدد الشباب الذى يسر ويعجب بهذا الفكر الاستشهادى .

### الإغوان يتجعون سرجرب

مات عبد الناصر وانهار السد، وصار معتقل طرة السياسي يمثل المجتمع المصرى على نحو يكاد أن يكون دقيقاً ومعبرا.

انتهت كل التبحفظات من نفوس الجميع ، وصاروا يناقشون كل القضايا في جرأة ووضوح وعدم احتراز .

وبرزت مدرسة الإخوان كالمارد الذى ينتظر الفرصة للخروج .

الحكمة ووضوح الرؤية والنفس الطويل وعدم استعجال النتائج.

وظهرت القيادات الخفية التي لم ينتبه أحد إليها طوال سنين الاعتقال ، رغم وجودها وأداء مهامها ، ولكنها بدأت تظهر على السطح في وضوح أكثر .

- \_ الحاج مصطفى مشهور .
- \_ الحاج حسني عبد الباق .
  - \_ الدكتور أحمد الملط.
  - \_ الأستاذ أحمد حسنين .

وكان من أبرز النجوم طول الوقت المستشار مأمون الهضيبي .

وكانت هنالك القيادات التقليدية الحائرة.

- \_ الأستاذ فريد عبد الخالق.
- \_ الأستاذ عبد القادر حلمي .

أعضاء مكتب الإرشاد جاءوا من السجن بعد انقضاء فترة العقوبة مثل المرحوم عمر التلمساني .

وكان حسن الهضيبي يضم هؤلاء جميعا، ويمسك بهم بقبضة حديدية، رغم تقدم السن وضعف الصحة.

ولكنهم كانوا جميعا يدينون له بالسمع والطاعة .

وهذه أعظم سمة تميز جماعة الإخوان.

وكانت جميع الخلافات والحوارات تنتهى بكلمة واحدة ينطقها الإمام الهضيبى ، وقد يسمعها البعض ولايسمعها البعض الآخر ولكنهم يتناقلونها ، وتصير دستورا لايمكن نقضه أو الخروج عنه .

وبدأت المكاتب الإدارية تتشكل وتتكون أو يعاد تشكيلها وتكوينها .

وبدأت الأسر تتكون على استحياء وحذر .

وأعاد موت عبد الناصر تشكيل الجماعة من جديد .

كانت قيادة الإخوان تتجمع وهي حذرة تترقب.

وكان من الواضح أنهم سوف يستمرون فى الكفاح والجهاد ، وأن هلاك عدوهم هو العلامة على ضرورة الانطلاق والعمل .

وكان يسودهم جو من التشكك وعدم الثقة من سنوات السجن والاعتقال الطويلة المريرة ، ومن نافلة القول أن نقول إنهم قد مروا بمحنة من أقسى ما مر بهم من محن في تاريخهم الطويل.

والذي لاشك فيه أنهم كانوا في حاجة إليها ليميز الخبيث من الطيب.

### معافد عشرو

بدأ نجم مصطفى مشهور يلمع فى الشهور الأخيرة من الاعتقال ، وربما فى العامين الأخيرين .

كان الرجل يقضى أيام المحنة فى الصلاة والعبادة وقراءة القرآن والصمت، فقد كان الصمت من ذهب بحق فى تلك الأيام المباركة .

وكان يخرج عن عادته تلك مع أقرب المقربين إليه الذين عاش معهم في السجن وكان مسئولًا عنهم لسنوات .

وليس من الأسرار أن نقول إنه صاحب خبرة عريقة فى التنظيم والإدارة والتجنيد . وإن شئنا الدقة قلنا إنها ملكة وسليقة قد صقلتها التجارب وشحذتها الأحداث ، وصارت الحكمة بالغة والحذر لاحدود له ، وكان مهيأ بحق لقيادة السفينة التى تتقاذفها الأمواج .

وقد بينت الأيام صحة هذه الملاحظات .

وكان الحاج صالح أبو رقيق عضو مكتب الإرشاد وأحد الزعماء القدامي ممن يرون مهادنة العهد القادم والالتفاف حوله ، ولاأحد يعرف أو يتكهن متى ينتهى ، وليس من الحكمة مصادمته ، وكان يشايعه على ذلك قوم ، وكل هذا كان ينتهى عند كلمة المرشد العام الصارمة التي لاتقبل المناقشة .

كان هيكل الجماعة ينتشر ويتكون عبر معتقلين من كل جهات مصر ، وكانوا يختارون الأعضاء العاملين بمعايير خاصة جدا لاأستطيع أن أتبين ملامحها الآن بعد انقضاء هذا الزمن .

وكان بعض الذين لا يختارون ينظرون بغضب وحسرة ، ولا يستطيعون التعبير أو الشكوى ، والقيادة صارمة لا تقبل المناقشة ، وخططها سرية غير معلنة ، ولا ينبغى لها أن تكون غير ذلك .

وظنى أن الاستراتيجية كانت الاستمرار والبقاء، وحفظ الأفراد من التآكل والضياع، والاستعداد للحظة غامضة قد يأتى بها الزمن.

وبين هذا التكوين الجديد كان يقف جمع غفير من المتفرجين الذين تم اعتقالهم تحت راية الإخوان ، ثم تركوا لشأنهم يدبرون أمورهم بالكيفية التي يريدون . وفي رأيي أن هذا كان خطأ من قيادة الإخوان ، وربما كان خطأ أملته الظروف ،

وقسوة الحوادث ، والمحنة الضارية التي مروا بها .

## اشنخ عارف برب البيعة

وكان الشيخ عارف-رحمه الله-ساخراً كما وصفته ، وجاءني شاكيا :

\_ الناس مجتمعون عند سقيفة بني ساعدة يبايعون .

وقلت له في دهشة:

- \_ يبايعون من ؟
- \_ يبايعون المرشد .
- \_ ألم يبايعوه من قبل ؟
- \_ هم يجددون البيعة ، ويأخذها نائب عنه .
  - \_ من ؟
  - \_ هذا من الأسرار العليا .

- \_ وأنت لم تبايع ؟
- \_ كلا . هم يأخذون البيعة من الحكماء وأنا لست كذلك ، فأنت تعرف أننى سليط اللسان ، وقد أتسبب في مشاكل هم في غنى عنها ، وأنت ؟
  - ماذا عنى ؟
  - \_ ألم تبايع ؟
  - \_ لم يدعني أحد إلى هذا.

وقال الشيخ عارف ساخرا:

- \_ ولاأظن أنهم يدعونك .
  - \_ لماذا ؟
- \_ أنت من الذين يناقشون كثيرا ، وهذه مرحلة السمع والطاعة ، وليس هناك أى وقت لوجع الدماغ والأسئلة الكثيرة .

وبدت على وجه الشيخ عارف نظرات حزينة آسفة ، وزايله مرحه ، وانهمرت دموعه على خديه ، وصار يمسحها بيده يحاول أن يخفيها .

وقلت له:

\_ ماذا بك ؟

\_ حزين جدا أنهم لم يدعوني للبيعة .

\_ في المعتقل تكثر الشائعات وربما ليست هناك بيعة .

وتجاهل جملتي وقال :

\_ لقد عشت حياتى كلها فى جماعة الإخوان المسلمين ، ويحزننى أن أنهى أيامى بعيدا عنها ، أو أن تتجاهلنى الجماعة ، أو يرونى أقل من أن أحظى بشرف البيعة والانتظام فى الصف .

وقلت له مواسيا:

ــ ليس فى وسع أحد أن يخرجك من جماعة الإخوان . دعهم يفعلون مايشاءون وسوف تجد مكانك يوما . ويجب أن تقدر الظروف .

وسرعان ماعاوده مرحه من جدید وقال:

\_ على أى حال هم فى حاجة إلى بعض من يشتمون الحكومة ويسبونها ولايكونون مسئولين عنهم ، وأنا أقوم بهذا الدور خير قيام . وقد يأتى يوم أنتظم فيه بالصف وأبايع .. من يدرى ؟

## الإخوان هممهم مهتقبل

وكان الشيوعيون ينظرون إلى تحركات الإخوان في حذر وخوف .

وجاءني واحد منهم وسألني :

\_ هل يعيد الإخوان تشكيل الجماعة ؟

\_ لست أدرى .

وبدا عليه التشكك والحذر وقال:

\_ هم قوم لايقدرون العواقب.

وقلت له:

\_ أختلف معك .. الإخوان يقدرون العواقب أكثر مما ينبغى .. ولعل عيبهم هو المبالغة في تقدير العواقب .

وعاد يقول مهدداً:

\_ ولكن الحكومة لن تسكت ، والتقارير تذهب إليها كل يوم .

وقلت له:

\_ لن تستطيع الحكومة أن تفعل مع الإخوان أكثر مما فعلت . ليس في وسع الحكومة شيء للإخوان .

\_ هل تظن هذا ؟

\_ وهل تشك في هذا ؟ الإخوان هم حكام المستقبل طال الزمن أو قصر .

وجاء عبد العال سلومة ليقول مضطربا:

ـــ الأسر والتشكيلات تنتشر في العنابر والزنازين .

\_ هذا خبر عجيب ولكنه ليس بالجديد .

\_ ماذا تعنى ؟

\_ الأسر والتشكيلات موجودة منذ اللحظة الأولى من الاعتقال. لقد جمعت الحكومة الإخوان في معسكر كبير، ومنعتهم من مغادرته طول الوقت.

\_ لن ترضى المباحث عن هذا!

\_ وماذا تفعل المباحث ؟

ونظر الرجل إلى متعجبا لايعرف الرد ، فقد فعلت المباحث غاية مايمكنها فعله . قتلت وعذبت واعتقلت وشردت ومنعت لقمة العيش ، وكانوا فوقهم قاهرين ،

- و لم يغن هذا شيئا ، فماذا تبقى بعد ذلك ليفعلوه ؟ وقلت لعبد العال :
- \_ موضوع الإخوان المسلمين موضوع تاريخي ، ولن يقوى أحد على القضاء على هذه الجماعة ، هل تعرف من كان يدرك هذه الحقيقة أكثر من غيره ؟

وقال باهتمام :

\_ من ؟ وقلت له :

- جمال عبد الناصر . كان عضواً بها ويعرف البناء الحديدى لهذه الجماعة .
   وقال عبد العال سلومة باستهانة :
- ــ سنوات طويلة استطعنا فيها أن نخرج من صفوف الإخوان كثيرا منهم قاموا بتأييد الحكومة ، وخرجوا عن الصف ، وتبرأت منهم الجماعة ، وسلكوا طريقا آخر . وقلت له باسما :
- ـ أنت في حديثك تعترف بوجود الجماعة ، وأنها تخرج من تشاء من الصف ، وتقبل من تشاء فيه .
  - ــ وماذا يعنى هذا الكلام ؟
- ــ سوف يأتيك خبر هؤلاء المؤيدين بعد حين . فى ظنى أن من سلك طريق الإخوان ليس من السهل عليه تركه مهما تظاهر بهذا ، وتتغير الأيام والظروف ثم يأتى دوره وتجده مبايعا وفى داخل الصف .
  - \_ من أخبرك بهذا ؟
  - ــ هذه ليست أخبارا .. هذه مجرد ملاحظات .

## خلاف حولت الاستراتيجية والنكنيك

وكان أفراد النشاط المعادى من أكثر المجموعات إعجابا بالإخوان وتماسكهم ووضوح رؤيتهم حول الدين والسياسة ، وكانوا يتمنون لو ينخرطون في سلك الجماعة .

وكان مصطفى مشهور صارم النظرة عميق التجربة لايفرح بالكثرة ، بل كان يهتم بالنوع ، ولو تخلى عن هذه الفكرة لكان فى صفوف الجماعة اليوم جمع غفير أكثر بكثير مما هم عليه الآن .

وكان محمد قطب يدعو إلى أفكاره بوضوح وصراحة ودون سرية .

لا إله إلا الله محمد رسول اللهِ .

هي معركة المستقبل ولايجب أن تلتبس على أحد .

وكان شكرى مصطفى ومن معه شعارهم واضح:

﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ﴾ وكانت الحكومة تتهاوى وتتخاذل بعد أن نخرها الفساد وبعد أن هلك الزعيم ، ولكن النتيجة في بلاد مثل مصر تظهر بعد حين بعيد ، ولكنها واضحة المعالم لكل من قرأ التاريخ .

ومن بين الشد والجذب واختلاف الحوادث قد يظهر شيء جديد . ولكن الشيء المؤكد أن عبد الناصر قد مات ، وبدأ أصحاب الحق يستردون تركتهم المنهوبة التي عدا عليها اللصوص .

### ألالعنق الله على الظالمين!

أدرك المعتقلون الموجودون بمعتقل طرة السياسي أن ساعة الإفراج عنهم قد اقتربت بموت الزعيم ، وأن الحائل الذي يحول دون حريتهم قد ذهب إلى غير رجعة ، فتحول اليأس أملا ، والوهن عزيمة وقوة .

وسرت فيهم روح جديدة اختلفت كثيرا عن عهدهم السابق عندما كانوا يستمعون إلى « الملهم » يزعق في الميكروفونات التي تملأ العنابر أن لا ملجأ منه إلا إليه ، والعياذ بالله .

كانت الجماعة شيئا أساسيا فى شعور الإخوان ووجدانهم ، ورغم كل ما فعلوه وقالوه – البعض منهم بالتأكيد – إلا أن أحدا فيهم لم يفكر فى ترك هذه الجماعة ! وقد يعود هذا إلى برامج التربية التى استغرقتهم سنين ، والألفة ، والمحن القاسية التى جمعتهم فى بوتقة واحدة من هنا وهناك ، كما كان ظهور حقهم وصلاح وجهة نظرهم ، وزهوق باطل غيرهم ، وفساد وجهة نظر الحكومة ، كل ذلك صار جليا للعيان .

كانت الشهور التي سبقت موت الزعيم يقضيها المعتقلون في السخرية من الحكومة ومن تصرفاتها الرعناء التي تتسم بالارتجال وعدم الحكمة بعد الهزيمة المنكرة

التى لقيها الجيش المصرى الذى أهين إهانة بالغة كانت حديث العالم كله ، وبعد أن علق الجيش الإسرائيلي المنتصر لافتة كبيرة على ضفاف القنال يراها المصريون من الناحية الأخرى ﴿ وتحت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمونا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ﴾ ، وكان الجنود المصريون يقرعونها كل صباح ومساء وهم في داخلهم عمزقون بين الثورة واليأس والغضب والشعور بالإحباط .

وكانت تأتينا الأخبار! ونعجب من إصرار هذه الحكومة الفاسدة - الحكومة المصرية - على هذا التكالب على الحكم على هذا النحو المهين. وأين الرجولة والإحساس بها ؟ ولماذا لا ينتحرون أو يستقيلون ؟ ولكنهم ساروا في طريق مضحك ساخر. وأذن مؤذن بينهم أنهم قد فازوا وانتصروا في هزيمة سنة ١٩٦٧!! ووقف الغربان والوطاويط والبوم في المجامع والمحافل والندوات يثبتون هذا الوهم في أدمغة الحنازير، ويقولون إن الهدف من المعركة كان القضاء على الحكم الثورى في مصر، ولم يستطيعوا، ولهذا فنحن انتصرنا!!

ويتجاهلون أنهم الذين بدءوا المعركة ، وأنهم لم يكونوا على استعداد لها ولا يزالون . وسمعنا الصدى يجيب ﴿ أَلَا لَعَنَةَ الله عَلَى الظَّالَمِينَ ﴾ .

وبدءوا ماسموه في تلك الأيام بحرب الاستنزاف!!

وماأدراك ماحرب الاستنزاف ؟

يفتحون النيران على طول الجبهة ، وتطلق المدافع داناتها ، وقالوا أيامها إن ثمن « الدانة » الواحدة خمسة وأربعون جنيها ، وكانت هذه النيران تطلق بلا توقف على كثبان رملية في الجانب الشرق من الشجرة المباركة على قناة السويس ، وكنا نضحك ملء أشداقنا بعد أن بكينا ليلة الهزيمة حتى ذبلت أعيننا .

وجاءهم الرد الإسرائيلي صارما وبالغ القسوة والعنت والسخرية معا ! . كنا نطلق مدافعنا على الرمال على مافي هذا من خسارة حقيقية ، وجهد ضائع ودم مسفوك لا قيمة له من الجانب المصرى . وهم يحرقون بقنابلهم معامل البترول في السويس ، وأزالوا من الوجود مدن القناة ، وجعلوها ركاما ، وحولوا أهلها إلى لاجئين تجاوز عددهم المليونين ، أكثر من مهجرى فلسطين . وهدموا قناطر نجع حمادى ، وضربوا مصانع الصلب في أبي زعبل .

وعربدت الطائرات الإسرائيلية في سماء مصر!

هم يصيبون أهدافا حقيقية ، ونحن ننفق أموالنا وجهدنا ونطلق مدافعنا على كثبّان رملية ، ألا بئس مايصنعون .

وهذا هو منطق الديكتاتور! الطبل والزمر مهما ارتفع ثمنه وغلا والصحف « بتاعت المرحوم والدهم » يكتبون فيها مايشاءون ، وتقرأها النعاج في الصباح وتصدق أو لاتصدق وهذا لايعنينا في كثير أو قليل .

كل هذا هزَّ الثقة في نفوس الشيوعيين والناصريين المعتقلين حول جدية الحكومة وأهميتها .

وهو نفسه ماعمق الإيمان في نفوس الإخوان المسلمين.

# الصلح مع إسرائيل بدأه عبدالناصر

ثم جاء « الملهم » فنظر ، ثم أدبر واستكبر ، ثم قال إن هذا إلا سحر يؤثر ، فلنقبل مبادرة « روجرز » وما هي إلا لواحة للبشر عليها تسعة عشر ، ورحم الله السادات !

قبل « الملهم » مبادرة « روجرز » والشعب لايعرف شيئا عنها ، وصفقت له لجنة الحنازير المتطورين في الاجتماع الثنائي المتفيهق المنبثق عن الإلهام الجماعي لكل قوى الشعب غير الواعية بما يدور حولها أو في أي مكان ( هكذا كان اسمها ! ) اعترف « الملهم » بإسرائيل بعد أن قضى على مصر وكرامتها .

وكانت قلة من الإخوان المسلمين الذين يعرفون التفاصيل لعمقهم في فهم لعبة السياسة ، وبقية جمهورهم يعرفون الأمور بوجه عام ، أو يسألون عما لايعرفون أو ما استغلق عليهم .

# العتقلون ممن على دبانت آمويت!

بدأ عصب الإخوان يشتد من جديد . فقد ظهر للجميع قصور السياسة المبنية على عبادة الفرد وتقديس الفرعون ، ولو أدى هذا إلى هدم معابده على رءوس الكهنة والجمهور .

وكنا نسأل الناصريين المعتقلين في طرة السياسي :

ــ لماذا يعتقلونكم وأنتم على دين آمون ؟ ولماذا يسجنونكم وأنتم تسجدون

للشمس من دون الله ، وقد زيَّن لكم الشيطان أعمالكم فأنتم في أحسن حال معهم ؟ ويتصنع ذلك المتفيهق من عنبر واحد الحكمة والوقار ويقول :

- يارفيق .. لابد من تناقضات ثانوية بين الأصدقاء وأصحاب الطريق الواحد ، وهي موجودة وقائمة ، ولكنها بصدد الحل . أما التناقضات الأساسية بيننا وبينكم فهي تناقضات لا حل لها ، ولا تنتهي إلا بانتصارنا عليكم ، وسوف ينتهي الصراع بالقضاء عليكم وظهورنا وتمكننا ، وينعم من بقي منكم بديكتاتورية البروليتاريا .

وأقول له وأنا أحاول جاهدا ألا أبدو ساخرا:

وكيف تعالجون هذه التناقضات الثانوية التي تقع بينكم وبين أصدقائكم ؟
 ويرد الرفيق كأنها مُسلَّمة لا شِية فيها :

– بالحوار .

وأضحك وأنا أقول له:

- بالحوار من جانبكم ، أما تلك التناقضات الثانوية فتعالجها الحكومة معكم بالحذاء ، وهو أبلغ وأقوى من الحوار .

وكان جمهور العوام من الإخوان فى أول عهده بالشيوعيين والناصريين فى المعتقل يتعجب لكلامهم الكبير الفخيم على كفرهم ، ولما طال عهدهم بهم فهموا أى زيف هم عليه ، وصاروا يسخرون ويضحكون من الكلام الفخيم العظيم الذى لامعنى له . وصاروا أقوى إيمانا مما كانوا من قبل ، وعرفوا الكفر على حقيقته ، وأنه نجس لا يلتبس بالإيمان أبدا ، ولو حمله عظماء المجتمع وكبراؤهم والرئيس نفسه ، فقد كفر فرعون على ملكه العربض .

وكان المسلمون يرون ببساطة أن كل من لايرى الإسلام منهج حياة لا يُعد في قائمة المؤمنين ، وزاد من تماسك الإخوان ماكانوا يرونه من حال الشيوعيين والناصريين . وقوى من يقين الإخوان مارأوه في اليهود المقيمين بعنبر ثلاثة من عبادة وتقى ، فهم يجتمعون في أول النهار وآخره لصلاة الجماعة على النحو الذي يعرفون ووضحت المعادلة في أذهان الناس بجلاء وظهور .

دولة دينية طائفية ، أقامت مجتمعا قويا وانتصرت باسم الدين ، هي إسرائيل . ودولة علمانية فاسدة أضاعت معالم الدين والأخلاق ، فلم تصمد ساعة واحدة أمام آلة الحرب الإسرائيلية هي مصر عبد الناصر .

ورغم ذلك لايريد أن يتركها في حالها ويذهب وكفاه ما فعله بها! وقال قائل:

- لو انتصر عبد الناصر في حرب يونيو - وهذا ضد قوانين الطبيعة ونواميسها - لهدم الأزهر ، ولأقام مكانه معبدا مثل معبد الدير البحرى ، ولصنع لنفسه تمثالا عظيما ، ولنصب من نفسه إلها ، ولأرغم الناس على عبادته .

وعندما توالت الهزائم بعد يونيو ، وظهرت نوايا « الملهم » تجاه الفلسطينيين وإسرائيل ، بطل السحر واستفاق الناس !

وكان معظم الإخوان صامتين قبل موته لايتكلمون كثيرا في السياسة وأسرارها ، بشكل عام شامل يلفت الانتباه ويدعو إلى الإنصات ، وبعد موته انحلت عقدة ألسنتهم ، وصاروا يتكلمون ويناقشون ويحللون ويجهرون بآرائهم .

فكنت ترى الناس من متوسطى الثقافة ومن الأميين ، وهم جمهور الذين سجنوا في نكبة ١٩٥٤ وقضوا سنوات السجن يتعلمون ويتناقشون . هؤلاء صاروا ممن يفهمون في السياسة وأحابيلها ومعادلاتها المعقدة ، وكانوا يبهرون الناصريين والشيوعيين لفهمهم العميق ، وبساطتهم في عرض أفكارهم ووضوحها .

## الإجوان مثل جبل الثلج

وقال قائل الشيوعيين والناصريين مبديا إعجابه مرة :

لو كنتم عددا كبيرا لحكمتم مصر وبلاد العرب.

ورد عليه خردواتي بسيط من قرية من قرى الجيزة قد نسيت اسمه :

– الإخوان مثل جبل الثلج الذي لايظهر منه غير جزء صغير فوق الماء . نحن عددنا كبير ، وأكثر مما تظن أو تظن الحكومة .

وصرت أتأمل كلمات أخينا الخردواتى على مافيها من حكمة وعلم ووعى وضرب ذكى للمثل، وهو لم يسافر ليرى جبال الثلج المختفية تحت الماء، ولم يقرأ الكتب والموسوعات، ولكنه رُبِّى في مدرسة السجن.

## مبلح الحديبية

كان موت عبد الناصر بمثابة صلح الحديبية ، مع التجاوز في التشبيه ! فقد كان المعتقل كما قلنا من قبل به مبنيان رئيسان ، على اليمين عنبر ثلاثة وأربعة ، وعلى اليسار عنبر واحد واثنين ، وفى الفناء كانت بعض المبانى التى ذكرنا من قبل بالتفصيل مثل المطبخ والكانتين والملاحظة ، ومن خلف هذا على مسافة كانت المستشفى ، وبجوارها المسجد المهجور الذى لايصلى فيه أحد ، حتى اتخذه شكرى ومن معه للعبادة فى أواخر الأيام ، وبعد أن هجر الناس وهجروه ، وكان عنبر واحد به الشيوعيون والناصريون والنشاط المعادى واليهرد . وعنبر اثنين به الخطرون من الإخوان حسب تصنيف المباحث .

وكان العنبران على اتصال ، ولهما بوابة واحدة بينهما مفتوحة طوال الوقت . وكذلك كان الحال فى عنبرى ثلاثة وأربعة ، اللذين قالت عنهما المباحث إنهما أقل خطرا ، والجميع على درجة واحدة من الخطر لو يعلمون !

فيكفى أن تعرف أن بعنبرى ثلاثة وأربعة كان يقطن الحاج مصطفى مشهور ، والحاج حسنى عبد الباق ، والدكتور أحمد الملط ، والأستاذ فريد عبد الخالق وقبل هؤلاء جميعا الأستاذ مأمون الهضيبي ، والحاج صالح أبو رقيق ، ومعظم الزعماء .

فأين دقة التصنيف ؟ كان أهل عنه ي ثلاثة وأرب

كان أهل عنبرى ثلاثة وأربعة يلتقون وأهل عنبر اثنين فى حدود ضيقة ، وأثناء الطوابير التى كانت تستمر طوال النهار فى فناء المعتقل .

وكانوا يلتقون على استحياء وبحذر بالغين . وندر أن جاء زائر من عنبر ثلاثة وأربعة لزيارة أحد من عنبر اثنين .

وبعد موت عبد الناصر كثرت الزيارات بين أهل القسمين ، وكنت ترى من أهل عنبر ثلاثة وأربعة من يقيم طوال النهار في عنبر اثنين حيث الخطرون من الناس . والذى أذكره أن محمد قطب لم يكن يذهب لزيارة عنبر ثلاثة واثنين بل كان يكتفى بلقاء من يحبون لقاءه في الطابور العام الذي يكون بالفناء أثناء النهار .

وكان يحضر الاجتماعات التي يدعى إليها في المسجد المهجور ، ولم يكن يعتذر عن الذهاب إذا مادعي لذلك أبدا ، هذا حسبها تسعفني الذاكرة بعد مرور هذا الوقت الطويل .

# الحواسبين الإخوان

كانت ظاهرة التزاور بين أهل العنابر تمثل الصراع الفكرى ، أو لو شئنا لقلنا هو تبادل وجهات النظر حول الموضوعات الكلية ، والاختلافات حول الأفكار

الرئيسية ومستقبل الجماعة ، في عالم قد بدأت له معالم جديدة ، وماهو مستقبل النشاط وكيف يكون ؟ وكانوا قد أجمعوا أمرهم على الاستمرار .

وكان موت عبد الناصر هو الذي أكد لهم ضرورة هذا الاستمرار .

وتستطيع أن تستنتج ببساطة فرسان النقاش والحوار إن كنت تعرف الإخوان ، وكل حسب تكوينه وما يحمل من خصائص ومميزات وسمات .

ولاشك أن المنظم الحقيقى لهذا الحوار هو الحاج مصطفى مشهور ، رغم أن المراقب يصعب عليه إدراك ذلك ، إلا إذا دقّق النظر ، وكان مهتما ويرقب بإمعان شديد ، أما المباحث والإدارة فقد كانتا مهتمتين بسفاسف الأمور .

وأشهد له فقد كان الرجل - مصطفى مشهور - بارعا فى حركاته وسكناته بشكل يصعب معه رصد مايفعل لغير العالمين بما يدور وراء الكواليس.

كانت الظروف والحوادث قد أفرزت قيادات طبيعية لجماعة الإخوان المسلمين ، وقد تم ذلك من مدارس السجون المختلفة التي مروا عليها وعاشوا فيها .

فالمرشد العام على ماهو عليه من واجب طاعته من كل أفراد الجماعة يتميز بصموده العظيم أمام الفتنة الطاغية التي عاشها في المحاكمات الأولى عام ١٩٥٤ ثم في المعتقل ثم في الليمان ، وبعد أن أفرج عنه وحددت إقامته ، ووضع الحرس أمام بيته ، ثم باعتقاله ومحاكمته مرة أخرى عام ١٩٦٥ ، وذهابه إلى السجن ، فبيته ، فمرة أخرى إلى معتقل مزرعة طرة السياسي .

هذا هو رأس الهرم ، وقيادته ليست محل شك أو نزاع أو مناقشة . وكان الصمود هو المعيار الأساسي في النظر إلى القيادات ، وفي ظني أنه معيار له ألف مبرر لاعتاده في التصرف والاعتبار .

وكان قليل الحركة لمرضه ، ورغم ذلك كانوا يلتقون معه ، وظل الأستاذ مأمون الهضيبي المستشار هو ضابط الاتصال مع القيادة الجديدة التي أفرزتها الظروف . ويأتى بعد المرشد العام في سلم القيادة مكتب الإرشاد الذي حُكم عليه بأحكام تتراوح بين خمسة عشر عاما والأشغال الشاقة المؤبدة .

وهؤلاء لم أر منهم إلا المرحومين عمر التلمسانى والشيخ أحمد شريت ، وربما كان هناك آخر لا أذكره وكانا فى حالة من المرض والإنهاك لا تسمح لهما بالحركة الكثيرة المكثفة لجمع الشمل وتقريب وجهات النظر وصناعة الهيكل الجديد .

أما القيادة الفعلية الحركية القادرة ، فكانت تتمثل في أربعة يأتون بعد المرشد

العام مباشرة.

مصطفی مشهور .. أحمد حسنین .. د . أحمد الملط . ورابع لا أذكره .. ربما كان الحاج حسنی عبد الباق . وأغلب ظنی أنه هو .

## مجمع اعترات غيالؤيين

وأود أن أسجل هنا أن ما أكتبه ليس تاريخا بقدر ماهو ملاحظات ومشاهدات لواحد ممن قدر لهم أن يعيشوا هذه المحنة وأن يشترك فيها عن كثب أحيانا ، وعن بعد في أكثر الأحيان ، وفي تقديري أن ما أقوله ليس من الأسرار .

ثم تأتى العشرات ..

وما أدراك ما العشرات ؟

هم الذين قضوا فى السجن عشر سنين ولم يؤيدوا الحكومة ، ولم يجل ذلك بخاطرهم أبدا ..فهم العمد الخرسانية للتشكيل الجديد ، وهم الذين أجمعوا أن يكونوا وقوداً للدعوة حتى يموتوا . وكنت تجلس مع بعضهم فتجد أن خاطر النصر والتمكين فى الأرض ليس ببالهم ولاخاطرهم ، وغاية ما عندهم أنهم يؤدون واجب الدعوة حتى الموت ، وبعدها يفعل الله ما يشاء .

وكان فكرهم واضحا وبسيطاً لايعتوره تعقيد أو تركيب ، ولا يدخلون فى متاهات النظريات والتفصيلات ، وغاية ما يعرفونه أن تستمر الجماعة قائمة ، وأن ضياعها يؤثر تأثيراً حقيقيا على أمل المسلمين فى النهوض من كبوتهم مرة أخرى . ولا يخفى على أحد أن « العشرات » هم أعضاء ما سمته الحكومة عام ١٩٥٤ بالجهاز السرى للإخوان المسلمين .

وكان أحد الظرفاء من هؤلاء يقول في أبي زعبل للتعارف:

- أخوكم فلان الفلاني من العشرات فئة ، « الزعبلاوي » إقامةً ، « القطبي » مذهباً . ويقول عندما ينتهي من الطعام :

- الحمد لله العلى الكريم الذى أطعمنى وسقانى وجعلنى من الإخوان المسلمين ، ومن الجهاز السرى العظيم الحديث منه والقديم .

ولا شك أن هؤلاء العشرات - على ما بينهم من تماسك وترابط ، وما يتسمون به من صمود - قد كانت بينهم بعض التناقضات ، تلك التي كان يتكلم عنها من قابلناهم من الشيوعيين والناصريين ، وكانوا يقولون إنها في العادة تكون بين

الأصدقاء ، والتي يطلق عليها التناقضات الثانوية ، ولم تكن لتظهر أو تراها إلا إذا اقتربت أكثر وأكثر حتى تجد نفسك في البؤرة ، وعندها تلمحها بوضوح . وهي أحيانا في التفكير ، وأحبانا أخر في أسلوب الحركة ، والتصرف حيال مجتمع طاغ ونظام مستبد سفيه ، أو في كيفية تبليغ هذه الدعوة إلى العالم متجاهلين واقع السجن . وكم كانت تتلاشي هذه التناقضات عند قانون السمع والطاعة الشديد الصرامة .

ولا أدرى إن كان الأمر يمثل ميزة أم عيبا ، أم يحتوى على كثير من المزايا وقليل من العيوب ، أو العكس : كثير من العيوب وقليل من المزايا ، وأغلب الظن أنه نظام يحتوى على الاثنين معاً بقدر لا أدريه ويصعب قياسه ، حيث نعيش التاريخ بأحداثه اللحظية ، والحكم النهائي يحتاج شيئا من الوقت غير قليل .

## الطبقت الثانيةمن الجماعة

ثم يأتى بعد ذلك أهل السجون من غير « العشرات » بدرجات متفاوتة في القرب والبعد من ثقة القيادة أو من مكانهم في الصفوف .

ويمثل كل هؤلاء أقلية بالنسبة لجمهور المعتقلين على ذمة قضايا الإخوان المسلمين . فقد كان هناك الذين سبق اعتقالهم وجاءوا بحكم العادة أو الناموس . وكان هناك أيضا الذين اعتقلوا للمرة الأولى وكانوا من الإخوان ولم يكونوا ضمن قوائم تعرفها الحكومة ، ثم جاءت بهم الظروف وانتظموا في الصفوف . وكان هناك نوع آخر من المعتقلين على ذمة هذه القضايا ولم يكونوا من قبل من الإخوان المسلمين أو غيرها من الجماعات ، ومنهم من لم تكن له علاقة بالنشاط الديني على أي صورة من الصور ، وعدد كبير من هؤلاء صار من أشد الناس تحمسا للإسلام وقضاياه ، ومن أشد الناس تحمسا للإسلام وقضاياه ، ومن أشهر هؤلاء المرحوم شكري مصطفى الذي اختط لنفسه طريقا متفردا . وأغلب ومن أشهر هؤلاء المرحوم شكري مصطفى الذي اختط لنفسه طريقا متفردا . وأغلب الجدد من المعتقلين حفظوا « المأثورات » واندرجوا ضمن جماعة الإخوان ولعلهم لم ينتظروا أن يدعوهم أحد إلى ذلك . وكانوا يقرءون ورد « الرابطة » عند المغيب ، له يبق بين المعتقلين غير القليل النادر الذي اعتزل أو تظاهر بالبعد عن كل أنواع هذا النشاط .

أما الأمر المؤكد فهو أن جميع من كانوا بالمعتقل الذين جاءوا تحت اسم الإخوان

المسلمين ؛ كانوا أو صاروا من أشد الناس حماسا واهتماما بالإسلام وقضاياه . ومن المؤكد أيضا أن أعظم ماصهرهم وجعلهم يتقاربون ويتآلفون ويتصادقون هو بوتقة الاضطهاد الشديد ، والتعذيب الجماعي المشترك ، فقد صنع هذا نوعا من الود والتفاهم يصعب شرح كيفية تكوُّنه ، ويستحيل نسيانه أو تجاهله على مر الزمن . فقد يلتقي شخصان في الطريق وآخر عهدهما بلقاء منذ عشرين عاما أو أكثر ، ولكن سرعان ما يعتنقان ، وكأن آخر لقائهما كان بالأمس القريب ، عندما كانا يتجولان بين العنابر ، قبل «صفارة » الصول التي تعلن انتهاء الطابور .

وفى بعض الأحيان عندما يذهب المرء إلى مأتم لتقديم العزاء فى أخ كريم قد رحل ، فتنظر فى السرادق وتجول العين فى أنحائه فيجد إخوة كراما أعراء ، وقد عمل فيهم عامل الزمن بفرشاته ، فكأنهم فريق من الممثلين قد جرت يد « ماكبير » مبدع عليهم فتغيرت ملا محهم ، ولكن تعرفهم بسيماهم ، وكثيرا مايقوم هذا ليحيى ذاك فى حب صادق وشوق حقيقى ، ويتحول العزاء إلى نوع من الاحتفال باللقاء .

#### لقيارة من الحرس القديم

بدأت قيادة الإخوان نشاطها في جمع الشمل قبل موت عبد الناصر ، وبلغ هذا النشاط دروته بعد موته ، ولعلهم قد صنعوا شيئا غريبا فريدا في نوعه ، فهو تنظيم بغير تنظيم ، وترابط بغير تشكيل ، وبيعة غير معلنة ، وعهد صامت وتصميم حديدي على العمل من أجل الإسلام ، والتزام لاتعرف كيف نشأ ، وصعب عليك أن تدرك كيف تكون ، والمباحث لاتدرى وما ينبغي لها أن تدرى وما تستطيع ، والله من ورائهم محيط .

ويقف خلف هذا البنيان رجال من الصلب والفولاذ هم قيادة الحرس القديم . واستطاع رجال الحرس القديم الذين قاموا على أمر الجماعة فى هذه الفترة المضطربة أن يكونوا «كوادر » جديدة لم تؤثر فيها الخلافات والتناقضات الثانوية التي تحدث بين الأصدقاء كما يقول أصدقاؤنا الشيوعيون ، ولولا الشك والحذر لصاروا فى حالة أكبر وأعظم مما هم عليه الآن . فقد كانوا يتحركون والشك قانون يحكمهم ، والحذر ميراث فرضته عليهم التجارب والمآسى التي مرت بهم وجرت عليهم..

ورغم هذا فلم ينجح رجال الحرس القديم في تسوية النتوءات الحادة التي ظهرت في مجتمع معتقل طرة السياسي ، والتي تمثلت في بذور جماعات تنتهج العنف والحرب كطريقة لا محيص عنها في مواجهة أعداء الدعوة .

وعندما تنظر اليوم تجد أن هذه البذور قد أفرخت فيضانا من الجماعات والتصورات قد ملأت البلاد ، وانتشر أثرها إلى خارج مصر ، وأصبح لايخلو مكان في المعمورة منهم ، وقد عظم أمرهم اليوم ، وصارت حالتهم أكبر من أن يحتويها نقاش أو حوار ، وأغلب ظنى أنهم الذين يرثون الأرض ، بغض النظر عن صحة منهجهم من عدمه ، فجميع الأطراف تتعاون على تمكينهم ، بعضهم عن قصد والبعض الآخر عن غير ذلك ، وكل الظروف تشير إلى أنهم يسيرون في طريق نهايته الحكم والسيطرة والانتقام ممن خانوا قضية الإسلام ، وهم في نظرهم كثير .

كانت مهمة رجال الحرس القديم شاقة وعسيرة ، ولكنهم كانوا يقومون بها بحد وحماس ودأب ودون فتور ، وكانت تقابلهم العثرات والمشكلات والصراعات كلما اقتربنا من قمة « الهرم الإخواني » إن جاز التعبير .

فهناك نوعان من هذا الحرس:

حرس مستأنس داجن ثابت على دعوته حريص عليها بطريقته ، وحرس حديدى صارم مستفز ، مصر على تحويل الهزيمة نصرا مهما كانت العقبات . وكان الصراع بين النوعين ، وكانت الغلبة للأخير لأنه الأكثر حماسة والأقرب إلى نفوس المستذلين والمستضعفين في الأرض .

كان الصنف الأول يرى احتواء الحكومة والنظام ، وأن من السهل الدوران حوله واختراقه وخداعه ، أما الصنف الثانى فيرى التجمع والترابط ، وترك هذا النظام حتى يذوى ويتلاشى ويغرق فى أخطائه حتى الموت ، وكان لايرى الاقتراب منه ، بل يرى الحذر من الاختلاط به ، ولايرى هدنة معـه بحال من الأحوال .

وكانت كل الأسماء لامعة ومشتهرة من الفريقين.

وقد أفرز هذا الصراع مدرسة فكرية ينتمى إليها الكثيرويمكن أن نطلق عليها مدرسة الإخوان المسلمين ، وقد يخرج عن هذه المدرسة شيء جديد لايزال فى رحم الغيب ، أو أن هذا سوف يكون ، فهي سنة الأيام وقانون التاريخ ، واختلاف الليل والنهار .

ولعل هذا هو سبب اضطراب الأجهزة في تصنيف الناس ، فصعب على الأمن أن يتصور ما آلت إليه جماعة الإخوان ، ﴿ وَمَا يَنْبَغَي هُمْ وَمَا يَسْتَطَيْعُونَ ﴾ . فقد صار الأمر أكثر عمقا من تقرير يكتبه مخبرٌ جاهل ليقرأه ضابط لاخبرة له ،

فى عالم قد تعددت مساربه ، وصار أكثر تعقيدا وتركيبا من أن تفك طلاسمه عبر ملفات قد غطاها التراب ، أو تقارير أقل مايقال عنها إنها سطحية بعيدة عن الصدق والدقة فى معظم حالاتها .

وأهم عوامل التمكين لهذه المدرسة هو مسلسل الاضطهاد والظلم والتضييق وتجاهل أوليات علم الاجتماع ومبادئ دراسة التاريخ والمعرفة بنواميس الكون . كان من أكبر دعاة الالتفاف حول النظام وتطويقه واختراقه هو الحاج صالح أبو رقيق والأستاذ فريد عبد الخالق وآخرون ، وكان منهم المرحوم منير دلة قبل أن يموت . وهذه كلها استنتاجات أملتها على المشاهدات والملاحظات .

# اكنظام يصغّى نفسه !

وكان المرشد العام المرحوم حسن الهضيبي يميل بطبيعته وبحكم خبرته إلى الصنف الذي يدعو إلى التماسك والترابط وعدم الاختلاط بالنظام ، وينهى عن مهادنته ، بل هو يأمر بحرب صامتة لايستخدم فيها السلاح ، وانتظار لحظة النصر عبر هذا الطريق ، وكانت له قولة مشهورة :

- سوف يصفى هذا النظام نفسه فلا تستعجلوا الزمن ، فإن الله لايعجل بعجلة أحدكم .

وكان محمد قطب نسيج وحده ، فهو لايناور ولا يلف ولا يدور ، ويصل مباشرة إلى الهدف الذى يريد ، وهو أن جماعة المؤمنين يجب أن تتميز عن المجتمع وتستعلى عليه بما أنعم الله عليها من الإيمان ، وتعلن هذا وتدعو إليه ، والأمر لايستحق السرية ، والشهادة أمر سهل ، ولاتكون إلا لمن أنعم الله عليه ، وكلما دفعنا إلى الساحة بشهيد اقتربنا من النصر ، وزادت فرصتنا في إعلاء كلمة الله .

والفرق بينه وبين أصحاب العنف أنه يدعو إلى الثبات والمواجهة بكلمة الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأن ننطلق بوضوح ودون مواربة ، وإن كان لابد من شهداء فليسقطوا تحت هذا الشعار ، ويوما سوف ينتصرون ويتبين الشعب إلى أى شيء يدعون الناس .

والآخرون يرون المواجهة بالرصاص والمدفع والانتقام والبطش بالجبارين ، والبحث عنهم وترصدهم ، وتصفية كل من يعاونهم ، وإن سقط أبرياء في هذا المجال ، ويقولون إنه مهما مات من الأَبرياء فلن يبلغ عددهم عدد الذين ماتوا من الجوع والعطش على رمال سيناء عام ١٩٦٧ ، أو الذين حصدتهم نيران اليهود في الحرب ، والذين ضاعوا وأبيدوا بإرادة قائد جاهل وزعيم كاذب لايرى ذاته في مرآة المجتمع والتاريخ .

وكانت هناك اتجاهات مختلفة وكثيرة تجمع من بين هذه العناصر ، وتمثل أشياء جديدة تختلف عن سائر ماقدمنا وشرحنا ، ولكنهم جميعا يندرجون في مدرسة الإخوان المسلمين التي نجت من الفناء ، وصارت كشجرة طيبة قد ثبت أصلها فهي تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها على نحو ما وبطريقة ما .

# ﴿ وَاللَّهُ غَالَبٌ عَلَى أَمْرُهُ وَلَكُنْ أَكَثْرُ النَّاسُ لَايَعْلَمُونَ ﴾

وقد استقطبت هذه المدرسة إليها كثيرا ممن اعتقلوا تحت اسم آخر غير الإخوان المسلمين ، وهؤلاء جرى عليهم ماجرى على غيرهم فى التوجه الإسلامي بأنماطه المختلفة ، وصوره المتعددة .

والذى أذكره ولاأنساه أبدا أن الأيام الأخيرة لى فى المعتقل قد شهدت وسمعت كل جموع المعتقلين وهم يفخرون بانتسابهم إلى الجماعة ، ويعلنون ذلك ولايتبرءون منه ، وتذكرت أيام الاعتقال الأولى حيث الإرهاب الذى لم يسبق له نظير ، عندما كانوا يأمروننا بلعن لجماعة والتبرؤ منها فرادى أو ونحن مجتمعون عبر هتافات مؤلفة مؤثرة التنغيم ، كاذبة المعنى ، يعرف كذبها كل من يرفع عقيرته بها عاليا ، وكنا نفعل ذلك بالليل وفى النهار ، وفى كل مناسبة ، وبلا مناسبة حتى أدرك كل واحد فينا أنه عرض بالليل وفى النهار ، وفى كل مناسبة ، وبلا مناسبة متى أدرك كل واحد فينا أنه عرض دىء لنص بالغ السوء لايشعر به الممثلون ولايحسونه ، فهم يقدمونه كل ليلة على خشبة المسرح وإحساسهم كبير بالغثيان .

ولكن يأتى الوقت الذى يغير فيه الممثلون أداءهم ويرفضون النص الهابط ويعلنون ذلك بغير مواربة ، ويظهر موقفهم الحقيقى فى أشد الظروف ظلاما وقسوة .

فقد لُعِن عبد الناصر وعهده بأعلى صوت ، وأعلن الكل تمسكه بشرف الانتماء إلى جماعة الإخوان ، ولتذهب التقارير إلى الجحيم ، ولتذهب كل الأجهزة أيضا إلى الجحيم ، لقد صنعت هذه الأجهزة لهؤلاء الناس شيئا عظيما لم يكونوا ليقدروا عليه . جعلتهم يؤكدون هويتهم وكانت العودة إلى الذات .

# جاعة الأربة

كانت جماعة الأربعة - إن جاز التعبير - تجوب العنابر شرقا وغربا للنقاش وتأكيد العهد وإزالة ما اعترى النفوس من اثار التحقيقات ، وكانت ندوب هده التحقيقات كثيرة ومنها ماهو عميق يصعب البرء منه . ولكن وضح أنهم قد حققوا شيئا فى هذا المجال ، حيث صفت النفوس ، واجتمع الشامى مع المفرىي كما يقولون ، بعد أن افترقا كثيرا تحت فرقعة السياط والكلاب العاوية التي تنهش اللحم ، والضباط اللئام الذين لايعرفون الشرف والمروءة ، بل وأبسط قواعد الرجولة والأخلاق .

وكان تكثيف الجماعة - جماعة الأربعة - على العشرات ، فمن بعدهم ، وهكذا حتى تصل إلى ذلك الجديد الذي يدخل المعتقل للمرة الأولى لغير سبب وجيه أو غير ذلك ، قد جاء هكذا ولا أحد يعرف لماذا جاء ، وشاء حظه أن يبقى حتى التصفية النهائية فصار من الأقطاب ، وصُنّف في أول القوائم .

## مواريع الرحوم الرضيج

كنت كثيرا ما أتسلل إلى مكان المرشد العام المرحوم حسن الهضيبي حيث كان يقيم في المستشفى ، وكان يساعدنى على ذلك الأستاذ مأمون الهضيبي ، فقد كانت هناك أحاديث عامة في قضايا مختلفة ، وينبغي أن تنقل إلى جمهور المعتقلين من الإخوان ، ولايتسنى ذلك بغير هذه اللقاءات .

وكنت أحد الذين يقومون بمثل هذا الدور .

وكانت هناك أحاديث خاصة تنقل إلى الإخوان عبر قنوات لا أعلم عنها شيئا و لم يكن لى دور فيها من قريب أو بعيد .

وفى مرة من هذه اللقاءات سألته :

- مارأى فضيلتك في حادث المنشية ؟

وكان رحمه الله مهذبا صبورا جم الأدب ، يعمل حسابا للصغير قبل الكبير ، رغم مكانته وهيبة الجميع له بلا تمييز ، وقال لى :

- من أى ناحية ؟

– من كل ناحية .

وشرد الرجل ببصره قليلا وقال:

-كثيرا ماسألتني عن هذا الموضوع كأنك لم تشف غليلك بعد!

-كلا يا فضيلة المرشد . ولكن ألا تراه موضوعا يستدعى الأسئلة الكثيرة ؟

ــ معك الحق يابنى . هو موضوع جدير بالتأمل والبحث . ولكن سره قد مات مع إعدام هنداوى ومحمود عبد اللطيف ، والتفسير الحقيقى لهذا الحادث عندهما ، وربما عند آخرين على قيد الحياة ، ولكن أنّى لنا معرفتهم ؟

- يقولون هو من صنع الإخوان دون إذنك .

- ليس هناك ثالث لهنداوى ومحمود يعرف شيئا عن هذا الموضوع ، وليس من العدل أن تعتبر هذه الجماعة الكبيرة قد انحصرت في هذين . ظنى أنهما قد استدرجا إلى هذا الأمر ، أحدهما أو كلاهما ، بطريقة لم يتسن لى معرفتها شخصيا ، رغم أنى قد أكثرت في الأسئلة مثلك مع عشرات ممن أعرف . وهناك من الجرائم مايصعب الكشف عنها لسنين طويلة ، ثم تعرف فجأة ، وقد يأتى ذلك اليوم .

- والجهاز السرى ؟

- تقصد النظام الخاص ؟

- الاثنين معاً ياصاحب الفضيلة .

- الجهاز السرى اسم أطلقته الحكومة على النظام الخاص بعد أن أعيد تكوينه .

وابتسم الرجل وشرد ببصره وقال:

ــ هل تعرف أن هذا الملف لم يغلق بعد ؟

وسألته في لهفة:

- أى ملف يافضيلة المرشد ؟

وقال الرجل:

- ملف النظام الخاص.

واعترتني الدهشة وأنا أقول :

ـ رغم كل ماجرى من تحقيقات ؟

- لم تحدث تحقيقات على الإطلاق في كل قضايا الإخوان بعد ثورة يوليو .

- وبماذا تسمى ما حدث ؟

- يمكنك إطلاق أى اسم عليه غير اسم التحقيقات .

واستعاد روح القاضي القديم وهو يجلس للحكم على المنصة:

- نعم يابنى .. التحقيقات شيء يختلف .. ماحدث ليس بتحقيقات . ووجدت الرجل رحمه الله زاهدا في الحديث حول هذا الموضوع ويفضل الابتعاد عنه والكلام في أي شيء سواه ، ورغم هذا ألححت عليه بالسؤال :

- كانت سياستك هي تصفية النظام الخاص.

- هذا من الطبيعي يابني .. نظام خاص كان عبد الناصر أحد أفراده ، ثم انتقل إلى الجانب الآخر ويعرف كل شيء عنه ، ماذا تنتظر منى أن أفعل وأنا على رأس الجماعة ؟

وقلت له بإصرار: كان ذلك قبل الثورة.

قبل الثورة كان الأمر يختلف ..

وسكت قليلا كأنما يتذكر ماحدث في السنين الماضية ثم قال:

-كانت هناك مجموعة قد عرفت لأجهزة الأمن ، وكان لابد من ابتعادها قليلا عن دائرة الضوء ، وكان النظام قد ابتعد قليلا عن أغراضه في تحرير البلاد الإسلامية وعلى رأسها مصر التي كانت تحت الاحتلال ، وإن شئت الدقة فقل إنه أوشك أن يبتعد عن أهدافه وأغراضه ، وقد جئت للجماعة والعاصفة الهوجاء تهب على الجماعة ويجب أن نعمل حسابا لهذه العاصفة ، ومن حقى أن أعزل رئيس النظام وأن أضع آخر مكانه لأمور أراها وأقدرها . وقد أتكلم فيها مع البعض ، وقد أذكر كل الأسباب والدواعي وقد أخفى بعضها حسبا يقتضيه الظرف وحسب التقدير العام للموقف ، والقرار هو كحكم القاضي وهو لا يصدره إلا بعد توافر كل المعلومات لديه ، أمر القاضي وقراره يختلف عن رؤية المتفرجين ، وإن كان القرار يتعلق بكيان الحركة الإسلامية في العصر الحديث فلك أن تقدر صعوبته والوقت الذي استغرق لإقراره ، والتفكير العميق حوله قبل ذلك ، ومن الصعب الدخول في تفصيلاته الآن ، لا يزال الملف مفتوحا !

وسكت الرجل عليه رحمة الله مسترجعا مافات من أحداث.

وجلست أمامه صامتا أنظر إليه وأتمنى لو أكمل حديثه ، واستمر :

- بعد قيام ثورة يوليو وتأكد انفصالها عن حركة الإخوان كان لابد من رؤية جديدة وشاملة لكل شيء .. مجموعة كانت معك وتأثمر بأمرك ، أو هكذا كانت تدعى ، ثم أقامت دولة وانفصلت عنك ، وهي تعرف كل أسرارك .. هذه حالة تحتاج إلى معالجة جديدة مختلفة .. يجب أن تعيد ترتيب البيت من جديد ،

وكل مايعرفونه عنك ينبغى أن يدخل عالم الأسرار مرة أخرى ، فكان لابد من تصفية النظام الخاص الذى يعرفونه تصفية حقيقية وكاملة لحماية الإخوان حيال عدو شرس لايتقيد فى عداوته بقواعد الأخلاق والدين .

وبدت في وجه الرجل الذي غضنته السنون امتعاضة الذكري ..

وأسرعت أسأله:

\_ ولكن فضيلتك أقمت نظاما جديدا مكان القديم .

#### وقال:

- \_ هذا جيش ، وحتى تعمل على علاج حالته لابد من تشكيل جديد .
- قد فكّر هذا التشكيل الجديد في مقاومة الحكومة والقيام بحركة الاغتيالات .
  - من قال هذا ؟
  - هذا ماسمعناه وعرفناه من التحقيقات.

#### وابتسم وقال:

- قد قلت لك ، لم تكن هناك تحقيقات ، وهناك فرق بين التفكير وتبادل الآراء حول بعض النقاط ، ثم تذهب هذه المناقشات إلى صاحب القرار فيرى فيها.رأيه . حتى ماتسميه بالتحقيقات لم يثبت فيها أننى أمرت بشيء من هذا على الإطلاق .
  - لماذا اختفیت ؟
  - جاءت معلومات مؤكدة أنهم ينوون قتلى .
    - وهل تخشى الموت أو القتل ؟

وعاودته ابتسامته الواثقة وقال:

لكل أجل كتاب .. ولكن .. لو اغتالتنى الحكومة بأية طريقة ألا تتصور أن هناك فتنة دامية سوف تكون ؟ لقد اختفيت خوفا من إراقة دماء المسلمين . لم يكن جمهور الإخوان يعرف طبيعة مايجرى ، وظل عدد كبير منهم يظن أن ما يراه من خلاف مع الحكومة إنما هو خلاف داخل صفوف الجماعة .

- واليوم .. ماذا ترى ؟

وبابتسامة عذبة قال:

-البركة فيكم .

وكانت هناك عشرات الأسئلة كان يجيب عنها بالصمت ، ولا يتكلم إلا عندما أغير السؤال ، أو أتكلم في موضوع آخر .

# الحاج صالح أبويقيق

اختلفت شخصية الحاج صالح أبو رقيق كثيرا بعد موت الزعيم ، فقد فارقه قدر كبير من حذره الذى اشتهر به ، كان يتكلم ولكن فى حدود ، بعد هذا الحادث المفاجئ الذى غيَّر الحياة فى مصر صار يتكلم بحرية أكثر وحذر أقل .

عندما تنظر إليه تلمح في عينيه دهاء بعيد الغور ، ويشملك بنظرته فكأنه الصحراء المترامية لاتعرف مداها ولكنها محيطة بك .

ويقول:

-قصة الإخوان سياسية فى المقام الأول ، وينبغى على الإخوان أن يدركوا هذه الحقيقة ويتبينوها ويتعلموها أيضا ، نحن فى صراع لاينتهى أمام قوى نعرف بعضها ولانعرف البعض الآخر ، ولكن عندنا من الوعى والنظر مايمكننا من فهم مايحيط بنا ، ولاينبغى أن نقف جامدين أمام الأحداث ، بل علينا أن نستوعبها ونطوقها ونغير من خططنا حسما تمليه علينا الدواعى والظروف .

وأسأله مداعبا:

- وقصة الاتصال بمستر إيفانز المستشار الشرق للسفارة البريطانية أثناء مفاوضات الجلاء عام ١٩٥٤ ؟

ويضحك ساحرا ملء شدقيه في مرح حقيقي ويقول:

- هذه قصة قد أكل الدهر عليها وشرب ، وأنت تعرف حقيقتها .

وقد مات من أدخل عليها التعديلات المخلة ، هذه قصة قديمة .

\_ وهل هناك قصة جديدة ؟

ويأخذ وجهه طابع الجد وهو يقول :

ـ نعم .. موت عبد الناصر هو علامة لتغير في سياسة مصر والعرب وفي نظرة الغرب إلينا .. هو بداية لمتغيرات كثيرة علينا أن نعيها ونفهمها ونتصرف على ضوئها .. يجب أن ندرك العلامات المهمة التي تطرأ على الحياة ، ويجب أن نعرف كيف نستفيد منها .. وينبغي ألا نتأخر في فهم الحدث إذا وقع .

- وماذا هناك ؟ مات عبد الناصر وجاء السادات!

وهزٌّ رأسه نافياً:

-لا .. الأمر مختلف وسوف ترى . لقد ترك عبد الناصر مدرسته تحكم

وتدير البلاد .. وهي تتخذ السادات سُلَّماً للوصول إلى الحكم . وقلت له :

\_ وماهى مدرسة عبد الناصر ؟

- أووه .. على صبرى .. سامى شرف .. محمد فوزى .. هيكل .. الاتحاد الاشتراكى .. المخابرات .. الدولة كلها ..

– والسادات على رأسها ..

- هو دخيل على هذا الكيان ، وسيحاولون الخلاص منه في أقرب فرصة .

- وهل يستطيعون ؟

وسكت الرجل طويلا وعيناه تدوران في محجريهما وقد تجمع فيهما خلاصة مايمكن للمرء أن يتخيله من دهاء وعمق تفكير ، ثم سكن وبدت عليه علامات الاهتمام والجد وقال :

- لاأظن .. هناك صدام وشيك سوف يخرج فيه السادات منتصرا .

#### ودهشت :

- ويتخلص من كل هؤلاء ؟

- نعم ..

- كأنه يقضى على الدولة ؟

- هو يقضى على دولة عبد الناصر ويقيم لنفسه دولة جديدة هو رئيسها وولى النعم فيها .. هذه سنة الحياة .. والسادات شخصيته لايعرفها كل هؤلاء .. يرونه غرا يسهل القضاء عليه وتسييره وهو ليس كذلك .

- وما دخل الإخوان بكل هذا ؟

وتبدو علامات الاستنكار على وجه الرجل وهو يقول:

- دخلنا بكل هذا ؟ هذه هي فرصتنا للخروج من هذا القمقم الذي وضعنا فيه .. والفرص الكبيرة لاتتكرر كثيرا في هذه الحياة .. يجب أن يستوعب الإخوان هذا الموقف ويستثمروه لصالحهم ..

- أنت تتكلم عن غيب لم يأت بعد ، بل تتصوره ، وسامحنى لو قلت تتوهمه .

- سوف ترى بنفسك وفي وقت قريب.

– وأمريكا ؟

وانفعل الرجل وهو يقول :

ــوما أمريكا ؟ هم حفنة من البشر ، لهم عقول ولنا عقول ، هم رجال ونحن أيضا رجال ، ولانقل مهارة عنهم ولاينبغي لنا .

#### فريبيعبسا لحنالع

وفى ملابس جميلة أنيقة وبابتسامة عذبة لاتفارقه أبدا تجد الأستاذ محمد فريد عبد الحالق وهو يسير فى الفناء جيئة وذهابا ، وفى وجهه بشر لم يفارقه أبداً منذ رأيته لأول مرة مسلوخ الساقين من التعذيب فى السجن الحربى ، حتى أناقته فى الطابور بمعتقل مزرعة طرة السياسى بعد موت عبد الناصر .

ويقول في استنكار:

- ما العجيب في موته ؟ أليس بشرا يجرى عليه مايجرى على الأحياء ؟ وأقول له :

-- سامحنى ياأستاذ ، رغم يقينى بما تقول فإنى أرى موت عبد الناصر عجيبة من العجائب وغريبة من الغرائب ، وأنا على يقين من أنه بشر كما تقول . ويضحك الرجل بعذوبة ويقول :

- لقد صنع لنفسه نظاما كان سيقتله ويقضى عليه لو لم يمت ، وهذا هو منطق المستبد عبر التاريخ .. وما يعنينا الآن هو ماذا بعد عبد الناصر ؟ وقلت له مستدرجا :

- السادات بعد عبد الناصر.

وضحك الأستاذ فريد عبد الخالق ضحكته العذبة المميزة :

– أتكلم عنا نحن الإخوان المسلمين .

– المفروض أن هناك قرارا بحل الجماعة .

وقال الأستاذ فريد:

-مثل هذه الجماعة لاتحل بقرار لأنها أمل المسلمين في القرن العشرين ، وعليها أن تواجه محنتها بشجاعة ، والطريق الوحيد في رأبي هو الاهتهام بالتربية والثقافة والتعليم فينشأ الجيل المسلم القادر على تحقيق الأهداف . أما موت هذا وحياة ذاك فهي أمور مما يجرى على الكون والناس . صحيح إنها فرصة جيدة لاستنشاق مزيد من الهواء النقى ، ولكن ليس أكثر . علينا أن نهتم اهتماما كبيرا بالتربية والثقافة فهما

الطريق المضمون المأمون .

وقطع حديثنا بعض الذين جاءوا يحيونه ويتحدثون معه . واستأذنني بتلطف . وأدب بالغين

# اللتحادا للشتاكى نظم جنازة عبىالناص

مات عبد الناصر تاركا بلده وقد احتله اليهود وتحكمت فيه أمريكا أكثر . وكان من تركته المثقلة ذلك العدد الكبير من المعتقلين أو من صفوة الدين يحملون الأفكار على تناقضها وتباينها ، ولم يكن ينوى أن يفرج عن شخص واحد من كل هؤلاء المجتمعين في طرة . فقد كانت هذه عادته منذ أن منيت البلاد بحكمه ، فعندما سحق الجيش وارتفع العلم الإسرائيلي على ضفة القناة ، حشر فنادى فجاءوا بالسياسيين والأعيان والكبراء وكل من يظن فيه قدرة على إبداء الرأى والمقاومة ، ورأيتهم بعيني يوم الجمعة ٩ يونيو سنة ١٩٦٧ في معتقل أبي زعبل السياسي ، ثم نادى في ظلمات التليفزيون أنه يتنحى وأهل الرأى والسياسة يضربون في أبي زعبل ، وحملت الشاحنات الأنفار والصعاليك من كل بلاد مصر حتى ترى صحافة العالم كيف يتمسك المصريون ببطل إسرائيل الذي قدم لها أعظم خدمة في تاريخها القصير .

وقالوا ببجاحة ووقاحة إنها مظاهرات تلقائية تعبيرا عن رغبة قوى الشعب العاملة في دعم الإمبراطورية اليهودية .

وأخبرنى أحد الأصدقاء ، وكان محافظا لمحافظة بالوجه البحرى ، وكان أيضا من الضباط الأحرار أنه فى ذلك اليوم الأغبر المشئوم جاءته إشارة عاجلة من الأمين العام للاتحاد الاشتراكي بالاستيلاء على كل وسائل النقل فى محافظته وشحن أكبر عدد يمكن له من النعاج والحمير وإرسالهم إلى القاهرة على وجه السرعة ، والأوامر أن يلقى بهم فى أى ميدان أو أى مكان ، وهناك سيجدون الدليل الذى يقودهم إلى بيت « الملهم » لمنعه من التنحى .

وقد أخبرنى ذلك الصديق أن الأوامر كانت تقضى بصرف مبالغ لكل رأس من خمسة وعشرين قرشا إلى جنيه ، وحددوا التعريفة، فالأفندية يصرف لهم جنيه والعمال والفلاحون خمسة وعشرون قرشا على مافى ذلك من مناقضة لنص صريح فى الدستور .

وعندما زال خطر العقلاء والسياسيين القدامي صرفوهم وأخرجوهم ، وكان ذلك بعد أن قال الشعب كلمته .

ونزولا على إرادة الأمة وامتثالا لأمر الشعب ظل « الملهم » جاثما على صدر مصر . وخبا الأمل فى النفوس ، وضاعت الفرصة فى الخلاص . ولم يكن هناك من حل غير « عزرائيل » وبالصورة التى يراها وحسبما هو مقدر ومكتوب .

وجاء الحل فريدا وعبقريا ولاتهمنا الطريقة التي استخدمها عليه السلام .

ولايعنينا هل دسوا له السم ؟ هل فعلها أصدقاؤه أم أعداؤه ؟ .

ولكن الذى أثار اهتمامنا وأبهجنا أنه قد ذهب إلى غير رجعة ، وكل من تركهم من تلامذته وصبيانه يتساقطون واحدا بعد الآخر بذلك الحل العبقرى الفريد ، فليس للشعب من دور ، لقد حطمت كبرياء الأمة وقل بها عدد الرجال ، و لم يعد أمام أحد غير النظر والاعتبار في السنن والنواميس .

وبالنسبة لمصر سوف يظل « عزرائيل هو الحل » ولفترة لايعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى ، وبالطريقة التي سطرت في الأزل .

﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ﴾ هكذا قال لى شكرى مصطفى عندما سنحت الفرصة بصعوبة للحديث معه عن موت الزعيم بذلك المسجد المهجور في يوم حار عند انتصاف الشمس.

# الفصلالاتان "وقدأفلح اليوممن استعلى"

## الطربق إلى العنف

أمن يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لايمسرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الفافلون، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ماكانوا يعملون، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلمون »

الأعراف: ١٧٨ – ١٨٢

## الملضطرا وهوالأب استرعى للعنف

\* بين موجة الفرحة الفامرة التي شملت الناس جميعا غداة موت الزعيم ، والتي شملت كل من بالمعتقل المؤمنين منهم وغيرهم على حد سواء ، وبعد أن فرض الخبر نفسه وصار حديث الجميع بغير تمييز ، كان هناك واحد من أشد أعدائه لدداً وخصومة وحقداً ، وبدا وكأنه قد اغتاظ من موته ، وقد ظهر ذلك في تقطيبه الشديد وتجهم وجهه الذي زاد .

هذا هو زعيم التكفير - حسبها يحلو للمباحث أن تسميه - شكرى مصطفى .

فعندما بلغنى خبر موت الزعيم كان من أوائل من خطروا ببالى هو شكرى مصطفى ، وظننت أنه سوف يكون أسعد الناس بهذا الخبر ، ولما رأيته على هذه الحال التى زاد معها ضيقه تعجبت و لم أربط في أول الأمر بين خبر الوفاة ومابدا عليه من تجهم وضيق ، وقلت لنفسى لعل أموراً أخرى تعكر مزاجه فأنسته الفرحة بمسوت عبد الناصر ، التى تعنى الخلاص من هذا السجن .

وترجع معرفتى بشكرى مصطفى إلى أيام التعذيب الأولى فى السجن الحربى ، ثم رجعنا إلى معتقل أبى زعبل على قدر ، وجمعنا عنبر الزعماء \_ هكذا كانوا يسمونه \_ ثم انفصل مع الآخرين إلى زنازين شمال عندما رفضوا تأييد « الملهم » حينا كنا نرفع عقيرتنا بالهتاف بأننا وراءه إلى أى مكان حتى الجحيم . وكانوا يرغموننا ويكرهوننا إكراها أدبيا وماديا أن نكتب وثائق بالدم لتأييد « الملهم » وأننا فداؤه ، وهذا ما قاله الشعب لكل الفراعين .

وهو مارفضه شكرى مصطفى وجماعة معه ذكرت أسماءهم بالتفصيل في البوابة السوداء .

وتغيرت أحوال شكرى مصطفى داخل زنازين شمال.

ومن داخل هذه الزنازين نضج فكر الرفض الذى بلغ مداه عندما قالوا بكفر الحكومة ، وزادوا في هذا حتى اعتبروا أن الأرض كلها دار حرب ليس فيها إسلام .

وقد تم هذا كله على مراحل ، كانت تزداد حدتها وحرارتها مع توالى أيام الاعتقال ، وزيادة الضغط ، وخيبة أمل الحكومة في كل المجالات ، وفشلها المتلاحق فى أمور السياسة والحرب والتنمية ، ورغم أن هذه كلها ليست مبررات كافية لموقف فكرى بالغ الحدة والتوتر إلا أن هذا هو الذى كان . وليس هنا مجال توصيفه وشرحه .

ثم غادرنا معتقل أبى زعبل السياسى وغادره معنا أهل زنازين شمال ، وذهب الجميع إلى معتقل طرة السياسى حيث المستقر والمستودع إلى أن يأذن الله بما يشاء .

وفى معتقل طرة السياسي تميز الناس ، ومات الزعيم فتميزوا أكثر ، ووضحت الرؤية أمام الجميع ، وانحاز كل إلى حيث يريد .

وفى معتقل طرة السياسي انعزل شكرى مصطفى وفريق معه ، وتجنب الآخرين تجنبا كاملا ، لايؤاكلهم ولا يشاربهم ولايحادثهم هو ومن تبعه من المؤمنين به ، وزاد من هذا الانفصال ذلك الموقف الذى وقفه شكرى أمام حسن طلعت رئيس المباحث الذى جاء يزورنا ليواسينا ،فسمع من شكرى يومها ما أوجعه وما أوجع الإخوان وأسعدهم أيضا ، فقد أشبع رغبتهم في النيل من هذه الحكومة المستبدة ، وفي الوقت نفسه خافوا من تقرير حسن طلعت إلى الإدارة السياسية العليا ، وهي بالتأكيد سوف تزيد في النكال بهم .

لهذا كان الإخوان يعجبون بشكرى مصطفى أنه وقف وسب الحكومة سبا بالغاً ، ولكنهم يتجنبونه ويتحاشونه وهو أيضا يفعل ذلك ، ويسرف فى هذا التجنب استعلاء عليهم ، فهم من وجهة نظره على الباطل ويحبون الدنيا ويكرهون الموت ، لهذا كان موقفهم المتخاذل أمام هذه الحكومة المستبدة العنيدة الكافرة الفاجرة من وجهة نظره .

# حوارمع شكرى بعطف

احتلت حتى أجد شكرى مصطفى وحده فأتكلم معه ، وسنحت هذه الفرصة يوما ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر ، ووجدته فى المسجد المهجور جالسا وحده يقرأ فى المصحف ، وجلست بجواره صامتا أنتظر أن يفرغ من قراءته .

وفرغ منها ولم يلتفت إلىً ، وأيضا لم يغادر المكان ، ففهمت أنه غير مستاء لوجودى ، وتشجعت وتحدثت :

- كنت أود الحديث معك منذ فترة طويلة .
  - ..... –
  - لا ترد ؟ هل ضایقك و جودى ؟

واعتدل شكرى مصطفى وصار يتأملني للحظات ثم قال :

- ماذا ترید ؟

- أحببت أن أعرف رأيك في موت جمال عبد الناصر .
  - وأجاب بسخرية واضحة :
  - \_ تحقيق صحفي ؟
- \_ ليس هكذا بالضبط . لاتوجد هنا صحافة . أم تقصد شيئا آخر ؟

وتنهد وبدا عليه كأنه يشفق عليَّ وقال:

- لست أدرى وأنت العاقل الرشيد كيف ترضى بما أنت عليه من كفر ؟ وابتسمت وقلت:
  - سوف أجيبك عن سؤالك بعد أن أسمع إجابتك .
    - ـ تسألني عن رأيي في موت جمال عبد الناصر ؟
      - وقلتٍ له مشجعا :
      - \_ كأنك اغتظت من موته .
        - \_ هذا صحيح .
          - \_ لماذا ؟
      - كنت أود أن أحظى بشرف قتله .
- هذا أمر صعب .. هناك الحرس والجند والمدافع .. ثم أخبرني لماذا تقتله ؟
  - ألا تراه يستحق القتل ؟

#### وقلت له:

ـ قد يكون مرتكبا لجرائم يستحق عليها القتل . ولكن من يعطى لنفسه حق القتل ؟ لابد من محاكمته وأن يقضى قاض بهذا إن كانت التهم ثابتة . وأن يمنح حرية الدفاع عن نفسه وأن يمكن من هذا .

وضحك ساخرا حتى ظننت أنه لن يكف عن الضحك ثم قال:

ـ هذه أول مرة أضحك فيها من قلبي منذ أيام التعذيب .

وكنا في أيام التعذيب نضحك كثيرا من جهل الضباط ومانراه من مفارقات كثيرة . ثم كف عن الضحك ونظر إلى جادا وقال :

- \_ أنت تسخر بطبيعة الحال .
  - \_ أنا جاد كل الجد .

أريد أن أعرف رأيك أنت بصراحة ألا تراه يستحق القتل ؟

وفكرت قليلا ثم قلت له:

ــ هو من وجهة نظرى يستحق القتل ولكن لابد أن يحكم بهذا قاض . الشعور شيء والعدل والإحسان ونظام المجتمع شيء آخر . ونحن لسنا قضاة .

وقال شكرى ساخرا:

\_ أنتم دعاة لا قضاة ..

وكان هذا هو الشعار الذي رفعه حسن الهضيبي وسرى في مجتمع المعتقلين وقلت له :

- هذا صحيح نحن دعاة ولسنا قضاة.
  - \_ ألا ترى الأمر مضحكا ؟

- لا .. ليس مضحكا على النحو الذى تظن . لو أعطيناك حق قتل جمال عبد الناصر دون محاكمة - وهذا أمر صعب - فسوف نعطى غيرك حق قتلك ، سوف نمنح الفرد حرية القصاص على النحو الذى يراه ، ومن ثم ستعم الفوضى كل أرجاء البلاد .

من يرد أن يقتل آخر فسوف يفعل .. أى حياة سوف يحياها الناس لو صار الأمر على هذا النحو ؟ كل إنسان له من عدوه من يفكر فى قتله . الظلم والاضطهاد ووجود حكومة فاسدة شريرة مثل التى تحكمنا أقل ضرراً من التصور الذى تقوله . وسكت طويلا مطرق الرأس ، وكنا متربعين على الأرض ، قد جلس شكرى على قطعة من القماش يحملها أينا ذهب ، بينا جلست بجانبه على التراب فلم أكن أحمل قماشا منله فى يدى أثناء تجوالى عبر العنابر والفناء .

وطال صمته!

وقلت له:

\_ لم تخبرني برأيك فيما قلت .

ورفع رأسه وكانت عيناه الواسعتان السوداوان تمتلئان بالشرر ، ولكن تكلم في هدوء وقال :

\_ أنت لاترى مقاومة الحكومة والعمل على القضاء عليها ؟

وقلت له:

حكومة مثل حكومة جمال عبد الناصر من لايعمل على إزالتها مخطئ اثم
 مقصر في حق نفسه وبلده ، وهو لايختلف عن الدواب .

وحملق في وجهي مستفسرا بينها واصلت الحديث:

ـــ لايوجد شخص واحد فى هذا المعتقل موافق على بقاء هذه الحكومة ، والدليل على ذلك هو وجودنا جميعا فى الأسر .

وفي حدة قال:

\_ هي حكومة كافرة وكل من لايري هذا كافر مثلها .

ـ لو تأملت لوجدت أن هذا ليس لب الموضوع ، هذه كلمات مطاطة غير واضحة الدلالة مثل الإنسانية المعذبة واليأس القاتل والأزمة الطاحنة ، هذه كلمات تقع تحت باب القانون والشريعة . ونحن أولى الناس بفهم هذه المعانى .

ونظر إليَّ شاكا ثم قال:

\_ هل أرسلك الإخوان لتؤثر على ؟

- مشكلة الإخوان أنهم لايدركون خطورتك ، ولا يفكرون فيك ، ولا يتناولونك تناولا جاداً ، أما أنا فأرى المستقبل لأنى قرأت الماضى وفهمته ، وأكاد أتخيل ماسوف تفعله عندما تغادر هذا المكان .

\_ وهل نغادر هذا المكان ؟

ـ دوام الحال من المحال .

وأطرق ثانية ثم رفع رأسه وقال :

\_ لو انضممت إلى فسوف نعمل شيئاً عظيماً يتحدث عنه التاريخ.

وسكتُ طويلا محدقا في وجهه ناظرا في عينيه اللتين لاتطرفان ، ويخرج منهما وهج كأنه الشمس في يوم حار ، وتذكرته في عنبر ١٢ وديعا لايعرف شيئاً مما يدور ، ويسألني عن قصة الإخوان والحكومة والإسلام والأمويين والعباسيين والفاطميين وحسن البنا وجمال الدين الأفغاني ، ولم يكن يعرف شيئا عن هذا كله وقتها . وهاهو ذا الآن يضع نفسه في قائمة دعاة الإسلام العظام الذين غادروا الحياة بعد أن تركوا فيها أثرا ليس من الصعب تجاهله . وشردت بأفكاري خلال وجهه وعينيه . وأفقت على صوته :

\_ لماذا سكت ؟ ماقولك ؟ انضم معى وسوف نفتح هذا العالم .

قلت :

- أيام الحروب بين المسلمين والبيزنطيين على ثغور الروم ، كان كل فريق يأخذ أسرى من الجانب الآخر . وكان المسلمون يحسنون معاملة الأسرى على العكس من البيزنطيين الذين كانوا يسيئون معاملة أسرارهم من المسلمين ، وكان هؤلاء الأسرى يقضون في الأسر سنين طويلة .

وكان منهنم من مات في الأسر ، ومن يفرج عنه ويعود إلى أهله ووطنه فهو

ذو حظ عظيم ، ويعتمد ذلك على قدر الله سبحانه وتعالى ، وعلى ظروف سياسية تقضى بحسن التعامل بين الحمدانيين والبيزنطيين ، فيعقدون اتفاقا ويفرج عن بعض الأسرى ، ولم يكن هذا يحدث كثيرا . فأقل مدة قضاها أسير مسلم عند الروم لم تقل عن عشر سنوات إذا استثنينا أبا فراس الحمدانى ، فقد قضى أقل من هذه المدة لتدخل سيف الدولة .

وقاطعني شكرى مصطفى في ضيق:

ـ هل هي محاضرة في التاريخ ؟

- أنت تدعونى لأمر عظيم فلا أقل من أن أعرض وجهة نظرى ، وأناقش ماتعرض على قبل الرفض أو القبول . وهذه أبسط الحقوق . وطأطأ برأسه موافقا وقال :

\_ الحق معك ... تفضل سوف أحسن الاستهاع .

وأنا لن أطيل عليك .. تخيل هؤلاء الأسرى المسلمين الذين كانوا يعيشون في معسكرات قد أقامها لهم البيزنطيون ، شبيهة بهذه المعتقلات التى نعيش فيها الآن ، وربحا كانت أحوالهم أكثر سوءا ، تخيلهم وهم يشغلون أنفسهم طوال النهار وشطرًا كبيرا من الليل يقولون فيه لأنفسهم إنكم كفرة ويجب حربكم ، وينبغى قتالكم ، ثم ينبرى واحد ويقول لو خرجت من هذا الأسر فسوف أقتل رومانوس الأول القيصر البيزنطى ، ثم يدعو غيره لموافقته والانعمام معه والاتفاق على هذا . ألا يعد ذلك ضربا من الجنون ؟ . ثم تخيل شخصا آخر من الأسرى – أسرى المسلمين – يذهب إلى الضابط البيزنطى المشرف على حفظ النظام وترتيب المعيشة في معسكر يذهب إلى الضابط البيزنطى المشرف على حفظ النظام وترتيب المعيشة في معسكر الأسرى ، ويقول له : أنتم قوم عادلون ، ولو أطلقتموني من الأسر فلن أعود لحربكم مرة أخرى . يقول له هذا ليخدعه بعد أن ضاق بسوء المعيشة والأسر الطويل ، وشوقا إلى أولاده ووطنه ، وهو لايعني هذا الكلام ولايعتقده ، بل كل مايطمع فيه أن يكتب اسمه في قوائم الأسرى الذين يسلمون إلى المسلمين لو حدثت معاهدة أو مفاوضات . هل يعد مثل هذا الرجل كافرا قد ترك الملة ؟ لاأظن .

وشرد شكرى مع كلامي قليلا وقال:

ــ أنا لاأعرف الحمدانيين والبيزنطيين ولكنهم جميعا كانوا على ملة واحدة هي الكفر ، و لم يكن القتال بينهما من أجل إعلاء كلمة الله ولكن للسيطرة والقوة .

- أنت هكذا تجرد الإسلام والمسلمين من تاريخهم. هل قرأت تاريخ الحمدانيين ؟
  - \_ کلا ..
- إن كنت تنوى أن تقيم جماعة إسلامية تدعو إلى الله على بصيرة ، أليس من الأولى والأجدى أن تعرف تجربة المسلمين بقراءة تاريخهم ؟ وعاودته سخريته ومرارته وقال :
- ــ تريدنى أن أقرأ تاريخ الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين وأولئك الذين قلت عنهم الحمدانيين .؟

#### وقاطعته :

- وقبل هذا كله تقرأ السيرة النبوية وتفهمها ، وتدرس القرآن وتفسيره وتعرف آراء أئمة الفقه مثل الشافعي ومالك وابن حنبل وأبى حنيفة وغيرهم . بل تقرأ تاريخ العالم وتلم بعلم الاجتماع وعلم النفس و ...

وقاطعني ضاحكا من جديد وقال:

ـ تقصد أن أعكف على الدراسة ؟ كم يستغرق هذا من السنين حتى يمكن لى أن أفهمه وأستوعبه ؟

لست أدرى ولكن هذا هو الطريق الوحيد لمن يريد التعرض لمثل ما تريد أن تتعرض له .. أنت تكون جماعة لتقيم دولة .. وأبسط القواعد أن تعرف كل ماله صلة بهذا الموضوع . لقد اختلف العالم كثيرا عن ذلك الذى تتخيله منذ أكثر من ألف سنة .. وأقول تتخيله ولاتعرفه .. فالخيال شيء والمعرفة التي تبنى على الدراسة شيء آخر .

وكان سكوته معناه أن الكلام قد لقى موقعا ما في نفسه .

وبعد فترة من الصمت شملتنا سويا قال:

- ومارأيك في الخوارج والشيعة ؟
  - \_ رأيي في الخوارج والشيعة ؟
    - ۔ نعم .

وفكرت قليلا وأنا أجهد نفسي حتى أستميله ولا ينقطع الحوار :

- هم أحزاب المعارضة في صدر الإسلام .. قد حكم الأمويون ومن بعدهم جاء العباسيون ، ولكل دولة تصورها ووجهة نظرها ، وخالفهم في هذا التصور ١٠١

الخوارج والشيعة ، وأرادوا انتزاع السلطة منهم على ضوء ما اعتقدوه . وشر د مفكرا وقال :

\_ أحزاب المعارضة في صدر الإسلام؟ هل في الإسلام أحزاب؟

- هذا ماجرى .. قد تحزَّب الناس طول الوقت منذ أيام الرسول عَلَيْكُ .. هذه طبيعة البشر والأشياء .. لايتفق الناس على رأى واحد لاختلاف التصورات والرؤى ..

وما قولك فى الشافعية والحنفية والمالكية وغيرهم ؟ ألا ترى فى ذلك نوعا من التحزب ؟

هو نوع من التحزب على نحوما .. ولو كان فهم الإسلام ومبادئه وتفاصيله شيئا واحدا لقال كل من مالك والشافعي وأبي حنيفة كلاما يتفق تماما مع الآخر .. ولما وُجدوا أصلا .. الأمر يحتاج إلى شيء من التفكير .. والتفكير العميق المتروى .. والانفعال لايقيم الدول ولاينشيء المجتمعات ، بل هو يدمرها ويقضى عليها .

\_ لايحتاج الأمر إلى كل هذه القراءات والدراسات .. الإسلام واضح .

ــ لست معك . هل يمكن « لتمرجى » فى مستوصف بقرية صغيرة من قرى ريف مصر أن يجرى جراحة دقيقة فى المخ ؟ أو يقوم على تغيير صمام فى قلب ؟ وانفعل غاضبا :

ــ ماذا تعنى ؟ هل أنا « تمرجى » ؟

وحاولت تهدئته:

- كلمة « تمرجى » ليست سباً ، والإسلام قد سوى بين الجميع ، أم تراك نسيت ؟ ولكن إقامة الدول أمر أصعب من إجراء جراحة فى المخ ، وأكثر تعقيداً من تغيير صمام فى القلب ، ولايقوم بهذه الأعمال إلا خبير . والخبرة شيء أكبر وأعظم من الدراسة ، وهي تأتى بعدها ، وإن كنت صادقا مع نفسك فلا ينبغى المغالطة ، على الأقل أمام نفسك .

وعدنا إلى الصمت وقطعه قائلا:

\_ وأنت ؟

\_ ماذا عنى ؟

\_ هل ترفض ماعرضته عليك ؟

ــ لم أرفضه بعد ، نحن نتناقش ونتحاور لنصل إلى شيء .

ـ الإيمان بالله لايحتاج إلى كل هذا التفكير والجدال .

وغاظنی كلامه ، ولكنی كظمت غيظی وقلت :

ف هذا المعتقل الذي نعيش فيه ما الذي يفرق بيني وبينك ، ما الذي يجعلك مؤمنا ويجعلني غير ذلك ؟

وسكت ولم يجب عن سؤالي .

#### وقلت:

- كل هذا من آثار التعذيب ، هناك مايبقى على الظهر والساقين من بقايا السياط ، وهناك مايبقى في العقل والنفس ، والأجسام تختلف ، وكذلك العقول والنفوس ، والهدم سهل والبناء أصعب وأكثر تعقيداً .
  - \_ لم تخبرنى هل توافق على الدخول في جماعة المسلمين وتبايع الإمام ؟
    - ـ تقصد أنت والدكتور عصمت بدوى ؟

والدكتور عصمت بدوى كان هو الوحيد فى ذلك الوقت الذى يتبع شكرى ، وكان أستاذا فى كلية الصيدلة ، شابا عميق الإيمان ، ليس على شيء من الخبرة والثقافة بأمور الدين ، وكل مايعرفه أن إمامه هو شكرى ، وكان هذا بعد سلسلة من الانشقاقات ، ثم انفصل هو شخصيا بعد هذا الوقت ، وصار أميرا لجماعة جديدة ، وكان أعضاؤها واحدا فقط هو عم حنفى ، وكان يعمل طباخا فى فندق الهيلتون قبل اعتقاله ، ولا أذكر بقية اسمه .

#### وقال شكرى:

\_ وهل هناك غيرنا ؟

ـ هناك غيركم بالتأكيد يرون ماترون مع اختلافات طفيفة لم يتسن لى معرفتها ، فهناك عبد الله بن أحمد السماوى ، وهناك الشيخ على إسماعيل ، وهناك ..

وصرت أعدد له الجماعات الإسلامية الجديدة بمعتقل طرة السياسي والتي تجاوزت الثلاثين ، وعدد أفرادها مجتمعين لايتجاوز العشرين!!

وقال شكرى بإصرار:

\_ نحن على الحق وهم على الباطل.

وقلت له بإصرار أكثر:

- جميعهم يقولون ذلك . والحقيقة أن كل واحد فيكم يرى جانبا ضئيلا صغيرا من الحق . أما الحق فهو أكبر وأعظم من تلك المقولات المتناثرة على ألسنتكم هنا وهناك . والحق لايُعرف بالرجال ، ولكن يعرف الرجال بالحق .

مايغيظني منك هو قدرتك الفائقة على الكلام الكثير والجدل.

\_ وما يعجبني فيك هو سعة صدرك وحسن استاعك وصبرك.

وأرضته هذه الجملة فابتسم وقال :

\_ وماهو رأيك أنت ؟

\_ فی أی شيء ؟

وفى حدة بالغة تكلم وقد ارتفع صوته:

\_ ليست هناك أشياء غير الإيمان والكفر .. إسلام أو لا إسلام .

وفي هدوء وصوت منخفض قلت له مذكرا:

\_ لقد اعتقلنا جميعا باسم الإسلام .

وزادت حدته وارتفع انفعاله:

- ثم كفرتم وغيرتم وبدلتم ﴿ أَلَمْ تُو إِلَى الذِّينَ بِدِلُوا نَعْمَةُ الله كَفُرا وأَحْلُوا وَأَحْلُوا وَوَهُمُ دَارُ البُوار ، جَهْمُ يُصِلُونُهَا وَبُئُسُ القرار ﴾

وتمالكت نفسى وأنا أخشى من انقطاع الحديث وأن يقوم آخذا فراشه ومصحفه ويغادرني ، فقلت له متحسسا كلماتي :

أنت تستخدم الآية وتستدل بها في غير موضعها . هذه واحدة . والثانية أننا لم نكفر و لم نبدل و لم نغير .. وإلا فأين الدليل على ذلك ؟

ـ مارأيك في محمد قطب ؟

وتعجبت من هذه النقلة العجيبة . ولكنى قلت :

ـ رجل عالم فاضل مسلم يعي درس التاريخ ، وله نظر واجتهاد .

\_ وحسن الهضيبي ؟

هذا هو المرشد العام للإخوان المسلمين ، وخلاصة التجربة الإسلامية فى محاولة التحرر فى النصف الثانى من القرن العشرين ، وهو رمز للصمود عظيم .
 وفى حدة بالغة قال :

ـ هؤلاء لايفهمون الإسلام . وحسن الهضيبي قد استأنسته الحكومة .

ولم أتعجب أو أستغرب من كلامه ، فهذا هو منطقه وهذه هي شخصيته ، وعندما فكرت في لقائه والحديث معه لم أتوقع أقل من هذا .

وقلت له هادئا:

- ـ قد فشلت الحكومة في استئناس حسن الهضيبي ، وهذه حقيقة شبيهة بالشمس في سطوعها .
- لم تخبرنى برأيك .. ماهى خططك من أجل تحقيق الإسلام ؟ كيف تفكر ؟ - الحكمة والموعظة الحسنة .

وملأت السخرية وجهه وهو يردد :

- الحكمة والموعظة الحسنة ؟ نؤيد الحكومة ؟ بالروح بالدم نفديك ياجمال ؟ أنا لم أقل هذا .. لقد ذكرت لك نصا قرآنيا .. واللفظ الذى نطقته هو « الحكمة والموعظة الحسنة » حسما أمرنا القرآن الكريم مبينا لنا سبيل الدعوة إلى الله .
- كيف تترجم هذه الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله مع الأخذ في الاعتبار واقعنا الذي نعيش فيه ، وسيطرة الجاهلية والكفر على كل شيء ؟ وتصورت أنها بادرة طيبة لنقاش لعله يسفر عن نجاحي معه فيما لم ينجح فيه أحد من قبل ، ولعلى كنت من أكثر الناس إحساسا وشعورا بمنهج شكرى رحمه الله وقلت :
- \_ هذا هو الكلام العلمي المنضبط ، وأتمنى أن يكون هذا هو منهجك في التفكير دائما .

فلنسم العالم الذي يحيط بنا بأية تسمية ، قد نختلف عليها ولكننا سوف نتفق على ضرورة تغييره ، والتغيير يحتاج دائما إلى الأسلوب الأمثل .

- \_ لابد أن نتفق على التسمية .
- \_ الشيء المؤكد أننا نتفق على التغيير.
- ـ نتفق على تغيير شيء نختلف في تعريفه ؟
- ولم لا ؟ كل منا يرى الأشياء من وجهة نظره ، وتختلف وجهات النظر
   فى تحديدنا للأشياء .

وقال منتصرا:

\_ وتختلف أيضا وجهات النظر في التغيير .

وقلت له:

- هذا صحيح .. ولكن هناك درجة من الاتفاق على الأسلوب الأمثل ، فمثلا إذا اتفقنا على إزالة بناية ما وإقامة غيرها ، فهناك قواعد عامة منطقية تحكمنا في هذا . فيمكن مثلا أن نضربها بالمدافع وندكها دكاً على من فيها من سكان ، وقد يترتب على هذا هدم بنايات مجاورة ، ناهيك عن قتل من فيها من بشر ، وهذه طريقة من الطرق . وقد تخليها من السكان ويخرجون بأشيائهم ونكلف المهندسين بالإزالة دون أن يتعرض أحد للخطر .

- دعنا من ضرب الأمثال.

- هذا هو أسلوب القرآن الكريم ، وأنت رجل مسلم فاهم للقرآن · وهدأ قليلا وقال :

\_ فلتستمر في الحديث.

الأسلوب الأمثل هو تفهم الزمان والمكان وعدم مصادمة نواميس الكون.
 والاقتراب من الهدف في هدوء ودأب وصبر دون تحطيم.

- هذا كلام إنشائي لايحمل خطة .

- هذا كلام يحدد منهجا للعمل الإسلامي في بلد كمصر.

\_ هل يصلح هذا في بلد يحكمه جمال عبد الناصر ؟

\_ قد مات جمال عبد الناصر وكنت تود قتله .

وقال شكرى يائساً:

\_ سوف يحكمه جمال عبد الناصر آخر صغير.

وقلت له:

ــ لاحظ العلامات والتغيرات ، نحن ننتقل من الأسوء إلى الأقل سوءاً .

جمال عبد الناصر نفسه فهم قبل أن يموت أنه لايستطيع المضى قدما فى سياسة القمع إلى النهاية ، فسمح بثقب صغير للتنفس ، وجمال عبد الناصر الآخر الصغير سوف يزيد من هذه السياسة تحت ضغط الشعب ، وهكذا .

ـ لايوجد شعب .

ـ نحن نوجه الناس ونعلمهم ونبصرهم وندعوهم إلى الأحسن ، ويوما ما سوف يستجيبون . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله .

ـ هذا مشوار طويل.

ـ لايوجد غيره .

وضحك شكرى مصطفى ساخراً وقال:

و بعد بیان ۳۰ مارس یمکن أن یسمحوا بتطویر مجلس الأمة ، ومایدریك ربحا یسمحون بعمل أحزاب، وانتخابات .. إلى آخره إلى آخره ..

\_ ولماذا تستبعد هذا؟ تأكد أن هذا كله سوف يكون .. وربما يصل المسلمون من خلاله إلى شيء .

\_ نحن نريد هدم كل شيء لأنه قام على الباطل ، وأنت تفكر في استخدام الوسائل الجاهلية لتحقيق الإسلام ، المجالس النيابية تلك التي بلينا بها من أوروبا .

\_ أنت مخطى<sup>ع</sup> ياصديقى .

وانتبه شکری باهتمام: ٠

\_ ماذا تعنى ؟

- المجالس النيابية التي جاءتنا من أوروبا أصلها إسلامي، وقد أخذها الأوروبيون من المسلمين ثم تطورت مع الزمن حتى وصلت إلى ذلك الشكل الذي نراه الآن.

وبدت عليه دهشة بالغة وكأنه غير مصدق وسألني :

\_ ماهذا الكلام ؟ كيف كان ذلك ؟

- استولى المنصور بن أبى عامر على خلافة الأمويين فى الأندلس ، وحكم باسم هشام المؤيد الصبى الصغير . وحكم أبناؤه من بعده ، وحدثت الفتن وانهارت الدولة الأموية هناك ، ثم ظهر مايسمى بدول الطوائف فى الأندلس . وفى كل مدينة كبيرة أو إقليم كان هناك حاكم قد كون لنفسه عصبية ، وصار له من أهله وعشيرته ومن الجند والأتباع ما يجعله يستنكف أن يكون تبعاً لأحد ، وتكونت أكثر من عشرين دولة طوائف فى ذلك الوقت ، على النحو الذى تعيشه بلادنا الآن .

وكان الحال فى قرطبة عاصمة الخلافة يختلف عن سائر المدن والأقاليم ، فلم يكن فيها ذلك الكبير صاحب العصبية ، عدا فتيان من بنى أمية تتابعوا على الحكم أسابيع أو شهورا ثم أكلتهم الفتن ، وعمت الفوضى وانهار النظام من جديد . وبدا على شكرى مصطفى أن صبره أوشك أن ينفد وقال :

للك لازلت ترانى ذلك التلميذ القديم الذى كان يجلس إليك في معتقل أبي زعبل لسماع الدروس والاستفسار .. أنا لاأحب هذه المحاضرات الطويلة عن التاريخ .

وقلت له متلطفا:

\_ لابد من مقدمة لفهم الموضوع ياصديقي ، وليس من داع للغضب .

ورد فی ضیق :

ـ أنت تتكلم عن المجالس النيابية وأن أصلها إسلامي .

لو انتظرت قلیلا لفهمت ماأرید .

وتنفس الصعداء وقال:

\_ لا بأس من الصبر.

وحاولت جهدى أن أشرح له دون أن يغضب وينفر من السماع وينتظر حتى نهاية الحديث وقلت :

- كما قلت لم تكن قرطبة عاصمة الأندلس كمثيلاتها من المدن والأقاليم ، لم توجد الشخصية ذات العصبية والأتباع التي يمكن لها أن تسيطر . وزادت الفوضي فاتجه وفد من الأعيان والكبراء والتجار والعلماء وقادة الجند للقاء أبي الحزم بن جهور قاضي قرطبة آنذاك ، وكانت للرجل مكانة في نفوس المواطنين لدينه وعلمه بالفقه أصوله وفروعه ، وهو القاضي قبل هذا كله . وطلبوا منه أن يحكم المدينة لضبط النظام ، وفي هذه العصور المضطربة ذات الطبيعة الخاصة لم يكن لقاض مثله أن يحكم وكل ما يحمله من مؤهلات هو ورعه وعلمه بالقضاء وأداؤه له .

وكانت مشكلة واجهته ، ففكر فيها ، فابتدع نظاما جديدا فريدا استنبطه من الإسلام لعلمه بأصوله . وأنشا أبو الحزم بن جَهْوَر ما يسمى بحكومة الجماعة .. اختار وزيرين هو رئيسهما ، واتفق أن يسير الحكم من خلال هذه اللجنة ، وألاتكون القرارات وأية مراسيم إلا مجهورة بتوقيع الثلاثة مجتمعين ، وكأنه مجلس للوزراء صغير له رئيس ، وهذه اللجنة تدعو مجلسا - كلما استدعت الظروف - مكونا من هؤلاء الذين ذهبوا إلى ابن جهور ، واختاروهم بعناية من أرباب الحرف ، يعنى رئيس كل طائفة مثل الحدادين ومثل النجارين وغيرهم ومن التجار والأعيان وقادة الجند كما بينت . وإن لم يكن هناك ما يدعو إلى اجتماعهم فهناك لقاء دورى يبحثون فيه المشكلات ويرون الرأى فيها ، ثم يرفعون مايرون لمجلس الثلاثة فتخرج المراسيم والقرارات .

وبدأت حكومة الجماعة بنظام جديد أيضا ، لم يكن له وجود من قبل أدى إلى

ثراء البلاد وغنى أهلها .

فقد أمر أبو الحزم بن جهور بتوزيع الأموال الخاصة بالدولة على التجار وأصحاب الحرف يتجرون فيها ، وللدولة رأس المال دون ربح ، ولها أن تطلب ما تحتاج وفق نظام وضعوه واتفقوا عليه . وكانت النتيجة أن ازدهرت الحياة في قرطبة ، ومن ثم فقد جاءتها التجارة والبضائع من كل مكان ، وأرسلت هي الأخرى ماأخرجته مصانعها إلى كل مكان ، وصارت من أغنى البلاد في حوض البحر المتوسط في تلك الآونة من الزمن .

\_ ثم ماذا ؟

وبدا على شكرى مصطفى الاهتام بالحديث فواصلت:

\_ وكما تعلم \_ وهو لم يكن يعلم \_ كان في الجانب الشمالي من بلاد الأندلس الممالك النصرانية الشهيرة مثل أراجون وليون ونافار وقشتالة .

وكان ملوك قشتالة يتبنون مشروع حرب الاسترداد لطرد المسلمين من الأندلس، وكان ملوك قشتالة هؤلاء - رغم كراهيتهم العميقة للمسلمين - أكثر الناس إعجابا بهم لتفوقهم الهائل في العلوم والفنون والثقافة بشكل عام. فكل العلوم كانت تدرس بالعربية في معظم جامعات أوروبا آنذاك.

ورأى هؤلاء الملوك أن يستفيدوا من هذه التجربة الفريدة التي صنعها أهل قرطبة رغم ما تتسم به من الاقتراب الكثير من النظم الجمهورية الحديثة ، فأنهشئوا مايسمي « بالكورتيس » وهو مجلس من الأشراف والنبلاء شبيه بذلك الذي أقامه أبو الحزم بن جهور من حيث الشكل ، ثم تطور مع الزمن ، ومنه انتقلت إلى أوروبا فكرة إنشاء هذه المجالس ، وعمل الزمن عمله حتى صارت على النحو الذي نراه اليوم .

وقال شكرى:

\_ هذا كلام عجيب .

وواصلت حديثي :

ولو تأملت لوجدت أن أبا الحزم بن جهور بمجلسه هذا الذى صنعه إنما
 هو تطوير وتفسير لما يسمى عند الفقهاء بأهل « الحل والعقد » .

ولكنه وضع فى اعتباره اختلاف الزمان والمكان ، وأنه فى بلد إسلامى أوروبى حيث لاتوجد العصبية أو قوة الجند أو أى من العوامل المشتهرة فى تلك الأيام مما يثبت الملك ويرسخ دعائمه .

واستغرق شكرى مصطفى فى التفكير ، وكان رحمه الله – رغم كل شيء – من أصحاب النظر رغم غرابة نزعاته ورؤاه فى ذلك الحين ، وكان آخر عهدى به فى المعتقل فلم أره خارجه ، ولو أنى كنت أتوقع تطورات ماجرى منه وماجرى له ، رغم عدم دقة المعلومات بشكل عام .

ووجدته يفكر متقبلا للحديث فقلت:

 يجب أن نفهم أن مايحدث في التجربة الإنسانية ليس بالضرورة غير إسلامي . وليس كل مافي الكون جاهليا نجسا ، فالحضارات تتزاوج ويخرج من خلالها ما يفيد الإنسان .

وامتلاً وجه شكرى مصطفى بانفعالات شتى ، هى مزيج من الدهشة والتعجب والتصديق والتكذيب والاقتناع وعدمه ، وصارت تعبيراته متنافرة متباينة ، ولكنه سرعان ما اعتدل فى جلسته وواجهنى فى تحدٍ وارتدى قناعه الساخر وقال لى :

- تريد أن نصنع مجلسا « للكورتيس » لنحقق الإسلام في هذه البلاد التي تعفنت من الكفر والجاهلية ؟

وأحسست بخيبة أمل ولكنى تماسكت ، وليس هذا ماأقصده بالتأكيد وقلت : لقد أردت فقط أن أبين لك أن هذه المجالس النيابية لها أصل إسلامى ، ولم تأت من جاهلية أوروبية كما يظن الكثير . فشأنها شأن فلسفة اليونان .

– وماذا عن فلسفة اليونان ؟

قد ترجمها المسلمون وأعادوا صياغتها ، ثم قدموها للناس عربهم وعجمهم مسلمهم وكافرهم . ولولا حركة الترجمة الضخمة لكتب الأولين والتي نشأت في العصر العباسي الأول لما عرف العالم أرسطو وسقراط وأفلاطون وأفلوطين وغيرهم .
 وقهقه شكرى ساخرا :

لقد ذهبت بنا بعیدا!! وماذا عنهم؟ وما أهمیة أرسطو وسقراط؟
 وتخوفت من النتیجة فآثرت التراجع وقلت:

– علی أی حال هذا موضوع آخر . وانفجر غاضبا كالبركان ساخرا : - والفارابى وابن رشد وابن سينا والكندى .. هؤلاء الملاحدة الكفار .. لم يفسد المسلمين غير الكلام .. الكلام الكثير ، وهم أحوج ما يكونون إلى العمل . وفي هدوء سألته :

\_ هل قرأت شيئا للفارابي أو ابن رشد؟

وحدق فيَّ وَلم يرد وعدت أسأل:

\_ هل قرأت عنهما ؟

ولم أنتظر إجابته بل واصلت :

\_ الإجابة لا .. وهذا ليس من العدل في شيء .. حتى يمكننا الحكم على الأشياء يجب علينا أن نحيط بها ونفهمها ويعجبني ديكارت عندما ..

وقاطعني كأنما قد لسعته عقرب وقال:

- \_ هل قلت يعجبني ديكارت ؟
  - ـ نعم ..
- \_ انتهى الحديث بيني وبينك .
- \_ أظن أن عقلك أكبر من أن تنهى الحديث لأنى قلت جملة لم أكملها وعاد يضحك ساخرا:
- اِن كان ابن حزم لانقيم له وزنا فتقول أنت ديكارت ؟ وماديكارت ؟ حمار كافر من حُمُر الغرب المسيحي الملحد ..
- \_ إن كان الكلام للتسلية والممازحة فلا بأس .. وإن كان موقفا علميا فأنا أعترض ولا أرضى لك هذا .

ووقف وهو يلملم فراشه وقال لي :

- هل تنضم إلى جماعة المسلمين وإمامهم وتطرح ماأنت فيه من شرك وكفر ؟ ولم أملك نفسى من السخرية والمرارة وأنا أقول له :
- \_ كم أنت مسكين ياعزيزى شكرى .. لو كانت لديك فكرة واضحة عما تقول أو ما تدعو إليه لكان الكلام أولى وأجدى .. كل ما عندك هو غضب قد امتزج بعنف هائل مع رغبة عظيمة في التحطيم والانتقام وليس هذا سبيل المؤمنين .. وهذه من جرائم عبد الناصر .

وكأنى قد رأيت الشرر وهو يخرج من عينيه عندما غادرنى دون سلام أو كلام .

# هل مقا الويت فى سبيل الله أسى أمانيكم ؟

ووقفت مشدوها حزينا أنفض التراب الذى أثاره قيامه المفاجى السريع ، وأنا أرى بعين خيالى غبار الخيل التى كانت تحمل الخوارج وهم يغيرون على الكوفة فيقتلون الأبرياء لأنهم لم يجدوا جند الوالى ، وكأنى أرى الغيب ، فقد كان شكرى مشروعا خطيرا يوشك أن يكون ، قد قام المعتقل بإعداده إعداداً جيداً ، وأشرف عبد الناصر وضباطه على صناعته ، ولم يغفلوا تفصيلة صغيرة فيه .

وفوجئت به يعود ، ودهشت ووقفت صامتا ، وبدأ كلامه وقد اصفر وجهه من فرط الانفعال ، وكان كلامه كأنه طلقات من مدفع آلى سريع الطلقات ، وكان يتكلم دون تلعثم أو ارتباك رغم تأثره البالغ:

- أنت وأمثالك هم أعداؤنا الحقيقيون فأنتم درستم وقرأتم وعرفتم وصار الدين في نظركم مجرد أفكار ترددونها ، ونظريات تكونونها عن حركة التاريخ وسير الأحداث ، وإن قلنا لكم الأمويين وظلمهم قلتم عمر بن عبد العزيز ، وإن ذكرنا العباسيين وعبد الله السفاح قلتم الظاهر بالله الذي كان يصوم النهار ويقوم الليل .. هذا كلام سمعته منك في أبي زعبل وليس من غيرك .. سوف نقيم جماعة على التقوى وسوف نغير كل شيء ولن يقدروا علينا ، لقد رأيت كل شيء في رؤاى بالليل ، وهي تأتى في العادة كفلق الصبح .. أنتم ماذا فعلتم للإسلام ؟ تكلمتم كثيرا وعندما يأتى وقت العمل تدخلون المعتقل كالجرذان المذعورة .. لماذا لم تموتوا قبل أن يقبضوا عليكم ؟...

هل حقا الموت في سبيل الله أسمى أمانيكم ؟ لاأظن .. هي مجرد شعارات جوفاء ليس في الواقع منها نصيب .. لو قتلك عبد الناصر مثلما قتل سيد قطب ألا تعتبر نفسك شهيدا ؟ ولكنكم تخافون الموت وترتعد أبدانكم عندما تتذكرونه .. وعظماؤكم من قادة الإخوان ماذا فعلوا بالشباب الذين ساقوهم إلى الموت وليس لديهم أي تصور عن الدولة التي يفكرون في إقامتها .. ماذا فعلوا بكم ؟ قد ألقوكم في السجون والمعتقلات وأنتم تسيرون خلفهم كالنعاج لارأى لكم ولا مشورة . قد وليتم يوم الزحف .. يوم التقى الجمعان .. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة .. نكصتم على أعقابكم .. وبعد هذا هل تظن أن أي واحد منكم من المؤمنين ؟

سأقيم جماعتى من قريتى فأنتم نبت عفن قد أفسدته العلوم والثقافة ودمرت عقله الكتب ، سأبدأ بالأميين وأنتهى بهم ، فهم الأصل ، وهم الذين تزل من أجلهم القرآن وهو يخاطبهم وليس غيرهم .. وسيزداد عددنا ولن يقدر أحد علينا .. هذا ماأؤكده لك .. وسوف يأتى اليوم الذى تسمع فيه بخبرنا .. ويومها ربما أقول لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء .. والطليق ليس له الحق فى الخلافة .. هذا بعد أن نثخن فى الأرض .. وربما تكون من قتلى معركة الكفر والإيمان التى توشك رحاها أن تدور .. أنا أقول لك هذا الكلام لأن لك فى نفسى منزلة ، ولا أريدك فى معسكر الكافرين ..

قال هذا الكلام أو ماهو شبيه به ، فقد مضى وقت طويل على هذا الحادث ، ووقف ينتفض من الغضب والانفعال وقد تصبب عرقا ، وتأملته صامتا لاأقول شيئا وهو ينتظر منى الحديث .

\_ مالك لاتنطق .

وقلت له مهدئا:

\_ لست مهيأ لسماعي ياأخي العزيز .

وثار كالبركان :

\_ لست بأخيك .

- الكلام لايجدى .. لو كان الكلام يجدى معك لانتفعت بما قلته لك عندما التقينا فى عنبر ١٢ .. أنت حالة نفسية ، وينبغى أن تعرض نفسك على طبيب نفسانى بعد الخروج من المعتقل ، قبل أن تفكر فى إنشاء الجماعة .

ـ هذا ماقاله المشركون عن رسول الله .. قالوا مجنون .

وشعرت بالأسى والأسف وقلت له:

ـ أود الانصراف .. هل تريد أن تقول شيئاً آخر .

\_ نعم .

\_ تفضل إنى أستمع إليك .

هيا .. اذهب وأخبر المباحث بما سمعت فتنال الحظوة وتخرج مع الخارجين
 ف كشف الإفراج القادم .

# ينرعبدالنا صربزرة العنف فى كل بلام الإسلام

وشعرت بعمق الإهانة وأننى أمام شخص غير طبيعي ، وهذا ماأعرفه من قبل ، ولكنى ابتلعت إهانته فليست هناك جدوى من تنبيهه إليها وقلت :

\_ لقد قلت بنفسك هذا لرئيس المباحث من قبل.

وتركته أنا هذه المرة ، وخرجت من المسجد المهجور وأنا أفكر في جريمة عبد الناصر التي ارتكبها في حق هذه الجماهير الممتدة في ذلك الجسد الهائل الممتد من المحيط إلى الخليج ، فقد صنع نظاما إرهابيا صار قدوة لكل البلدان المجاورة ، وهم يقلدونه ، ومن ثم سوف يكون في كل بلد شكرى مصطفى آخر بملابس مختلفة وبلهجة أخرى ، ولكنه سيكون بنفس هذه الروح المدمرة التي ترفض العلم وتلقى بنفسها في مجهول الخرافة ، وتنتظر يوما يحطم العالم نفسه إثر حرب ذرية بين العملاقين كل كان يقول في بعض أحاديثه الساذجة ، ويعود الجميع إلى استعمال السيف في الحرب حيث عالم الكهوف والجبال والأحراش .

قد فقد الأمل فى الحياة ، ويريد الموت بطريقة مبتكرة تحوطها هالة من وهج الإيمان الزائف حيث مواكب من الجن والأشباح تشيعه إلى مقره الأخير ، وهو يدعو غيره إلى الانتحار ، ويبحث عن وقود من البشر لتلك « المحرقة » التى يزمع إنشاءها . وتخيلت عالم شكرى مصطفى المزمع أن يكون .. عالما قد ملى بالفتية والفتيات وقد ملئت أخيلتهم بأحلام الشهادة وضباب التضحية من أجل غاية لايفهمونها وفى سبيل مثل لاوعى لهم بها ، ومن خلال طريق مخوفة مجهولة قد فرض الوهم نفسه عليها ، وغابت عنها الحقائق وتوارى العلم بعيدا كأنه نقطة من نور خابية تراها العين .

وقلت ربما هذا طور من الأطوار يتحرك إلى شيء معلوم مفهوم يؤدى إلى شيء ، ولكننا لانصنع الكون ، فنحن بعض أدواته ومن خلالنا يتشكل التاريخ وتكون المشيئة الإلهية على قدر العلم الذي كان .

# لشيخ على إسماعيل برجيع عهفكر التكفير

ساعد موت عبد الناصر على زوال الشعور الضاغط بالتعذيب والاضطهاد والذى كان مجسما عند أصحاب التكفير ، فمنهم من هدأت نفسه وعاد إليه وعيه الذى ضاع مع السياط والأسياخ الحديدية المحماة بالنار .

وجلست مع الشيخ على إسماعيل شقيق المرحوم عبد الفتاح إسماعيل الذى أعدم مع الشهيد سيد قطب ، وكان يقيم فى غرفة « المكفرين » وكان من زعمائهم يوما ، ثم اعتزلهم وأقام جماعة وحده .

وكانت غرفة « المكفرين » من عنبر اثنين تضم لفيفا من الجماعات الجديدة أدناها واحد وأكثرها عددا اثنان ، بعد أن كانوا لفيفا .

وكان الشيخ على إسماعيل يتميز على الآخرين بأنه من خريجي الأزهر ، فقد حصل العلوم الشرعية ، وعلى إلمام جيد بالفقه والتفسير ، ويفهم القواعد الأصولية واختلافات الفقهاء وأدلتهم حول هذا الاختلاف ، ولهذا كان من أهم الشخصيات الموجودة ، لأنه يستطيع أن يبنى تكفيره للناس على قواعد فقهية ،وعنده من الأدلة والأسانيد ما يجعل الحجج أمامها ضعيفة ، مع استعداد الناس العظيم لهذا الاتجاه الذي يغذيه العقل الباطن ، ورفض المجتمع ، والشعور العارم بالاضطهاد .

وفى غرفة أربعة من عنبر اثنين جلسنا على « نمرة » الشيخ على إسماعيل . وكان الرجل عليه رحمة الله كريما خفيف الظل على حس عال بالفكاهة رغم علمه وفقهه وإيمانه بالله ، ولا أذكر ماذا قدم لى يومها من حق الضيافة .

> -- مارأیك فی موت عبد الناصر ؟ وابتهج وأشرق وجهه وقال :

وهل هذه في حاجة إلى رأى يا أبا رائف ؟ لقد رد الله سبحانه وتعالى الأمل الذي كاد يتبدد من نفوسنا . الموت حق ولكن هلاك هذا الطاغية قد أعاد الثقة إلى النفوس التي أضناها الفللم . لقد هدأنا وأصبحنا ننظر إلى الأمور نظرة أكثر تعقلا ، وقد أعملت الرؤية في كل النصوص التي كنا « نكفر » بها فوجدتها يمكن أن تؤخذ على وجه غير ذلك الذي ذهبنا إليه . ولأول مرة أفهم رأى الفقهاء في شروط الفتيا والجلوس للقضاء ، فقد كانوا يشترطون عدم وجود أي ضغوط على ذلك الذي يتعرض لهذا حتى يكون رأيه نزيها محايداً .

وكان يتحدث وهو يتلفت يمنة ويسرة ، كأنه خائف من أولئك المتناثرين ف هذه الغرفة الكبيرة من جماعات شتى وعددهم قليل كما ذكرت .

#### وهمست له:

- \_ هل تخشاهم ؟
- وبدا الحرج على وجهه وقال:
- ــ هم يؤمنون بالتصفية الجسدية لمن يذيع الأسرار .
- \_ وهل توجد أسرار بعد هذا الزمن الطويل في المعتقل ؟
- \_ كل ماكان يقال في هذه الغرفة هو من الأسرار بغض النظر عن طبيعته .
  - وهل تنوى أن تحكى لى بعض هذه الأسرار؟

وقهقه الشيخ على إسماعيل عاليا وقال:

- کأنك لم تسمع بما حدث ؟
- قد حدث الكثير .. أيها تقصد ؟
  - وفي همس لا أكاد أتبين منه كلماته قال:
- لقد تركت « التكفير » وعدت إلى صفوف الإخوان .
  - هذه قد سمعت بها ، ولكنى لم أعرف التفاصيل .

#### وقال لى :

مارأیك لو خرجنا إلى الفناء نتحدث ، لأنى هنا لا أضمن عاقبة الكلام .

وقلت له :

- لا بأس من هذا .. هيا بنا .

ونحن خارحان صرت أنظر يمينا ويسارا إلى أولئك الذين قد جلسوا على « نمرهم » وهم يتلون القرآن في صوت خفيض ، فلما قمنا تركوا مصاحفهم وصاروا ينظرون ناحيتنا شذراً ، وكانت عيونهم تنطق بالشرر ، وتنذر بالخطر ، ولا يرون في هذا الاجتماع خيرا أبدا ، وجميعهم كانوا من الشباب وأعمارهم أقل من الخامسة والعشرين . وتشجعت وألقيت السلام على أحدهم ، فوضع وجهه في مصحفه و لم يرد على .

وفي الممر بين الغرف ونحن في طريقنا إلى الفناء للحديث قلت للشيخ على :

- ـ لماذا ينظرون إلينا هكذا ؟
- وحوقل ومصمص شفتيه وقال :
- 🗕 ﴿ وَنَفْسُ وَمَا سُواهَا فَأَهْمُهَا فَجُورُهَا وَتَقُواهَا ﴾ .
  - ـما أسهل أن نستدل بآيات القرآن الكريم .

وكنا قد اقتربنا من الباب المؤدى إلى الفناء الخارجي للمعتقل ، وتوقف الشيخ على إسماعيل ، وقال لى باهتمام:

ــ هل تعرف أن شكرى مصطفى يبحث عن غرفة فى عنبر اليهود ليقيم هناك هو وجماعته ؟

- \_ جماعته ؟ تقصد الدكتور عصمت ؟
  - ـ نعم .
- \_ الجماعة ثلاثة فأكثر ، هكذا تعلمنا من اللغة العربية ؟

#### وضحك وهو يقول:

- هناك فرد بأمة أم تراك نسيت ؟ « إن إبراهيم كان أمة »
- ـــ إبراهيم وليس شكرى ياشيخ على . ولكن لماذا يفكر فى الانتقال إلى حيث يقيم اليهود ؟
  - يقول إنهم أهل كتاب ، وهم أقرب إلى قبول الدعوة من غيرهم .
    - كيف اعتزلت « المكفرين » ؟
    - ـ جانى من أخبرنى أن فضيلة المرشد يريدنى فأسرعت إليه .
      - ــ ألم تضعوه مع الكافرين ؟
- -كنا نضعه فى أول القائمة ، ولكن سرعان ما نسيت هذا وأسرعت بالذهاب . يبدو أن كلامك الذى كنت تقوله صحيحا .
  - \_ أى كلام تقصد ؟
- كنت تقول إنها أمور يحكمها الشعور وتحركها العاطفة وليس قواعد الفقه وأصول الدين .. هذا الكلام صحيح إلى حد كبير .. وهذا ماشعرت به شخصيا وجلسنا عند شجرة في فناء المعتقل تقع بين « الملاحظة » والمستشفى كبيرة وارفة الظلال ، ووجدت دموع الرجل تنساب على وجنتيه فقد كان عاطفيا عميق الشعور ، وهذه ظاهرة كنا نراها كثيرا فلا نعجب لها ، فهؤلاء المعتقلون الذين صمدوا أمام التعذيب و لم ترتفع أصواتهم بالصراخ والعويل إلا في أقل القليل كان كل واحد منهم أو أغلبهم يحمل بين طيات صدره قلب طفل ، وسرعان ما يتأثر لأى موقف له صلة بالشعور فتدمع عيناه ويرق قلبه وتراه في صورة مختلفة ، وتركته حتى انتهى واستمعت إليه :
- ــ أنت تعرف كيف أمسكوا بنا ، وتعرف ماذا فعلوا معنا ، وكيف جعلونا

نعترف بما لم نقترف . وكيف كانت جلسة لدراسة القرآن تسببت لصاحبها فى الأشغال الشاقة المؤبدة منها وغير المؤبدة . وتعرف كيف أعدموا أخى الشهيد عبد الفتاح إسماعيل ، وقد رأيته ممزقا بالسياط قبلها لأنه هو الذى جمع الناس لدراسة القرآن . وقد رأيت الشهيد سيد قطب وهم يجرونه جراً وهو لايستطيع المشى مرضاً وضرباً . وكذلك الشهيد محمد يوسف هواش وغيرهم وغيرهم .. أنت تعرف كل هذا فقد حدث في وجودك .

وطافت بخاطرى ذكريات التعذيب وكيف كان وحشيا غير إنسانى . وتذكرت هؤلاء الضباط وقد تجردوا من كل رحمة وهم يتعاملون معنا ، وقد وضحت أمامهم صورة ما كانوا يسمونه بالتنظيم ، وأنه ليس بتنظيم . وتذكرت المرحوم فاروق المنشاوى وهم يخلعون أظافره هو وفايز إسماعيل . والمرحوم جابر رزق عندما سقط على الأرض وطلبوا منه النهوض فلم يستطع رغم لسع السياط ، والمرحوم أحمد إسماعيل الفيومى وهم يدقون رأسه على « الفسقية » وكل الشهداء الذين سقطوا في هذا المعترك الدامى . وكان يكفى أن يجمعوهم في صعيد واحد ، ويقف أحد هؤلاء الضباط ويعلن في وضوح وصرامة .. ممنوع قراءة القرآن .. ممنوع الاجتماعات لأى سبب كان .. وكان الكل سيمتثل .. وتنتهى القصة بغير ما خلفته من آثار جسام ، أقلها أنها سوف تقضى يوما على هذا النظام ، وظنى أنها تكون نهاية مروعة تصير حديث العالمين ، فهم يسيرون في الطريق نفسه بعد كل تلك السنين .

وقلت للشيخ على إسماعيل حزينا من الذكرى:

ومن يستطيع نسيان ماحدث .؟ نعم أعرف كل ماجرى .

وانبرى الشيخ:

- أخلونى من بين أولادى بليل وحدث لى مشلما حدث لك .. وتبين لهم أننى برىء حتى من حلقات الدراسة التى كانت تجرى ، ورغم ذلك لم أرحم من العذاب والضرب ، وبعد أن تبين لهم براءتى جاءونى بعد أيام وأعادوا العذاب ، وهم يسألون عن القنابل ، وكانت مشكلتى أن أبحث فى ذاكرتى عن محل لبيع هذه القنابل لأدلهم عليها . وكدت أموت يومها من العذاب فقد أصر الضابط أن آتيه على الأقل بقنبلة أو قنبلتين .. وأجهد ذاكرتى فلا أرس .. ثم نقلونى بين الحياة والموت إلى «الشفخانة » ومكثت بها أياما .

ثم دخلوا على وجراحي لم تلتئم ، وظننت أنهم جاءوا للاعتذار عما حدث ،

وفوجئت برئيسهم يسألني:

أتذكر مكان القنابل؟

ومادت بى الأرض وضاق صدرى وعرفت أنه الموت ، وشعرت بالعجز ، وقلت له :

اسیادة الضابط القصة لیست قصة قنابل .. أنت تعرف أنه لیس عندی منها شیء ، ولا أعرف طریق الحصول علیها ، وأنا عالم من علماء الأزهر ، ولیس هناك ما أفعله بهذه القنابل ، والرأی أن تأخذنی ومعك القنابل اللازمة ونذهب إلى بیتی ومعك المصورون وتستخرجوها وأنا أعترف عندها أمامهم .

وقال الضابط:

\_ تعترف بماذا ؟

وزادت حيرتي ودق قلبي سريعا ولا أدرى ماذا أقول له ولكني قلت:

\_ أعترف بكل شيء .. سيادتك تخبرنى بما أقول ولو غيرت حرفا واحدا فأنا بين أيديكم افعلوا بي ماشئتم ، وهكذا تستريح ضمائركم أمام الله .

وقال لي الضابط في سخرية ووحشية :

- الله !! كم أنتم حمير ياعلماء الأزهر .. لو كانت لديك ذرة من عقل لعرفت بعد كل الذى حدث أنه وهم صنعته فئة فى زمن قديم ، وزاد من هذا الوهم أن يأتى كل حين من الوقت من يدعى أن الله قد اتصل به وأرسله نبيا ، ويصدقه بعض السذج والبلهاء من أمثالك .. دجالون يزعمون أنهم أنبياء ويأتى أغبياء فيصدقونهم .. الله هذا لايوجد فى غير رأسك العفن .

\_ من كان هذا الضابط ؟

ـــ لا أذكر اسمه .. ولكن هكذا قال لى .. وكان يقف معه ضابط آخر والطبيب والكل يبتسم معجبا بكلام هذا المسكين .

ورغم علمي بكل هذا ولكن عندما أسمعه أدهش ، وسوف أظل هكذا أبد الدهر أدهش لسماع الجريمة ، ولو سمعتها ألف مرة ، وقلت له :

\_وماذا قلت له ؟

وقال الشيخ على إسماعيل:

\_ لم أقل شيئا ، ولكنى فى هذه اللحظة فقط عرفت أننى أتعامل مع كفرة . ووضحت الرؤية لى ، وعممت هذا على الجميع منذ ذلك الوقت .

\_ وكيف انتهت قصة القنابل ؟

وشرد الشيخ على ببصره ليتذكر وقال:

ـ سكت ؛ لم أنطق بحرف بعد هذا الكفر البواح الذى سمعته ، وأعاد على السؤال عن القنابل و لم أرد لأنى فهمت الموقف ، أنا أتعامل مع كفرة غلاظ شداد لا يعصون الشيطان ماأمرهم . وأشار الضابط إلى الطبيب وقال له : أعطه الحقنة المسمومة فنستريح منه إلى الأبد .

ولحظتها أحسست بالراحة وهم يمسكون بذراعي وأنا لا أقاومهم ، وقلت أذهب إلى الله سبحانه وتعالى فأشكو له ما يعلم وأخلص من هذا العذاب .

وأعطونى الحقنة وغبت عن الوعى .

والقنابل ؟

- لم يتحدث أحد معى بشأنها بعد ذلك .

وشرد كلانا قليلا وكل يتذكر مامرٌ به من أحداث جسام ، وطافت بخاطرى جملة ابن خلدون الشهيرة « الظلم يؤذن بخراب العمران » وقد خربت العمران والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه .

وأفقت على حديث الشيخ على إسماعيل وهو يقول:

- قصصت كل هذا لفضيلة المرشد عندما طلبنى وعرف أننى أتزعم فريق « المكفرين » وأنا الذى أمدهم بالآيات والأحاديث والأسانيد الفقهية ، وهى كثيرة كا تعلم .

وضحك كلانا من كل قلبه للذكريات المبكية المضحكة وقال الشيخ على:

ــاسمع يا « أبو رائف » . هل تشك في كفر هؤلاء ؟

وضحكنا ثانية وقلت:

- هل عدلت عن أفكارك مرة ثانية ؟ ماذا قال لك المرشد ؟

- عندما انتهيت من قصتى قال لى : وأين صبر المؤمنين الصادقين ؟ فلندع حساب هؤلاء على الله سبحانه وتعالى ، ولنصبر ونحتسب ولنقم بدورنا ، وهو يتلخص فى الدعوة إلى الإسلام وتفهيم الناس ، وينبغى ألا نشتت جهودنا فى الهدم ولنفكر فى البناء ، فنحن دعاة لاقضاة .

ونزل كلام المرشد العام على قلبى بردا وسلاما ، وذهب مافى قلبى من غضب وضيق ، وعدت ثانية فرداً فى جماعة الإخوان المسلمين وأنا أعرف واجبنا حيال هذه

الأمة التي ضيعها حكامها .

وقلت له متردداً:

\_ ولكن .. هل تراهم كافرين ؟

وقال متحمسا:

- الكافرون بشر يمكن لهم أن يؤمنوا يوما ، ولكن هؤلاء كالأنعام بل أضل هم أقل من اللواب ، هم كافرون كافرون كافرون . ولكن لاينبغى على أن أقول هذا فليس ذلك سبيلنا ، ويجب أن ألتزم بالصف ، وليحتفظ كل واحد بأفكاره لنفسه وينسجم مع ماتراه الجماعة وتقرره . ثم مافائدة أن نصرخ في الناس أنت كافر .. وأنت كافر .. سوف نبدد طاقتنا أو نستنفد قوتنا فيما لايفيد .. ولن يكون دورنا إيجابيا في هذا المجتمع .

وهل تظن أن هؤلاء الجالسين كالغربان فى غرفة أربعة من عنبر اثنين سوف يسكتون ؟ أبدا .. سوف يخرجون يوما من هذا المعتقل ، وسوف يملئون قرى مصر ومدنها بأتباعهم ، والناس على استعداد لتقبل هذا ، فالكل يكره الحكومة كراهية التحريم . وسوف يأتى اليوم الذى يكون فيه إنقاذ المجتمع من التدمير فى يد الإخوان المسلمين . وقلت له :

- وما ,أيك في جمال عبد الناصر ؟

ــ من ناحية الكفر والإيمان ؟

\_ نعم .

وانفعل الشيخ على إسماعيل انفعالا شديدا وهو يقول :

ــ هذا كافر سواء وافق المرشد على هذا أو لم يوافق .

ونظر إليَّ متعجباً وقال :

ــ هل تشك أنت فى هذا ؟ بعد كل مافعل وتسألنى هل هو كافر أو مسلم ؟ وانصرف غاضبا ولحقت به وهو يتمتم :

- قتل الشهداء وضرب المسلمين وقوّى اليهود وأضاع الأرض . وقال شريعة الله لاتصلح ، وكتب الميثاق .

والتفت إليَّى ضاحكا ، وعاد إليه صفاؤه من جديد .

### عوارمع السماوك

كان عبد الله بن أحمد السماوى شابا وسيما يرتدى الملابس العربية القديمة على النحو الذى يظهر في المسلسلات التليفزيونية الرديئة التي يشرف عليها صفوت الشريف الآن ، وهذه العبارة لاتقع تحب طائلة قانون المخابرات الجديد ، فليس فيها مايفيد أنه يجيد نوعا آخر من المسلسلات لايعرض على الناس ، ولكن كان هناك اقتراح ببيعه للحصول على عملة صعبة من بيروت ، فهذه كلها مجرد شائعات ، ونحن نثق في دين الوزير وأمانته وشرفه وتاريخه الحافل في خدمة مصر والإسلام من خلال الكاميرا التليفزيونية الخفية . وأعتذر لهذا الاستطراد ولكني أحببت ألا تضيع الفرصة قبل أن أحيى الرجل الذي قضى حياته ما الإخراج والتصوير .

ونعود إلى عبد الله بن أحمد السماوى صديقنا الشاب آنذاك .

جاء إلى المعتقل متأخراً ، ولكن دون سبب معلوم كما جاء غيره من الشباب والشيوخ ، وكان دون العشرين ، مهذبا رقيقا هادئا لا يغضب ولا يثور إلا لله ، وهكذا كان يقول ويتكلم اللغة الفصحى في حديثه العادى معنا أو مع غيرنا ، وأحيانا ما يستعملها في الشجار الأمر الذي كان يستحيل معه الإمساك عن الضحك الشديد ، ويصير الأمر فكاهيا عندما ينقلب علينا لضحكنا منه وهو ينتظر مناصرتنا له .

وكان يرى أن هذا هو أهم مظاهر العودة الصحيحة إلى الإسلام! وقد سمعت أقواما يتحدثون الفصحى، وقد ينفعلون بها ويأتى كلامهم بليغا طبيعيا مؤثرا لايثير ضحكك بل يثير انتباهك وإعجابك لأن ثقافتهم قد اكتملت وصارت هذه هى طبيعة حديثهم فلا تنبو كلمة ولا يشذ لفظ ، بل ترتاح الأذن تماما مع الحديث .

وكنت أحب الحديث مع عبد الله بن أحمد وكان اسمه الأصلى طه السماؤى ، وتوقعت له أن يكون زعيما كبيرا فى ذلك الوقت ، وقد صح توقعى وصار كذلك . وكنت عندما أحاول أن أفهم لماذا قبض عليه لا أستطيع ، وهو يحكى لك كل ما يمكن أن يساعدك ويساعده على الاستنتاج والفهم بلا فائدة .

وساك الشاب سبيل « المكفرين » وكان هذا هو السبيل الذى يصعب عليك أن تمنع مثله من ولوجه بعد أن حدث له ما حدث من ظلم واضطهاد .

وصار يتردد على مدارس التكفير المختلفة ، يستمع إلى هذا ويناقش ذاك ، ولم يأخذ الأمر منه وقتا طويلا فسرعان ما استقر رأيه وتبلورت أفكاره ، وصنع فرقة تكفيرية هو رئيسها ومعه شخص اسمه عبد الحميد الجمال .

وكان هذا أمرا طبيعيا آنذاك في تلك الفترة المضطرمة من الاضطهاد ومن الظلم والاعتقال الذي لايبدو له آخر .

واستطراد آخر لا مندوحة عنه .

هذه الجماعات التي وصفت « بالتكفيرية » كان لايزيد عدد أفرادها على ثلاثة وهي تتراوح بين الرقمين: اثنين أو ثلاثة ، فهي نوع من الانسجام النفسي والتوافق في الميول والنزعات في ظروف قاسية يبحث فيها الشاب عن صديق يحدثه ويستمع إليه ، ثم يأخذ الأمر بعدا فكريا فجا ، تؤصله بعض المعلومات الفقهية التي تأتى من هنا أو هناك ، حيث يعتورها الخطأ والنسيان والتشويش .

وكانت أغلب شخصيات التكفير - رغم التجاوز في إطلاق هذا اللفظ - شخصيات «شكسبيرية» لها ملا محها الدرامية المميزة، وهي لاتتشابه في شيء إلا في النزوع والنفور والرغبة الجامحة في تحقيق الذات، مع التباين الكبير بين الأحلام والقدرات والإمكانات التي يمكن أن تحققها.

وكان أمل كل واحد من هؤلاء – وقد أكون مخطئا – أن يكون حسن البنا الآخر الذى يأمر فيطاع ناسيا ظروف المكان وتغير الزمن ، والإمكانات الشخصية . وكان هذا أحد أسباب الكوارث !

وقد ساعدت الحكومة وممارساتها الإِرهابية الإِجرامية فى تكريس هذ الواقع عن قصد أو غير قصد ، والأولى أرجح وأكثر منطقية .

أما حسن البنا فرجل قد اشتركت عوامل كثيرة في صنعه ، أهمها ملكاته الخاصة وما ألقى الله سبحانه وتعالى فيه من مواهب وخصائص اجتهد في تطويرها والإفادة منها .

فقد كان هو شخصيا مشروعا إسلاميا ناجحا قد أحسن إدارته وجاء بأحسن النتائج، في زمن كان أحوج مايحتاج إليه فيه، وكانت الساحة كلها مهيأة لظهوره، فقد تضافرت عوامل التاريخ والجغرافيا ومبادئ الإسلام في ظهور حسن البنا، فكان ظاهرة فريدة من نوعها/لتوافر هذه العوامل مجتمعة.

وقد تطورت ظاهرة التكفير وهي تعبير عن رفض المجتمع شكلا وموضوعا في نظام لم يكن يسمح بكلمة واحدة للنقد ضد أي مخلوق يمثل السلطة بشكل أو بآخر .

وكان الحاكم يرى نفسه إلها لايقبل أن يُشرك به ، ولا يغفر ذلك ، ويغفر مادون ذلك لمن يشاء . وهو الأمر الذي جعل المعارضة الحقيقية تعتمد في كيانها على الكفر بهذا الإله المزيف . ومانحن فيه من تيار جارف غالب ماهو إلا ظاهرة من ظواهر التعبير للمعارضة الحقيقية ، التي لم تتح لها فرصة الظهور بشكل هادئ وطبيعي .

# نظرية الحاكم الفعوين

ولايزال النظام يعتمد نظرية الرئيس الحاكم الفرعون الإله ، وهي نظرية قد عفا عليها الدهر ، ولم تعد تصلح للتعامل مع الناس . حتى ولو في بلد ضعيف مثل مصر ، والمطاوى والسكاكين والجنازير ، سوف تجبر هذا الإله على النزول من فوق عرشه . وفي تقديرى أن فرصة إصلاح هذه المواقف قد ذهب أوانها ، فعدة الفرعون الإله في مواجهة هذا المد الديني الهائل – مع كل التحفظات حول مايقولون – هي جيش من الشرطة قد صنع عداوة مع الشعب ، فهم يبطشون بالناس دون تمييز وهذا يجعل الجميع يتعاطفون ضدهم ، وإذا تكرست العداوة بين الشرطة وجمهور الشعب العادى فإن عواقب وخيمة سوف تكون .

ويعتمد الفرعون الإله في مواجهة هذا المد الديني – الذي يمكن أن يكون رشيدا – على مجموعة من العلماء المهازيل الذين يتقوتون من فتات الحكومة ، حتى أن أكبر عمامة في مصر تصدر بيانا يكتب في الصفحات الأولى ، ويقول بتكفير هؤلاء المتطرفين ، ثم يقول البيان إنه لايجوز أن يكفر مسلم مسلما ! وكيف يتأتى هذا وصاحبه يكفرهم في أول البيان ؟

وهؤلاء العلماء المهازيل الذين يبيعون دينهم بدنيا غيرهم ، وهم لايعلمون أنهم محل احتقار الجميع .. الفرعون .. والهامان .. والمستضعفين .. وأنفسهم .. وبعض من عنده بقية احترام للقرآن الذي قرأه والفقه الذي يلوكه بفمه كأنه يمضغ لبانا . هؤلاء يرون الشرطة تضرب الناس وتقتلهم فيوجهون حديثهم إلى المضروبين المقتولين

ويطلبون منهم الهدوء والتعقل، وكان أولى بهم أن يوجهوا حديثهم إلى الضارب. الى صاحب البطش الأكبر وإلى الهامان وإلى جنودهما . لو كان بيان العلماء قد وجه إلى الحاكم الإله لمنع الفتنة ، لو قالوا له أنت بشر تخطئ وتصيب ويمكن أن تموت في ظروف غامضة كما حدث للفرعون الأول لهدأت الفتنة ، لو قالوا له إنك بشر يمكن أن يأتى قادر ويغرقك بالرصاص كما حدث للفرعون الثاني لسكن الجميع ، لو قالوا له لاتدفع الشعب إلى موقف ضيق لهدأ الناس ، ولقابلوا كلام العلماء بالاحترام والتوقير ، ولكانوا أكثر طاعة لهم فيما بعد .

ولكنهم جلسوا فى صحن الأزهر وهو لم تعد له المكانة القديمة - واهتزت العمائم وومضت عدسات التليفزيون وكل عالم كبير يقف ويلقى كلمة يؤكد فيها أنه ليس من علماء السلطة ، وأنه لم يأت بأمر الشرطة .

\* \* \*

سبحان الله !!

وهل اتهمكم أحد بهذا ؟ يكاد المريب يقول خذوني .

ثم يتحدثون عن فتنة دامية توشك أن تشمل البلاد . ويقولون إن تغيير المنكر باليد يكون مهمة الحاكم ، وتغييره باللسان يكون من مهمتهم، يعنى أصحاب العمائم .

حسن هذا وجميل! ولا خلاف عليه أيضا، فليكن الأمركا قلتم، وليس فى وسعى جدالكم أو نقاشكم، فأنتم أصحاب نظر، وقادرون على الفتيا، وتعرفون من أمور الدين والفقه مالا أعرف.

الخلاف حول تفسير معنى المنكر !!

هل تقصدون بالمنكر الأشياء المخالفة للإسلام والتى ليس فيها نص صريح أو حكم واضح ، مثل أن تخرج المرأة سافرة ، أو أن تعمل فى مكان ما ، وبعض الجماعات يرون هذا منكراً ، وللحاكم أن يغيره إن شاء أو لايفعل ؟

هل هذا ماتقصدون ؟

أما احتلال حى بأكمله والضرب بالرصاص على النوافذ والشرفات ، ومنع التجوال وتعذيب المواطنين ليس في المعتقلات ولكن في داخل هذه الأحياء بالضرب المبرح بكعوب البنادق. والأمر بالقبض على المتهمين أمواتا فهذا ليس من المنكر ، بل هي جرائم تستدعى تدخل جماعات حقوق الإنسان في العالم !!

وهل تستطيع الشرطة ـ مهما كبر حجمها ومهما زيلت مخصصاتها ـ مقاومة ما

سمى ببؤر الإرهاب التي انتقلت من الصعيد إلى القاهرة ؟

ألا يدل كل هذا على أن هناك خللا ما في التناول ؟

لو وجه العلماء خطابهم إلى الحاكم وإلى هامان لهدأت الفتنة ، وظنى أنها سوف تزيد لأن هناك خللا فى كل شيء .

نحن على عتبات عصر الإرهاب والعنف!

والطريق إلى العنف قد بدأ منذ سنين ، من أيام معتقلات عبد الناصر، حيث انعدم القانون وظن الحاكم أنه فوق كل شيء .

### صلاح الدسوق وإلغاء مجلس الدولة

ومن طریف مایروی ..

كان صلاح الدسوق صديقا « للملهم » ويلعب معه التنس للرياضة كل يوم . وصلاح الدسوق الششتاوى هذا كان من الذين يعذبون المؤمنين في السجن الحربي عام ١٩٥٤ ، ثم صار محافظا للقاهرة ، ولا أدرى ماذا تسنم من مناصب أخرى بعد ذلك .

سامحونى فى الاستطرادات الكثيرة فأنا أكتب ملاحظات ومشاهدات وذكريات .

وسامحوني أيضا في قطع الحديث ..

لَحْتَ عَلَى المُكتَبِ أَمَامَى أَثناء الكتابة الآن جريدة الأخبار عدد الخميس ٥ يناير الطبعة الأولى ، في الصفحة الأولى خبر مكتوب على النحو التالى :

#### تطوير صناعة الطعمية

الإسكندرية \_ مكتب الأخبار

يعقد فى الإسكندرية اليوم مؤتمر تطوير الطعمية ، ويبحث المؤتمر طريقة تصنيع الطعمية حاليا ، والأساليب العلمية الحديثة فى تصنيعها آليا . وسيفتتح المؤتمر الدكتور سعيد عبد الفتاح رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور محمد أحمد صباح عميد كلية الزراعة بالجامعة ، وسيعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات، بالكلية ، ويشرف عليه الدكتور محمد يوسف ، ومن المنتظر أن يتوصل المؤتمر إلى أسلوب جديد فى إنتاج الطعمية .

هذه ليست نكتة!! وليست كاريكاتيرا!!

وإتماماً للفائدة نكتب العنوان الرئيسي للجريدة نفسها لسان حال الدولة بعرض الصفحة كلها وهو كالتالي:

المقاتلات الأمريكية تسقط مقاتلتين ليبيتين فوق البحر المتوسط.

ولا تعليق !!

ونعود إلى موضوع صلاح الدسوق قبل أن نستكمل الحديث مع الأخ عبد الله ابن أحمد السماوى ، وأكرر الاعتذار لعدم الترابط في الشكل رغم تأكده في المضمون والله أعلم .

كان صلاح الدسوق من ضمن المعذبين ، الذين يقومون بالتعذيب ، وقيل – والعلم عند الله – أنه أحد مدبرى حادث المنشية « تمثيلية محاولة اغتيال الملهم للقضاء على الإخوان » وكان هو الصديق الصدوق للزعيم فى فترة ، ثم انقلب عليه بعد ذلك وأودع المعتقل مثل غيره ممن انقلب عليهم ، وقد كان الرئيس واضحا وصريحا دائما – الرئيس عبد الناصر – وليست عنده وسطية فى الأمور ، إما أبيض وإما أسود ..

السجن .. أو الوزارة ولعب التنس ..

وكانت هذه مرحلة لعب التنس مع صلاح الدسوق ...

وكان هؤلاء الضباط الذين أشتركوا في صناعة الثورة ، والذين قتلوا الناس وعذبوهم يتميزون بالحقد الهائل الذي يملك قلوبهم حيال أي مخلوق يختلفون معه .. كما حدث من واحد فيهم كانت زوجته لاتستلطف جارتها ، فأمر ذلك الضابط بالقبض على زوجها وعذب في محنة ١٩٥٤ ، ومكث سنتين في المعتقل ، وخرج منه وقد صار من الإخوان المسلمين .

وكان صلاح الدسوق على خلاف مع أحد وكلاء وزارة الصحة.

خلاف كبير أو صغير الله أعلم ...

ولكنه في الاستراحة بين اللعب قال للزعيم :

- هناك واحد بيشتغل في وزارة الصحة وسمعت إنه « بيلسن » علينا . . تعمر بلدي ! وكلمة « بيلسن » هذه كانت استخداما « رئاسيا » في تلك اله

وهو تعبير بلدى ! وكلمة « بيلسن » هذه كانت استخداما « رئاسيا » في تلك الفترة وقد استخدمها جميع المرءوسين ، وهي تعني أن يتكلم في حق الثورة ، وهي من « اللسان » عضو الكلام عند الإنسان أو أحد أعضائه . وكانت هذه الكلمة الغامضة

التى يتهم بها أى فرد تتسبب فى الحكم على المتهم بأى شيء مثل الاعتقال والفصل ، أو أى شيء ، وضع تحت هذه الكلمة أية عقوبة من العقوبات التى تخطر ببالك أو لاتخطر وانزعج الزعيم ، والتفت ناحية صلاح الدسوق الششتاوى :

– يعنى إيه يا « صلوحة » ؟

هذه كانت عادة الزعيم لأنه رحيم وطيب القلب ويدلل خدمه ومساعديه ، فيقول لسامى شرف يا مشمش ويقول لمحمود الجيار يا جيّ ، وقد نطق الأخيرة أمامي واحد ممن سمعوها منه ، ونطقها غير كتابتها ، وقد اجتهدت .

- لا أبدا باسيادة الرئيس .. موضوعه سهل ..

– حطه في المعتقل مع الإخوان ..

وبابتسامة صفراء قدم له صلاح الدسوقي ورقة وهو يقول له:

احنا صبيانك ياريس،ونعرف كيف نؤدب هؤلاء الكلاب ، الاعتقال سهل ولكن لازم نفصله من وظيفته علشان يشحت .

ونظر عبد الناصر إلى الورقة في يد صلاح الدسوقي وقال:

– ماهذا ؟

هذا قرار جمهوری .. بس سیادتك توقع علیه بالاستغناء عن خدماته .
 وأمسك الزعیم بالورقة یوقع علیها دون أن یقرأ الاسم وهو یقول :

- فصله یستدعی قرار جمهوری ؟ هو بیشتغل إیه ؟

– أبدا ده هلفوت .. بيشتغل وكيل وزارة الصحة ..

وأعطى عبد الناصر القرار لصلاح الدسوقى بعد أن وقعه وهو قرفان متعكر المزاج يبدو عليه الضيق وقال :

- أنا يا « صلوحة » مش عارف البلاوى دى بتدحدف علينا من أى داهية ؟ الزعيم لايعرف من أين تأتيه هذه البلاوى !

تأتيه من الشعب اللي رفع الراية لصلاح الدين وسلمها يمين عبد الناصر، ويمينه يمين .. حسب كلمات الأغنية الملغاة والتي كانت تغنيها أم كلثوم .

ثم جاء السادات ومنع إذاعتها بقرار جمهورى !

المهم ...

رفع وكيل الوزارة دعوى أمام مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية بصفته ، كما تقضى

العادة بذلك . فإذا أصدرت وزارة الزراعة قراراً ضد أحد الموظفين وأراد ذلك الموظف أن يقاضى الوزارة فهو يرفع الدعوة ضد وزير الزراعة بصفته ، سواء كان الذى أصدر القرار هو الوزير نفسه أم تغير وجاء وزير آخر . هكذا جرت العادة في المحاكم بمصر المحروسة .

يعنى القضية ضد القرار الجمهورى وليست ضد عبد الناصر وأى « عرضحالجي » يستطيع فهم هذا الموضوع دون لبس .

وأعتذر للقارئ العزيز إذ أعود لموضوع الطعمية مرة أخرى!

فجرائد الصباح كلها على مكتبى وأنا أكتب الحكومى منها والشعبى ، الكاذب فيها والصادق، وأقلب النظر بين الحين والآخر في هذه الصحف كنوع من الترويح أو تحت وطأة الإنفلونزا ، وكما يقولون فالصحف يفسر بعضها البعض ، فأنت تقرأ خبرا في جريدة وقد تسخر منه مثل ذلك الخبر الذي كتبته منذ صفحات عن مؤتمر لصناعة الطعمية وتطويرها تشرف عليه جامعة الإسكندرية ثالث أو رابع جامعة في التاريخ البشرى ، وقد تظن أن الذي كتبه يتعاطى المخدرات ، ثم تنظر في الصحيفة الحكومية الأخرى فتجد الكلمة الرئيسية لرئيس التحرير حول هذا الموضوع فتفهم أنها سياسة دولة ، ورئيس التحرير في العادة وبحكم الوظيفة في الصحف الحكومية يروق للبعض أن يسميهم كتاب السلطة ( وفتح السين أو ضمها لايغير المعنى ) لأنهم الذين يروجون أفكار الحكومة بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها .

وجدت فى الصفحة الأولى لجريدة الجمهورية إحدى جرائد الحكومة الثلاث فى اليوم نفسه عدد الخميس ٥ يناير سنة ١٩٨٩ تحت عنوان :

الصناعات الصغيرة موضة عام ١٩٨٩ بقلم: محفوظ الأنصاري.

« الموضة » هذه الأيام .. ولأيام قادمة .. هي « الصناعات الصغيرة »

- ستتحدث عنها الصحافة ، أخبارا ، وتصريحات وتعليقات ، و « فتاوى » - ستتمسح فيها المصالح والإدارات والوزارات .. أجهزة العاصمة ، وأجهزة المحليات « سيركبها » البعض ، ليقطع بها طريقا .. ويصل بها إلى « محطة » .. ويسجل بها « أبناطا » .. حتى ينتهى « المولد » وينفض .. وحتى تفقد « الموضة » إغراءها وجاذبيتها .. وإلى أن يفتح الله علينا « بموضة » جديدة أو موديل جديد وموسم جديد .. فنبدأ « اللعبة » من أولها وحتى نهايتها .

قد تبدو الصورة مزعجة بل و « مقرفة »

قد ....

قد .....

قد .....

لكن الشيء المؤكد في صحته .. هو أن « الصناعات الصغيرة » هي الحل .. وعلى وجه الدقة .. هي إحدى الأدوات ، والوسائل الأساسية للحل .

- حل .....
- \_ حل .....
- حل .....

هي كذلك .....

هي كذلك .....

هي السبيل .....

هى هذا وذاك وغيرهما كثير ..

ومن أجل هذا وبسببه .. تولدت الخشية أو الخوف .. واكتسى الحديث بمسحة تشكك أو تشاؤم ..

فلا يصح أن نتعامل معها بنفس الأسلوب الذي تعاملنا به مع قضايا على الدرجة نفسها من الأهمية والخطورة، في السابق .. ولم نكمل فيها المشوار ..

- هل تذكر بهذه المناسبة .. قضية الاستثمار ..
- قضية إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات ..
  - قضية الدعم ووصوله إلى مستحقيه .
    - قضية الفائض والمخزون ..
  - قضية « التكنولوجيا » وعصر الكمبيوتر .

في كل هذه القضايا، وغيرها .. تعاملنا معها بأسلوبين :

- إما أسلوب « الموضة » ، التي تظهر وتملأ الدنيا ، وسرعان ما تخبو وتذوب
   ويبتلعها النسيان .
- أو أسلوب « الموسم » .. أى الاهتمام الموسمى بمشكلة من المشاكل أو أزمة من الأزمات .. أو قضية ، تندفع إلى سطح ( البقية ص ٣ )

ويملأ الكاتب نصف صفحة ثلاثة هذه بالكامل بمثل هذا الكلام الذي كتبنا معظمه ، ولا ينسى بطبيعة الحال أن يشيد بعظمة وحكمة الرئيس .

وفهمت أن كل من حكمنا حكماء وعظماء !!

وأن الطعمية هي الحل ، ومن أجل هذا يعقدون لها المؤتمرات الدولية .

وأن سياسية الدولة ربما تأخذ هذا الاتجاه ، الأمر الذي له أكبر الدلالة على أننا نعيش في مستشفى للأمراض العقلية أو مصحة للأمراض النفسية على أقل تقدير .

ونعود إلى قضية صاحبنا وكيل وزارة الصحة .

رفع يطلب بطلان قرار رئيس الجمهورية بفصله من عمله ..

وأخذت القضية شوطاً طويلا .

وأوشك مجلس الدولة أن يحكم ببطلان هذا القرار .

وعلم صلاح الدسوق الششتاوى أحد أبطال مذبحة سنة ١٩٥٤ مع الإخوان . وذهب يلعب التنس مع الرئيس كالعادة .

وأثناء شربهما للكوكاكولا المستوردة كلمه فى الموضوع .

كانت كل المشروبات الموجودة فى العالم تأتى إلى الرئاسة والمباحث وأجهزة أخرى يحرم القانون إفشاء أسرارها .

فمن الجائز أن تستخدم هذه المشروبات فى تنفيذ سياسة عليا !!! قال صلاح الدسوقى للزئيس :

- تصور ياريس الرجل المجنون اللى سيادتك فصلته من وزارة الصحة .. والله ما أنا عارف أقول إيه ..

ويحاول الرئيس أن يتذكر :

- راجل مين ده يا « صلوحة » ؟

\_ یافندم ده رفع دعوی ضد سیادتك .

# لا يجوز الطعد على قرارات الرئيس أما ) أيت جهة!

وقامت القيامة ووقعت الواقعة واصفر واربد وجه الرئيس ، وأرغى وأزبد وهو لا يكاد يصدق هذا الكلام ، حتى أخرج له صلاح الدسوق صورة من عريضة الدعوى المقامة ومكتوب فيها عبارة « ضد السيد رئيس الجمهورية بصفته » ، وف اليوم التالى

كان بدوى حمودة رئيس مجلس الدولة يجلس مرتعدا في مكتب الرئيس الذي كان يروح ويجيء حوله كالضبع الهائج ويقول:

\_ أنا لا أصدق ماأسمع .. بعد كل هذه السنين يوجد من يجرؤ على رفع دعوى ضدى ؟ هل هذا معقول ؟ انطق ..

ويبتلع بدوي حمودة ريقه وهو ينطق بصعوبة ..

\_ يافندم القصة مش دعوى ضد سيادتك شخصيا ، ولكن هي دعوى ضد رئيس الجمهورية بصفته .. يعني ..

ويقاطعه الرئيس مزبداً:

- يعنى إيه ضد سيادتك ومش ضد صفتك .
- ــ لا يافندم يعنى بصفتك .. أصل القانون .. وهذا لايكون إلا في مجلس الدولة ..

ويقاطعه الرئيس بصوت كالرعد:

– اكتب لى قرارًا جمهوريًا الآن بإلغاء مجلس الدولة .

ويحكى بدوى حمودة للذى روى لى القصة أن هذه العبارة نزلت فوق رأسه نزول الصاعقة ، فبعد هذا العمر الطويل فى خدمة الحكومة والثورة وتأليف القوانين وتفصيلها على المقاس المطلوب ، أنهى خدمتى بهذه الكارثة ، و يتم إلغاء مجلس الدولة على يدى .

وألقى الرئيس بنفسه بورقة في وجه بدوى حمودة وهو يصرخ فيه :

- هيا اكتب القرار الجمهوري.
  - \_ حاضر يافندم ..

وراح عبد الناصر وجاء هائجا ، بینها جلس بدوی حمودة کالفأر وفی یده الورقة ولا یدری ماذا یکتب فیها .

وفجأة قال للرئيس:

- عندى فكرة قانون ستعجب سيادتك يافندم .. نعم .. قانون يافندم .. كل قراراتك من أعمال السيادة ولا يجوز الطعن فيها أمام أى جهة .. لا مجلس دولة ولا مجلس الأمن حتى .

وهدأ الرئيس تماما وامتدت يده إلى الجرس وضغط عليه .

ودخل الساقى فى رتبة وزير ، وكل الوزراء يعرفونه ويبجلونه ويتملقونه ، وقال له الرئيس :

\_ هات حاجة ساقعة لبدوى .

وكتب بدوى القانون.

وهذا بعض التاريخ السرى لمصر عبد الناصر!

# خرد لانكفرا عل بل نعي عليدا لإسلام

في هذا المناخ العام تم اعتقال عبد الله بن أحمد السماوى ، وإذا كان رئيس مجلس الدولة هكذا يسارع بتلبية أوامر الزعيم فما بالك بضابط شرطة أو وزير شرطة سوف يبالغ في تنفيذه هذه الأوامر .

ومنها أن يأتى إلى المعتقل ألف برىء بل عشرة آلاف دون ذنب ، ودون تهمة واضحة . ومن هؤلاء عبد الله بن أحمد السماوى الشاب الصغير الذى لم يصل بعد إلى العشرين في ذلك الزمن الأغبر .

وكان من الطبيعى أن يصير من « المكفرين » بعد أن رأى مارأى من اضطهاد وعذاب ، وضياع للمنطق والعدل ، والعبثية واللامعقول فى كل مايدور حوله من أحداث ، وحكومة يقول عنها مثلى إنها فاجرة ظالمة لاترعى مصلحة أحد ، بل لاتهتم بمصلحتها وغاية ماتحرص عليه هو البقاء والبقاء ولو على أشلاء الشعب ، فلابد أن يحكم عليها عبد الله بن أحمد فى ذلك الزمن بالكفر ، ولابد له أن يحكم على مثلى بذلك إن لم أوافقه على رأيه ، ولكنه لم يفعل .

واكتفى بفكرة عرض الإسلام علينا فإن قبلنا ، فنحن مؤمنون وإن لم نقبل فنحن الذين اخترنا طريق الغي ، وذنبنا يقع علينا .

وقلنا له اعرض علينا الإسلام الذي تراه.

فقال وهل هناك إسلام تراه وإسلام آخر أراه ؟ دين الله واحد .

فقلت له:

ــ قل هذا لنفسك .. دين الله واحد .. ولكن الرؤية ووجهة النظر قد تختلف أحيانا .. هذه هي طبيعة العقل والحياة .. ولهذا كان اختلاف أئمة الفقه . وكان يقول :

\_ سوف أعرض عليكم الإسلام في الوقت المناسب.

ونضحك معه:

ـ تقصد عندما تكوِّن وجهة نظر .. عندما تستعد .. تقرأ وتدرس ثم ترى

ماذا يقال ، ومايمكن أن تأخذه من نصوص لتخدم فكرة قد كونتها بالفعل في رأسك .. وكان العكس ينبغي أن يكون .

ومرت الأيام والشهور ، وتحدثنا معه فى الكثير ، وجلس هو إلى الكثير ، آخذا فى اعتباره أن أهم من يلتقىمعهم ويتحدث إليهم هم أصحاب النزعات إلى التكفير ونبذ المجتمع .

وكغيره من أصحاب هذا الفكر الذين التقيت معهم في معتقل طره السياسي..كانت ميولهم إلى القيادة والإمارة والترأس ، فأغلبهم لا يرضى أن يكون وأمورًا وإن صار فلفترة قصيرة ريثًا يستعد ويمهد ، ثم ينصب نفسه أميراً ولو على شخص واحد ، وهو الذي يتركه بعد فترة ليصبح أميراً هو الآخر ولو على نفسه .

كان كل مانراه من فكر التكفير ونزوع أصحابه هو ضرب من الرفض والاحتجاج والغضب والثورة والرغبة فى إعلان ذلك إلى الجميع ملتمسا صاحبه غاية مايقدر عليه ، وفى أضعف حالاته أن يظل بداخله كراهية مريرة فى وجدانه وتصور وفكرة فى رأسه ، بغض النظر عن احتمالات الخطأ والصواب أو دواعى الحق والباطل .

وعبد الله بن أحمد السماوى واحد من هؤلاء ، ولكن كانت له من الميزات ما يجعله قريبا إلى قلب من يرفضه ، فهو لم ينهج سبيل الانفصال والاستعلاء بشكلهما العام ، وظل على هذا حتى الأيام الأخيرة التي سبقت الإفراج حيث ترك الجميع وأنا منهم .

أما قبل أن يتخذ هذا الموقف ، فكان كثيرا ما يحلو لنا السمر معه ، وكنا نتخذ من زنزانة الأستاذ على محمود الصحفى مقراً مختاراً لنا ، حيث نجلس فيها ويجتمع الشامى مع المغربى ، ثم يأخذ بنا الحديث مداه .

وفى هذه الآونة كنا نتحدث معه فى فساد فكرة تكفير المجتمع والابتعاد عنه ، وكيف أنها فكرة سخيفة وغير عملية ، وكان الحديث يدور فى شيء من الجدية التى تختلط دائما بالدعابة والهزل والسخرية،رغم حرصنا الشديد على غير ذلك .

و لم يكن السماوى كشكرى مصطفى عنيفا غضوبا متنائيا عن الناس يمهد لأمر عظيم سوف يكون بعد الإفراج عنه ، بل كان ودودا حلو المعشر ، يشاركنا

جدنا ولا يغضب من هزلنا عندما يكون هذا الهزل له صلة بفكره الذي لم يتكون بعد و لم يأخذ شكله الأخير .

وكان السماوى يحاول أن يلتزم بكل مايصل إلى علمه من الأوامر والنواهى ويعمل على تطبيقها ، ولا يفكر حولها أو فيها ، ومصدره أى حديث قد سمعه أو قرأه بغض النظر عن درجة صحة الحديث ، ولم يكن يجهد فكره في التفكير بعيداً عن الدلالة الظاهرة أو سبب وظروف الحديث ، ويتناسى الزمان والمكان بطبيعة الحال .

فمثلا قرأ أو سمع أن الرسول عَلَيْكُ كان يكتحل ، فيصر على أن يفعل ذلك ونحن في المعتقل حيث لايوجد سوق للعطارة ، فيرسل أو يوصى بمن يأتيه بهذا « الكحل » حتى تكحيل العينين ، والله أعلم بحقيقة القصة ، هل اكتحل الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أم كانت عادة عنده ؟

وفى ظروف مثل ظروف المعتقلين الموجودين بطرة السياسي ألا يرفع عنهم حكم الكحل لتعذر الحصول عليه والمشقة في إتيانه ؟

وكان يحاول أن يقلد مشية رسول الله عَلَيْكُ كما وصفتها الكتب، وأشياء أخرى لا أذكرها، وأغلبها يرتبط بالشكل العام وعلاقته ضعيفة جدا بالمضمون، بل قد يؤثر عليه في بعض الأحيان.

وكانت هذه الأشياء تتم فتعطى شكلا فكاهيا في نهاية الأمر ، ورغم هذا فقد كان يصر على أدائها مهما كان فيها من عنت ومشقة .

وكنا نتسلى بهذه الأشياء التي نراها ونسمعها في ذلك المعتقل الأصم الذي ارتفعت أسواره وأحكمت أبوابه ، ولم يعد أمامنا غير مانراه ونعيشه .

وكان كل يوم يمر عليه يقربه أو يقترب به من باب الرفض الأعظم، وهو العنف والتفكير في سحق كل من يخالفه ولا يتفق معه .

وكان هذا هو شعار كل أصحاب النزعات التي تستهدف الرفض ولو لم يعلنوا . من ليس معي فهو مع أعدائي ضدى !

ولم يكن ذلك صحيحا بكل المعايير ، فجميع المعتقلين قد أعلنوا عن رفضهم للمجتمع ولكن بطريقة تختلف عن طريقة هؤلاء . ودليل ذلك كونهم معتقلين .

### الرجرة منى تقوم الحريب الذرية

وعندما مات عبد الناصر كان الأمر قد بلغ مداه بعبد الله بن أحمد السماوى وشعر أن العناية الإلهية تؤهله لدور عظيم ، وأن الظروف كلها تسير معه إلى تحقيق هذه الغاية .

وهذا ماقاله لي عندما سألته عن رأيه في موت جمال عبد الناصر!

وكان في هذه الآونة قد اقترب كثيرا من أفكار شكرى مصطفى وانتظم في جماعته لفترة قصيرة جدا ، ولكن حال دون التقائهما نزوع كل واحد منهما للإمارة والقيادة ، ولا يجتمع سيفان في غمد كما يقولون .

وكانت في أعماقه رغبة عارمة للحرب والقتال في ميدان لايراه ولكنه يتمنى أن يكون .

وكان ساخطا من ظهور الدبابات والطائرات والحرب الإلكترونية وسائر هذه المسميات ، وكان يرى أن الذى يحكم بين الحق والباطل إنما هو السيف بمعناه الحرفى وليس بمعناه المجازى .

وكان يشاركه فى هذا التفكير شكرى مصطفى ، وربما كان الأخير هو صاحب هذا الرأى ، وكانا يتمنيان أن يأتى اليوم الذى يقاتلان فيه بالسيف والسهام ، حيث الخيل والكر والفر والاحتماء خلف التلال والجبال .

ومازالت هذه الفكرة تلح عليهم حتى تصوروا حرباً ذرية سوف تقوم بين الأمريكان والروس وتنتهى الحضارة على كوكب الأرض ، ومن ثم يعودون إلى استعمال السيوف ضد مخالفيهم .

ومن هذا المنطلق تبلورت فكرة الهجرة عن ديار الكافرين ، والاحتماء بالكهوف والجبال من الحرب الذرية القادمة .

واعتقد عبد الله بن أحمد بعد تلك الفترة القصيرة التي قضاها تلميذا في مدرسة شكرى – وربما قد نقل عنه – أن خير مكان للاحتماء والحياة حتى يأتى وعد الله هو جبال اليمن ، ولم يكونوا قد رأوها ، ولكنهم سمعوا عنها وعرفوا كم هي شاهقة وعالية ومليئة بالكهوف ، وكانت تصوراتهم عن اليمن من الأخبار المتناثرة التي وردت في

كتب الحديث والتاريخ الإسلامي ، والتي أتيح لنا أن نطلع عليها في ذلك المعتقل ، ولم يكن كل ما يطلبه الإنسان يجده في المعتقل . فقد كان كل شيء بحدود وبقدر معلوم ومرسوم .

وكان السماوى يتمنى أن يجتمع كل المسلمين الفاهمين على رأيه ، ويقبلوا قيادته لحرب المجتمع عندما يخرجون أو يأذن الله بزوال هذه الدولة فنخرج من معتقل طرة بعد أن نحطم أبوابه ونحن في جمعنا الغفير .

وقال الشيخ عارف:

\_ ولماذا نكسر الأبواب ونحطمها إن سقط النظام ؟

وقال على محمود:

ويبتسم عبد الله بن أحمد ويقول من بين ابتسامته التي يحاول أن يعبر بها كثيرا: \_ لا .. الرمز هنا مطلوب. تحطيم الأبواب والأقفال والخروج في جمع .

وأقول له:

\_ نسير إلى أين ؟

وينظر إلى الشيخ عارف :

\_ نسير إلى بيوتنا .. ليس هناك مكان آخر نذهب إليه .

ويسأل على محمود في خبث:

\_ وملابسنا وأشياؤنا التي تركناها كيف نأخذها ؟

ويرد الشيخ عارف ساخرا:

- سوف يُعيَّن قائد إسلامي للمعتقل وهو يتولى إرسال الحاجات إلينا .

وهنا يتدخل الشيخ السماوي:

ـ لا توجد معتقلات في الإسلام .

ويرد الشيخ عارف:

ـ وماذا نفعل بالحاجات .. الأشياء .. الملابس؟

ـ نعود إلى الرأى الأول .. لا ضرورة للخروج فى جمع غفير .. كل واحد يجمع أشياءه ويخرج فى هدوء .

ويقول الشيخ عارف رافعا صوته:

\_ وماذا سنفعل مع أعداء الإسلام ؟

ويرد السماوي في صرامة:

\_ ليس لهم غير السيف .

ويقول على محمود:

\_ يجب أن يتم التحقيق والمحاكمة لتحديد أعداء الإسلام .

ويضحك الشيخ عارف عاليا ساخرا:

- نحاكم الشعب كله ؟ وماذا يكون مصيرنا ونحن في المعتقل قبل أن تأتوا إليه ؟ ورجل مثلي سجنت واعتقلت قبل أن تولد ...

ونضحك ولكن السماوي يأخذ الأمر جدا ويقول:

كل هذه الأمور سوف تبحث بدقة ، وظنى أن حكمكم سيكون حكم
 الطلقاء ، تدخلون في الإسلام ، ولكن لا تتولون المناصب والوظائف العامة .

– ومن سيتولاها ؟

\_ جماعة المسلمين.

– وأيں هم ؟

ويعود الضحك من جديد .

## الطريورإلى الزعامة طويلت

وينظر عبد الله بن أحمد فيجد نفسه صغير السن حدثاً ، وبالمعتقل عدد غير قليل من المجاهدين أصحاب السابقة في الإسلام من جماعة الإخوان ، ويتحسر ويزداد تحسره عندما يعلم أنه لو سلك نفسه في هذه الجماعة ، فلن يصيبه الدور في القيادة قبل زمن غير قليل ، وربما لا يأتيه في حياته أبداً .

فكان كثيرا ما يكلمنا عن حداثة السن وأنها ضرورية للقيادة ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختار شبابا لها .

### وأقول له :

- ليس أمامك غير شابين جعلهما رسول الله صلى الله علية وسلم في هذا الموضوع ، فيوم الفتح جعل عتاب بن أسيد أميرا على مكة حتى لاتتنازع المشيخة

من قريش ، واسامة بن زيد لتأديب الروم فقد كان موتورا لاستشهاد أبيه زيد بن حارثة في مؤتة . وقد كان ذلك جائزا لا واجبا .

أما بقية القواد والأمراء فقد كانوا من أصحاب السن والتجربة . وعندما مات صلى الله عليه وسلم لم يفز على بن أبى طالب بالخلافة لأسباب كثيرة كان منها أنه حديث السن . وكان الذي يناقش الأمر هم كبار الصحابة .

ويسكت عبد الله بن أحمد يائسا فحجته ضعيفة وسنه صغيرة والطريق إلى الإمارة صعب وطويل .. لهذا كان لابد من رفض تلك « التركيبة » الاجتماعية بمسلميها وكافريها ، والأفضل أن يكونا جميعا كافرين ، ومن السهل تكوين الجماعة اللازمة لتحقيق الإسلام من الشباب ، وإن كان فيها كهل أو كهلان فلن يحدث ضرر . ومن ثم كان لابد أن يضع هؤلاء الذين يراهم في المعتقل والذين جاءوا باسم الإسلام في مصاف المنافقين أو الكافرين أو المسلمين الذين في إسلامهم زيغ ودخن ، وهكذا يسهل رفضه ، ويستريح ضميره الديني ، ويكون أكثر حرية في العمل .

واعتبر عبد الله بن أحمد موت عبد الناصر إيذانا بعصره الجديد وعالمه المختلف، وعليه هو مهمة تشكيله كيفما أراد وعلى النحو الذى يتصوره. واشتدت خطاه في هذا الطريق وابتعد عنا رويدا رويدا، حتى اجتنبنا تماما و لم يعد يختلف إلينا، وصار يعاملنا معاملة الكافرين ولكن على استيحاء شديد وفي أدب جم.

## سقط فاريع بعدأن اضطهدالإخوان

كان كل من بالمعتقل يرفض المجتمع بدرجات متفاوتة .

فمنهم مجموعات كانت تريد الإصلاح على ضوء المعطيات الموجودة ، على أن يكون التصادم معه حواريا جدليا .

ومنهم من كان يرى أن دور المصلحين والراغبين فى التغيير لاينبغى أن يتخطى مجرد إبداء الرأى والإعلان عنه ، والناس أحرار فيما يعتنقون أو ما يفعلون .

ومنهم من كان يرى أن عليهم واجب القضاء على هذا المجتمع واجتثاثه من جذوره، ولو على أشلاء كل الأحياء من كل الفرق التى لاترى رأيهم. ولكنهم يتفقون جميعا على ضرورة تغيير هذا المجتمع بشكل أو بآخر ..

و لم تكن هذه القضايا مطروحة في أيام الاعتقال الأولى ، فقد كان الناس في شغل عن هذا كله بالسياط والتعذيب وتمزيق الأوصال والاستشهاد ، وهو أمر أكبر وأعظم

من أي تفكير .

وقد أخطأ عبد الناصر مرتين ..

الأولى عندما اعتقل وعذب ونكب ونكل .

والثانية عندما تركهم يعيشون سويا فى معسكر يفكرون ويناقشون . فهو قد خدم فكرة رفضه وعزله وتغيير نظامه ، وإن طال الزمن بعض الشيء ، فنظامه بالضرورة إلى زوال .

وقد مر الإخوان المسلمون بتجارب سياسية عديدة قبل الثورة . وكان اضطهادهم من الأسباب الرئيسية المباشرة لسقوط النظام الملكي وقيام ثورة ٢٣ يوليو .

وقد تعلموا كثيرا مع النظم الديموقراطية ، فهم الذين جاءوا بصدق رئيسا للوزراء وهم الذين أسقطوه ، وكان شعارهم هو حسن الظن إلى أن يثبت العكس . وهم أيضا الذين جاءوا بالنقراشي ، وهم الذين دعموه وأيدوه بإرسال العرائض والمكتوبات التي تبين تأييد الشعب له أثناء وجوده في مجلس الأمن ضد شعبية الوفد والنحاس باشا بصفة خاصة . وهم أيضا الذين قتلوه !

وكانوا ينظمون المظاهرات تهتف بحياة الملك أثناء ذهابه إلى البرلمان ، وحتى يطمئن الأمن ويسمح للمظاهرة بالتمكن ويفسح لها الطريق وتقترب من موكب فاروق أكثر ، وهنا ترتفع الهتافات الإسلامية الإخوانية .

واستطاعوا بنجاح أن يحققوا وجودهم فى مخيلة الملك وتفكيره بجهودهم الذاتية ، ناهيك عن تقارير الأمن التي كانت ترفع إلى السراي .

وكان حسن البنا قد سافر إلى السعودية لأداء فريضة الحج والتقى والملك عبد العزيز آل سعود وأخبره أنهم يهتمون بتربية الأجيال القادمة وأنهم يهتمون بأساتذة الجامعة وبأن ينهجوا النهج الإسلامي فصار هذا عونا على تنشئة الطلبة تنشئة إسلامية ودار بينهما حوار طويل .

وسأله الملك عبد العزيز :

ــ هل تسعون فى نشاطكم هذا للحكم وتريدونه ؟ ورد عليه حسن البنا :

- بل الحكم هو الذي يسعى إلينا .

والذى لاشك فيه أن هذا الحوار قد عرفه الملك فاروق أو وصل مسامعه بطريقة أو بأخرى . وكان بمثابة تحذير وإنذار للنظام!

وتداعت الأحداث على النحو الذي صار .

من كل هذا تخلص إلى أن الإخوان قد صارت لهم تجربة عريضة فى التعامل مع الأنظمة بشتى أشكالها: الملكى والرئاسى، الديمة اطى والاستبدادى. والتصور أنهم بعد نكبة عام ١٩٦٥ وما حدث بها من ويلات أخذوا يعون دروسا قد حفرت أخاديدها فى قلوبهم، ومن ثم فقد استقر رأيهم وفهمهم على سنن ليس من السهل إقناعهم بالحيدة عنها، بعكس أولئك الذين جاءوا للمرة الأولى.

## انفرالطوفان من معتقل طرق لسياسى

كان عالم التكفير والهجرة يستعد ويتكون فى رحم المعتقل القاسى ، وقد شارك النظام الأحمق فى صياغته وتحديد مساره ، ولم يخطر ببال أحد منهم أن ذلك الاضطهاد الكبير يمكن أن يسفر عنه حقد وكراهية تنمو جذوتها فتتمثل رغبة فى الانتقام والتغيير .

وكما قلنا فتلقى الناس للاضطهاد والظلم يختلف من شخصية إلى أخرى ، ويكون رد الفعل على حسب هذه الشخصية وثقافتها وتجربتها فى الحياة . فقد نجد رجلا بسيطا كان يعمل فى حرفة بسيطة قبل أن يعتقل ثم جاءوا به على قدر من الله بعد أن سلبوه حق رعاية أبنائه ، وحرموه من سعيه فى طلب الرزق ، وألقوا به فى مكان لتهمة لا يعرفها وبسبب جريمة لم يرتكبها ، فهو دائما يصلى بالليل ويتهجد ويدعو على من ظلمه ، ولا يزال يتذكر ما فعلوه به حتى يستقر فى وجدانه كراهية كل ما يمت إلى الحكومة بصلة .

وهو رجل بسيط الثقافة نال حظاً ضئيلا من التعليم ، قليل الكلام فلا يختلط بهذا أو بذاك .

وهو رغم إيمانه بالله سبحانه وتعالى وعلمه ويقينه بأنه لافضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح ، ورغم كونه تقيا يعمل الصالحات ، فإنه يرى نفسه أقل من معظم الموجودين حوله والمعتقلين معه ، من حيث المكانة الاجتماعية ، وارتفاع درجة الثقافة والتعليم ، والهيئة بوجه عام ، لهذا فهو ينزوى ويبتعد عن الناس بقدر مايستطيع ، حماية لنفسه ولكرامته ، أو هكذا يظن .

ورغم هذا كله فإنه يجد نفسه في معتقل أبي زعبل السياسي وقد صنف مع

الزعماء ووضع في عنبرهم ، وعدوه ضمن ستة وثلاثين شخصا هم في رأى الحكومة الجاهلة وأجهزتها غير الواعية من أخطر الناس شأناً ، وأنهم سبب كل بلاء وشقاء . ( لم يكن الحاج مصطفى مشهور ضمن سكان هذا العنبر مثلا ) ويصاب صاحبنا بدهشة عارمة ، ويستقر في وجدانه أنه تحت يد باطشة قادرة تفعل ماتشاء ، بغض النظر عن علمها أو جهلها . وتستقر نفسه ويهدأ باله بعد فترة من الوقت .

وتتغير أحواله عندما يجلس إليه من يحدثه حديثا جديداً ربما قد سمعه من قبل ، ولكنه بدأ يستشعر معناه ومراميه بشكل جديد ، فيقول له محدثه :

- أنت أعظم من هؤلاء الكبراء والعظماء ، وإن كانوا يتكلمون الكلمات الغريبة التي يلوكها المثقفون . فأنت بإيمانك أعظم وأكبر . وهناك فرق بين أمية القلب وأمية العقل ، وهناك التفكير والإلهام . وإن تقوى الله هي أعظم أبواب المعرفة وأصدقها ، وأنت بحسن إيمانك أكثر ثقافة منهم ، فقد حرمهم المولى من علمه اللدني ، ومنحك إياه . وجعلهم يبيتون ما لا يرضى من القول . أما أنت ففي نعمة ، وحتى تظل عليها فواجبك هو الإيمان وشهادة أن لا إله إلا الله قولا وعملا ، يعنى أن ترفض أي إله يعبد من دون الله ، على أية صورة كانت هذه العبادة . . ومن ثم تظل دائما أعلى وأكبر من كل هؤلاء .

ويقع الكلام فى نفس صاحبنا موقعا حسنا ، فهو يراه حلاً لمشكلته . وهو يحقق ذاته وسرعان مايجد نفسه فى صفوف المعارضة العنيفة بالفكر أو بالقتل ، والتى ترى أهمية البطش بهؤلاء الكافرين أينها وجدوا ، أو الموت فى سبيل الله .

وتعلمنا في المعتقل أن الطريق إلى العنف سهل وبسيط ويمكن أن يعتنقه عدد كبير ، وأن نار الاضطهاد هي التي تغذيه ، وأن التعذيب هو « المحضن » الطبيعي للقضاء على أي نظام .

## أعقل الافضين

من لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد هذا ما قاله لى محمد قطب عندما سألته عن رأيه فى موت جمال عبد الناصر!! قال بيت الشعر فى بساطة ، ودون تشف أو أى تعبير يوحى بالفرحة والحبور ثم أردف:

ــ الموت هو مآل كل حي ، والعبرة بما بعد الموت .

وقلت له:

ــ ألا يعني هذا تغيرا على نحو ما في السياسة المصرية ؟

وقال:

- فى السياسة المصرية فقط ؟ والعربية والإسلامية ، ونظرة القوى العالمية إلى المنطقة .

وقلت له:

وهل لهذا من توضیح یا أستاذ؟

وكانت طريقة الأستاذ محمد قطب فريدة فى نوعها ، فهو عندما تفاجئه بسؤال يجيبك عنه بداهة أو يفكر قليلا ثم يتكلم ، وعندما يتكلم مجيبا عن السؤال الذى وجهته له تشعر كأنه قد سبق له تحضير هذه الإجابة ، فالكلام يخرج من فمه مسلسلا جزلا دون تلعثم وفى ترتيب ، وأحيانا يقول : لا أعرف ، وأحيانا أخرى يقول : دعنا نفكر بصوت مرتفع ، ثم يطرح أسئلة مختلفة حول السؤال فتتضح الرؤية فيه ، ثم يضى فى الشرح والإفاضة ، وكم قال لنا من أشياء أثناء فترة الاعتقال كنا نعدها ضربا من الخيال ثم حدثت وصارت حقيقة .

وقال الرجل:

- بالنسبة لموت عبد الناصر فهو بمثابة العد التنازلي لثورة ٢٣ يوليو ، وهذا العد التنازلي قد يستغرق عشرين أو ثلاثين عاما .

وفزعت وقاطعته مستنكرا :

ـ عشرين أو ثلاثين عاما ؟

وابتسم وقال:

- وربما أكثر من ذلك .. هذا يتوقف على عوامل كثيرة نعرف بعضها ولانعرف البعض الآخر ، ولكن المؤكد أن دولة الثورة تسير إلى النقص وليس إلى الزيادة .

وزادت ابتسامته وقال:

- أنت تستكثر عشرين أو ثلاثين عاما ؟ طيب أنا شخصيا موافق على هذا الرقم بشرط أن يتم الجلاء بعده دون قيد أو شرط .. ثورة ٢٣ يوليو مثل الاحتلال الإنجليزى ، هى فى نفس حجمه رغم أن تأثيرها فى مصر أعظم ألف مرة من تأثير الاحتلال .

كان عبد الناصر يستعد لعقد صلح مع إسرائيل، وكان قبوله لمبادرة « روجرز » خطوة في طريق هذا الصلح ، ومات بطريقة لم نعرفها بعد ، ولن يتسنى لنا معرفتها إلا بعد انتهاء ذلك العهد بأكمله ، ثم تفتح بعض الملفات ، وربما يظهر في ملف منها الطريقة التي مات بها ، وعلى العموم هذا لايقدم أو يؤخر في الأمر ، في ملف منها على فهم بعض الظواهر ، وقد لاتضيف إلينا جديداً مهما .

سيقوم السلطان الجديد بإبرام الصلح مع إسرائيل ، وإن صدق حدسى فسيتم هذا قبل عشر سنوات ، هذا إن ظل على قيد الحياة هذه المدة ، وإن مات فسوف يقوم بإبرام الصلح من يأتى بعده ، ولو أنى أرجح أن أنور السادات هو الذى يوقع اتفاقية صلح مع إسرائيل .

والحقيقة أننى أحسست بفزع حقيقي وقلت:

- يتم صلح مع إسرائيل ؟

وعاد يقول لي في تأكّيد :

لقد قامت ثورة ٢٣ يوليو من أجل هذا الصلح مع إسرائيل ، ولكنه تأخر
 بعض الوقت .

ربما لظروف خارجة عن إرادة أصحاب القرار .

وهل يقبل المصريون هذا الصلح مع إسرائيل؟

وزادت ابتسامته وهو يقول:

المفروض فيك أنك أحد الذين يفهمون هذه الأشياء .

يقبلون أولا يقبلون ليس هذا مأخوذاً في الاعتبار .

وكنت أود أن أستمع إليه ولا أقاطعه ، فهو أحد قلة نادرة فى بلاد العرب ، ممن يفهمون المخططات الاستعمارية والألاعيب الدولية ، ويعرفون كيف تسير هذه اللعبة ، ولكنى كنت أجد نفسى مضطرا لمقاطعته بين الحين والآخر ، وقلت :

\_ وهل يقبل العرب ؟

- هم أيضا مثل المصريين يقبلون أو لا يقبلون لن يفيد هذا فى شيء ، المهم أن الصلح سيتم بين مصر وإسرائيل ، ومعنى هذه العبارة أنه سيتم صلح بين إسرائيل والعرب ، فمصر هى أكبر دولة عربية ، ويدخل العرب فى اللعبة على نحو ما . بطبيعة الحال هناك خطط لتحقيق هذا ، وهذه الخطط تتغير وفقا للمتغيرات ، مثل

موت عبد الناصر مثلا . فالصلح به يختلف عن الصلح بغيره ، ولهذا وسائله وشكله وللآخر كذلك . غاية ما تريده أمريكا من نظام ٢٣ يوليو هو أن يعمل على إقرار الأوضاع فى الشرق الأوسط . وهذه العبارة تعنى أمن وحماية إسرائيل ، وأول خطوة فى تحقيق هذا الأمن هو الصلح بينها وبين مصر ، ثم تتلوها خطوات كثيرة ومتنوعة ولها اتجاهات مختلفة .

أهم ما يشغل أمريكا هو المد الديني الذي بدأ في الظهور بمنطقة الشرق الأوسط . وسألته بتعجب :

\_ وأين هذا المد الديني الذي تتحدث عنه ؟

وقال في ثقة:

وهل تظن أن عين أمريكا غافلة عما يحدث بالمعتقل هذه الأيام ؟ هم قريبون جدا منا ، ومعلوماتهم عما يدور في معتقل طرة السياسي أكثر من معلومات أجهزة الأمن ، فهم يجمعون المعلومات منهم ومن غيرهم ، وعندهم تفاصيل أدق مما لدى غيرهم ، وهم يخضعون ما يجمعون من بيانات للفحص والتحليل ، ومن ثم تكون قدرتهم على التنبؤ كبيرة ، على النحو الذى يحدث في مصلحة الأرصاد الجوية ، فإذا وقف موظف يقول طقس معتدل شمال البلاد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل ، فهذه العبارة تتم من خلال معلومات قد تم تحليلها فأدت إلى هذه النتيجة .

\_ معظم تنبؤات مصلحة الأرصاد الجوية غير دقيقة ، وتأتى بنتائج عكسية .

وقال :

- لأنها مصلحة أرصاد جوية مصرية ، شأنها شأن أية جهة مصرية ، أمنية كانت أو زراعية تعتمد على تحليل معلومات ناقصة فتتوقع نتائج لا تكون فى أغلب الأوقات ، أما مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية فهى لا تخطئ لأنها تعتمد على معلومات كاملة ، ومن ثم تكون نتائجها دقيقة . والأمريكان عندهم مصلحة للأرصاد السياسية تشمل العالم أجمع ، وهى تهتم بهذا الموضوع اهتهاما يفوق اهتهامها بأى شيء آخر ، فنحن نعيش عصر أمريكا ، وهى حريصة على دوام هذه السيطرة ، وتشترك فى تسيير الأحداث ، وخلفها فى كثير من الأحيان ، ويساعد على هذا شعوب جاهلة مريضة قد قتلها التخلف بعد أن فقدت إيمانها بالله .

فهذا الذي تراه اليوم في المعتقل من تعدد الجماعات وإن صغر عددها ، واختلاف

الآراء مهما كان بعضها تافها لايستحق المناقشة ، سوف ينتقل برمته من المعتقل إلى مصر ، ويشملها جميعا بأعداد أكبر وبحدة أكثر ، وسوف يشمل كل البلاد العربية والإسلامية ، وسوف يكون في أوروبا وأمريكا عبر أفواج المهاجرين إلى هناك ، هربا من الاضطهاد أو بحثا عن الأمن والأمان .

وعندما يكتمل شكل هذه الجماعات التي أتحدث عنها سوف تعمل أمريكا على إذكاء جذوة الخلاف بينها ، وأرجو ألا يخطر بذهنك أنني أتكلم عن جماعة التبليغ ، أو الجمعية الشرعية وجمعية الهداية الإسلامية مع الإخوان المسلمين ، حيث يوجد لكل ممن ذكرت ممثلون شرعيون لهم في المعتقل . هذا خلاف الإخوان الذين يمثلون الجانب الأكبر والأكثر خطراً بين هذه الجماعات ، من وجهة نظر الغرب والذين يقومون على رصد الظواهر ومراقبة التحركات والتأثير فيها . فأنا أتكلم عن جماعات سوف تظهر في المستقبل القريب ، فقد وضعت البذور وأثمرت وأخرجت زرعا ، وسوف ينتقل هذا بكامله إلى الخارج . وقد ترى واحدا ممن نراهم رائحين وغادين هنا وهناك يبحثون عن نصير لهم أو تابع فلا يجدون ، ولكنهم خارج هذا المعتقل سوف يتبعهم الكثير ، أكثر مما يظن أي أحد ، ربما عشرات الألوف أو قل مئات الألوف .

- ألا تبالغ قليلا يا أستاذ في الأرقام ؟

وابتسم فى تواضع وهدوء وقال :

ـــ هذه رؤيتي على أي حال .

\_ وهل يسمحون بهذا ؟

\_ هناك أمور لايقال فيها يسمح بها أو لايسمح مثل شروق الشمس وغروبها ، والصيف والشتاء ، وسائر مايجرى في الكون من سنن ونواميس .

\_ والإخوان المسلمون؟

\_ ماذا عنهم ؟

-کیف تری مستقبلهم ؟

وسكت الرجل برهة من الوقت وقال :

ــسيأخذون شكلا آخر وسمتا مختلفا.

\_كيف ؟

لست أدرى .

قالها الرجل بلهجة من يعرف الإجابة ولكنه لا يحب الخوض في مثل هذا الحديث .

ــوأنت ؟ ــماذا عنى ؟ ــماذا تنوى ؟

-ما ترى .. ليس هناك جديد أضيفه .. ما أقوله هنا سوف أقوله فى كل مكان أذهب إليه ، يجب أن تتحد المعركة بيننا وبين أعدائنا ، وهى معركة العقيدة أولا وآخراً ، لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فإن كانت هذه هى الراية المرفوعة فلن يحدث لبس أبدا عند أحد ، وغير ذلك ضرب من اللغو . ما قلته لك فى أبى زعبل هو ماأقوله الآن في طرة ، وإن أحياني الله فسوف أقوله في أي مكان . وفرقتنا « صفارة » الشاويش معلنة انتهاء الطابور .

※ ※ ※

ومضيت أفكر في كلام محمد قطب.

فقد ذهب الشهيد سيد قطب مخلفا وراءه « تركة » أحس شقيقه أنه مسئول عنها . عدد قليل من التلاميذ لهم صلابة وثبات وقوة .

> « المشروع الإسلامي » وقد نفض عنه الغبار قبل أن يستشهد . تفسير لمعاني القرآن وروح الإسلام له وهمج يعشي الأعين .

> > أعين الأصدقاء قبل أعين الأعداء.

راية قد نكست لبعض الوقت ، وعليها أن ترتفع من جديد . انقسام مع الأهل أملته ظروف الخوف والفزع والرغبة فى الحياة . واجب عليه أداؤه دون أن يتجاوز الخطوط الحمراء .

تلك الخطوط التي رسمها بنفسه لنفسه ، ولم ترسمها له أجهزة الأمن وقوى الشر . وغيب قادم قاتم في جلبة تملأ المكان والزمان ، وصخب لم يسمعه أحد بعد ، فقد كان المسلمون يجتازون عتبة الطريق إلى العنف رغم تحذير العقلاء .

\* \* \*

※ ※

柒

## الفعاللات

# " هل أناك حربيث (لفاشية"؟

الحاكم النذل يخلق أمة بلا أخلاق ويقود شعبا كالنعاج . الحاكم المستبد هو غاشية تغشى الناس ، تبرز أسوأ مافيهم ، وتقتل كل ما عندهم من ملكات ومواهب . والضرب بالسياط يقتل كرامة الإنسان .

## طيعرفيسيمص

م. أغضب كتاب «البوابة السوداء»الناس جميعا عندما ظهر للقراء.

أغضب القارئ لأن الكتاب لم يشف غليله في كثير من الأمور التي تناولها . وزعم القارئ أن الكتاب لم يفصح عن هوية المؤلف، وبهذا جاءتني الرسائل. وأغضب إخوة المعتقل والسجن ؛ لأنى لم أوف الموضوع حقه ، وتجاوزت عن كثير من الحقائق والحوادث التي يشيب لهولها الولدان.

أغضب الزبانية الذين كشفت عن قليل مما فعلوه من جرائم .

وأغضب أجهزة الأمن الحديثة ، فما جاء في الكتاب يصنع إسقاطا على مايصنعون هذه الأيام في زعمهم ، ويلقى أضواء على ممارستهم ، ومن ثم يثير غضب الناس.

وأذكر أنني عندما قدمت الكتاب للرئيس حسني مبارك في معرض القاهرة للكتاب عام ١٩٨٦ أبدى عجباً شديداً من عنوانه ، وقلب صفحاته واطلع على فهرسه وسألنى :

أين طبع هذا الكتاب ؟

قلت له باسما:

- طبع في مصر .

على طريقة « صنع في مصر » التي عرف بها الرئيس.

سألنى مداعباً:

\_ وهل سمحوا لك بنشر هذا الكتاب ؟

وناوله إلى أحد مساعديه وقال:

\_ سوف أقرأ هذا الكتاب باهتمام .

وقبل أن ينصرف قال لي :

هذا حدث أيام الرئيس عبد الناصر ؟

قلت له:

\_\_ نعم ياسيادة الرئيس.

قال متوجساً :

ولكن هذا لايحدث الآن بطبيعة الحال.

قلت له وأنا لاأستطيع منع الابتسام:

- الكلام كثير . وأنا لم أشرف بعد بالاعتقال في عهدكم السعيد .

ونظر إلى متشككا للحظة؛وابتسم وانصرف ، ومن ورائه عدد كبير من الوزراء والكبراء ، انصرفوا خلفه وهم يتخافتون ويتلفتون كالأفاعي السامة .

من بينهم لمحت عيني أحمد رشدي، وهما مزيج من عين الأفعى وعين الصقر .

## النوي غضبوامن كتاب (البوايب السويلء)

الكتاب كما يعرفه من اطلع عليه يحكى قصة طغيان عبد الناصر، وفساد الأجهزة العديدة التي أنشأها لحماية نظامه الذي أسس على الفجور والفسق والضلال كما شهدنا وعرفنا.

كانت هذه الأجهزة تتظاهر بحمايته والمحافظة على النظام ، وكان الشعب قد تحول بعد الطغيان إلى قطيع من النعاج ، ومن ثم فليس هناك مايخيف .

ولكنهم كانوا يخترعون المؤامرات الوهمية ، ويختلقون القصص ليعيش الزعيم فى جو من الهلع والفزع والرعب ، فيظن أنهم الذين يحرسونه من طوفان هائل من الممكن أن يجرفه أمامه ، فتركهم يعيثون فى الأرض فساداً ، ويظلمون ويقهرون ويضربون ويعتقلون ويصادرون الأموال ويكبسون البيوت ، على نحو أشد وأعتى مما كان يحدث فى أشد عصور التاريخ ظلاماً وقتامة .

كانوا يسرقون وينهبون ويأكلون المال الحرام ، وهو فى أدنى صوره مكافآت التعذيب التي كانوا يتقاضونها ، وثمن رءوس الشهداء ، وكانت العطية جزلة وكبيرة .

كان اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية السابق من الذين غضبوا لفتح هذا الملف ، ولم يدر أنه ملف لم يغلق لحظة ، وسيظل مفتوحاً حتى لحظة الحساب .

أشهر من غضبوا من نشر كتاب « البوابة السوداء » هو اللواء فؤاد علام . ومأدراك مافؤاد علام!! .

غضب أحمد رشدى لأنه قد أعلن توبته من كل مااقترفت يداه .

والله أعلم بالسرائر .

## فؤامعلام

ومابال فؤاد علام لايتوب مما فعل ؟

وهو الرجل الذي عاش عمره يلهث خلف السلطة ، ثم غادرها أو غادرته إلى الأبد ، وانتهى دوره في التاريخ المصرى الحديث الملىء بالشهداء والمعذبين ، وهاهو ذا قابع في بيته ينتظر الآخرة ، حيث الحساب العسير والكتاب الذي لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

وإنى لفى دهشة من غضب فؤاد علام . على التعذيب والقتل والتشريد ! فحسب علمي \_ وأنا مؤلف الكتاب \_ لم أعرض له إلا في أقل القليل .

وبرغم دوره البالغ وأعماله التى يعجز القلم عن سردها ووصفها فإننا لم نعرض لها كثيراً ، بل كنت أفتح له بهذا باباً للاعتذار والرجوع .

ولو أنه اعتذار غير مقبول ، ولايوجد من بين الأحياء من يمكنه قبوله . والذين يملكون الصفح والغفران هم الشهداء ، ونحن لانملك قبول الاعتذار نيابة عنهم بعد أن غادروا الدنيا .

الذين يملكون الصفح هم أولئك الذين استشهدوا على أيد آثمة .. فؤاد علام وأحمد رشدى وأحمدراسخ وحسن أبو باشا وغيرهم من أكابر المجرمين والجلادين .

وسوف تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم وسياطهم وسجونهم. ونحن مهما اجتهدنا فلن يمكننا محاكمتهم في كتاب ، فأمرهم أعظم عند الله من أن تكتب عنهم صفحات ثم ينتهى الموضوع.

لعلى أتنازل عن حقى وأغفر لهم بضعة آلاف من السياط التي كانت من نصيبي ، وكذلك ضرب الهراوات المركز الموجع ، وقد أسامحهم طمعاً في رحمة الله وعدله وصفحه .

لكنى بالتأكيد لاأملك الصفح عن فؤاد علام وزملائه في قتل العشرات ، ويكفى من رأيتهم بنفسي من الشهداء .

- زكريا المشتولي .
  - بدر القصبي .
- أحمد السيد شعلان .

## عقرية على التأليف

وفؤاد علام شخصية غريبة فريدة ذات طابع خاص ، يندر أن تجد له نظيراً أو مثيلاً .

فهو يقتل والبسمة على شفتيه ، ويحرق بالنار من خلال نظرة شاردة حالمة ، وله في القتل والتشفى والتعذيب متعة وروعة لاتخفى على أحد ممن وقع تحت يديه ، وهو يذكرني بحمزة البسيوني الذي فرمته الأسياخ في لحظة بليل .

كان مريضاً صاحب نزعة إجرام وانتقام بلاسبب ظاهر ، ولعل هناك في طفولته مايعلل هذه النزعة للإيذاء ، ولكني لأأدعى العلم بتاريخ حياته .

ولم أكن أعرف أننى سوف أقضى فترة العقوبة على ظهور الطبعة الأولى من البوابة السوداء التى كانت قد ظهرت على استحياء فى ربيع عام ١٩٧٤، وكان هذا الكتاب أول كتاب يظهر ليحكى أسرار حكم عبد الناصر، ومن بعده صدرت الكتب تترى وكانت هذه العقوبة قد تأخرت بضع سنين.

عندما أصدرت الكتاب لم يكن يعنينى فؤاد علام وغيره من الجلادين ، بل كان غاية همى ألا يتحول جمال عبد الناصر إلى وثن يعبده الناس لجهلهم بمافعل ، كنت أخشى أن تستمر أكاذيبه وشعاراته تسود واقع الناس وتصوراتهم أمداً ، ثم تتباعد السنون فيصير مثل أتاتورك اليوم في تركيا ، فأينا تذهب إلى أى مكان في تركيا : قرية أو مدينة أو مبنى حكومي أو أهلى تجد وثناً عليه كآبة يمثل الغازى أتاتورك ، وهم لايقبلون مجرد مناقشة أى عمل من أعماله ، ولكن الصحوة الإسلامية اليوم في تركيا كفيلة بتحطيم هذه الأوثان في زمن ندعو الله ألا يطول .

ونسى فؤاد علام ماقدمت يداه وقرر أن يعاقبني .

وتأخرت عقوبته سنين !

وكان ضابطا صغيرا آنذاك،وفعل مالست أدريه فطردوه من المباحث ، ولاأدرى أين قذفوا به ، ثم عاد مع تقلبات الليل والنهار .

وقد أخبرنى هو بذلك يوما ، واعتبره من الظلم الذى يصيب المؤمنين .

ثم جاءوا به على قدر .

وجعلوه على سجون الأرض ومعتقلاتها .

وهو في هذا المجال حفيظ عليم .

ورفعوا درجته ، وجعلوه نائبا لمدير مباحث أمن الدولة .

وهو خبير بالدسائس والمؤامرات ، ولايباري في ألاعيبه وأساليبه ،فهذا عمله .

واستند على ذلك الذي عينه ، وهو حسن أبو باشا .

وأهمل مديره وتجاهله ، وصار يقضى الأمر دونه .

والباشا لايعرف الحياء ، ويعرف ذلك كل من عاينوه وخبروه .

ويشهد بذلك يوم القيامة من استشهدوا على يديه .

وقرر أن يعاقبني على إصدار الكتاب.

وكتب ماشاء الله له أن يكتب من زور وبهتان ، ورفع الأمر إلى هامان ، وأدرجونى في قوائم الممنوعين من السفر سنين .

وقابلته وعاتبته، فادعى كذبا أنه ليس المسئول ، وقال إن الذى فعل هم رجال الأمن القومي .

وتأملوا معى :

مباحث أمن الدولة .

الأمن القومى

الأمن المركزي

أمن رئاسة الجمهورية .

الجيش .

الطيران .

البحرية.

وآخرين من دونهم لانعلمهم!

ومع كل هذا فنحن أضعف الدول ، وأقل الناس شأنا فى الرقعة العربية . وعلى مستوى الكون نقع فى آخر القائمة ، إن كانت ثمة قائمة تصنف البشر وتضع لهم الدرجات .

ومايزال الباشا يدوخنى ويهد فى حيلى ، ويستعرض أمامى قوته وسلطانه ، ويمنعنى من السفر رغم الخسائر التى ترتبت على ذلك حتى قيض الله عظيماً من العظماء أمره ونهاه وزجره ، وانتهت مدة العقوبة ، وخرج من بعدها مطرودا من مباحث

أمن الدولة ، وصار مواطنا عاديا يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق . كنت أتردد عليه ليلغى ذلك القرار الظالم ، وكنت أصبر على هرائه وادعائه ، ولم أكن أملك غير هذا .

## انتحال لشيدكما لي النانيج ((

أذكر مرة أثناء هذه الزيارات أنه أخبرني أن الشهيد كال السنانيرى قد انتحر . تعجيت وسألته :

\_ وكيف تم الانتحار ؟

ونظر نظرة صفراوية وقال:

\_ أنت لا تصدق إذن أنه انتحر؟

وقلت:

\_ أنا أسأل كيف تم هذا ؟

وانتفخ فوق كرسيه ، ووضع ساقا على ساق ، ومد يده إلى مسبحة أمامه على الكتب وصار يلعب بحباتها ، وانطلق صوته كفحيح الأفعى :

\_ ربط عنقه بفوطة ، ثم ربطها بكوع الحوض الموجود بالزنزانة وصار يجذب نفسه حتى مات . وفى الصباح اكتشف السجان الجثة ، وجاء الطبيب الشرعى وعاينها وأثبت سبب الوفاة .

قال هذا ثم حدق في عيني بتحد ظاهر .

قلت له:

\_ ولماذا انتحر ؟

ابتسم ابتسامة شيطانية وقال:

- عندما تقابله في الجنة عليك أن تسأله .

قلت له:

– المنتحرون في العادة لايذهبون إلى الجنة .

وقال ساخرا:

\_ يا سيدى هذا مجاهد قديم ، وأمضى عمره فى السجون و المعتقلات ، وهو من أهل بدر ، وما يدريك « لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » .

ولم أستطع أن أجاريه ، وخيم على صمت حزين على الشهيد ، فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها خبر استشهاده ، وكنت أعرف أنه يعذب أشد العذاب أملا في معرفة معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان المسلمين ، فهكذا كانت الشائعات تملأ كل مكان .

وقطع الصمت فحيح الأفاعي:

\_ كأنك لاتصدق أنه انتحر ؟

قلت له:

\_ ما رأيك أنت ؟

واعتدل في جلسته وقال:

- أنا الذي أسألك .

ــ بطبيعة الحال لاأصدق ذلك ، ولاأظن أن هناك من يمكنه تصديق هذا الكلام ، وأنت لاتنسى أننى خبير بالأساليب ، وقد تم التحقيق معى بمعرفة سيادتكم ، وأيامها كانوا يهربون ولاينتحرون .

وتنهد فؤاد علام حزينا :

ــ وماذا نفعل لموضة الديمقراطية والحرية التي ملأت مصر!

قلت له ضاحكا:

\_ تقصد الحرية والديمقراطية التي ملأت الصحف وحفلت بها الخطب! استم مستاء حزينا:

\_ نعم .. هذه اللهجة أصبحت لاتسمح لنا بأداء واجبنا على الوجه الأكمل. صرنا نعمل حسابا لصحف المعارضة ، ولتلك الأحزاب الورقية التي أمر بإنشائها السادات ، وصار لزاما علينا أن نطور في الأساليب.

وقلت بعفوية:

\_ ولكن ماالسبب الحقيقى لقتل كال السنانيرى ؟ ونظر إلى نظرة مستنكرة غاضبة فقلت :

> - أقصد السبب الحقيقى وراء انتحاره . وملأت الابتسامة وجهه من جديد وقال :

ــ كان يعرف الكثير ولايريد البوح به ، فآثر الموت حفاظا على إخوانه .

قلت له باسما والمرارة تملأ حلقي :

\_ كان يسر كال السنانيري أن يسمع هذه الشهادة منك.

\_ هو يسمعها .. أليس الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ؟

وتعجبت من الرجل:

\_ أنا لاأفهمك ياسيادة اللواء .

ـ بل تفهمني جيدا .. كلانا يفهم صاحبه ..فلنتكلم في موضوع آخر ..

موضوع منعك من السفر .

ــ متى تأذن لى بالسفر ؟

ـ تعالى إلَّى في الأسبوع القادم .

## شجرة تنبت فى أصل لجعيم طلعها كأنب رؤوس لشياطيه

هذا مثل من الزبانية الذين كانوا يحكمون مصر .

وهو نبت كالح كثيب .. نما واستشرى وصار له وجود فى كل مكان فى أرض مصر . هو فساد سرطانى قد استشرى بعد أن وضعت بذرته فى ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ .

وظهر هذا الفساد واضحا جليا فى معسكرات التعذيب والاعتقال الناصرية . فقد كان الجلادون يبذلون غاية جهدهم فى التنكيل والعذاب ، وكانوا يستطيعون أن يخففوا منه ، فلم يكن هناك من رقيب غير الله الذى يراهم ، ولكنهم لم يكونوا يعملون له أى حساب ، والظن أنهم لم يكونوا يؤمنون به وبوجوده ، بل كان إيمانهم بعبد الناصر وخوفهم منه أعظم وأكبر ، ويظنون أنه يراهم هو وقبيله من حيث لايشعرون .

وكانوا يسرفون لأن إلههم الذي يعبدونه يراهم ، وهم لايعرفون سواه ولايؤمنون بغيره .

ذلك الإله الزائف هو الرئيس جمال عبد الناصر!

وبقيام ثورة ٢٣ يوليو أغلقت بوابة سوداء ضخمة على شعب مصر .

ونصبوا الوثن وزينوه ، وأنتشر من حوله السدنة والكهنة ، والويل لمن رفض عبادته وتقديم القرابين له .

وانتهت أحلام الإصلاح وقضاياه .

وذهب أمل الناس في مجتمع جديد يسوده العدل.

لم يعد هناك من شيء يشغل أحدا غير عبادة الفرعون الجديد . وصار هو الوطن والدين والانتاء ، والخروج عليه خروج على كل هذه المعانى ، وصارت معارضته خروجا عن الملة والعياذ بالله .

وصار عبد الناصر هو مركز الثقل ، وهو المحور الذى يدور حوله كل شىء ، وكل ماعداه صار باطلا ووهما ، ولم يعد أحد يفكر في سواه . وكل ماعداه والسياط لكل من يخرج عن هذه الخطة .

والحقيقة أن عبد الناصر قد غير تاريخ مصر والعرب والمسلمين ، أو غير مساره لسنوات لايدرى عددها إلا الله .

وشعب مصر شعب مؤهل ومدرب على الذلة والخنوع والهوان . وهو يعرف كيف يتماوت كالثعلب إذا رأى الخطر .

ولعمرى ليس ذلك من شيم الكرام!

## المصريون بقتلون محدلتريم

تحضرنى قصة رواها الجبرتى عن السيد محمد كريم الثائر البطل الذى قاوم الفرنسيين ، ودعا المصريين باسم الإسلام لمقاومتهم ، وكانت له فى هذا المضمار قصص كثيرة ، وكاد يجمع القاهرة صفا لمقاومة الغزاة .

وبعد أن فعل الأفاعيل بالفرنسيين قبضوا عليه وأودعوه السجن.

ثم حاكموه وحكموا عليه بالإعدام.

وتدخل بونابرت الرحيم وخفف الحكم لو استطاع محمد كريم أن يدفع ثلاثين ألف ريال كغرامة أو فدية لحياته .

وكانوا قد صادروا أمواله من قبل وصار فقيرا معدما .

وحددوا لإعدامه موعدا بعد صلاة عصر يوم في قلب القاهرة .

وأرسل الشهيد إلى بعض مدينيه يطلب دفع الفدية من ماله الذى عندهم فتهربوا واختفوا .

وجاء موعد الإعدام .

وطلب محمد كريم أن يسمح له بجولة في شارع الأزهر يبحث عن مدينيه . وسار الرجل مكبلا بالحديد والجند يلكمونه ويكزونه ، وكلما وقف أمام متجر من المتاجر لم يجد فيه غير الصبى ، ويسأل عن صاحب المتجر فيقال له إنه لم يأت بعد من صلاة العصر .

وقطع الطريق جيئة وذهابا بلا فائدة ، وصار يصرخ قبل إعدامه :

- اشترونی یامسلمین .. فلیدفع کل واحد خمسة ریالات من أموالی التی دفعتها لکم من قبل .

واختفى التجار الجبناء وعلق الشهيد.

ولست أدرى لماذا لم يجمعوا له الفدية ؟

## فيصل يشفع في سيقطب

وتذكرت قصة حكاها لى مؤخراً أحد الوزراء فى عهد عبد الناصر . والقصة عشية إعدام الشهيد سيد قطب .

كان هذا الوزير يجلس مع عبد الناصر لمناقشة بعض الأمور الاقتصادية .

كان يحضر الجلسة أنور السادات وحسين الشافعي .

ودخل سامي شرف وفي يده ورقة ، وحاول أن يهمس في أذن عبد الناصر الذي

رفع صوته محتدا :

- إيه ؟ .. فيه إيه ؟

وتمتم سامی شرف :

ــ ياافندم هذه برقية من الملك فيصل يلح فى الرجاء فى عدم إعدام سيد قطب . وبدأ الغيظ والضيق على وجه عبد الناصر وقال :

- أنا مش عارف أولاد ..... دول مهتمين ليه بسيد زفت ده ؟

ووقف سامي شرف مرتبكا ، وصرخ فيه عبد الناصر :

\_ انصراف .

وأسرع سامي شرف يغادر المكان .

واستوقفه عبد الناصر ثانية وقال له:

ـــ اسمع ..

\_\_ أفندم ..

وفكر عبد الناصر قليلا وقدَّر ، فقتل حيث قدر ، ثم قتل حيث قدر ، ثم أدبر واستكبر وقال :

ـ اعدموه في الفجر بكره ، واعرض على البرقية بتاعت سي فيصل بعد الإعدام ، ثم أرسل برقية اعتذار له .. وينكتب في الأهرام تم الإعدام في سطرين .

والتفت إلى الفردتين وقال ضاحكا ممازحا:

\_ مش كده ولا إيه ؟

وشاركاه في الضحك ، وانصرف سامي شرف .

وأعدم سيد قطب مع الصبح .

ومعه محمد يوسف هواش

ومعهما عبد الفتاح إسماعيل.

وأقيمت المآتم في كل البلاد الإسلامية .

أما الناس في مصر فكانوا يسيرون في الشوارع في ذلك الصباح كالخنازير .

وجف حلقي وأنا أسأل الوزير :

\_ وأنت ماذا قلت ؟

وقال :

\_ أنت لاتعرف عبد الناصر .. ليس هناك من يستطيع مناقشته .. فما بالك بالاعتراض على حكمه .

وقلت للوزير:

\_ وانتهى الاجتماع بطبيعة الحال بعد هذا القرار الفظيع .

وقال الوزير السابق:

\_ على العكس استمر أكثر من ساعتين ، وفاتت منى يومها صلاة المغرب ولم أستطع الاستئذان للصلاة .

سألت :

\_ وهم ؟ ألم يكونوا يصلون ؟

فكر الوزير قليلا وقال :

\_ لم أر واحدا منهم يصلي إلا في العيد أحيانا أمام كاميرات التليفزيون .

وسألته واجما :

\_ وبعد تنفيذ حكم الإعدام ألم يظهر واحد من الوزراء الألم أو الاحتجاج؟

وقال الرجل :

\_ بعد تنفيذ حكم الإعدام في الشهيد سيد قطب كان كل وزير يحرص على أن

ينقل عنه للرئيس كلمة تدل على الفرحة والابتهاج .

وشردت بأفكارى .

وتذكرت الحاج صالح أوزجان عندما قال لي :

- دخلت على الملك فيصل رحمه الله عندما أعدم الشهيد سيد قطب ، ولم أكن أعرف بالخبر بعد ، ووجدته حزينا دامع العينين .

وتعجبت ودهشت وسألته فقال لي :

عظم الله أجرك في الشهيد سيد قطب ، فقد لقى ربه اليوم .

وتمتمت:

ــ إنا الله وإنا إليه راجعون .

وقال الملك فيصل:

\_ أرسلت إليه وتوسلت أن يطلقه حيا ويطلب فيه مايشاء ، ولكنها إرادة الله ، ولكل أجل كتاب ، ولابد لهذه الأمة من شهداء .

وعدت بالذكري إلى اليوم الذي جاءنا فيه خبر إعدام الشهيد .

وكنا أيامها بمعتقل أبى زعبل السياسي .

وكان الكلام حراما وممنوعا.

والرعب يخيم على العنابر والزنازين.

وكانت رغم هذا أول صلاة جماعة في فناء المعتقل.

وكانت صلاة المغرب.

وقرأ الإمام :

﴿ وَاتِلَ عَلَيْهِمَ نَبَّأُ ابْنَى آدَمُ بَالْحَقِ إِذْ قَرِبَا قَرِبَانَا فَتَقَبَلُ مَنَ أَحَدُهُمَا وَلَم يَتَقَبَلُ مَنَ الْآخِرُ ، قَالَ لأقتلنك قَالَ إنْمَا يَتَقَبَلُ الله مَنَ المُتَقَيْنَ ﴾ .

وضج المعتقل بالبكاء .

## اليابان تبحث سرالنضته المصمية أيام إسماعيل

استطاع عبد الناصر أن يحول الأمة كلها الى قطيع من النعاج.

ضرب الصغير والكبير بالحذاء .

صارت كلمته هي القانون والقضاء.

أجهض كل أمل في الإصلاح.

حكم الأمة بنفسية مريضة مليئة بالأحقاد والأهواء ، وبجسم عليل قد هده المرض وأثر في فكره وعقله ، وصدق أنه إله ودعا الجميع إلى عبادته ، ولم يرحم في حكمه شيخا أو امرأة أو صبيا ، فقد رأينا كل هؤلاء يعذبون بأمره وبأيدى رجاله وزبانيته .

أبعد الحكماء ورفع السفهاء ، وعاد بالبلاد إلى دورة بعيدة المهوى عميقة القرار . ومن عنده شك في هذا فلينظر إلى الناس كيف يعيشون اليوم في مصر .

بدأت نهضة مصر في الوقت الذي بدأت فيه نهضة اليابان.

وكانت مصر قد قطعت شوطا في التقدم والازدهار .

وروى الرافعى فى كتابه تاريخ الحركة القومية فى الجزء الخاص بعصر إسماعيل أن وفداً يابانيا قد قدم إلى مصر عام ١٨٦٨ م وفيه علماء وحكماء ومفكرون، جاءوا ليدرسوا سر هذه النهضة حتى يسيروا على نهجها بعد سنين من التخلف. كان هذا منذ أكثر من مائة عام!

وانظروا اليوم إلى اليابان وأية قمة وصلت إليها! وتأملوا مصر وأى درك نزلت إليه .

#### فطارالعمق والضباط

قامت الثورة فانتشرت الملابس الكاكية في طول البلاد وعرضها . ونحى الحكماء والعلماء وحلَّ محلهم الشاويشية والصولات .

ووغد زنيم أطلق عليه لقب « مندوب القيادة » صار له مكتب فى كل وزارة وفى كل مصلحة من المصالح الحكومية ، وكل مهمته أن يحول الجميع إلى جواسيس وإلى كتبة تقارير ، ويسرق ويسرق قدر مايستطيع .

وكان الشعب المسكين يحلم بآفاق جديدة فوثق بهؤلاء الأوغاد .

وحرج « قطار الرحمة » يجوب البلاد بطولها وعرضها يطلب التبرعات .

وفي القطار اجتمع الضباط مع الفنانات.

وبدأ الفساد من اللحظة الأولى .

وعاد كل ضابط ومعه حقيبة مليئة بالنقود هي حصيلة التبرعات . ورقم تليفون فنانة وعنوانها من أولئك اللائي كن في صحبته .

ويحكى أحد الذين شهدوا هذه المهزلة فيقول:

- كانت الفاحشة ترتكب فى كل مقصورات القطار فى المسافة بين المحطة التى قام منها والمحطة التالية ، وعندما يقترب القطار من المحطة الجديدة يسرع الجميع بارتداء ملابسهم ، وتسرع الفنانات بوضع الماكياج على وجوههن ، ثم يخرجن إلى المساكين الذين اجتمعوا لدفع التبرعات .

وذكر أسماء شهيرة من رجال الثورة المباركة ، وكيف عادوا بالمال وبالمطربات والفنانات .

ويحكى عن اسم شهير قدمت له كنيسة صليبا من الذهب تبرعا لقطار الرحمة ، وكيف تم ضبطه وهو يحاول كسره وأخذ قطعة منه ، ولكنه لم يستطع ، فلم تكن معه الأدوات اللازمة لهذا ، ولما أعيته الحيل وضع الصليب بأكمله بين جلده وبين السروال .

هكذا بدأت الثورة عهدها المبارك في مصر غير المحروسة .

كان الناس يحلمون بالعدل ، فأشبعهم الشاويشية ضرباً على القفا بعد قيام الثورة . كانوا يحلمون بالشبع بعد الجوع ، وأوشكوا اليوم أن يأكلوا الروث .

كانوا يطمعون في مزيد من المشاركة في حكم بلادهم ، وقامت الثورة وأخذت من الجميع توكيلا موقعا على بياض ، وصاروا يعيشون في بلادهم بلا حقوق .

#### انتهى جيل العمالقة

حفلت مصر قبل الثورة بمثات الشعراء والأدباء والمفكرين والعلماء والباحثين . فالحرية هي المناخ الذي يسمح بتفجر الطاقات في جميع المجالات .

فإن قلت الشعر قبل الثورة المباركة تسامت الأسماء أمام مخيلتك ، ووجدت الدواوين تملأ رفوف المكتبات :.

أحمد شوق .. حافظ إبراهيم .. إبراهيم المازنى .. إبراهيم ناجى .. على محمود طه .. محمد الأسمر .. الشيخ محمد عبد المطلب .. إسماعيل صبرى .. عزيز أباظة . وتستطيع أن تملأ مجلدا بأسماء شعراء عظام .

وتسأل عن الشعر بعد الثورة فلا تجد إلا مجموعة من « السناكيح » والصعاليك والأفاكين ، سماهم من يدعى عبد القادر حاتم بشعراء فصاروا كذلك ، وأضاف إلى القائمة من يدعى ثروت عكاشة .

ولكم من هم ؟ وأين هم ؟

ليسوا سوى أسماء هزيلة قد كتبت فى كشوف مهترئة بأيد خجلة رغم بجاحتها . وإن قلت الأدب والرواية قفزت الأسماء تفرض نفسها :

محمد حسين هيكل .. محمود تيمور .. توفيق الحكيم .. نجيب محفوظ .. محمد عبد الحليم عبد الله .. على أحمد باكثير .. محمد فريد أبو حديد .. سيد قطب .. أحمد حسن الزيات .. محمود شاكر ..

وتستطيع أن تملأ بأسمائهم مجلدا ..

وانظر إلى مصر بعد أن أوسعها الشاويشية ضربا بالشوم وصفعا على القفا فلن تجد من تسميه أديبا غير أولئك الذين فرضوهم علينا فرضا عبر قوائم لانملك مناقشتها ، ولايعرفهم أحد إلا إذا عاد إلى تلك القوائم واطلع عليها .

وانظر مثلا إلى العقاد وطه حسين ، وهل صار لهما مثيل أو شبيه بعد أن غلب اللون الكاكبي على أرض الكنانة ؟

الإِجابة لا ؛ لأن من يقتل الكرامة في أمة يقتل معها الموهبة والإِبداع ويزرع الخوف ، فتتغلب الغريزة على كل نظرة أو أمل في السمو .

## علم الشاويشية والصولاية

طرد الضباط كل أصحاب الموهبة والخبرة في كل المجالات .

ولم يكن أمامهم غير الاستعانة بالصولات.

فهم يأتون بضابط يجعلونه وزيرا أو مديرا أو رئيسا ، وينشغل هذا الضابط بالإمرة والرياسة والسرقة ، والعلاقات النسائية التي لم ينج أحد منهم من إغرائها وبريقها . ثم يترك أمر الإدارة التي وكلت إليه إلى صول الكتيبة ، الذي كان يخدم معه أيام الفقر والوطنية .

ويجد حضرة الصول نفسه وقد صار كبيرا ينحنى أمامه وكيل وزارة ، يحمل لقب دكتوراه ويسأله التوجيه في أدق الأمور الفنية .

ويستعرض الصول المشكلة بعقلية ضحلة خربة ثم يصدر فيها القرار! وقد حكى لى أحد الأصدقاء ، وكان يعمل فى مصلحة المناجم والوقود التابعة لوزارة الصناعة فى أول الثورة ، عن أحد هؤلاء الصولات الذين تمكنوا فى غفلة من الدهر . ويقول هذا الصديق إن ذلك الصول الذى كان يحكم تلك المصلحة كان يستعين في حكمها وإدارتها ببعض من يعرف من الشاويشية والأنباشية في تأديب الموظفين وإذلالهم .

وكان الحضور في الثامنة صباحا ..

ثم يرفع سجل التوقيع .

ويجمع الذين تأخروا .

وفى غرفة جناب الصول أمروا بخلع أحذيتهم .

وارتفع صراخهم وهم يجلدون بالعصا على أقدامهم .

وكان منهم وكيل للوزارة يعمل في المصلحة .

وفعل به مثلما فعل بالآخرين .

واحتج وقدم استقالته .

واستدّعاه سيادة العقيد ، وصار يصفعه على وجهه حتى غشي عليه .

هذه ليست أساطير ، ولكنها حقائق قد عاينها الكثير من الناس .

وانضبطت أحوال المصلحة في الحضور والانصراف وملازمة المكاتب .

وذهب الإنتاج ولم يعد حتى كتابة هذه السطور .

وكان هذا الصول يحضر الاجتماعات ويرأسها عندما يكون سيادة العقيد منشغلا مع صديقته ، وكان وقته كله لها .

وَفَى هذه الاجتماعات التي يحضرها الفنيون والأساتذة والاختصاصيون كان الصول يقول لهم :

-- كنتم ستخربون البلد ياجهلة يااولاد الكلب.

نعم .. هكذا كان يخاطب الصول أساتذة الجامعة .

وهكذا كان يفهم الحكام أصحاب السترات الكاكية .

كانوا يظنون أن العناية الإلهية هي التي وضعتهم على كرسي الحكم .

والنتيجة واضحة تماما ، وظهرت للجميع هذه الأيام .

فقد هبطوا بمصر والعرب إلى هاوية بعيدة القرار ، والخروج منها يقترب في حكمه من المستحيل الذي لايعقله أحد ، وفقا لنواميس الكون والحياة .

وأذكر أن جنديا من جنود التعذيب في السجن الحربي ، وكان من صنف لو قوم بالمال أيام بيع العبيد في أسواق النخاسة لعلقت على سترته ورقة بالسعر ، ولاأظنه يتجاوز ثلاثة قروش ، فهو لا يساويها ﴿ وهو كُلُّ عَلَى مُولَاهُ أَيْنَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتُ بخير ﴾ . قال هذا الجندى وهو متنفخ الأوداج :

ــ كنتم تريدون الحكم ياأولاد الكلب ! انتم فاكرين إنها سهلة ؟ هانحن في الحكم وتعبانين ولاننام الليل .

هذا الجندى الذى يُرد عند البيع لو طلب فيه صاحبه قرشين .. لايختلف كثيرا عن أولئك الذين تسنموا المناصب العالية مثل جمال عبد الناصر وعلى صبرى وعلى شفيق والمشير عبد الحكم عامر وكل زملائهم بلااستثناء .

والفرق بينهم وبين ذلك الجندى الذي يحكم معهم أنه كان يقوم على سرقة ماتيسر له من « تعيينات » السجن وأدواته على قدر استطاعته .

أما الآخرون فكانوا يرتدون الملابس الغالية الثمن والعطور الفرنسية،يضمخون بها أجسادهم ليخفوا بها رائحة الجيف المنبعثة من صدورهم العفنة .

وهم يسرقون كل شيء بلا استثناء .

كل مايعجبهم يأخذونه .

أخذوا ماأرادوا دون خجل أو تحفظ .

البيوت والأراضي وحتى الزوجات والبنات .

وأين موقع فؤاد علام وأبو باشا وأحمد راسخ وأحمد رشدى من كل هذا الفساد والإجرام ؟

لقد كانوا كذلك الجندى الأبله البسيط ، يقومون بدوره ولكن بملابس أكثر أناقة كا قلت ، وحظهم فى الغنيمة أكثر من سرقة « التعيينات » أو حصيلة « الكانتين » . وكانوا يساومون على الجرائم المؤلفة التي شاركوا فى وضع السيناريو لها بخيالهم المريض ونفوسهم العفنة .

هؤلاء لو شنقوا ألف مرة لكان ذلك عقابا دون العدل.

ولو ظل الرصاص ينهمر عليهم دهرا وهم يموتون ويحيون لما أخذوا ماينبغي لهم من عقاب .

## تغييرالنظام فئ مصر

ذهب كل أمل في الإصلاح مع حكم الضباط.

وهذا شيء بديهي ومن السهل فهمه ،فالحكم والسياسة ينبغي أن يقوم عليهما

المتمرسون بشئونهما ، ولا ينبغى أن تترك هذه الأشياء للهواة والجهلة ويتم تغيير مسار أمة من الأمم تحت ضغط مفكريها وكتابها والرأى العام الذى يمكنهم صنعه وتعميمه .

ولنتخيل مثلاً مؤسسة ضخمة مثل مؤسسة الطاقة النووية ..

هل يمكن أن يقوم على إدارتها مجموعة من النجارين أو الحدادين ؟

وشركة مثل شركة « جنرال موتورز » .

هل يتيسر لمجموعة من الحلاقين أن يديروها ويضعوا لها السياسة ؟ قد يصير الأمر على هذا النحو لأمور لادخل لإرادتنا بها ..

ولكن كيف تكون النتيجة ؟

سوف يعود هؤلاء غير الاختصاصيين بهذه المؤسسات إلى درجة الصفر المطلق، ولو أراد الله لعاد النمو من جديد، وتكونت مجموعات من القادرين والفاهمين، ويعودون إلى النقطة التي تسلم فيها الإدارة الحدادون والنجارون والحلاقون، ولكن متى يتم هذا حسب السنن والنواميس ؟

ربما بعد مائتي عام!

فعندما يسود الجهلة والمتغطرسون ويحكمون تراهم يصنعون تقاليد جديدة ويعملون على تربية جيل يرثهم ويسير على نهجهم ومنوالهم.

وهذا الجيل الجديد يأخذ أفكاره وأخلاقه من سادته ويورثها .

وتدور البلاد في ساقية نكدة من الفساد .

وتسود المفاهيم الخاطئة ، ويتعود الناس المنكر ، ومع الزمن لاينكرونه بقلوبهم ، وذلك أضعف الإيمان كما يقول الحديث الشريف .

ومن أُطرف مايجرى هذه الأيام،وهو نتاج تجربة أصحاب الملابس الكاكية،أنك تقرأ الصحف اليومية فتشهد بعض الملاحظات .

تلحظ أن السرقة والاختلاس وبيع الذمم وشراءها صار شيئا مستساغاً لايغضب له أحد ولايدهش .

تجد أصحاب المناصب الكبيرة في قفص الاتهام بتهمة السرقة والكسب غير المشروع .

عِافظاً سابقاً مثلا!

وتتأمل ..

فتجد العجب العجاب!
هذا المحافظ كان فى اتحادات الطلبة أيام الزعيم الحالد!
وكان يكتب التقارير عن زملائه .
وكان السبب فى اعتقال عدد منهم!
وشجعوه على هذا وغرسوا فى نفسه هذه المفاهيم .
وجعلوه نائبا لوزير أو وزيرا .
وأجلسوه فى ناحية من مجلس الوزراء أثناء انعقاده .
واختل ميزان الكون فى عقله وقلبه .
وجعلوه قدوة لمن يريد أن يكون فاسداً أو عميلاً .

ثم دارت دورة الأيام ونصبوه محافظا . وصار يسرق ويسرق والدنيا كلها تعرف وماينبغي له أن يكون أمينا ، فقد ربي على غير هذا .
فما الذي حدث اليوم ليحاكموه بتهمة السرقة ؟
والمحافظون الآخرون الذين يسرقون اليوم والأمس متى يحاكمونهم ؟
ماهي معايير محاكمة اللصوص من الحكام ؟
لاشك أنها معادلات يضيق العقل عن فهمها .
وأولئك الذين في مكان أكبر من المحافظين !
طبقة الوزراء .. ماذا عنها ؟
والذين هم أكبر من الوزراء ؟

وهنا يرتعد القلم ويتوقف عن الكتابة ، فماينبغى لنا أن ندخل قدس الأقداس في عالم الجريمة والفساد في بلاد أقل مايقال عن أهلها وسكانها أنهم أقل من النعاج! وتلاحظ ملاحظة أخرى لاتقل عجباً عن الأولى .

كان المجرمون الأوائل يعذبون المواطنين خلف البوابة السوداء سرًّا ، ولايسمحون بتسرب الأخبار والتفاصيل عن هذه الجرائم .

واليوم! قد تطورت الأمور تطورا بعيدا، وصار مهوى الدرك لايصل إليه أحد. فالصحف قد ملئت بأخبار المعذبين. والصور قد نشرت للمساكين وهم مكبلون بالأصفاد، والسياط علاماتها قاطعة على

ظهورهم وجنوبهم .

ويقدم بعض الضباط إلى المحاكمة بتهمة تعذيب المواطنين .

ويقوم بعضهم بضرب المحامين في قدس المحكمة ، وأمام حضرة القاضي .

ثم يحكم لهم بالبراءة!

لنقص الأدلة !!!

وصارت جميع أقسام الشرطة بلا استثناء تقوم على جلد المواطنين وتعذيبهم ، وتنشر هذه الأخبار ويقرؤها الناس .

و لاشيء بعد ذلك!

كانت الإشارة إلى تعذيب مواطن في صحيفة تقيم الدنيا وتقعدها .

أما اليوم فقد اعتبر الناس هذا عملا عاديا ، أو خبرا لا يلتفت إليه ، ولا يهتم به أحد ، مثل قيام الرئيس بافتتاح محطة للمجارى،أو كوبرى يهوى ويسقط بعد أن ينصرف الرئيس بأيام .

قد تعود الناس سماع أخبار الجرائم ، و لم يعودوا يستنكرونها . وهذا والله أمر عظيم !

ومن الملاحظات أن تأتينا الصحف بخبر عن مجموعة من العاطلين أو غير العاطلين قد اختطفوا فتاة واعتدوا عليها ، وتركوها بين الحياة والموت ، ومرة يقولون إنهم طعنوا أخاها أو زوجها بمطواة ، وأخرى يقولون إن الفتاة عمرها عشر سنوات ، وثالثة إنها في العشرين .

وتتابع الصحف هذا الخبر يوما أو بعض يوم . ثم تنتقل إلى خبر آخر مثيل له . وفي بداية ظهور هذه الأخبار اهتم الرأى العام بها ، وقامت الصحف بعمل كثير من التحقيقات الصحفية ، وعمل لقاءات مع علماء الاجتماع والقانون ، والذين يفسرون الظاهرة ويبحثون عن طرق تلافيها ، ويقترحون العقاب الصارم الرادع لمن يفعل هذه الجريمة النكراء .

ومع الزمن اعتاد الناس هذا النوع من الأخبار ، وصار أمراً عاديا أن يقرأه الناس كل يوم أو كل يومين ، ويجدوه مكتوبا فى زاوية مهملة من الصحيفة ، وقد لايعلق عليه أحد . ولايستنكره إنسان .

وصارت أخبار اغتصاب الفتيات في أعمار مختلفة مثل تصريحات رئيس الوزراء

أو وزير التموين في عدم أهميتها وجدواها .

واعتاد الناس المنكر وألفوه ، وصار جزءا من حياتهم اليومية ، يقرءونه ويسمعونه ويرونه ، وأصبحت سمة الحياة فى مصر الجريمة والباطل والاضطهاد والظلم والاستكبار وكل مانعيشه ونحياه هذه الأيام هو الثمرة التي غرسها ورعاها المجرمون الأوائل وتعهدوها بالسقاية والاهتمام ، حتى خرجت إلينا شجرة خبيثة تنبت فى أصل المجحم ، ﴿ طلعها كانه وعوس الشياطين ﴾ .

## شرصط أساسيترللمنصىب الكبير

كان الحاكم في الماضي تعبيراً عن إرادة الأمة بشكل أو بآخر .

وتغيرت الدنيا ، وصار الحاكم تعبيرا عن رفض الناس وكراهيتهم وازدرائهم .

كان أصحاب الحكم في الماضي لهم كرامة وكبرياء واعتداد بأنفسهم، ومن مسته شبهة أو أقل من ذلك استقال وترك الحكم، ورفض أن يعود حتى بعد ظهور براءته في يقين لايقبل الشك.

وأصحاب الحكم اليوم على النقيض!

لا يحصل على المناصب الكبيرة إلا من هو مجرم وضالع في الكبائر ، ولابد له من ملف أسود كريه يخلد صاحبه في جهنم .

## قصت اختيارا لمدعج الاشتراك

روى لى المستشار مأمون الهضيبي حكاية اختيار المدعى الاشتراكي الأستاذ عبد السلام حامد ، وهي عجيبة من العجائب ولكنها تتسق مع طبيعة النظام .

كانت الشائعات تتردد حول هذه القصة ، وكان من يعرف تاريخ الأستاذ عبد السلام حامد يستبعد هذه الشائعة ، ويظن أن النظام ليس فى حاجة إلى وضع رجل كان ممثلا للنيابة فى يوم من الأيام ، ويقوم بنفسه على تعذيب المتهمين والشهود ، وليس ثمة ضرورة لهذا .

وفى يوم كان مجلس الشعب مجتمعا ، وعرف المستشار الهضيبي أن الأمر ليس مجرد شائعة، وأنهم ينوون عرض هذا الأمر على المجلس وإقراره فى نفس اليوم . فقام من مجلسه إلى حيث يجلس يوسف والى فى مقدمة الصفوف ، وهو رجل صاحب

مناصب كثيرة أغلبها غامض ومجهول ، ومن المعلن فيها أنه نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة منذ زمن بعيد ، وله صفة أخرى فى الحزب الوطنى الحاكم لاأذكرها .

والحزب الوطنى هذا هو خلاصة تجارب أصحاب الملابس الكاكية ومستشاريهم حتى يواكبوا عصر الكمبيوتر ، ويتطوروا مع الزمن .

ومعذرة للاستطراد .

همس مأمون الهضيبي في أذن يوسف والي :

هل صحيح أنكم سوف تعرضون اسم عبد السلام حامد لمنصب المدعى الاشتراكي ؟

ورد عليه يوسف والى حذرا في صلف وبرود:

ــ نعم .

وقال المستشار:

- وهل أجريتم التحريات اللازمة للترشيح لمثل هذا المنصب ؟

وقال يوسف والى فى كبرياء وأنفة:

- نحن لانرشح أحدا من فراغ.

- كيف ؟

- عندنا كل المعلومات عنه .

– هذا غريب والله .

- أى شخص يرشح لمنصب كهذا تجمع عنه التقارير من كل أرجاء الأرض ، وتشترك جميع الأجهزة في صياغة هذه التقارير ، حتى تكون الصورة واضحة . وانبرى في تكبر !

- هل لك اعتراض عليه ؟

وقال مأمون الهضيبي :

هل تعرف أنه كان يقوم على تعذيب المتهمين فى السجن الحربى عام ١٩٦٥؟. وبدا الاستنكار على وجه يوسف والى :

ـ لقد كان رئيسا للنيابة .

\_ أعرف .

واعتدل يوسف والى فى جلسته ، وبدا عليه الاهتمام ، ولو أن الموضوع برمته لايعنيه وكأنه أراد أن يعرف أبعاد هذا الكلام وقال :

ـ ياأستاذ مأمون : هذه شائعات وأنت رجل قاض ، وكنت رئيسا للمحكمة ، ومن السهل اتهام رجل شريف بتهمة هو برىء منها ، ولايملك الرد عليها في نفس الوقت .

وقال له مأمون الهضيبي في هدوء:

— لقد حقق معى شخصيا، وأمر بتعذيبى أثناء التحقيق وتم ذلك ، رغم تنافيه مع كرامة النيابة وكرامة الإنسان نفسه ، ولن تعدموا شخصا آخر يقوم بنفس الدور وعلى نفس الدرجة من الخدمة ، وليس من داع لهذا بالذات .

وظهر القلق على يوسف والى .

قلق ليس مصدره التهم الموجهة إلى المدعى الاشتراكي الأستاذ عبد السلام حامد فهو يعرفها بالتأكيد ، ويعرف أكثر من ذلك عنه وعن سائر الجالسين .

ولكنه لم يكن يظن أن الأمر مشتهر ومعروف إلى هذا الحد ، وهم يحرصون على أشخاص ملفاتهم فى حرز مصون ما أمكن لايعرف مابها أحد ، وهذه أصول لعبة الحكم والنظام فى مصر .

وتلفت يمنة ويسرة .

ووقعت عيناه على صفوت الشريف وزير الإعلام.

والتسم ابتسامة ساخرة غامضة ، وعاوده الجد من جديد .

وقلّب النظر في الوجوه .

واستقرت عيناه على من يدعى كال الشاذلي ، وهو أحد الإفرازات « الكاكية » إن جاز التعبير . وأشار إليه فأسرع نحوه .

وقص عليه ماسمع .

وبعظمة وتعال قال الشاذلي كمال كأنه قد وجد المخرج:

\_ سيادة المستشار من السهل الكلام ، ولكن هل عندك الدليل على هذا ؟ الدليل هو الحل ، ولو وجد فسوف نسحب ترشيحه .

وسأله المستشار الهضيبي سعيدا لهذه النتيجة:

\_ وهل تستطيعون ذلك ؟

وانتفخت أوداج الشاذلي كمال إلى غاية مايمكن للأوداج أن تنتفخ ، وقال :

\_ سوف نطلب من الرئيس أن يسحب الترشيح .

قال الهضيبي:

- -- رئيس من ؟
- ــ رئيس الجمهورية .. والآن .. عن طريق التليفون .
  - وكان يتكلم بنبرة عالية وفى ثقة بالغة:
- ولكن لابد من الدليل ياسيادة المستشار ، يجب ألا نلقى التهم على عواهنها
   وفي هدوء أخرج مأمون الهضيبي ورقة من جيبه وقدمها لهما :
- ــ هذا هو الدليل .. وثيقة حكومية تدينه بتهمة التعذيب وهو رئيس للنيابة . واضطرب كل من يوسف والشاذلى وهما يتخاطفان الورقة ليقرآ مافيها ، وقد بدا عليهما الهم والغم ، وصارا يقلبان النظر وكأنه قد أحيط بهما .

#### وأردف المستشار الهضيبي:

\_ أرجو أن يبلغ أحدكما سيادة رئيس الجمهورية أنه ليس من مصلحته أن يكون عبد السلام حامد مدعيا اشتراكيا وله هذا التاريخ غير المشرف. وأبلغوه أيضا أن لديكم قوائم بمئات يصلحون لمثل هذا المنصب، ولاتوجد أدلة ضدهم، ومن الصعب الحصول عليها، وياليتكم تختارون رجلا نظيفا لهذا المنصب، ليس ضده أى شيء موثق أو غير موثق.

خرج يوسف والى والشاذلي وثالث من نفس الشجرة ، وعادوا بعد قليل . قال يوسف للمستشار الهضيبي :

- قد طلبنا سحب الترشيح من الرئيس ولكنه رفض.

وتعجب الهضيبي:

رغم ماأخبرتماه عنه ؟
 قال أحدهما :

- قد تهتز مكانة الرئيس وهيبته لو سحب الترشيح ، ومعناه أنه لايستطيع الحكم على الرجال .

وقال الهضيبي في دهشة:

- ــ لايعيب الرئيس أن يسحب ترشيح عبد السلام حامد من منصب المدعى العام الاشتراكى بعد أن تبين له أنه قد ارتكبها ، وهذا يزيد من قدره أمام الناس . وقال الذي عنده علم بالنظام :
- خلاص .. انتهينا .. الرئيس قرر أن عبد السلام حامد سيكون المدعى الاشتراكي .. ولاراد لقضاء الرئيس .

وكان من قبل يؤكد أنه يستطيع أن يأمر الرئيس بسحب الترشيح فيفعل! وقال الهضيبي آسفاً:

ــ لاحول ولاقوة إلا بالله .

وقاد معركة شرسة ، وكشف عن تاريخ الأستاذ عبد السلام حامد أمام حضرات النواب المحترمين .

وتم التصويت .

وتم تعیین عبد السلام حامد فی منصب المدعی الاشتراکی رغم أنف مصر . ربما فات المستشار الهضیبی أنهم كانوا يعرفون عنه ماقاله لهم ، بل يعرفون أكثر وأكثر مما لم يتح لمأمون الهضيبي أن يعرفه .

ولكنه لم يفته أنهم يختارون على علم بما يفعلون ، وأهم صفة لصاحب هذا المنصب الكبير أن يكون له ملف أسود ملىء بالجرامم ، حتى يكون متسقا مع نفسه في واجب حماية النظام الذي هو جزء منه ، والذي يحرص عليه حرصه على حياته ، فلو سقط هذا النظام فسوف يقدمه أي نظام جديد للمحاكمة .

محاكمة عادلة!

الحكم فيها الإعدام!

وكم هُو صعب ومحال أن نجد وطنيا شريفا يجلس في المنصة العالية . وصارت هذه الظاهرة مما يعرفه رجل الشارع ، ولايملك معها غير الضحك والسخرية .

وكم من كلام عجيب وغريب أسمعه ، ورغم ماأعرف عن النظام وطبيعته ومنهجه في اختيار السدنة إلا أنني أحيانا لاأستطيع التصديق .

## كيف پختاريسدن الوزيراء ؟

اختاروا مرة وزيرا لوزارة مهمة .

وعرفت هذا الخبر على مائدة للعشاء فى مطعم بلندن ، وكنا قد عدنا من معرض فرانكفورت للكتاب عام ١٩٨٦ ، وكان الجالسون على المائدة ممن يشتغلون بالثقافة . وسمعت اسم الوزير للمرة الأولى .

ولم أكن قد سمعت به من قبل.

وسألت الجالسين عنه فأجابتني الضحكات المجلجلة من معظم الحضور .

وتعجبت وسألت :

ـــ ماذا هناك؟ هل غريب أننى لم أسمع باسم هذا الوزير من قبل؟ هل هو أول وزير نكرة يأتى إلى الحكم بعد الثورة . ؟

وهمس واحد في أذني (وهو ناشر كبير):

ـ لانستطيع أن نخبرك بسبب الضحك لوجود سيدات على المائدة .

وامتلأت دهشة وعجبا وأنا أقول :

- وهل للضحك صلة بهذا الوزير الجديد ؟

وعاد الهمس من جديد .

وأخبرني بما يقال عن ذلك الوزير!

وبالفعل لم أصدق .

ولكن جاءنى الجواب :

\_ أمره أكثر شهرة من أن تصدق أو تكذب.

وصرت أضرب كفاً بكف وأنا أقول:

ــ أنا أعرف أنهم يأتون بمختلس أو جلاد أو .. أو .. ولكن ليس إلى هذا الحد . وضحك محدثى مجلجلا وهو يقول :

ــ لايوجد حد للاختيار ، ولعل هذا يكون أقل سوءا من اللصوص والجلادين . ووجدت الحق معه .

ووضعت وجهى فى الطبق أزدرد طعامى بلا شهية ، والضحكات والنكات تتعالى وكلها تدور حول الوزير الجديد .

هذه هي مصر المحروسة التي تمكنت منها الشياطين، وأعانهم على ذلك شعب ميت بليد خانع ذليل .

### حكايت جمال باشا ففزي

قد يكون الحاكم نذلا ، وهو كذلك في أغلب الحالات .

وقد يأتى النقائص معتمدا على أن الغاية تبرر الوسيلة مهما كانت وضيعة ومشينة ، وكم تدور من فظائع وراء الستر والحجب .

حدث أثناء الصراع بين محمد على باشا والسلطان العثمانى أن فوجئ جمال باشا فوزى قائد الأسطول التركى بتعيين خورشيد باشا صدراً أعظم ، وكان على خلاف معه ، والكراهية بينهما شديدة . وكان جمال باشا يرابط بأسطوله فى أحد الموانى على بحر « إيجة » .
وجاءته الأوامر من الآستانة بالقفول إليها ، فعلم أنه العزل من المنصب .
وكان جمال باشا يرى أن الخلافة العثانية قد دب فى جسدها السوس ونخر عظامها ،
وهى فى حاجة إلى دم جديد ورأس قوى يدير هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف ،
وكان أمله فى محمد على باشا كبيرا ، ويظن أنه القادر القوى الذى يستطيع أن يغير
التاريخ لو جلس على كرسى السلطنة فى الآستانة .

فقد استطاع محمد على أن ينشئ جيشا قويا قادرا ، وأن يقيم المصانع فى مصر ، وعلى الأخص مصانع الذخيرة والسلاح ، وكان مؤهلا لهذا الغرض لو ساعدته الظروف .

فكر جمال باشا فوزى وقدر .

ثم قفل بالأسطول إلى الإسكندرية ، ووضع نفسه تحت تصرف محمد على باشا . وصار الأسطول المصرى أقوى الأساطيل الموجودة فى البحر المتوسط آنذاك . ومضت رايات محمد على باشا خفاقة مرفوعة ، حتى فهم الغرب أن وصوله إلى الآستانة خليفة للمسلمين معناه تغير التاريخ ، وأنه يستطيع أن يحشد كل هذه القوى والطاقات لدحر الغرب وهزيمته .

وأجمعوا أمرهم على هزيمته ونجحوا .

واستطاعوا أن يحجموه ويرغموه على قبول معاهدة لندن عام ١٨٤٠ ، وأن يتم الصلح بينه وبين السلطان على ضوئها ، وكسائر المعاهدات التى تبرم كان لها بنود معلنه وأخرى سرية لايعرفها إلا من يهمه الأمر .

والبنود المعلنة قد كتبتها الكتب وأطنبت في شرحها .

أما البنود السرية فمنها عودة الأسطول التركى ، وتسليم جمال باشا فوزى للعقاب . وتم عودة الأسطول التركى إلى السلطان .

وأبى محمد على أن يسلم جمال باشا فوزى .

وأصرُّ السلطان على تسليمه ، فبهذا قضت المعاهدة .

وأصرُّ محمد على باشا على الرفض.

وتدخل أهل الخير بينهما للتوفيق .

وجاء وافد السلطان إلى القاهرة ، وقال لمحمد على :

ــ الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا المأزق هو موت جمال باشا فوزى ، وأنت تعلم أن الموت حق على رقاب العباد .

وأخرج من جبته شيئا قدمه محمد على وهو يقول:

ــ هذه قارورة بها شيء نادر ، ولا يوجد مثله إلا في خزائن السلاطين والملوك ،

ويقيني أنها تفيدك ، فهي تسرع بقدر الله وقضائِه .

وانصرف وافد السلطان.

وجلس محمد على باشا يقلّب القارورة بين يديه مفكرا ، وكان قد حضر المقابلة أحد خلصائه ، فتقدم منه وتناول القارورة وهو يقول :

\_ دعنى أعفيك ياسيدى من هذا العناء .

وتركها له محمد على باشا وهو ينظر فى أثره ساهما .

وذهب ذلك الياور إلى قصر جمال باشا فوزى بالقاهرة ، واستأذن في المثول بين يديه ، وأذن له .

وتحدث معه طويلا عن شجاعته وبلائه وإيمانه بربه ورضاه بقضائه ، وذكّره بالموت ، وأن ماعند الله خير مما عند الوالى والسلطان ، وأن الموت هو الراحة الكبرى فى مثل هذه الأيام الكالحة . وأنه من الخير للإنسان أن يأتيه الموت فى بيته بين أهله وخدمه، وفى هدوء وبلا ضجيج .

ثم أخرج القارورة من جيبه ، وصار يقلبها أمام نظر جمال باشا فوزى الذى أدرك مايراد ، بينها أردف الياور وهو يحدق في عينيه بثبات :

لو أمرت بصنع القهوة فسوف يكون الأمر سهلا.

وامتقع وجه جمال باشا وأيقن أن لانجاة .

وقال له متلعثها :

- أنا لم أصلّ العصر بعد .

وقال له الياور :

ــ لسنا على عجلة من أمرنا ، نستطيع السمر حتى صلاة المغرب،ويمكننا أن نصليها جماعة .

وقام جمال باشا فوزى في هدوء مهدودا وهو يتمتم:

ــ تكفى صلاة العصر وتقبيل الأولاد .

وعاد بعد برهة ، بعد أن ارتدى أجمل ماعنده من ملابس ، ومن خلفه خادم يحمل في يده صينية القهوة وعليها فنجانان ، وفتح الياور القارورة وأفرغها في فنجان جمال باشا فوزى وهو يقول :

\_ لن يأخذ الأمر أكثر من نصف دقيقة ، والأولاد في رعاية مولانا الوالى ، وليس هناك من ألم ، سوف ينتهى كل شيء بأسرع مما تظن .

وظهرت من خلف الستر طفلة صغيرة صارت تنظر إلى أبيها الذى تناول القهوة وصار يرشف منها ويردد:

\_\_ قسمت .. قسمت .

يقصد أن هذا هو قضاء الله .

وأرسل محمد على باشا إلى السلطان يعتذر إليه عن عدم القدرة على تسليم جمال باشا الذي مات فجأة .

## حديث الفاشية

الحاكم النذل يخلق أمة بلا أخلاق ، ويقود شعبا كالنعاج .

الحاكم المستبد هو غاشية تغشى الناس ، تبرز أسوأ مافيهم ، وتقتل كل ماعندهم من ملكات ومواهب .

والضرب بالسياط في المعتقلات يقتل كرامة الإنسان.

وعندما تموت الكرامة فى شعب فدلك أسهل الطرق وأقربها إلى الانحدار ، ونحن فى مصر فى آخر درك ومزلق من الانحطاط، من هول مامر بنا فى ظلمات الاستبداد وفرقعة السياط ، وحكومة لاترحم، وهى فاجرة لاتعرف الله ، ومانحن فيه اليوم هو نتاج العذاب والسيطرة .

عذاب المؤمنين الصادقين في السجون والمعتقلات.

والسيطرة على الفنانين والفنانات ، والعبث بكل المقدسات ، في دولة قد حجبت الله سبحانه وتعالى عن فكرها وعبدت فردا وقدسته ، وارتكبت في ساحة معبده كل الموبقات .

وكان حديث الغاشية التي تغشى الناس اليوم بعذابها الأليم .

# الفعال لائع

## "وثلك (لأيام نلاولها بين الناس)"

﴿ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَنْمَ الْأَعْلُونَ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمَنِينَ. إِنْ يُمْسَكُمْ قَرْحَ فَقَد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لايحب الظالمين ﴾

آل عمران: ۱۲۹، ۱۲۰

% كان صيف عام ١٩٥١ فى بلدة شبين القناطر حيث ولدت ونشأت.
وهى تقع على بعد ثلاثين كيلو مترا تقريبا من مدينة القاهرة.

ولم تكن مدينة آنذاك ، بل هي شيء أشبه بالقرية ، ولكنها ليست كالقرى التي نراها في ريف مصر هذه الأيام ، حيث المنازل غير المنتظمة ، والروث الذي يملأ الطرقات . ودروب وسكك قد اضطربت ونشأت بين هذه البيوت والبهائم والبشر الذين يسيرون بين الأزقة في انتظام وتزامل ، ثم يبيتون ليلتهم في أماكن متجاورة . كانت في ذلك الوقت شبيهة بالقرى الإنجليزية ، ويمكن أن يتخيلها من قدر له زيارة الريف الإنجليزي ، بطرقه المستوية النظيفة، وحدائقه المتعددة ، حيث ينعدم التراب كأنه لاوجود له ، والنظافة التي تشمل المكان في عبق عبقرى .

هكذا كانت شبين القناطر في ذلك العام!

بلدة نظيفة الطرقات ، وبها عدة حدائق بأماكن مختلفة ، يقوم العاملون على ترتيبها كل صباح ومساء ، وكذلك يفعلون بالطرقات .

وكانت الإدارة تهتم بنظافة البلدة آنذاك اهتهاماً فائقا .

وكانت الدوائر الحكومية تقوم على عملهاباهتام ويقظة، وشعور بالواجب والمسئولية عميق ، وكانوا لايتقاضون الرشوة ، وهو أمر عجيب وغريب ، قد يستغربه ويتعجب منه شباب هذه الأيام التي نعيشها،حيث الفساد الضارب بأطنابه على كل شيء ، والرشوة التي يتنفسها الموظفون في مصر ، فهي لهم كالماء والهواء . فكان مفتش الصحة يقوم بواجبه ومعه موظفوه ومساعدوه ، وهم يمرون على القنوات والمستنقعات التي تقع خارج البلدة حيث يضعون المواد التي تمنع تكاثر البلهارسيا ، وكذلك الرش المستمر للقضاء على الناموس والذباب .

وهم يمرون كل يوم على الأحياء الفقيرة ، وكانت معظم الأحياء فقيرة ولاتزال ، ويقومون بتطهير المنازل من الحشرات الضارة ، وغاية مايأ خذونه من أصحاب البيت هو كوب صغير من الشاى .

وكانت هناك وحدة مكافحة الإنكلستوما والأمراض المستوطنة ، وتعمل بجد ونشاط ، وتقدم العلاج المجانى كل يوم .

والمستشفى الأميري حيث العناية الكبيرة بالمرضى الفقراء، وتقديم العلاج المجانى أيضا، وكذلك العمليات الجراحية، وكانت العيادات الحاصة لاتزيد على ثلاث.

وكانت هناك المدرسة الثانوية حيث تقدم الوجبات الساخنة اليومية للطلاب فى مطعم المدرسة ، وهى مكونة من طبق به خضروات تعلوه قطعة كبيرة من اللحم ، وطبق من الأرز وآخر من السلطة،ورغيفين ، وحلوى أو فاكهة الموسم ، وهذا الطعام يقدم ظهرا ، بالإضافة إلى وجبة باردة بعد الدرس الثانى كل يوم .

وكانت هناك المدرسة الجديدة أو مدرسة «حافظ الفقى » لأنها كانت قصرا لصاحبها، ثم أجّرها أولاده للحكومة حينا من الدهر ، حتى استولت عليها حكومة الثورة .

وكانت هناك مدرستان أوَّليتان : مدرسة مصطفى الجندى الأولية ، حيث تعلمت فيها ، وهى تقع على مقربة من ضريح سيدى سعيد ، ومدرسة أخرى قد نسيت اسمها ، وتقع فى شارع الفقهاء ، الشارع الرئيسى فى البلدة ، وكان هذا الشارع مستويا بحجارة البازلت السوداء من أيام المرحوم الخديو إسماعيل ، ثم نزع معظمها لأسباب لأأعرفها فى آخر عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، وقد زرتها مؤخرا فوجدت آثاراً قليلة منها باقية .

وكان التعليم في تلك الأيام يبدأ من « الكُتَّاب » حيث يحفظ الطفل ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم على الأقل ، ثم ينتقل إلى المدرسة الأولية فيقضى فيها سنوات ، ثم ينتقل إلى المدرسة الابتدائية ، حيث الشهادة الابتدائية القديمة مفخرة العهد البائد الذي سبق الثورة المباركة .

وكان التلاميذ يتعلمون في تلك الأيام!

#### \* \* \*

وكان بالبلدة مركز بوليس حيث المأمور ، تلك الشخصية المهيبة في البلدة كلها ، وكان هناك الأمباشي والشاويش ، وأى منهما له قيمة كبيرة ، فيكفى ظهوره في أى مكان حتى يستقر الأمن وينتهي الشغب .

كان الأمباشي أو الشاويش يذهب إلى مكان الحادثة بغير سلاح ، وكان يعامل معاملة من معه جيش كامل ، فقد كان الناس في تلك الأيام يحترمون النظام والقانون ويعملون لهما كل حساب ، رغم أن البوليس في تلك الأيام لم يكن يضرب أحدا أو يعذبه ، و لم يخطر ببال رؤسائه في ذلك الوقت أن يجردوا جيشا للقمع وقتل الأبرياء كما يفعل « الأمن المركزي » هذه الأيام بأوامر وزير الداخلية ، وكان وزير الداخلية

في تلك الآونة رجلا وطنيا محترما له رأى وتصور ، وتصدر تصرفاته عن مسئولية كاملة ، وكان عفَّ اللسان شأنه شأن جميع الوزراء آنذاك .

\* \* \*

ويذكرنى هذا بوزير داخلية حديث ، من الذين أفرزتهم أيام الثورة السوداء ، وأشاعوا عنه أنه كان يتاجر في الحشيش ، ويعمل على تهريب البضاعة لبيعها للناس ، ثم وضعوه وزيرا ، واتصل به صحفى كبير يتوسط لابن أخته في دخول كلية الشرطة وهذه الأيام كما تعلمون لا يتم فيها شيء إلا بالواسطة .

وعبر التليفون دار الحديث الآتي:

الصحفى الكبير: إزى صحتك ياسعادة الباشا؟

الوزير : الحمد لله وانت يا ... بيه ؟

الصحفى الكبير: طول ماأنت بخير أنا بخير ياباشا.

الوزير : تحت أمرك يا .. بيه .

الصحفى الكبير: والله كنت أريد من سعادتك خدمة.

الوزير تحت أمرك يا .. بيه .

الصحفى الكبير: ابن أختى أريد أن ألحقه بكلية الشرطة.

الوزير:: بالتأكيد بالتأكيد .. اعتبره قد التحق بها .

الصحفي الكبير : ربنا يعمر بيتك يامعالي الوزير .

الوزير: وعلى فكرة يا .. بيه .

الصحفى الكبير: تحت أمرك.

الوزير : الواد ابن أختك ده جايب كام مجموع ؟

الصحفى الكبير : خمسين في المائة يامعالي الوزير .

وجلجلت ضحكة الوزير عالية عبر أسلاك التليفون وقال :

الوزير : يعنى ابن العاهرة عاوز يدخل كلية الشرطة بهذا المجموع ؟

و لم ينطق الصحفي الكبير وأرتج عليه!

ولكنه ذهب يشكر الوزير بعد أن التحق ابن أخته بكلية الشرطة بعد أيام . ماعلينا من هذا فليس هو موضوعنا . فى بلدتنا شبين القناطر كان هناك مبنى المحكمة حيث جلس الزعيم مصطفى النحاس باشا قاضيا على منصتها يوما ما .

وكان القاضى يحكم بالعدل ولايرتشى ، ولم يكن لأحد أى سلطان عليه مهما علا ذلك الأحد .

※ ※ ※

وكان هناك النادى حيث يجلس فيه الموظفون بعد الظهر لشرب الشاى ولعب البلياردو ، وهي لعبة أدخلها الإنجليز إلى مصر .

نسيت أن أخبركم أن المدرسة كان بها جميع الملاعب لكل الألعاب المعروفة ، وكان عدد التلاميذ في الفصل لايزيد على عشرين ، ويعرفهم المدرس بالاسم واحدا واحدا ، وفي تلك الأيام كاد المعلم أن يكون رسولا كما قال الشاعر ، فهو محترم من التلاميذ ومن الآباء ومن كل أهل البلدة .

وكان التلاميذ الذين يأخذون دروسا خصوصية يعدون على أصابع اليدين ، وكانت مَعَرَّة ولايفعلها إلا أخيب التلاميذ ، ويحاول أن ينجو منها بسرعة ، ولادخل للمدرس في نجاحه أو رسوبه آخر العام ، بمعنى ألّا يعطيه المدرس نموذج الامتحان فيدخل وهو يعرف طبيعة الأسئلة أو نصها .

كان المدرس محترما جدا ! وكان التلاميذ يذاكرون ويجدون .

\* \* \*

وكانت هناك محطة القطار الـذى يغادر إلى القـاهرة كل ساعة ، ويصل فى موعده . بالتمام ويغادر فى الوقت المحدد له دون أن يتغير ذلك أبداً ، وكانت العربات جميلة وأنيقة ، والكراسي مكسوة بالجلد الفاخر فى الدرجة الأولى والثانية ، وكان الركاب يجلسون على الكراسي فى سفرهم ، ولا تجد واقفا أبداً .

وكنا نذهب للنزهة إلى محطة القطار لجمالها وأناقتها وحسن تنسيقها ، والورود التي كانت تحيط بها من كل جانب تأخذ اللب وتبعث البهجة في النفوس.

وكان قضيب السكة الحديدية يفصل مابين البلدة والحقول المترامية المتناسقة التي لايصل البصر إلى مداها مع الخضرة الغامرة ، وتغريد الطيور الذي لاينتهي .

وكنا نخرج إلى هذه الحقول للمذاكرة والقراءة أيام الخريف والربيع،حيث الهواء النقى والنسيم العليل كما يقول الأدباء .

光 光 光

وكان التعليم لكل الأولاد لافرق بين صغيرهم وكبيرهم ، وكان هناك مايسمى بالتعليم الإلزامي ، وهو يفرض التعليم على الأطفال لسن معينة ، ويعاقب ولى الأمر الذي لايلحق ابنه بهذه المدرسة .

وكان يجلس فى الفصل الواحد جميع التلاميذ: ابن المأمور ، وابن الخفير . و لم نكن نسمع فى تلك الأيام بالمدارس الخاصة ، وربما لم تكن قد نشأت بعد .

وكان الناس يعرف بعضهم بعضا ، ويتزاورون فى المآتم والأفراح ، ويجامل بعضهم بعضا فى كل المناسبات ، ويجلسون لفض الخلاف فى بيت أحد الكبراء أو العقلاء ، ولايذهبون إلى البوليس والشرطة إلا فيما قلَّ وندر .

هكذا كانت الحياة في بلدتي قبل الثورة المباركة!

وقد يظن البعض أننى أبالغ فى الوصف ، ولكنها الحقيقة التى وعيتها طفلا ثم تأملت فيها رجلا بعد مضى السنين .

هذه هي الصورة البهيجة لبلدتي في ذلك الزمن.

※ ※

والصورة القاتمة كانت تتمثل فى الفقر الذى كان يشمل قطاعا كبيرا منها ، وقد تضاعف حجمه فى هذه الأيام التى نعيشها حتى صار أغلب الناس فقراء . فقد كنا نرى صوراً للفقر أيامها وندعو الله أن تنتهى يوما ، ثم جاءت الثورة وازداد عددهم ، وهاهى ذى الثورة تقترب من نهايتها، ولكن بعد أن حولت معظم الناس إلى مساكين لايستطيعون الوفاء بالتزاماتهم اليومية أمام أنفسهم .

كنا ننعى القذارة التى نراها فى بلدتنا فى بعض الأحيان ، وكان يحدها من الشرق والغرب ترعتان لتصريف المياه ورى الأرض ، وكان بعض الفقراء يرسلون نساءهم لغسل الملابس هناك على الشاطئ ، وكنا نعد هذا من القذارة ، ثم رأينا ماحدث

بعد ذلك بسنين طويلة ، وكيف تحولت تلك البلدة إلى مدينة تموج بالقذارة بكل أنواعها ، فقد ألغيت الحدائق تماما ، وأقيمت مكانها المبانى غير المستوية والمحلات والمتاجر ، واختلط الروث مع البشر مع « مياه المجارى » حيث تضع البائعات خضرواتهن أو جبنهن فى وعاء من « الخوص » على الأرض وقد نفذت إليه هذه المياه القذرة ، والناس يرون هذا بأعينهم ويشمونه بأنوفهم ، ثم يشترونه ويأكلونه بأفواههم ، ولايملكون لهذا البلاء رداً أو تعديلاً .

فالفقر والجهل والمرض والقذارة والتخلف أمور نسبية بطبيعة الحال .

كنا فى تلك الأيام نرى أنفسنا فقراء رغم ماوصفت ، وكنا نعلم أننا جهلاء ولايقدر أحد على أخذ حظه من التعليم ، وكنا نرى المرض يستشرى بين الناس ، ثم مرت السنون وعلمنا أن ماحلمنا بتغييره لانحلم الآن بالعودة إليه . ولات حين مناص !

#### ※ ※ ※

كان غاية الظلم في بلدتي آنذاك أن يرسل المأمور جنديا من جنوده ليشترى الزبدة حسب التسعيرة ، وكنا نرى هذا ظلما ومقتا واستكبارا في الأرض .

واليوم أسمع عن مركز البوليس فى بلدتى شبين القناطر أن الناس يساقون إلى هناك حيث يضربون ضرباً شديداً موجعاً ، ومنهم من مات من هذا الضرب ، والناس فى بلدتى صاروا كالخنازير لايحسون ولايغضبون، وهم كغيرهم فى بلاد مصر .

كانوا يأخلون القتيل ويغسلونه ويصلون عليه فى الجامع الكبير، ثم ينصبون سرادقا حيث يجلس الشيخ عبد العاطى ناصف ليقرأ القرآن، وقد يأتى القاتل ومعه المأمور للعزاء، وقد يفرح بهذا أهل القتيل، ويتحدثون عن الواقعة بفخر واعتزاز، وكيف أن المأمور بنفسه قد حضر للعزاء.

ويسمعون القرآن ويتمايلون يمينا ويسارا،وينفض الحفل ، وصاحبنا ملقى فى المقابر يأكله الدود ولاينتقم له إنسان ، ثم ينسى الناس قصته بعد حين .

وهذه هي بلدتي مثل كل بلاد مصر، قد حلت بها اللعنة ونزلت بها النقمة ، فهي عبرة ومثل للمكذبين .

كان الأمن والنظام مستتبين في بلدتي في تلك الأيام.

وكان الخروج على القانون أمرا نادرا غير ملحوظ ، ومن يفعل فهو يحاسب . وكانت داوريات الشرطة على الخيل تجوب البلدة بالليل ، وتخرج أيضا إلى الطرقات المتصلة بها فى القرى المجاورة .

واليوم آلاف الأحكام بالسجن والغرامة ولايتم تنفيذها!

وليس من مصلحة الشرطة أن ينفذ المجرم هذه الأحكام، فكل مرة يذهب الخبر لتنفيذ أمر الضبط والإحضار يتقاضى من المجرم مبلغاً يتراوح بين عشرة جنيهات وخمسين جنيها، فمن مصلحة الشرطة ألا يتم القبض على هذا المجرم، فالقبض عليه يعنى انقطاع هذا المورد، ولاشك أن المخبر يقتسمه مع آخرين على أكتافهم النجوم والنسور والكلاب.

كانت الشرطة فى بلدتى عندما كنت طفلا فى خدمة الناس ، فهى تحميهم وتحقق الأمن وتفض مشاكلهم ، وصارت اليوم مارداً جباراً مخيفاً ، يقتل ويسرق ويهتك الأعراض .

كان المأمور عندما كنت طفلاً رجلا مهيبا يخشاه الجميع ، ولكنه رجل طيب لايرتكب الجرائم ، وماينبغي له أن يفعل .

والمأمور اليوم يرسل وارده كل نهار إلى التجار ، إما لأخذ الطعام الحرام دون أن يدفع ثمنه ، أو الجزية التي يفرضها على المحلات والدكاكين ، والكل يدفع خوفا من تلفيق القضايا، والضرب والتعذيب حتى الموت ، ثم يأتى وكيل النيابة ويزيف محضرا لينجو القاتل من حملة النجوم والنسور والكلاب على أكتافهم .

وعندما كنت طفلا كان وكيل النيابة رجلا فاضلا ليست له صداقات ، وينعزل عن الناس ليظل محايدا طول الوقت ، وهو يعيش تحت سلطة ضميره الذى يقوده إلى الصواب دائما .

أما اليوم فهو يشارك فى السهرات الماجنة بالليل ، حيث الخمر والميسر وماتيسر من النساء ، وكذلك يفعل القاضى .

والناس يدورون في دوامة من البلادة والبلاهة وهم كالبهائم والخنازير .

كان مجتمع البلدة فى ذلك الوقت من صيف عام ١٩٥١ يتكون من شرائح مختلفة : كبار الموظفين . ويندرج تحت هذا الاسم المأمور ومعاون المباحث والضباط ووكيل

النيابة والقاضى وسكرتير المجلس البلدى ونظار المدارس ومفتش الصحة وأطباء المستشفى الأميرى ، ورئيس بنك التسليف الزراعي .

وصغار الموظفين . وهم الذين يعملون تحت إمرة السابقين .

وهاتان الشريحتان تتداخلان ، ولايوجد حد فاصل دقيق بينهما ، ويتم هذا التداخل من خلال العمل وطبيعته ، واتصال التلاميذ بعضهم ببعض في فصول المدارس المختلفة .

وتلحق بهما شريحة أخرى أو تسبقهما وتتداخل معهما أيضا .

هذه الشريحة تتمثل في الأعيان ، من أصحاب الأراضى الزراعية والتجار ، أو إن شئنا أن نكون أكثر تحديدا فإننا نقول كبار التجار ، وهؤلاء في بلد صغير مثل بلدتي لم يكونوا كباراً على النحو الذي نراه اليوم ، بل يمكن القول إنهم تجار الجملة في البقالة والخضروات والفواكه وغيرها من المحاصيل .

ثم طبقة العمال وصغار الحرفيين،أولئك الذين يعملون لدى أصحاب المتاجر والحوانيت ، وكان هؤلاء يمثلون قطاعا كبيراً في البلدة .

ومن خلال طبقة صغار الموظفين كان مدرسو المدارس الإلزامية ، وهي تعد بحق أهم شريحة في البلدة ، وهي التي تمثل القيادة الفكرية ، ولها شعبية ونفوذ في سائر أنحاء البلدة .

وكان هناك فى تلك الأثناء عالم من علماء الأزهر ، يطلقون عليه الشيخ على الواعظ، ولا أذكر وظيفته على وجه التحديد ، وغاية ماأذكره أنه كان ملتحيا، ويصادق كبار الناس فى البلدة ، ولا يختلط بصغارهم .

أما الزعامة الدينية فقد كانت للشيخ محمد العروسي مأذون البلدة ، حيث كان درسه اليومي بين صلاة المغرب والعشاء .

وكان يجلس إليه بعض الصالحين من صغار الموظفين والتجار والعمال ، وكان يحضر إليه أيضا بعض الطلبة .

وكان يخطب فى جامع « المعلويين » الشيخ عبد الباسط فواز ، ثم ورثه ابنه الشيخ أحمد عبد الباسط .

وكان هناك أيضا الشيخ يس وكان كفيف البصر ، له خطبة مشوقة تشد الانتباه ، وهو يشبه الشيخ عبد الحميد كشك في طريقة خطابته .

وعلى وجه عام لم يكن للعلماء نفوذ يذكر فى بلدتنا ، ولكن يرحب بهم فى الولائم والاحتفالات .

※ ※ ※

وكانت هناك طبقة يسمونها «الفقهاء » وهي لاتعنى المدلول الذي نعرفه ، ولكنهم قوم قد حفظوا القرآن الكريم ، وهم يقرءونه على المقابر أيام الخميس ، حيث يذهب الناس زرافات ووحداناً لزيارة الموتى ، ويتقاضون أجراً زهيداً على هذا هو مليمات ، وهي عملة لم يعد لها وجود فعلى في عالم اليوم ، ولكن كانت لها قوة شرائية في تلك الأيام ، أو يكون الأجر رغيفا من الخبز المتواضع المصنوع من دقيق الذرة . ومن يترق من هؤلاء « الفقهاء » فهو يعمل خادما في مسجد ، حيث يؤذن للصلاة في وقتها ، أو يفتح كتّابا يحفظ فيه الأطفال القرآن ، أو يقرأه على الناس على مُكث في المآتم والمناسبات .

ولم يكن أغلب أهل هذه الطبقة بأصحاب دين ، وربما كان منهم من لايقيم الصلاة ، وكان الناس يعرفون هذا ويسخرون منهم .

وتبقى فئة لم نذكرها ، ولعلها كانت أهم فئة في البلدة آنذاك .

طلبة الجامعات والمدارس الثانوية ، وهم الذين كانوا طلائع البلدة ومثقفيها . وأصحاب التوجهات الثورية والسياسية .

ولم يكن في بلدتنا شيوعي واحد!

ولم يكن فيها من ينكر الدين ويلحد في ربه!

كان بالبلدة كثير من العصاة ، ولكنهم مؤمنون في ضمائرهم وقلوبهم ، ويظهر هذا في كلامهم وأحاديثهم .

\* \* \*

كنا عند ذهابنا إلى المدرسة صباحا عن طريق القنطرة ، حيث نفق يمر من تحته الناس والعربات ويمر القطار من أعلاه ، نرى لافتة كبيرة قد كتب عليها بخط جميل باللون الأبيض ، بينها اللافتة قد طليت بالأسود .

« عمر عبد الفتاح التلمساني »

« المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة »

وكان هذا الرجل العظيم من أبناء بلدتى ، وقد قُدِّر له أن يكون المرشد الثالث لجماعة الإخوان المسلمين ، بعد وفاة المرشد الثانى المرحوم حسن الهضيبى ، وهو أيضا من قرية تتبع بلدتى إداريا ، هى عرب الصوالحة مركز شبين القناطر .

والغريب المثير للدهشة أن الناس كانوا فى ذلك الوقت متحزّبين ، كل ينتمى إلى حزب من الأحزاب السياسية التى كانت موجودة مثل الوفد والأحرار الدستوريين والحزب الوطنى الأصلى ، وكان كل من ينتمى إلى حزب من الأحزاب يدافع عنه ويتبنى قضاياه ، ولايتهاون فى سبيله ، ويضحى بكل رخيص وغال من أجل فوز هذا الحزب وتفوقه .

وكانت هناك في ذلك الوقت طائفة تتبع حزب الحكومة ، وهي الآن نفسها أو أبناؤها اليوم هم أتباع الحزب الوطني ، ليس ذلك الذي أنشاه مصطفى كامل ، ولكن ذلك الحديث الذي أنشاه المهرجون والمطبلون وأولاد الأفاعي على أنقاض هيئة التحرير والاتحاد القومي والاشتراكي والمنابر فحزب مصر .

## \* \* \*

كا كان ببلدتى عدد من الأقباط يعملون فى صناعة الذهب وهم « الصاغة » وكان منهم الخواجه « إدوارد » والخواجة « نصيف وهبة » .

وكانت هناك كنيسة فى قرية على بعد كيلو متر واحد من بلدتى هى ( المنية ) وكان راعيها الأب شنوده ثم مات وجاء من بعده الأب مينا .

وكان التعايش السلمي بين الأقباط والمسلمين.

وأمام المدرسة الثانوية كانت تقع « إرسالية التبشير المسيحية » ويقوم عليها الإنجليز البروتستانت وبها مستشفى كبير ، وكانت التذكرة ثمنها قرشان ، ويدخل المريض ويعالج وتجرى له الجراحة ، وربما يتبقى له شيء من القرشين وهو خارج ، ورغم هذا لم يتنصر أحد أبدا .

وكان الأِقباط يكرِهون هذه الإرسالية لاختلاف المذهبين .

وكان الأقباط يحتكرون بعض الأنشطة الهامة في البلدة .

فالصيدلية الوحيدة في ذلك الوقت كانت « أجزا خانة وديع »

وبعد ذلك بسنوات قامت صيدلية أخرى هي « أجزاخانة السلام » لصاحبها الدكتور فايز بشاى ، وكان شابا صغيرا ، ولكنه كان مبشرا متحمسا لدينه ، ولايترك

فرصة دون الحديث عن الخطيئة والخلاص والمحبة وسائر المقولات المسيحية .

وكان جميع مدرسي اللغة الإنجليزية من الأقباط .

وكذلك كان معظم مدرسي الحساب والرياضة .

وكان كل الصرافين من الأقباط.

كنت تجدهم يحتلون أماكن عجيبة وغريبة في مجتمع بلدتنا ، ولكن كانت العلاقات بينهم وبين المسلمين طيبة طول الوقت ، ولأأذكر حادثة واحدة قد حدثت يفهم منها أن هذه العلاقة ليست على مايرام .

وكان يستذكر الدروس معى فى البيت زميل اسمه « فائق مسيحه عبده » لاأدرى أين هو الآن ، كان أبوه يعمل صرافا فيما يسمى « بنك ريتشو » ، وريتشو هذا كان من أكبر تجار القطن فى البلاد آنذاك .

وكانت عائلة « فائق » زميلي هذا متدينة إلى أبعد الحدود ، وأسرته مكونة من الأب والأم وأربع بنات وصبى آخر ، وكانوا يذهبون إلى الكنيسة بانتظام، ثم إلى مايسمي بمدارس الأحد ، حيث النشاط الرياضي والتثقيفي .

وقد صنع الإخوان المسلمون مدارس الجمعة على هذا الغرار عندما نشطوا بعد محنتهم الأولى من جديد ، وكانت هذه المدارس ــ مدارس الجمعة ــ تحت إشراف الأخ حسن عيسى عبد الظاهر الطالب بالأزهر ، والذى قدر له أن يكون بعد ذلك الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر الأستاذ بجامعة قطر الآن .(١)

## 米 米 米

كانت « الخمارة » الوحيدة في البلدة للخواجة « يني » وهو يوناني أقام في شبين القناطر، وفتح محلا للبقالة ، يبيع فيه الخمر أمام قهوة « عسر » وقد انتهت معالمها الآن ، وكانت تقع في ميدان المحطة .

ثم اتفق الخواجة « ينى » وأعد دارا للسينها مع بعض اليهود فى القاهرة ، وكان يوم افتتاحها يوما مشهودا ، فقد اجتمع الناس الذين لم يجدوا تذاكر للدخول خارج دار السينها ، وكانوا قد جاءوا من القرى المجاورة ليروا هذه العجيبة ، وكلما تذكرت هذا اليوم تذكرت معه عبارة الإمام الشهيد حسن البنا : « ولاتصادموا نواميس

<sup>(</sup> ۱ ) عرفت بعد الطبعة الأولى أن الذي كان يقوم بالإشراف هو الشيخ حسن عليان وليس الدكتور حسن عيسى الذي كان يدرس فيها .

الكون فإنها غلَّبة ، ولكن غالبوها وحولوا تيارها واستعينوا ببعضها على بعض » هذه العبارة الفريدة لأولئك الذين يحرمون السينما والتليفزيون وأدوات الفن المختلفة من ناحية المبدأ ، وكان أولى بهم وأجدر أن يحرموا مايقدم من خلالها إن كان حراما ، ويحلوا مايقدم فيها إن كان حلالا .

فلو رأيت الناس وهم يملئون المكان خارج السينها وفي وجوههم بهجة ودهشة لفهمت النفس البشرية ، وكيف هي مولعة بكل عجيب وغريب .

ومما يستدعى التذكر أيضا أن الأفلام التى كانت تعرضها « سينها ينى » وهى الأفلام المصرية القديمة كانت كلها تحض على مكارم الأخلاق وتدعو إلى الفضيلة ، ولم تعد كذلك الآن بطبيعة الحال .

وأذكر يوم عرض فيلم « ظهور الإسلام » فى هذه السينا وكيف ملئت القاعة لحافتها و لم يعد هناك جالس وواقف ، بل هى كتلة بشرية قد اجتمعت منقطعة الأنفاس فى انبهار شديد ، وكأنهم يرون الإسلام فى أيامه الأولى ، رغم رداءة التمثيل وضعف الأدوات فى ذلك الوقت ، ولكن كان جمهور المتفرجين فى هذا اليوم ، وكنت معهم يكبرون ويهللون وينفعلون مع المواقف ، وظل الفيلم حديث الناس زمنا طويلا ، وكانت عربات « الكشرى » تقف على مقربة من دار السينا تبيع للرواد .

وكذلك عربات الترمس والكبدة المقلية واللب والفول السوداني .

ولنجاح هذه السينما وتأثيرها فى مجتمع بلدتى الصغير ، حيث كان جميع الناس يرتادونها ، وأذكر بعض الذين كانوا يذهبون كل ليلة ليروا نفس الفيلم ، كان الشيخ يس يخطب خطبته على هيئة فيلم ، بمعنى أنه يبدأ الخطبة فيقول :

- سوف نعرض لكم اليوم فيلما هو آدم وحواء . .

ويمضى فى الخطبة كأنه يحكى قصة فيلم ، وكيف خلق الله سبحانه وتعالى آدم ومن بعد حواء وخطيئتهما ، وكيف جرت الأمور كما يرويها القرآن الكريم ، وهذا لشدة انجذاب الناس للسينما فى ذلك الوقت .

※ ※ ※

وكان عدد أجهزة الراديو في بلدتي محدوداً جدا ، والذين يحوزونه في بيوتهم يشار إليهم بالبنان . وأذكر يوم اشترى والدى رحمه الله جهاز راديو ، اجتمع كل أهل الحي يستمعون إلى نشرة الأخبار وهم في ذهول من تكلم الحديد ، والبعض منهم يدور حول الجهاز يحاول أن يفهم سر هذا الكلام الذي يسمعه وكيف يصدر من هذا الصندوق ، وأذكر أن ثمن هذا الجهاز وهو من ماركة « فيلبس » كان واحدا وعشرين جنيها تدفع بالتقسيط المريح على حين من الدهر ، وكان يوجد مايسمي بالراديو بسماعات ، وهو عبارة عن « إيريال » هوائي ينصب فوق أسطح المنازل ، وينزل السلك إلى سماعات هي من مخلفات الجيش الإنجليزي ، وعبر إبرة تنتقل على قطعة من « الكحل » يمكن التقاط بعض الموجات الإذاعية .

وكان راديو السماعات هذا له أيضا انتشار محدود .

وكانت الإذاعة المصرية في ذلك الوقت على بساطتها وقلة ساعات إرسالها تقدم مادة جيدة للمستمع ، وكان كبار الكتاب مثل عباس العقاد وطه حسين وغيرهما يلقون الأحاديث اليومية ، وكانت جادة ولاتقدم إلا ماهو مفيد للناس ، بالإضافة إلى برامج الترفيه البريئة التي لاتسىء،ورغم ذلك كنا نسمع بعض المتنطعين من المشايخ يقول إنها حرام .

ولله في خلقه شئون!

ولست أدرى السند الذى اعتمدوه فى تحريم الراديو فى ذلك الوقت ، ولا أفهم لماذا ينشغل هؤلاء الناس بتسفيه كل ما هو جديد بغض النظر عن فائدته أو عدم فائدته . ولعلها طبيعة فى الناس ، فعندما يتدنى المجتمع لا يفكر علماؤه إلا فى التوافه من الأمور ، ولا ينشغلون إلا بما هو هزيل وسخيف ، ولعلنا لم نسمع فتوى واحدة يقول فيها صاحبها فى ذلك الوقت إن قبول الاحتلال الإنجليزى حرام ويجب مقاومتهم بكل طريقة ووسيلة ، وإن من يقتل فى سبيل ذلك فهو شهيد .

وإنى أذكر هنا عندما دخل « الحبر » المستورد إلى اليمن ، كيف اختلف العلماء وإنى أذكر هنا عندما دخل « الحبر » المستورد إلى الكحول » وهي مسكرة . حوله ، هل هو حرام أم حلال ؟ ذلك أن بالحبر مادة « الكحول » وهي مسكرة .

وقد قال أحد الظرفاء معلقا \_ ولم يكن عالما \_ إن شربه حرام والكتابة به حلال ، وقال : لاأعرف عاقلا يشرب الحبر .

والذي يثير الحسرة أن علماء الإسلام في العصر الحديث ، وأقصد بهؤلاء فقهاء

السلطان الذين يحلون ويحرمون حسب مزاج الحكومة وطلبها لايتماشون مع أى عصر ، رغم عدم انضباطهم وانعدام ورعهم ، وهم متخلفون ثلاثمائة عام عن أى نقطة زمنية يعيشون فيها .

وهذا من علامات عصر الانحطاط والجهل والتبعية .

ولعل السبب في تشددهم في المسائل التافهة ، هو تسيبهم في الأمور الكبيرة . فهم يرتكبون الكبائر والمنكرات بموافقتهم ورضاهم على الظلم وبعد الحكومات عن الدين . ثم يثرثرون بعدها فيما لايفيد .

وماأبلغ كلمة المسيح: « ويل لكم أيها القادة العميان الذين يغصون بالبعوضة ويبلعون الجمل » .

وكان يخاطب الكهنة من بني إسرائيل ، ومأشبه كهنة اليوم بهم .

وهم فى هذه الأيام نسوا الراديو ، وكانوا قد انشغلوا بعده بالتليفزيون ، ثم نسوه هو الآخر، وصاروا يتكلمون فى الأفلام الرخيصة التى استجدت وصارت تملأ الدنيا كلها ، ومن بدرى ماذا يكون من أمرهم .

ومعذرة للاستطراد.

## \* \* \*

وأنا هنا لاأكتب مذكرات ، ولكنى أحاول أن أنقل تجربة عشتها ، عسى أن يقرأها من يستفيد منها ، ونحن من خلالها نستعرض كيف سارت الأمور .

كان الناس في بلدتي يخافون الحكومة ويهابونها في تلك الأيام .

رغم الحرية والديمقراطية التي كانت مناخا طبيعيا يعيشه الشعب ، وهم يخافونها ويهابونها طول الوقت .

ولكنهم مستذلون مستضعفون مهانون من جميع الحكام حسبا رأيت وشاهدت فهناك من الحكام من يضربهم بالحذاء، وهناك من يضربهم بالقبقاب أو « الشبشب » وهم مضروبون على جميع الأحوال والأوضاع.

ورغم هذا فقد كان مجتمع بلدتى أكثر نضجا ووعيا منه في هذه الأيام!

وأذكر يوما زرت فيه أحد أقاربي ، وكنت قد تركت البلدة منذ زمن ، واعتذر لعدم استطاعته تقديم الشاى لى لعدم وجود ماء ، وقال إن المياه والكهرباء قد انقطعتا عن المدينة منذ عشرين يوما .

وتعجبت يومها وسألته:

\_ وماذا فعل الناس ؟

ونظر إلى في عجب واستغراب وقال:

\_ لم يفعلوا شيئا ؟

إلى هذا الحد من السلبية والهوان صار الناس!

※ ※ ※

وكان أكثر الأحياء شهرة في بلدتي حي « القيسارية » وبه محلات البقالة و « مسمط » وبعض الترزية الذين يفصلون الملابس الإفرنجية ، أو أولئك الذين يصنعون الجلاليب والبيجامات .

وربما تعود كلمة « القيسارية » هذه إلى قرون بعيدة أيام حكم الرومان ، فكل بلد به حي بهذا الاسم ، وبه المحلات التجارية .

و « القيسارية » هي « القيصرية » وتنسب إلى قيصر الذي كان يحكم البلاد ، وعلى مقربة من هذا الحي في بلدتي كان « مصنع حلج الأقطان » المصنع الوحيد آنذاك ، ثم أغلق في عهد الثورة المباركة بعد أن تم التأميم ، مع سائر ماأغلق من مصانع لم يجدوا لها مديرا أو لم يهتموا بها ، أو لسبب آخر الأعلمه .

وقد زرت المدينة بعد ذلك فوجدتهم قد هدموه وأقاموا مكانه مساكن ، دفع فيها المقاول رشوة لمجلس المدينة ، فهى تنقض على رءوس ساكنيها المساكين ، أو ربما تكون قد انقضت بالفعل عندما يصل إليك هذا الكتاب .

وكان هناك حى « الجبسة » وهو يقع على حدود البلدة الجنوبية الشرقية على مقربة من المقابر حيث الطريق إلى كفر حمزة فالقاهرة ، أو الذى يسمى طريق المعاهدة ، وسمى المتقدمون فى السن اسم « الخليج » لأنه كان يجرى مكانه خليج أمير المؤمنين ، وهو الاسم الذى اختاره عمرو بن العاص على الترعة التى تصل النيل بالبحر الأحمر .

ومن الواضح أن إطلاق أسماء الرؤساء أو الملوك على المشروعات التي تقام تقليد مصرى قديم قد جرى عليه المسلمون عندما فتحوا البلاد .

وقبل الدخول إلى طريق كفر حمزة بعد المرور على مقابر البلدة نجد مايسمي « بتل

اليهودية » وهي أنةاض مدينة « رعمسيس » التي بناها رمسيس الثاني والمظنون أنه فرعون موسى عليه السلام .

وحسب النظرية التي تقول إن الطرق الرئيسية في أغلبها طرق قديمة الإنشاء فإننا نتصور أن هذا الطريق هو نفسه الذي سلكه بنو إسرائيل خلف موسى وهم يخرجون من مصر حسب القصة المشهورة التي رواها القرآن الكريم .

وكان فى بلدتنا أحياء أخرى كثيرة مشتهرة فى ذلك الحين ، وهى تنسب إلى الأماكن أو العائلات ، مما يؤكدأن هذه العائلات كلها من أصل عربى قدم مع جيوش الفتح الإسلامى ، فالعرب وحدهم هم الذين يتمركزون فى أماكن مع أسرهم وذويهم فهناك « الصوافين » و « الحبايبة » و « الوكلاء » و « الشعالنة » و « الخِولة » ، و « الطنانية » و كلها أسماء عائلات وأسماء أحياء فى الوقت نفسه .

وأحيانا ماكانت تحدث بعض الخلافات بين فردين من عائلتين مختلفتين فيخرجون للشجار والقتال ، ويخرج رؤساء العائلات الأخرى للحجز بين المتشاجرين ، وهو أيضا تقليد عربي قديم .

وكانت أقوى العائلات وأغناها في بلدنا آنذاك هي عائلة الفقى ، ومن هذه العائلة كانت أمي يرحمها الله .

وهناك قصة سمعتها وأنا طفل صغير وهي أن جد أمي ، وكان كبير البلدة قد التقى وعرابي باشا وهو عائدمهزومامن معركة التل الكبير عام ١٨٨٢ أمام الإنجليز ، وقد أكرم جدى هذا وفادته ، وطلب عرابي منه أن يهدم قنطرتين على الترع التي تدور حول البلدة حتى يعوق تقدم الجيش الإنجليزي إلى القاهرة .

وانصرف عرابى بعد أن حدثه جدى حديثا طيبا ووعده بفعل مايمكن ، وبعد ذهابه قال جدى لمن حوله :

\_ هذا الرجل لايفهم فى العسكرية والقتال . لقد عاد بشرذمة قليلة من الضباط على الخيل ، وانتهى الجيش المصرى ، وهل يمنع تدمير القنطرتين من احتلال مصر ؟ لقد تحققت الهزيمة وتم الاحتلال ، ولن نخسر غير تكلفة القنطرتين عندما يأتى الإنجليز بعد يومين أو ثلاثة ، ويجبروننا بقوة السلاح على بناء القنطرتين من جديد ، ويجمعون التكلفة من الفلاحين .

ولا أدرى هل كان جدى محقا في رأيه هذا أم لا ؟! ، فكل حادثة في هذا الكون

تخضع لملابساتها الخاصة.

وكان أغلب أصحاب الحرف يتجمعون أيضا في حارات أو أحياء خاصة بهم فهناك « الجزماتية » « والحدادين » و « النجارين » و « العطارين » وغيرهم . وبطبيعة الحال قد تغير كل هذا الآن، واختلط الحابل بالنابل وصارت المدينة ، كا قلت ، خلطة عجيبة من الحيوانات والبيوت والبشر ، وتراها – لو قدر لك – من طائرة هليكوبتر ذات شكل عجيب من خلال هذا الزحام .

※ ※ ※

كانت قوة البوليس قليلة العدد ولكنها تحمى الأمن والنظام .

وكان عمال البلدية لايتجاوزون العشرين ولكن النظافة هي الطابع العام ، فهم يخرجون قبل الشمس لكنس الشوارع ورشها بالماء ، ويخرج كل بستاني مسئول عن حديقة ليهتم بها ويرعى شئونها .

كانت المدارس قليلة، ولكنها منضبطة ومنظمة ، وتعلم التلاميذ .

وكان كل شيء على أتم مايرام ، ولكنه لم يكن يعجب أحدا ، وكان الكل يفكر في الثورة وتغيير النظام .

كانت البيوت منتجة ، ففيها البهائم حيث اللبن والزبد والجبن ، وفيها الدجاج حيث البيض ، وقد اختفى هذا الإنتاج الآن وصارت مدينة مستهلكة يستورد لها الطعام ويباع فى المجمعات الاستهلاكية،حيث الرشوة والواسطة للحصول على ماتريد ، فالذى يُعْرض لايكفى كل المستهلكين .

وكان الناس فقراء ولكنهم كانوا شرفاء أيضا!

وكانت القاهرة شيئا بعيدا لايذهب إليها أحد إلا في القليل النادر ، فكل شيء متوافر في البلدة ، ولايذهب إلى القاهرة إلا عدد قليل من الطلبة الذين يدرسون في الجامعة ، وبعض الموظفين . أما باقي الناس فلم تكن هناك ثمة ضرورة تحتم عليهم الذهاب .

وكان هناك شخصان يقومان بالسفر كل يوم إلى القاهرة ، ويسمى كل واحد منهما ( الأبونيه ) ومهمته أن يشترى الأشياء التي يحتاجها الناس من القاهرة ، وهم يأتون إلى داره حيث يوزعها عليهم في المساء نظير رسم صغير محدود ، هو أقل بالتأكيد من أجرة التذكرة للمسافر إلى القاهرة .

وكنا نذهب إلى القاهرة كتلاميذ فى رحلة نشاهد فيها حايقة الحيوان ، تلك الحديقة التى أقامها الحديو إسماعيل وصنع لها سوراً لايزال قائما ، ولايمكن لجهة أخرى فى مصر اليوم أن تقوم بإنشاء سور مثله مهما بلغت قوتها وخبرتها ، فقد تغير نوع البشر .

أو نذهب في رحلة لزيارة المتحف المصرى والمتاحف الأخرى، وكذلك الأهرام والقناطر .

وكنا نذهب بقطارالمرج إلى الزيتون فى الأجازات لزيارة مكتبة الزيتون ونمكث وقتاً فى المطالعة ، ولاأعرف مصير هذه المكتبة الآن ، ولما كبرنا فى السن قليلاً كنا نذهب إلى دار الكتب فى باب الخلق بالقاهرة ، حيث نرى كتباً أكثر ، ويمكننا الاستعارة منها .

ولا أظن أحداً يرتاد هذه المكتبات العامة فى هذه الأيام التى نعيشها الآن ، إلا نادرا ، وأتصور أنها قد تحولت إلى شيء آخر ، و لم يعد لها وجود .

※ ※ ※

كان سعر البيضة سبعة مليمات.

وكان زوج الحمام « بخمسة أبيض » يعنى قرشين ونصفا .

ورِطل اللحم الكندوز بثمانية قروش ونصف .

وأقة البطاطس بقرشين هي الأخرى .

وكان الحذاء لايتجاوز خمسة وعشرين قرشا ، ويستعمل إلى يوم القيامة .

والبدلة الواحدة ، قماشا وتفصيلا ، تساوم فيها فتدفع ثلاثة جنيهات من أصواف إنجليزية مستوردة .

وتستطيع القياس على هذا كيف كانت الحياة تسير .

وقد يقول قائل كان عدد الناس في هذه الأيام عشرين مليونا ، أما اليوم فقد تجاوز الخمسين !

فإن قالوا هذا قلنا لهم كان عدد الناس أيام محمد على باشا الكبير لايتجاوز ثلاثة ملايين نسمة .

ولكن كانت الحكومات المتعاقبة تراعى هذه الزيادة المطردة وتعمل على مواجهتها بزيادة الإنتاج وخطط التنمية . وهذا على خلاف مافعلته الثورة المباركة!

فقد كان غاية همها المعارك فى الكونغو ، والشهيد باتريس لومومبا ، والحروب هنا والمؤامرات هناك ، واعتماد خورشيد ، والكلام الفارغ الذى لأأول له من آخر . كانت صناعة الحكام قبل الثورة هى المدارس والمصانع والتطوير .

وصارت صناعة الحكام بعد الثورة هي الكلام والكلام والكلام ، ثم القهر والتعذيب وقتل الشرفاء ، وتحويل المواطن إلى فأر ذليل .

وقد نجحوا فى ذلك أيما نجاح! وبلغوا غاية نجاحهم وظهر أثره فى ٥ يونية عام ١٩٦٧ عندما ضرب موشى ديان جمال عبد الناصر على قفاه أمام العالم أجمع، ثم سقاه جونسون ـــ الرئيس الأمريكي وقتها ـــ من مياه المجارى .

## ※ ※ ※

ونعود إلى صيف عام ١٩٥١ الذي بدأنا به الحديث.

كانت إجازة المدارس، وكان الجو حاراً، وكنا نسير على شاطىء الترعة ، وكان رمضان حيث العطش الشديد لأطفال لم يتعودوا الصيام .

وسمعنا الأذان فتنبهنا .

كان الأذان قادما من شقة في إحدى البنايات المطلة على شاطىء الترعة ، وكانت أول مرة نسمع فيها اذانا ينطلق من شقة ، ففي العادة لانسمعه إلا من المساجد .

واقتربنا ووجدنا لافتة كبيرة قد وضعت على مدخل المنزل وقد كتب عليها « شعبة الإخوان المسلمين بشبين القناطر ».

ودخلنا وأُدَّينا صلاة العصر خلف المرحوم مصطفى شيحرور نائب الشعبة آنذاك.

وبعد الصلاة علمنا أنها جميعها تقام فى الشعبة ، وكان بها عدد وفير من مختلف المهن والطوائف .

وأخبرونا أن درسا يقام بعد صلاة التراويح .

وتذكرت صلة قديمة كانت لي مع الإخوان.

## ※ ※ ※

كانت هذه الصلة قبل ذلك التاريخ بخمس سنوات يعنى عام ١٩٤٦. وكنا نلعب أمام منزلنا الذي يقع أمام محطة القطار .

وكانت القطارات تأتى وتروح كل ساعة بانتظام كما قلنا . وكان يلذ لنا أن نقترب فنشاهد القطار وهو يدخل المحطة .

وفي هذا اليوم لمحنا شيئا غريبا لم نره من قبل.

كانت القطارات مليئة عن آخرها وتموج بالبشر ، وهناك ضجة كبيرة ، وينزل الركاب وينتظمون صفوفاً كأنها طوابير الجيش ، وهم يرتدون ملابس عادية ، ثم يسيرون في خطوات منتظمة ومعهم قائد يقودهم . وانطلقت الهتافات يدوى بها قائد الطابور ويرد عليه الباقون في صوت كالرعد :

الله أكبر ولله الحمد .

لا إله الا الله . محمد رسول الله . عليها نحيا وعليها نموت .. وفي سبيلها نجاهد . وعليها نلقى الله . الله غايتنا ، والرسول زعيمنا ، والقرآن دستورنا ، والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا .

في سبيل الله قمنا نبتغى رفع اللواء فليعد للدين مجده ولترق فيه الدماء

وساروا يخترقون شوارع البلدة على النحو الذى وصفت ، وأنا أسير خلفهم مشدوها أسمع الهتافات تدوى ، والنسوة يرددن الزغاريد في إيقاع مثير ، والتابتني نشوة غامضة وأنا أسير مسحوراً خلف هذا الموكب متجاوزا الخط الأحمر الذى رسمته لنا الأسرة في دائرة البيت .

وفى نهاية المطاف وجدنا سرادقا ضخما قد أقيم فى « النعناعية » وهى ناحية من البلدة قد ملئت بالحدائق وأشجار الكافور والسنط.

وصار هؤلاء القادمون يأخذون أماكنهم على الكراسي التي أعدت ، وقد تركوا في مقدمة السرادق أكثر من عشرة صفوف ، واستمر التتابع والناس يأتون يرددون الهتاف على النحو الذي وصفت ، ووجدت حسنين أفندي نصر وكان ناظراً للمدرسة الإلزامية الثانية في البلدة يقوم على النظام والترتيب .

ثم دوى صوت الطبل من بعيد في إيقاع عسكرى مهيب . وتكأكأ الناس من النظارة وأنا منهم لنعرف سبب الضجة .

ورأيت صورة لم تذهب من ذهني قط رغم مرور السنين .

كان طابور الجوالة الخاص بالإخوان المسلمين يتقدمهم شاب يرتدى ملابس العلماء بعباءة بيضاء ، هو الإمام الشهيد حسن البنا ، وكان يسير على الإيقاع في

مشية عسكرية رغم ثيابه التي يرتديها ، ومن خلفه شاب يرتدى الملابس الكاكية يحمل علماً أخضر كبيراً قد رسم عليه سيفان بينهما مصحف ، وكلمة الإخوان المسلمون ، وبين قاعدة السيفين كتبت كلمة « وأعدوا » .

وخلف هذا الشاب كان خمسة يسيرون متجاورين ، وهم الذين يقومون بالضرب على الطبل ، ثم طابور الجوالة الكبير بالملابس الكاكية والمشية العسكرية المنضبطة . وعند ظهور الشيخ حسن البنا جاوزت الزغاريد عنان السماء في ترجيع مهيب عجيب مازلت أذكر أثره حتى الآن .

وامتلأ المكان بالضيوف ، وكان في مقدمة الجالسين في الصفوف الأولى كل رجال الإدارة في البلدة، وعلى رأسهم مأمور المركز .

وتُلَى القرآن الكريم،ثم قام الإمام الشهيد ليتكلم بعد أن قدمه حسنين أفندى نصر في حماسة وحب وفخر وإعزاز .

وتكلم الرجل . .

وخشعت الأصوات للرحمن ...

وانطلق يجلجل ويجلجل، وليس من صوت يبين غير كلامه المتهدج المؤثر، ومازال صوت الرجل يعلو ويعلو حتى استحال إلى قبسة نورانية من الإيمان والجلال، وكانت له وقفات فى الحديث، يعلو فيها هتاف الإخوان المشهور الذى ذكرته منذ قليل.

كان عمرى وقتها صغيرا جدا ، ولهذا لم أكن أعى كلامه على وجه التحديد . كل مأأذكره أنه كان يتكلم فى موضوع يمكن أن نضع له عنوانا هو : كيف نفهم الإسلام ؟

وتأخرت يومها عن البيت ، فقد انتهى الرجل من خطابه قرب الساعة الحادية عشرة مساء .

ولم يفارق هذا الموقف خيالي بعد ذلك قط ؟

وكانت هذه أول مرة أسمع فيها عن الإخوان المسلمين وأراهم في ذلك العرس البهيج . وعلمت في اليوم التالي أن معظم أهل البلدة قد ذهبوا إلى السرادق يستمعون .

وظل هذ الحفل حديث الناس لأيام طويلة ، وكنت أسمع أبي-رحمه الله-يتكلم

مع ضيوفه وزملائه عن ذلك الذي حدث ، ولكني لأأفهم القصة على وجه التحديد لصغر سني .

كُل ماشعرت به أن طاقة من النور قد انبثقت في قلبي وظلت تقودني دهراً طويلا ، ولم يغب عن بالى قط حتى هذه اللحظة حرارة اللقاء .

كانت صورة حسن البنا يومها غريبة رائعة مؤثرة ، وكأنه الإسلام نفسه وقد انبعث على صورته ، بعد أن اغتيلت الخلافة العثمانية ووطئوها بالأقدام ، ثم دفنوها في التراب ، وأقاموا حفلاً بهيجا صفق فيه العلمانيون وطبَّل فيه اليهود والمشركون ، وكل أصحاب الثارات القديمة من الإسلام .

بدأ الضياع الذى شعر به المسلمون على أثر سقوط الخلافة العثمانية يتبدد ، وبدأ حلم جديد يغزو نفوسهم ، حلم لم يتهيئوا له التهيئة الكاملة فقابلوه بالفرحة والزغاريد ، ولم يكونوا يعلمون أنه في سبيل تحقيق هذا الحلم سوف يسقط شهداء وشهداء .. فتية أطهار ، وحتى ذلك الرجل نفسه صاحب اللباس الأبيض والصوت الرخيم المعبر ، سوف يخر كالأسد الجريح من طلقات رجال الشرطة في الشارع العام .

لم يكن أحد يعلم أن رمز الإسلام حسن البنا سوف يقتل.

و لم يكن أحد يعلم أنه بعد قتل الإمام البنا سوف يكون كل واحد ممن سمع صوته وانتبه إليه وصاحبه فى سفر .. سوف يكون حسن البنا آخر .

نعم على أى نحو من النواحى سيكونون حسن البنا سواء فى قوتهم أو ضعفهم ، فى قربهم أو ابتعادهم ، فى صمودهم أو بأسهم ، وهم أحرار أو فى ظلمات السجون .

وهذا ماحدث بعد حسن البنا.

ذهب الإمام شهيدا إلى ربه في ليلة من ليالي آخر الشتاء.

وقامت جماعة الإخوان تعيد ترتيب الدار من جديد في مناخ قاس وزمن صعب ، قامت تضمد جراحها بعد أن فتن من فتن ، وتماسك من تماسك .

ولكن أغلب المسلمين أصروا على الاستمرار في طريق الدعوة بعد أن رأوا صدق نبوءة مرشدهم ، فالتشريد والاعتقال والسجن الذي وعدهم به قد حدث وعاينوه بأنفسهم ، وتأكدوا أنهم من أصحاب الدعوات . اختلطت الذكريات في رأسي وتداخلت ، فلا أعرف ماذا حدث ثانيا وماذا حدث أو لا .

الشوارع تدهن بالجير الأبيض الذي يغطى مساحات كبيرة من أسوار البيوت ، وترسم صورة عربي يرتدي عقالا ويكتب بجوار الصورة :

تطوعوا لإنقاذ فلسطين الجريحة.

وفى منزل جدتى .. ملئت حجرة كبيرة بكراسى من الخيزران ومكتب خشبى قديم وبعض اللافتات ، ومنها ذلك العلم الأخضر الذى كتب عليه شعار الإخوان وكان يحمله الشاب الجوال الذى كان يسير خلف الإمام الشهيد تحت قرع الطبول . ولافتات كثيرة تدعو إلى القتال في أرض فلسطين .

وأسأل جدتي عن هذه الأشياء فتقول:

\_ هذه أشياء تخص المسلمين.

\_ و لماذا جاءوا بها إلى بيتك ؟

ومن بين الحزن والتعب تقول لي:

ــ الحكومة الكافرة وضعت المسلمين في السجن.

ومن بين حزنها شرحت لى القصة ، كيف باعوا ممتلكات الإخوان فى المزاد العلنى وقد اشتراها أحد أقاربها الطيبين حتى يردها للمسلمين يوما .

وإطفاء الأنوار ، وغارات اليهود بالطائرات على مصر ، وهرج ومرج كثير . والمدرسون يأمروننا بالقيام لحضرة الناظر الأستاذ مصطفى الجندى ، الذى يشرح لنا فظائع اليهود وما يفعلونه بالفلسطينيين العرب الأبرياء ، ويطلب من كل التلاميذ التبرع بمصروف الغد من أجل إنقاذ فلسطين .

وعند خروج الناظر من الفصل لن أنسى همسة جعفر أفندى الطنانى لحضرة الناظر :

- حكيت لهم مايفعله اليهود بالمسلمين ، ولم تخبرهم بما يفعله المسلمون بالمسلمين . وكنا صغاراً فلم يهتم كل من الناظر والمدرس بالحديث أمامنا ، رغم نظرة حضرة الناظر الحرجة ناحيتنا وهو يقول لجعفر أفندى :

ــ ياجعفر أفندى خلينا ناكل عيش .

وكانت الصحف تتكلم عن الأوكار والسيارة الجيب والانفجارات والإرهابيين ، و لم يكن فيها من حديث عن الإنجليز أو اليهود .

وأذكر أنني سمعت أمين أفندي صقر ، وكان صديقا لأبي ويأتي إليه بين الحين والآخر ويجلسان للسمر الطويل ، سمعته يقول له :

\_ شركة الإعلانات المصرية التي فجرها الإخوان المسلمون كانت وكراً لليهود في مصر . ألف عفارم على الإخوان ..

لم أكن وقتها بقادر على تحديد صورة صحيحة منضبطة عما يدور فى مصر! كنت أسمع جملا وكلمات متفرقة من هنا وهناك وأعرف أن غليانا يدور ، ولكن ماهى طبيعته ؟ لست أدرى!

وظلت رؤى الإخوان والإسلام تتخللني بين الحين والآخر حتى دخلنا الشعبة في ذلك اليوم من أيام صيف عام ١٩٥١ .

لعلى لأأكون مبالغا لو قلت إنني اكتشفت في الشعبة عالماً غريباً .

فقد كان بها معظم الزملاء في المدرسة المشهود لهم بالجد والنشاط.

ولاحظت أن كل واحد فينا يعجب لوجود زملائه معه في نفس المكان .

وكان كبار الطلبة من المشهورين في البلدة يملئون الغرف ، والشعبة كخلية النحل وفي غرفة من الغرفات جلسنا إلى الشيخ حسن عليان من عرب الصوالحة يعلمنا قراءة القرآن ويفسره لنا ، وكان شابا نشيطا قد درس بالأزهر ، وكان صارما حازما يعاملنا معاملة الكبار ونحن مازلنا أطفالا ، وظلت هذه الذكريات تعاودني دائما بعد مرور السنين ، وأسائل نفسي هل كان الشيخ على حق ؟! ، وأجد أنه كان على حق ، فقد استطاع أن يشعرنا بالمسئولية والجدية في وقت مبكر جدا ، ولهذا فقد اختلفت نظرتي للأمور ونظرة جيلي كله عن جيل أولادنا مثلا .

ففجأة وخلال شهور قليلة كنا ندرك من أمور السياسة ومايدور فى مصر ماقد لايفهمه كبار هذه الأيام . أصبحنا نعرف أبعاد المشكلات التى يتداولها السياسيون ، صرنا ندرك معنى الأحزاب وظروف تكونها ، وماهى العقدة فى إخراج الإنجليز من مصر، ومن هم أصحاب المصلحة فى بقائهم . وماهى أهمية الجهاد فى سبيل الله . وهل هو جهاد من أجل مصر وحدها . أم من أجل تحرير كل الأقطار الإسلامية التى تقع تحت نير الاستعمار . وماهو واجب المسلم فى هذا العالم الذى نعيشه . وماهى الشروط والاستعدادات حتى يؤدى هذا المسلم واجبه ؟

كل هذا تعلمناه أو سمعناه في ذلك الصيف.

دخلنا المدرسة مع الخريف.

وكان النحاس باشا قد ألغى معاهدة ١٩٣٦ .

وخرج الفدائيون إلى القنال من شباب الإخوان يدمرون القطارات ويهاجمون المعسكرات ويموتون .

وصارت القاهرة هي بؤرة الأحداث ، وجاء إليها كل مندوبي الصحافة ووكالات الأنباء من سائر أنحاء العالم ، وبدأ الضغط الجدى على بريطانيا في الجلاء عن مصر ، ويبدو أنها قد استجابت لهذه الضغوط الممثلة في الاعتداء على معسكراتهم ومحاولة خلعهم بالقوة من مصر .

وبدأ العد التنازلي للاحتلال الإنجليزي لمصر ، وصار واضحا لجميع المراقبين والمحللين أن الإنجليز يبحثون عن طريقة مثلي للخروج من مصر ، وأن المسألة مسألة وقت ليس إلا .

وكان الإنجليز يتفاهمون مع الأمريكان في ذلك الحين على ترتيبات الخروج، وكيف ستكون السياسة بعد خروجهم، وكيفية تكريس انفصال مصر عن السودان.

ولم نكن نحن ندرى في هذا الحين مايدور .

كل ماكنا نعرفه هو الحركة السياسية اليومية ، وتفاعل الأحداث وتطورها ، والخروج فى مظاهرات ضخمة ، حيث يتجمع الطلبة من القوى الوطنية كافة بالمدرسة ، ثم تبدأ بالهتاف ويسخن الجو ، وينضم إليهم بقية التلاميذ المسطحين الذين لا رأى لهم ولا انماء ؛ فجو الحماسة جو ينتقل بسرعة إلى من يعيش فيه .

وقد تنتظم بعض الفصول، وسرعان مايذهب إليها بعض الطلبة القادرين ويجبرون الأستاذ على إخراج التلاميذ للانضمام إلى المظاهرة .

ويرتفع الصراخ ، ويخرج الناظر فيقابله التلاميذ بهتاف واحد يشق عنان السماء . نريد العلم .. علم المدرسة .

وفي تلك الأيام الخوالي كان لكل مدرسة علم .

ويستجيب الناظر للضغط.

وتخرج المدرسة كلها فى طابور طويل إلى محطة القطار ، وهتافاتهم تثير البهجة والحماسة فى نفوس كل المواطنين ، وهم فى طريقهم إلى المحطة يمرون على مركز البوليس حيث يقف بعض الضباط وبعض الجند ولايتعرضون لهم بحال . بل هم

يبتسمون معجبين ومحيين.

وفى القطار الذاهب إلى القاهرة نجده قد ملى بالمدارس الأخرى ، فالزقازيق الثانوية وبلبيس وأبو كبير والتل الكبير . وفى الطريق تلحق بنا قليوب الثانوية بهتافاتها العالية .

ثم يتوحد الهتاف ، ويصير لهذه المظاهرة هتاف مميز، يخرج من فم واحد ويردده الجميع .

وفي ميدان باب الحديد نجد المدارس قد جاءت من كل أنحاء مصر .

وتختلط الأصوات والصرخات ، وتتباين الهتافات ثم تتوحد ، فنجد أن هتاف الإخوان المسلمين هو الذي يسود المكان .

الله أكبر ولله الحمد .

ولعلى قد تجاوزت الخريف إلى الشتاء .

ولعلى أقف مع مصر وهي تشيع شهداء الإخوان الذين ماتوا في القنال! وكان يوما مشهودا في القاهرة .

وفى هذا اليوم وضحت الرؤية ، فقد تحدد مصير النظام وظهر خطر الإخوان في منعطف جديد .

ولله في خلقه شئون !

كانت المدرسة فى ذلك الوقت تضم جمعا كبيرا من طلبة الإخوان ، أو من كانوا يسمونهم بالأشبال . وكان هناك مسئول عن المدرسة من الطلبة، وهو على ماأتذكر الدكتور عبد الفتاح خالد منصور ، وكان له سلطان على المدرسين، وأيضا على الناظر ، وكان مهذبا دمثا يعقد اجتماعاته كل يوم اثنين ، وكان هناك مسئول عن كل فصل ، وربما كان فى الفصل الواحد عدة أسر . والأسرة تتكون من خمسة لهم نقيب . ولهم برنامج دراسي ورياضي وتربوي وتثقيفي ، ولهم حضور واحترام بين المدرسين والتلاميذ كافة .

وكان أكثر من نصف المدرسين من الإخوان ، وكان الناظر نفسه من المتعاطفين مع الجماعة ، وكان ينظر برضا وحبور إلى نشاطهم وإلى حسن أخلاقهم وجديتهم وتفوقهم في دراستهم .

كل هذه النظرات والذكريات محاولة لرسم صورة الإخوان ودورهم في المجتمع المصرى في تلك الأيام التي سبقت ثورة ٢٣ يوليو .

كانت هناك شعبة فى كل قرية ومركز من حولنا . ويجتمع فى هذه الشعبة صفوة المثقفين وأهل العلم والطليعة الرائدة التى لها دور فى تغيير المجتمع الصغير والكبير ، من خلال التدخل فى فض المنازعات ومن خلال التربية والتعليم والتثقيف ، وجعل العبادة منهجا يوميا يحرص الجميع عليه .

بالإضافة إلى هذا كان للإخوان الدور الرائد فى تنبيه الشعور القومى والوطنى ، وبعث الحس الإسلامى الكامن فى نفوس الذين يحلمون بدولة عظيمة يحكمها الإسلام .

واستطاعت شعبة الإخوان أن تجند الشعب المصرى كله بطوائفه كافة في مختلف المجالات وفي حدود نطاق وجودها لحرب الإنجليز والسراى والفساد.

وخرج المتطوعون إلى القنال .

وكانوا جميعا من الشباب صغار السن كما وصفنا.

وسرت في القرى والكفور والنجوع روح غريبة جديدة .

وكانت الشعبة الرئيسية فى مركز شبين القناطر لها نظام ثقافى وتربوى ورسالى ، فكل يوم جمعة يذهب إمام وخطيب إلى قرية مجاورة لخطبة الجمعة .. إلى معظم القرى تقريبا .

ويخطب الخطيب بروح جديدة. ، وبعد الصلاة يجلس في « دوار » ويجتمع وشباب القرية وشيوخها وأهلها ، ويساعده أهل شعبة القرية فيجتمع كل الناس ، ويكون مؤتمرا شعبيا دينيا ، تناقش فيه كل القضايا ، وكان يحدث في أحيان كثيرة مناظرات مع أصحاب الأحزاب الأخرى ، تبدأ بعداوة وتحدٍ وتنتهى باتفاق وصداقة .

واستطاعوا فى زمن وجيز يسير أن يجعلوا من القضية الوطنية الدينية شغل الناس الشاغل .

وبدأت جماهير الشعب تفكر فى الجرائم التى يرتكبها القصر والبوليس السياسى . وظهرت صور حسن البنا فى البلاد والبيوت والمساجد والمدارس . وتهيأ المسرح لحدث جديد سوف يكون وبدت معالمه !

كان الناس قد بدءوا يتعودون عادات جديدة مع ظهور الإخوان في البلاد ،

فتغيرت طبائع الصناع والموظفين ، وصار الجميع حريصين على تغيير المجتمع من خلال رفض العادات الموروثة التي لانفع منها ، والتي كانت تعمل عمل السوس في البنية الأساسية للدولة والمجتمع .

صار يتردد أن الملك هو سبب كل مصيبة ، وأن رجال الحاشية هم الذين يمدون له في الغي .

وكثرت الحركات الوطنية وكلها كانت تصب بروافدها فى نهر الإخوان المسلمين . ولعميق الأسف لم يكونوا على وعى كامل وواضح بكل مايراد بهم .

وكانت الدوائر تحيط بهم ، والأعداء يعدون عدتهم لحربهم والقضاء عليهم واستئصالهم ، وأكد هذا اشتراكهم في حرب فلسطين ، ثم المقاومة الساخنة للإنجليز في القنال .

واتصل بهم الشيوعيون يحاولون التنسيق معهم .

وكذلك فعلت جماعة مصر الفتاة .

وعزفت معزوفة جديدة تعلن حياة جديدة لما أطلق عليه بعد ذلك «دول العالم الثالث. »

وتهيأ الجميع وشاركوا في انقلاب ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢.

## عوية إلى الثعبة

كان دور « الشعبة » في حياة الناس دوراً رئيساً في تلك الفترة الميمونة التي سبقت الثورة التي سموها المباركة و لم تكن كذلك .

واستطاعت أن ترسل نورها عبر جيل من الرواد العظام الذين لم يبق منهم على قيد الحياة الآن غير عدد قليل يعدون على أصابع بعض الأيدى . وعظمة الإنسان قد تقاس بقدر تأثيره في الناس وتغييره من طبائعهم ومن سلوكهم بالقول والتعليم والسلوك والتصرف والصمت أحياناً .

وكانت عظمة هؤلاء الناس عندما أتأملها عبر عشرات السنين التي مرت على أحداث الطفولة والصبا ، تتمثل في بساطتهم ويسرهم ولينهم ، وتكمن أيضاً في شدتهم وقوتهم وحزمهم وصبرهم ، وتراها وتبصرها في وعيهم العالى بالتاريخ

وإدراكهم بمشكلة الإسلام والمسلمين في تلك الحقبة من الزمن ، في إصرار لا حدود له ، وثبات لم أجد له مثيلاً بعد تطاول السنين .

كانوا فقراء وضعفاء فى ظاهرهم ولكنهم يقفون أمام الملك ورجال القصر والحكومة ومن خلف هؤلاء جميعاً الإنجليز واليهود بأنيابهم الكاشرة . وكانوا يدركون أى عدو يواجهون فى حربهم التى بدأت ولا يعرفون موعدًا لأنتهائها .

وكانوا يعلمون أن السجن والاعتقال والشهادة أمر حتمى لكل من يسلك هذا الطريق ، فكانوا ينتظرونه ويتوقعونه ولا يتهيبون أن يقع شيء منه . وكان هذا أيضاً من مظهر عظمتهم التي يعجز أمامها المحللون والمفسرون ، رغم أنها ببساطة قبسة من روح الإسلام .

كانوا فقراء لا يملكون الكثير ولكنهم فى المواقف تراهم أثرياء يفعلون الكثير . فالشهيد الحاج محمود يونس ذلك الرائد الذى لا ينسى من عرب جهينة مركز شبين القناطر ، وأحد الذين ندين لهم بالفضل ونذكره ونترحم عليه ، كان من أوسط الناس وهو إلى الفقر أقرب ، ولكنه يبيع ما تركه له أبوه من قطعة أرض لا تزيد على فدانين ، وهى كل ما يملك ، لأن الإمام الشهيد حسن البنا يريد أن يشترى داراً للإخوان المسلمين فى القاهرة .

ويعود الشهيد محمود يونس إلى قريته بعد صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى القاهرة ويسلم الإمام الشهيد ثمن الأرض بعد أن أدى معه صلاة الفجر في الجماعة.

كانت حياة هذا الداعية المجاهد ملكا للدعوة وهو لا يعرف غيرها في صحوه أو منامه ، في حله أو ترحاله ، أعطاها كل ما يملك ، ولما فاض به الكيل وهبها حياته شهيدًا في كرم وإيثار وأريحية في قصة خالدة في قصص التعذيب الوحشي الذي كان يجرى في مجلس قيادة الثورة وقصر عابدين والسجن الحربي الشهير .

وكانت هذه النماذج الرفيعة التي عرفتها في صباى تذكرني بالصحابة عليهم الرضوان فهم إليهم أقرب ، وسلوكهم بهم أشبه ، حيث التجرد ونكران الذات والاخلاص الذي لا تبدو له حدود كالبحر في تدفقه .

ولم أكن أعرف في تلك الأيام الصفة التنظيمية لبعض هذه النماذج العالية . فحتى

هذه اللحظة لم أعرف ما هى الصفة التى كان يحملها الشهيد محمود يونس ، ولعلى لم أسأل ، ولكنى كنت أراه فى كل موقع وأثناء أية مناسبة . فقد كنت أعرف أيامها أن الحاج الحسينى يونس هو نائب شعبة شبين القناطر ، ثم عرفت بعد تطاول السنين أنه كان مسئولاً عما يسمى مركز الجهاد بمركز شبين القناطر .

وكنت أرى الحاج حسن عليان الذى أنشأ وأقام مدارس الجمعة حيث كان يقوم على التدريس بها حسن عيسى عبد الظاهر كا ذكرت ، ثم عرفت بعد تطاول السنين أن الحاج حسن عليان هو مسئول الجهاد عن مركز الخانكة آنذاك .

وكانت عواطف هؤلاء الناس رقيقة وعميقة يلفها شيء غير قليل من وهج التصوف ونور الاشراق الإلهى فى قناعة وتجرد ، فكان تأثيرهم فى الناس عظيما ، فهم الوجوه وهم السادة ، وهم الذين يرحب بهم فى أى مكان وكان الشهيد محمود يونس أحد أربعة ذهبوا لتقديم العزاء للمرحوم أحمد عبد الرحمن البنا والد الإمام الشهيد يوم استشهد .

وتم اعتقاله مع غيره بعد تقديم العزاء!

عواطف متأججة وعميقة كانت تلف هؤلاء الناس فينفثونها نوراً يؤثر فيمن يلقونه بغير تمييز .

وكان هذا من أشهر ما يميزهم ويختصون به .

وتذكرت واقعة قريبة في استطراد لا مندوحة عنه ..

كنت أجمع معلومات عن حياة الإمام الشهيد حسن البنا الشخصية ، لموضوع أرجو من الله النجاح والتوفيق فيه .

وأشار على الصديق العزيز الحاج حلمي عبد المجيد بمقابلة الحاج عبد الله الصولى شقيق المرحومة زوجة الإمام الشهيد .

وقلت له: وأنَّى لنا به؟ ، فقال: هو صديقى وسوف أحدد لك معه موعداً . وفى يوم حار أخذنا طريقنا إلى الإسماعيلية حيث يقيم الحاج عبد الله الصولى بعد أن حدَّد لنا الحاج حلمي عبد المجيد موعدا معه .

وصعدنا السلم في بناية عتيقة تنبعث من ثناياها رائحة التاريخ القريب وعبقه . وجلسنا في غرفة الضيوف في انتظار الحاج عبد الله الصولي الذي لم يكن في استقبالنا وقد علليت ذلك وقتها بأننا قد حضرنا مبكرين عن الموعد قليلا .

ثم هلُّ علينا الرجل الطيب صاحب الدار .

وفو جئت به شیخا قد تجاوز الثمانین یسیر محنی الظنهر بصعوبة شدیدة ، وفی یده عصا غلیظة یتوکاً علیه .

وساعدناه حتى أجلسناه .

وقدمنى إليه الحاج حلمى عبد المجيد وشرح له طلبى وغرضى من الزيارة . وارتسمت أمارات الارتياح على وجهه الذى غضنته السنون .

ثم وجدت الدمع ينهمر من عينيه فظننته رمداً فيها ، ثم رأيته يبكى بكاء مراً ويلتفت إلى الحاج حلمي معاتبا أنه لا يأتى لزيارته كل هذه السنين الطويلة . وعرفت أنهما لم يلتقيا منذ سنين .

وتحدثا فكأنهما لم يفترقا لحظة من زمن .

وصرت أرقبهما فى عواطفهما الجياشة وهما يتذاكران الأحداث البعيدة والقريبة فى حالة هى أقرب لما يسميه المتصوفة بالوجد . وتحدثنا معه ما شاء الله لنا أن نتحدث ثم جاء موعد الانصراف . وبكى الشيخ بكاء مراً مرة أخرى ، فقد أزعجه ذهاب صديقه أو انصرافه .

وتعانقا ثم افترقا فإذا بالشيخ ينادي من بين بكائه :

ـ يا حلمي ...

وانقلب إليه الحاج حلمي عبد المجيد مسرعا:

ـ نعم یا سیدی .

ومن إشراقة الوجد وتلألؤ الدمع وصدق العاطفة قال له الحاج عبد الله الصولى ( الذى كان جالسا أثناء وداعنا لصعوبة قيامه وإصرار الحاج حلمي على بقائه جالسا ): قال :

ـ دعني أقبلك مرة أخرى قبل أن تنصرف يا حلمي .

ومسكت دموعى وأنا أتأمل هذا الفيض من الجلال والبهاء ، وتلك العواطف الغريبة العجيبة التي لم يعد لها وجود .

ونزلنا السلم صامتين وقد لفَّت كل واحد منا عواطفه وأفكاره .

هذه العواطف كنت أراها في عالم « الشعبة » في شبين القناطر في تلك السنين البعيدة التي انصرمت مع تقلبات الليل والنهار .

وهناك أسماء لا ينبغى أن تنسى بل يجب أن تسجل وبحروف من نور . فإلى جوار اسم الشهيد محمود يونس والحاج حسن عليان من الأحياء \_ مد الله فى عمره \_ والمرحوم الحاج الحسينى يونس نضع اسم المرحوم الشيخ عبد الفتاح السيد من عرب العليقات والمرحوم الشيخ أمين الفحل من كفر شبين القناطر والمرحوم الشيخ إبراهيم البلاط والمرحوم الشيخ الهادى الزلبانى والمرحوم محمد سليمان الهضيبى الذى هاجر ومات فى أرض الهجرة . والشهيد محمد صوابى الديب من الشوبك والذى مزقته السياط والأسياخ المحمية فى أتون السجن الحربي فاستشهد يافعا كمصعب بن عمير .

وبجانب هؤلاء من الأحياء الحاج حسن حافظ الفقى ــ مدَّ الله في عمره ــ وكذلك الحاج الحسيني ثابت ، والحاج محمد المخ من عرب جهينة .

والأسماء كثيرة ولامعة وكلها مضيئة .. تتوهج بالإيمان واليقين .

وأنا أكتب حسب ما تسعفني الذاكرة .

فقد كان من الغر الأماجد المرحوم عبد الفتاح العسيلي والمرحوم إسماعيل الدبيس والمرحوم محمود وهبة ، والحسيني أبو زيد ولا أدرى هل هو بين الأحياء أو الأموات ، والمرحوم عبد العزيز البشوتي .

وهناك وجوه أراها بمخيلتي ولكنى لا أستطيع النطق بأسمائها لضعف الذاكرة وتقدم السن وتوالى الأحداث .

ولكن وهج هذه الأسماء ، ومثلها يتكرر فى كل مدينة ومنطقة هو الذى حفظ هذه الدعوة وحماها من التآكل والنسيان ، ومن خلف ذلك إرادة الله القادرة الغالبة الم يدة .

وأخشى أن نغرق في بحر الأسماء .

\* \* \*

كان النشاط في تلك الأيام عجيبا وغريبا ، لم يعهده أحد من الناس ، ولكن كان الأخوان المسلمون يعملون على تغيير المجتمع ، ووضع قواعد جديدة وقيم لم

يعرفها الناس من قبل على وحي من الإسلام وعلى هدى من روح القرآن.

فذلك التعارف الذى ينبغى أن يكون بين الإخوان فى رحلاتهم وفى زياراتهم الدائبة التي لا تنتهى ، حيث تذهب مجموعة لزيارة مجموعة أخرى فى بلدة أخرى ، ويتم التعارف بينهم ، ومن الواجب أن يذكر كل واحد اسم أخيه وصناعته وأين يقيم وكيف يقيم وكم ابنا له أو بنتا وما هى المشكلة التي يواجهها وكيف يستطيع أن يساعده فى حلها ؟! ، ولابد له أن يتفهم ظروف أخيه ، ويصير ذلك أكثر عمقا فى محيط الأسرة ، وهي وحدة البناء فى مجتمع الأخوان المسلمين ؛ فقد تسمع ضابطا يتكلم عن آخر فيقول:

\_ فلان هذا من دفعتى .

فتفهم مدى عمق الصلة بينهما على الفور.

وعلى غرارها قد تسمع واحداً من الإخوان يذكر آخر فيقول:

ــ الأخ فلان كان معى فى الأسرة .

وهنا تعرف أن بينهما صلة ليست بين اثنين في أي مجتمع آخر .

\* \* \*

كانت شعبة الإخوان المسلمين بشبين القناطر مركزا من مراكز الجهاد كما قلنا . وكان المحرك الرئيسي للنشاط في تلك المنطقة هم إخوان العرب ، وعلى وجه التحديد عرب الصوالحة وعرب جهينة .

وكانوا ينوون إقامة مركز للجهاد في بنها .

وفى سبيل ذلك اتفق أن يذهب الشيخ حسن عليان ــ مدَّ الله فى عمره ــ ومعه الشهيد محمد صوابى الديب إلى بنها حيث يعاونهما هناك الشيخ عز العرب فؤاد حيث كانت النية تحريك بنها وما حولها فتكون بؤرة للنشاط مثل شبين القناطر والخانكة . وهذا عرفته مصادفة بعد سنين طويلة .

ولكن أحداث التاريخ أخذت وجهة أخرى فلم يتمكنا من ذلك .

وكان نائب الشعبة فى شبين القناطر هو المرحوم الحاج الحسينى يونس الموظف بالمجلس البلدى آنذاك .

وكان الموظفون في المجلس البلدي في ذلك الوقت لا يزيدون على عشرة .

وهم الآن يقتربون من الألف ، وهي أرقام تجعل الحلم حيران .

وكان هذا الرجل \_ عليه رحمة الله \_ محل احترام وتوقير كبار رجال البلدة ، حتى مأمور المركز كان يعمل له كل حساب ليس لموقعه كنائب للشعبة ولكن لخلقه الرفيع وعظيم تأثيره في الناس .

وكان مجال الدعوة والنشاط فى ذلك الوقت هو الطبقة الوسطى حيث الموظف الصغير والعامل والفلاح ومدرس المدارس الابتدائية وصغار التجار ثم الطلبة بكل تخصصاتهم وتوجهاتهم ، ولو صعدنا قليلاً فإلى مدرس الثانوى .

ولا أذكر فى تلك الأيام أننى رأيت طبيبا واحدًا فى الشعبة ، لكنّ كثيرًا من الطلبة آنذاك صاروا أطباء مشهورين .

ولا أذكر أيضاً أننى رأيت مهندسا واحد \_\_ ربما كان هناك ولكنى لا أذكر \_\_ لكنّ كثيراً من الطلبة الذين كانوا ينتظمون فى الأسر صار منهم اليوم بعض المهندسين المشهورين ومنهم من صار عميداً لكلية من كليات الهندسة ، بل هناك أكثر من عميد .

كانت الحركة كلها والتوجة بأكمله في خطوط نشطة ناحية الطبقة الوسطى أو ما تحت ذلك إن جاز التعبير .

ولعل الذين أخذوا حظا أعظم من العناية والاهتمام هم العمال والفلاحون أو الطلبة ، وذلك لسهولة الاقتراب منهم والتعامل معهم .

وكانوا يقومون بتمويل أصحاب الصنعة الصغار حتى يستقلوا بعملهم .

وأذكر الأخ « مصباح » الخياط الذى كان يعمل فى محل خياط ، محل المرحوم عبد الفتاح الخولى ، وجمع له الإخوان ثمن ماكينة خياطة واستأجروا له محلا صغيرا ، واستقل بعمله وصار من أصحاب الحرف وأرباب العمل .

وكل ذلك كان يتم بجهود ذاتية قليلة الحجم ولكنها مباركة التأثير .

كان الإخوان المسلمون يُقلِّبون المجتمع تقليبا فى ذلك الوقت ويعملون على تغييره تغييراً أصليا جذريا ، ونجحوا نجاحا عظيما فى توصيل دعوتهم إلى كل بيت ، وقد لا نكون فى هذا مبالغين .

وكانت هناك محاضرة تلقى يوم الخميس من كل أسبوع ، وكانوا يحددون لها وقتا بين صلاة المغرب والعشاء . ويحضر هذه المحاضرة أغلب من له علاقة بالإخوان المسلمين من المركز والقرى المجاورة . وكنت أرى الإحوان يمرون على المحلات التجارية بعد صلاة العصر يدعون الناس لحضور هذه المحاضرة .

وفى بعض الأحيان كان يأتى زائر من القاهرة من الدعاة الكبار الذين لهم شهرة مثل حسن دوح والدكتور محمد خميس حميدة والشيخ عبد اللطيف الشعشاعى والدكتور سعيد رمضان والمرحوم عمر التلمسانى .

وقد رأيت الشهيد سيد قطب وهو يلقى كلمة في الشعبة أيام أن كانت في منزل المرحوم عليوة الوكيل عمدة البلدة .

وبعد أن وضع المرحوم الحسيني يونس دعائم الشعبة وسار النشاط فيها على النحو الذي يحبون ويرضون أوكلوا بها الحاج حسن حافظ الفقى نائبا ومسئولاً . ثم رأيته بعد ذلك يتقلب في السجون والمعتقلات مثل غيره من الرواد الأوائل .

وكان هناك تقليد منبع في كل يوم من أيام الجمعة كما قلنا .

ففى هذا اليوم تخرج مجموعات الدعاة من المركز إلى القرى التي ليست بها شعبة ، فتخرج ثلاث سيارات أو أربع حسب ما هو متوافر من الدعاة .

داعية ومعه ثلاثة أو أربعة من المرافقين ، ويذهبون إلى القرية ، وقد يكون هناك ترتيب فيخطب الجمعة حيث يكلم الناس بلسان جديد ، ولهجة لا يعرفونها من قبل ، أو يستأذن فيسمح له بالكلام بعد صلاة الجمعة . ويكون ذلك فتحا جديداً في القرية .

وكانت هذه القافلة لا تقبل الضيافة إن كانوا لا يعرفون أحداً من هذه القرية ، ولعل جماعة التبليغ قد أخذت هذا التقليد من تلك الأيام ، فقد كان زعيم التبليغ الحاج فريد العراق أحد رؤساء هذه القوافل التي تخرج للدعوة يوم الجمعة .

وقد يكون من أهل القرية من يعرفون فيقبلون ضيافته ، ونذهب إلى « الدوار » ونتناول الغداء ، ثم يكون مؤتمر مشهود يحضره الوافدون ومعظم أهل القرية ، وتكون ندوة عن الإسلام : حاضره بين ماضيه ومستقبله .

وكان هذا الداعية يثير في ذلك اللقاء قضايا غريبة ومركبة في الدين والسياسة على هؤلاء الفلاحين البسطاء الذين كانوا يتقلبون الكلام ويعحبون به ويشغفون بسماعه ،

ومن ثم تتغير آفاقهم وأفكارهم من هذا اللقاء .

وقد يفتح الله على الداعية فيصر الحاضرون على إنشاء شعبة للإخوان .

#### \* \* \*

وكان ممن يخرجون في هذه القوافل كل جمعة الشيخ عمر إسماعيل منصور وكان طالبا في كلية دار العلوم في ذلك الوقت ، وكان بليغا متكلما ، ودوداً متلطفا في قوله يقترب من الناس في مودة ولين ويسر ، ولا أذكر أنه تخلف مرة عن هذا الخروج .

وكان ممن جلسنا إليهم كثيراً وتعلمنا منهم ، وكم شرح لنا أساليب دعوة الإسلام ودورها فى تغيير المجتمعات والناس . وكان كثير المواظبة على قراءة القرآن ، يحضر إلى الشعبة كل يوم وكأنها بيته الثانى ، فهو يكاد لا يفارقها .

ثم فرقت بيننا الظروف والأيام ولم ألتق به في سجن أو معتقل.

وبعد أن انزاحت الغمة وهدأ الضجيج سمعت أنه من أعضاء الحزب الوطنى فى نفس البلدة التي شهدت جهاده القديم .

وفى كل مرة أسمع أنه يشارك فى انتخابات الحزب الوطنى بتلك الطقوس الغريبة المشتهرة حيث يجعلون الموتى يدلون بأصواتهم ، ويحرِّمون على المواطن إبداء رأيه ، ويخوفونه بالحكومة إن أراد أن ينتخب غير مرشحها ، فلا أكاد أصدق فالرجل صاحب دين وخلق وقد تعلمنا منه الكثير .

ولكنها تقلبات الليل والنهار . وفى كل مرة أسمع عنه هذا تعترينى الدهشة والتعجب وكأنى أسمع ذلك للمرة الأولى . ثم أتذكر كلماته العذبة المؤثرة عن عالم الإسلام الذى نحلم بوجوده وبمجده الذى نتمناه . ثم أعجب وأدهش أن الرجل كان أحد من صنعوا جيلا من المسلمين لا يزال متمسكا بكلماته التى ألقاها عليهم منذ عشرات السنين . فقد كان من أشهر من يقفون للكلام فى الشعبة ، فهو المتحدث إن غاب زائر كان مقدراً له أن يجيء . وكان متمكنا من الكلام على علم بتفسير القرآن ، وعلى وعى بأسلوبه فى مناجاة النفس البشرية وغرس دعائم الإيمان فيها . وعهدى به صلبا قويا فاهما ، ولا أدرى ماذا حدث له

أو ماذا حدث للناس . ولكنى أعود فأتذكر أن الله يحول بين المرء وقلبه ، كما كان يخبرنا ، وما أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين .

\* \* \*

وعندما أتذكر تلك الأيام البعيدة تأتيني الآية الكريمة :

﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ﴾ ثم تلح على مخيلتى آية أخرى : ﴿ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ﴾ ( الأحزاب : ٢٣ ، آل عمران : ١٧٩ ) .

فهذه المحن التي يلاقيها أصحاب الدعوات هي جزء من الخطة الأبدية التي رسمت من الأزل ، وأن الإنسان المسلم بحياته المحدودة التي تتراوح ما بين ستين عاماً وثمانين لا يستطيع أن يضع قواعد كل شيء ، وعليه أن يقوم بالواجب ويؤديه وأن ما يفعله قربة إلى الله سبحانه وتعالى ، وألا يفكر في نتائج هذا العمل ، وثمرة ذلك الجهاد ، فهو يفعل الواجب ويترك الخطة الأبدية لصاحبها الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . وأن يفعل ما ينبغي عليه قربة إلى الله سبحانه وتعالى ، وأن ينسى أن عليه أن يأخذ أجر هذا الجهد والجهاد في الدنيا ، وإنما هي جولة من جولات الشمس في طلوعها وغروبها حتى يفد الإنسان إلى ربه فيحاسبه على ما قدمت يداه . وأن عمر الأمم لا يقاس أبداً بعشر سنين أو ضعف ذلك أو ضعفيه ، ولكن عمر الأمم يقاس بمدى تدخل القدرة الإنسانية ودرجة الإخلاص لله سبحانه وتعالى وموقعها وموقفها من خطة الأزل .

ولم نع هذا الدرس إلا بعد سنين طويلة ، فقد ربى الإخوان فى الماضى على النصر القريب ، وكانوا على يقين من « حُسنى » عرفوها من « الحسنييين » هى النصر ، وكان خاطر كل واحد أنها إنما هى جولة بالخيل ، فينجلى الغبار فيجدون أنفسهم فى المكان الأعلى من النصر والتمكين فى الأرض ولم يدر فى خلد واحد \_ إلا من عصم ربى \_ أنه قد يمر عمره وينتهى ولا يصل إلى غاية النصر المرجو ، والذى يداعب شوقه خلجات النفس فى كل نأمة من الصحو أو خلجة من خلجات الخلم فى الليل .

وقد صنع ذلك وهج الحماسة ونور الإيمان وقلة الخبرة بظروف الحياة وتصاريفها وعدم الوعى بنكد الواقع الأليم الذي تعيشه بلاد الإسلام .

وكم من مخلص مؤمن قضى حياته فى الجهاد وتوفاه الله و لم ير ذلك المجتمع الذى نحلم به ونعمل على تكونه ووجوده ، وقد يرى ذلك قوم لم يأتوا بعد ، أو آخرون جاءوا بعد أن فاتهم عمل قديم .

#### \* \* \*

كان برنامج الإخوان المسلمين في الشعبة يعتمد على التربية وعلى التثقيف. فقد كانت هناك مواد معدة قام على ترتيبها ووضعها اختصاصيون أصحاب درجات كبيرة في تخصصهم. وكانوا يهتمون بالقرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، ويهتمون بالسنة النبوية وبالأحاديث وعلمها، ويهتمون أيضاً بالسيرة النبوية وماذا حدث لرسول الله عليه من أمور، وكيف سار بجهاده منذ بعث بالإسلام حتى توفى عليه السلام بالمدينة، والدروس المستفادة في العهد المكي، وكيف كان تصرفه وفعله باليهود والمنافقين والذين أشركوا في المدينة، حتى أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأسلم كل من فيها.

وكانت هناك دروس فى كل التخصصات والمجالات للتثقيف العام ولخلق جيل يعى دوره فى تغيير المجتمع بعد الهجمة العلمانية الإلحادية الشرسة من أجل تحقيق مبادىء الإسلام وقيمه .

وكانت هذه الدروس تعد إعداداً دقيقا يتناسب مع أعمار من يذهبون إلى « الشعبة » وثقافتهم وتوجهاتهم . وكانت تطبع في رسالة صغيرة قليلة الثمن يستطيع دفعه أي واحد مهما قل دخله .

وكان هناك قسم للطلبة وقسم للعمال ولكل قسم برنامجه فى التثقيف والإعداد وكانت الشعبة بوجه عام كخلية النحل فى العمل والدأب والنشاط. فقد كانت تغص بالناس يروحون ويجيئون ، فهى مليئة ، كثير من فيها ، فمنهم المحب والصديق ومنهم من يعجبه هذا اللحن الغريب الذى يعزف ومنهم العضو العامل الذى يقوم بواجبات الدعوة وأعبائها ويفعل ما فهمه من واجبات الجهاد .

وكان هذا كله محل تأثير وإعجاب من كل أهل البلدة ، أو بقية من ظلوا بعيداً في نظر وترقب .

و لم يكن من العجيب أن تجد أتباع حزب الوفد وكانوا أغلبية في بلدتنا قبل قيام الثورة وبعد قيامها ، فلم يكن مستغربا أن تجد كثيرًا منهم يرتادون « الشعبة » وكانت هناك بقية من الأحرار الدستوريين وهو حزب من الأحزاب البائدة التي ذهبت كأن لم تغن بالأمس ، وكانت هذه البقية ترتاد « الشعبة » أيضاً . لم يكن أحد يجد غضاضة في ارتياد « الشعبة » رغم اختلاف التوجه السياسي ورغم العداوة الشديدة التي كان يحملها رؤساء هذه الأحزاب للإخوان المسلمين .

وكان أتباع هذه الأحزاب ممن يرتادون دار الإخوان يميلون كل الميل فيذرونها كالمعلقة فكل واحد منهم حزبى التوجه إخوانى الهوى ، على بقية مما ترك سعد زغلول وغيره من زعماء الأحزاب ، في أمور شكلية المظهر غير بعيدة العمق ، لا تكفى حاجة الروح والعقل . وغالبا ما ينتهى الحال بمثل هؤلاء إلى أخ عامل من الإخوان المسلمين . ويذكر لى الشيخ أمين الفحل \_ عليه رحمة الله \_ أنه في لقائه الأول والإمام الشهيد حسن البنا ، وكان ذلك اللقاء في منزل الشيخ أمين بكفر شبين ، توجه الإمام الشهيد بالنقد إلى حزب الوفد وكيف نسى القضية الأصلية وهي الإسلام وتكلم في أمور أخرى فرعية ، ثم عرج في حديثه على سعد زغلول .

و لم يملك الشيخ أمين الفحل ــ رحمه الله ــ نفسه فزجر حسن البنا الذي غيرً الحديث و لم يتكلم في الموضوع بقية الليلة .

ومضى الزمن وصار الشيخ أمين الوفدى المتعصب نائبا لشعبة الإخوان . كان ما يحدث في شبين القناطر هو نفسه ما يحدث في سائر البلاد بأنحاء مصر . وكانت هذه الجماعة تسرى في شرايين المجتمع رويدا رويدا وتوشك أن تصبغه بصبغتها بشكل نهائي وكامل .

وكان الكل يتهيأ لتغيير كبير يشمل مصر كلها وقد مهد له الإخوان تمهيداً جيداً . وأصحاب الأحزاب بتوجهاتهم الوطنية المختلفة كانوا يجدون حاجتهم النفسية والروحية عند أصحاب « الشعبة » بغض النظر عن توجهات القيادات الحزبية في العاصمة .

وكانت حوادث الإخوان القريبة رغم الإعلام السيىء الذى رسمته لهم الحكومة بكل أجهزتها والصحافة العالمية ووسائل الإذاعة المختلفة ، قد مهدت لزرع فكرة أن هؤلاء الناس هم من يقومون على قيادة المجتمع نحو الأحسن .

وتردد بين الجماهير أخبار انتشار الجماعة في كل بلاد الدنيا حتى إن واحداً مثل

أبى الحسن الندوى من أعظم علماء الهند المسلمين قد كبد نفسه المشقة وجاء واجتمع ولفيف يمثلون أعضاء الجماعة وتحدث فى اجتماع سرى معهم قد أحسن ترتيبه ثم أصدر محاضرته لهم فى كتيب سماه «أريد أن أتحدث إلى الإخوان ».

ولم يعد عند أحد شك فى أن هذه الجماعة هى الأمل الوحيد والباق لنهضة المسلمين وتقدمهم وأنها البديل الفكرى والحركى عن الخلافة الضائعة التى ضيعها المسلمون بحمقهم وقصر نظرهم وحرصهم على مملكة هنا وإمارة هناك ، ولا وعى لهم بما يدور فى عالم المخططات والأساليب السرية لتمزيق الجسد الإسلامى .

هذا النشاط «التحتى » الذى كان يقوم به الإخوان المسلمون من خلال الشعبة التى وجدت فى أغلب بلاد مصر هو الذى مهّد تمهيداً جيداً لتغيير النظام الملكى الذى كان على وشك السقوط.

وقد استطاع القائمون على « الشعبة » بنشاطهم الدءوب أن يفهموا الناس معنى الحقوق وأهمية الواجبات ، وتمكنوا من تبديد « السلبية » وغرس روح الاهتمام والمشاركة بين الناس فى كل القضايا التي تهم الوطن ، الذي أصبح بعد نشر المفاهيم الدينية الصحيحة جزءا من الدين ، ولم يعد فى حد ذاته غاية ينتهي إليها الجهاد .

كان الإخوان على يقين من تغيير النظام الوشيك ، فهم يعملون من أجل ذلك وهم فى نفس الوقت يفهمون تطور الأحداث وتبدلات الأيام ، وكانوا يتحدثون بهذا فى مجالسهم ، وربما كانوا يفضون بذلك إلى بعض أصدقائهم الذين يتفقون معهم فى الميول الوطنية .

ولعل المراقب والمطلع على أحداث التاريخ التي سبقت سقوط الملكية والتي أعقبت ذلك يرى دور الإخوان المسلمين واضحا في هذا التغيير على المستويين : التغيير الفعلى وعملية الاطاحة بالملكية ، وتقبل الناس لذلك وتأييدهم له ومسانلتهم الشعبية التي كانت عاملا أساسيا في نجاح هذا التغيير .

ومن ملاحظاتى الشخصية أن « الشعبة » التي عشت أياماً فيها أثناء صباى كانت هي المصدر الأساسى لكل صور الرفض للاستبداد والقيم غير الإسلامية ، والتي ظهرت بصور مختلفة أثناء حكم الثورة المشئوم الذي لا يزال ينوء بكلكله على البلاد كليل امرىء القيس الكندى .

لم يكن أحد من الإخوان يعرف أن هذا الجهد الكبير الذى يبذل من أجل التغيير إنما هو من أجل « فصيل » انتهازى التفكير والأخلاق سوف يمكن له حيث يضع بصماته الجاهلة الغاشمة على البلاد والعباد لسنين لا يعلم عددها إلا الله .

والثورات دائما حلم عبقرى فى خيال بعض المؤمنين ، يقوم على صنعه جمع من المجاهدين .. وقوده الشهداء المجهولون ، ويجنى ثماره الانتهازيون والجهلة واللصوص والأفاكون ، وأصحاب حتمية الحل الاشتراكى ، فى عالم يسوى التراب على قبر الاشتراكية الشيوعية التى ماتت منذ حين .

كانت كل المقدمات منطقية لانقلاب ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢.

\* \* \* \* \*

# الفصال فامس

# "ولا تحسبن الله فافلاع ايهل الفالمون"

الإخوان ببن المطرقة والسندان

﴿ وَكَايُنِ مِن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رَبِيُونَ كَثِيرِ فَمَا وَهُنُوا لِمَا أَصَابِهُم فَي سَبِيلَ اللهُ وَمَاضَعُمُوا وَمَااسَتَكَانُوا وَالله يحب الصابرين . وماكان قولهم إلا أن قالوا ربنا انحفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ .

آل عمران : ۱٤٦ - ۱٤٧

\* ارتبط تاريخ الإخوان المسلمين النظام الخاص الذى أنشئوه . وينعى عليهم هذا كثير من الكتاب وأصحاب الدراسات ، وهناك ربط مستمر ودائم بين الإخوان والإرهاب فى خطة تم نجاحها وآتت أكلها ضعفين .

ولعل هذا الكلام له حظ من الدعاية أكثر من حظه العلمي الموضوعي .

والغريب أن كثيراً من كتاب الغرب الذين تعرضوا بالبحث والكلام عن الإخوان هم أنفسهم أو هم نفس المدرسة التي مجَّدت وأشادت بالمقاومة الفرنسية للاحتلال النازى أثناء الحرب العالمية الثانية .

وقد أشاد كتاب الغرب بوجه عام بدور المقاومة الأوروبية للنازية فى تلك الحقبة ، سواء حدث هذا فى فرنسا أو هولندا أو بلجيكا أو أى مكان آخر من أوربا ، وكتبت الروايات ودون التاريخ ، ودبجت القصائد، وعبىء العالم كله، واحتشد لتحية هؤلاء الأبطال الذين قاوموا النازى . لم يصفهم كاتب واحد بالإرهاب ، رغم أنهم كانوا يطلقون الرصاص على القوات النازية المحتلة ، وكانوا يطلقونه أيضا على المتعاونين معهم من المدنيين ، ولم يفرقوا فى هذا بين رجل وامرأة ، فكل من تعاون مع النازى كان لابد أن يقتل ، وبأية طريقة ، سهلة كانت أم صعبة ، هادئة أم تتسم بالوحشية والقسوة .

ويتبادل الوطنيون التهنئة في الصباح كلما سمعوا باغتيال خائن بالليل. وأطلق « النازى » كلمة « الإرهابين » على هؤلاء الأبطال الذين قاموا بأعمال المقاومة ضدهم ، رغم أنهم كانوا محل تقدير وإعجاب وإعزاز وثناء من كل المثقفين في العالم آنذاك ، ولايزال التاريخ يمجدهم ويشيد بدورهم .

ونعود إلى النظام الحاص الذى أقامه الإحوان المسلمون ، فنجده لم يفعل أكثر مما فعله النظام الحاص الفرنسي،عندما أطلق الرصاص على الألمان وعملائهم من أهل البلد .

وقد تكوّن النظام الخاص للإخوان المسلمين في ظل الاحتلال الإنجليزى لمصر . وقام بدور وطنى كان له أثره في الجلاء بعد ذلك .

وعندما أعلنت الدولة اليهودية في فلسطين في ١٥ مايو عام ١٩٤٨ كان أول من ذهب لقتال اليهود هم أعضاء النظام الخاص ، كانوا هناك من أول يناير .

ولو لاحظنا الفترة الأخيرة من تاريخ مصر الحديث لوجدنا أن هذا النظام كان له دور كبير في مسائل أساسية .

ولو مررنا أيضا مروراً سريعا على أعمال المقاومة التي كانت في الفترة مابين إنشائه حتى ظهوره سافرا مدججاً بالسلاح لوجدنا الأمر كما يلي :

دوره في حرب اليهود بفلسطين عام ١٩٤٨.

تصعيد المقاومة إلى ذروتها ضد الإنجليز في القنال عام ١٩٥١.

التحضير والقيام بالاتفاق مع الضباط بثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ .

وهذه أكبر ثلاثة أعمال قام بها النظام الخاص للإخوان المسلمين.

وقد یکون هناك من یقول إن هذا النظام كان تشكیلا جهادیا وطنیا ، قد أسس على التقوى وطاعة الله ، ولكن كانت له أخطاء .

وإن كان الأمر كذلك فهو شيء طبيعي ، فكل تشكيل له أخطاء ، ولكن ماهي هذه الأخطاء على وجه التحديد ؟

تختلف الأقاويل والرؤى حولها ، فالبعض يقول لم يكن من المناسب اغتيال أحمد الخازندار القاضى ، ويرد عليهم من يقول إنه كان عميلا للإنجليز ، وإنه كان يقول بشرعية الاحتلال ، وإن وجود القوات الإنجليزية في مصر كان بموجب معاهدة شرف وصداقة – يقصد معاهدة ١٩٣٦ – وإنه قال هذا في المحكمة رداً على الدفاع الذي كان يشير إلى دوافع المتهمين الوطنية في عدوانهم على العساكر الإنجليز .

وهناك من يقول إن قتل النقراشي باشا كان من أخطاء هذا النظام ، والصواب والخطأ يخضعان لظروف الحادث ، ونحن هنا نذكر أقوال المحايدين ، وبطبيعة الحال هناك أعداء الإخوان وأصحاب المصلحة في عدم وجودهم على الساحة المصرية ، وهم الذين وصفوهم بالإرهابيين وألصقوا بهم هذه التهمة ، ونحن هنا لانناقش هؤلاء بأي حال .

وكان هناك من المحايدين من وصف مقتل النقراشي باشا بأنه عمل وطنى يستحق الإعجاب والثناء لأسباب موضوعية أطنبوا في شرحها ووصفها .

وعموما فقد اختلفت رؤى المحللين السياسين حول نشاط النظام الخاص ، فهناك من دافع عن وجوده بشكل عام ، وأثنى ووافق على كل جزئيات نشاطه ، وهناك من أقرَّ وجوده ، ووافق الإخوان على مثل هذا النوع من النشاط فى مواجهة قوى الاحتلال الإنجليزى ، ولكن كانت لهم تحفظات على بعض الممارسات والتصرفات .

# نشأة النظام الخاس

تكون النظام الخاص على فترات ومراحل ، وكان يستهدف كما قلنا ــ وحسب رأى الذين كونوه وأداروه وكذلك أعضاؤه ــ الإنجليز فى مصر واليهود فى فلسطين . وكذلك مساندة المجاهدين المسلمين فى كل الأقطار الإسلامية التى تعانى من الاستعمار ، سواء كان إنجليزيا أو فرنسيا أو غير ذلك .

وكان الإخوان ينوون نقل هذا النشاط الجهادى إلى كل هذه الأقطار . وكان عندهم مايسمى بقسم الاتصال بالعالم الإسلامى، يقوم بالعمل على تنظيم هذا وترتيبه .

وقد لانعلم أن « الحبيب بورقيبة » عندما هرب إلى مصر فى الأربعينيات لجأ إلى دار الإخوان المسلمين ، وأقام فيها ، وهناك من خرج معه إلى شارع إبراهيم باشا — الجمهورية الآن \_ ليشترى له بعض الملابس للمعيشة والخروج، من قمصان وبيجامات وغير ذلك .

وكذلك كان « هوارى بومدين » رئيس الجزائر السابق من المقيمين فى حارة متفرعة من شارع الأزهر ، ومعه كثير من حكام الجزائر السابقين والحاليين ، وكان الذى يقوم على مصالحهم وشئونهم هو الأستاذ صالح أبو رقيق ، وهو أيضا الذى كان يقوم بدفع أجرة هذا البيت بمعرفته من ميزانية الإخوان .

وتفصيل ذلك يطول ، فلو تتبعنا هذا الأمر على هذا النحو لوجدنا طلائع المجاهدين المسلمين في شتى الأقطار قد جاءت إلى مصر واتصلت بالإخوان ، وأن هناك تنسيقا ما من أجل طرد المستعمر ، أو التخلص من الحكومات الظالمة المستبدة على النحو الذي حدث فعلا في الثورة اليمنية عام ١٩٤٨ وما عُرف عن صلة الإخوان الوثيقة بهذه الثورة ، وكانوا يأخذون على الإخوان اغتيال الإمام يحيى ، رغم أن الحقيقة قد أظهرت بعد ذلك أن من قام بقتله هم شباب من القبائل اليمنية كافة .

وهناك بطبيعة الحال من يعد هذا من مفاخرهم وحسناتهم . واختلفت الآراء حول نشأة النظام الخاص للإخوان بشكل عام .

هناك من يقول إنه قد تكون عام ١٩٣٧ ، على أثر ظهور الخطر اليهودى فى فلسطين ، وعلى الأخص بعد ثورة فلسطين الإسلامية عام ١٩٣٦ . وهناك من يقول إنه قد تكون فى بداية عام ١٩٤٢ مع تحرك الصراع بين الألمان

والإنجليز في الحرب العالمية الثانية ، واقتراب قوات المحور من الأراضي المصرية قادمة من ليبيا على يد الغازي روميل آنذاك .

وبسؤال الكثير من أهل الذكر حول هذا الموضوع يبدو أنه لايوجد تاريخ دقيق أعلن فيه نشأة هذا النظام .

ويبدو أنه قد نشأ على مراحل ، وعلى صور مختلفة ، وبأشخاص متعددين، ويتضح لنا دلك من تعدد الروايات حول شأته ، ويبدو ايضا أنها حلقات قد تداخلت بعضها في بعض حتى أخذت شكلها الأخير ربما مع عام ١٩٤٤ .

فقد حدثنى أحد قادة هذا النظام آنه كان عضوا فى تشكيل جهادى يضمه مع آخرين ، قد أقاموه بأنفسهم وبمعرفته هو وزملائه قبل أمر حسن البنا عليه رحمة الله له بالاندماج ومن معه ليتكون النظام الخاص .

وكانت هناك مجموعات أخرى شبيهة ليست تابعة لأحد ، ولكنها قامت من منطلق عقائدي جهادي .

وهناك أوجه كثيرة للنظر حول هذه النقطة عن كيفية نشأة النظام الخاص للإخوان ، ولكن ليس هناك بالتأكيد توقيت دقيق لتاريخ تسربه إلى الجيش المصرى . ولكن بالبحث والسؤال نستطيع أن نصل إلى بعض المعالم .

ففى غضون عام ١٩٤٢ كان قسم العمال بالمركز العام للإخوان المسلمين يستهدف ضم أكبر عدد ممكن إلى صفوف الإخوان ، ونشر الدعوة بينهم والتغلغل في صفوفهم .

وكان يقوم على هذا القسم المهندس وكان يقوم على هذا النشاط.

ومن خلال العمل على تجنيد أكبر عدد ممكن استطاعوا الوصول إلى صف الطباط الفنيين العاملين بالقوات المسلحة من سلاح الأسلحة والمهمات .

وقد كانت الصلة وثيقة بين هؤلاء العمال الفنيين من العسكريين.

وكان هؤلاء الفنيون من صف الضباط يذهبون إلى المركز العام لحضور درس الثلاثاء ، ومن أُشهر هؤلاء الحاج عباس السيسى .

وكانوا يظهرون بين الناس بملابسهم الرسمية ، وقد قال البعض إن المشهد كان مليئا بالعسكريين في يوم من أيام الثلاثاء هذه .

وأزعج هذا الإمام الشهيد حسن البنا ، وكان رجلا بعيد النظر كثير الحرص بالغ الحذر ، وهو الأمر الذي جعله يفكر في عزل هؤلاء العسكريين والتنبيه عليهم بعدم الظهور بهذا الشكل السافر ، في بلاد يحكمها الإنجليز ، ويعرفون أخبار الناس ونشاطهم من خلال القلم المخصوص أو البوليس السياسي ، فالمباحث العامة ، فمباحث أمن الدولة فيما بعد .

ومنذ هذا الوقت بدأ التفكير بشكل جدى فى نشر الدعوة بين صفوف الجيش ، وتطلع الإمام الشهيد إلى ضم ضباط إلى النظام الخاص .

وعهد إلى الصاغ محمود لبيب وكيل الجماعة آنذاك بالعمل على تحقيق هذا ، وقد نجح نجاحاً كبيرا في هذا المجال ، ولعله هو الأب الحقيقسى لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ . وقد أدى إلى تدعيم هذا الاتجاه وتقويته ظهور الضابط عبد المنعم عبد الرءوف في المركز العام للإخوان ، واستاعه إلى درس الثلاثاء ، واجتماعه والمرشد العام . وكان عبد المنعم عبد الرءوف ضابطا وطنيا متدينا متحمسا ، به بعض الاندفاع ، وله خصائص مميزة بوجه عام ، ومن الذين يجيدون الترتيب والتجنيد والتنظيم . وكان أحد العوامل الهامة التي دفعت عجلة الإخوان بسرعة داخل صفوف الجيش ، وكان عزيز المصرى يعاون محمود لبيب في نشاطه .

وكان عبد المنعم عبد الرءوف ضابطا له شعبية داخل صفوف الجيش، صنعتها محاولته – مع آخرين – تهريب الفريق عزيز المصرى إلى صفوف الألمان عندما كانوا على مقربة من الحدود المصرية، وسقوط الطائرة عند قليوب في قصة غامضة في تفصيلها حتى الآن، وتدور حولها الكثير من علامات الاستفهام.

بدأ الإخوان يكونون خلايا سرية بين صفوف الضباط في الجيش. وكان الجيش مهيأ تماما لمثل هذا النشاط!

فعندما ألفى أتاتورك الخلافة العثمانية عام ١٩٢٥ تبدّد كل أمل للمسلمين في الكرامة وتحقيق الهوية .

م تكرست دول سايكس ــ بيكو على أنقاض خلافة الإسلام . وجدًّ الإنجليز والفرنسيون في تزكية الشعور القومي والوطني بين المسلمين ، وهو الأمر الذى لم يكن له وجود من قبل ، بقدر ماهو موجود الآن بين أهل إقليمين في دولة واحدة .

وبدأ تلامذة المستعمرين في العالم الإسلامي في تحريك أكبر حملة للتغريب وطمس الهوية الإسلامية للأمة بين الناس .

وقامت جماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٢٨ ، وكأنها جاءت على قدر مع إلغاء الخلافة ، وكأنها رد الفعل الطبيعي ضد هدم المآذن ورفع الصليب وإبعاد القرآن .

ويمكننا القول إن أكثر المثقفين والذين كانوا لايزالون على دينهم ، وتداعبهم أحلام المجد المنصرم كانوا يفكرون في استعادة ماكان عليه المسلمون .

ولم تكن آمال التحرر من المستعمر هي التي تداعب نفوسهم فقط ، بل كان الأمر أبعد من هذا وأعمق ، فقد كان هؤلاء جميعا تداعبهم فكرة الإسلام في دولته الكبيرة القادرة التي كانت منذ قرون ، ثم ضيعها عبث الحكام .

ولاشك فى أن كثيرا من ضباط الجيش المصرى المسلمين كانت تداعبهم هذه الخيالات ، ويرون إمكانية تحقيق ذلك عبر القوة ، ومن خلال تجربة لم يقدر لها مايلزمها من نضج واكتال .

وكان يدعم هذا الخيال فى نفوسهم ظهور العسكريات المتغطرسة فى العالم ، وكانوا يرون « هتلر » وهو يطأ أوروبا بحذائه ، وفى خياله تسطع أشباح القياصرة الرومان .

وكان العالم متقطع الأنفاس وهو يرقب « هتلر » أثناء حربه مع العالم أجمع بشعب كان مهزوماً هزيمة قاسية منذ قليل .

وكان « هتلر » هو المثل الأُعلى الحديث في نفوس الشباب كافة من أهل البلاد النائمة ، أو كأنه المثل الذي ضرب للمستضعفين في الأرض .

كل هذا جعل الكثير من الضباط يسارعون إلى الانضمام لتشكيل تنظيم الإخوان السرى في الجيش، مع احتفاظ كل منهم برؤيته الخاصة حول كل شيء.

وكان هذا الانضمام يخضع لنظام دقيق محكم ، فلم يسمح لكل المتعاطفين والذين امتلئوا حماسة أن يكونوا أعضاء عاملين . كما كان كل ضابط يخضع لتجارب عديدة ، وإلى كثير من الاختبارات والتهيئة حتى يظفر بهذه المكانة .

ويظل الباقون بعيدا حتى يأتى دورهم ؛ فهم يمثلون الرأى العام أو البيئة التى تسمح بالاختيار والنشاط . وكان جمال عبد الناصر من المسارعين في الانضمام إلى هذا النظام . واجتاز كل الاختبارات حتى جلس للبيعة ذات مساء . والأمور تجرى على قدر الله ومشيئته بعد التفكير والتقدير . وقد باشر نشاطه كعضو عامل في النظام الخاص للإخوان عام ١٩٤٤. وكان معه عدد من الذين قدر لهم أن يشتهروا بعد حين :

كال الدين حسين حسين الشافعي عبد االلطيف البغدادي حسن ابراهيم خالد محيى الدين حسين حمودة

وكان يرأس هؤلاء الجدد الضابط صلاح خليفة ، شقيق الدكتور كال خليفة واشتكى عبد الناصر أن رئيسه في التنظيم أقل رتبة منه ، وهو أمر لايتفق مع تقاليد الجيش ، وحكم الأقدمية الذي يحدد القيادة والرئاسة .

ووصلت هذه الشكوى إلى الإمام الشهيد حسن البنا،أخبره بها عبد الرحمن السندى عن طريق أبى المكارم عبد الحيى ، وكان مسئولا عن تشكيل الإخوان في الجيش بجوار عبد المنعم عبد الرعوف ، أو بالاشتراك معه .

وكان كل من عبد المنعم وأبي المكارم يتبعان الصاغ محمود لبيب في التسلسل القيادي لهذا التشكيل الجديد .

وكان تعليق الإمام الشهيد على شكوى عبد الناصر أن الرئاسة والمسئولية في صفوف الإخوان تعتمد على السابقة في الدعوة وحُسْن الإسلام .

وضرب مثلا بأخ من الإخوان اسمه محمد رسمي كان كاتبا عموميا أمام محكمة امبابة ، ولم يأخذ حظا من التعليم ، ولكنه كان نقى القلب مخلصا مطيعا وله سابقة في الدعوة ، وكان يرأس أسرة من بين أفرادها الدكتور عبد العزيز كامل والدكتور حسن الباشا ، وهما من أساتذة الجامعة . وقد يكون في هذا الكلام شيء من النقد والاعتراض ، ولكن لابد أن نأخذ في اعتبارنا ظروف تلك الفترة وطبيعة المجتمع انذاك .

وقال الإمام الشهيد إن تنظيم الإخوان فى الجيش يتبع جماعة الإخوان ، وهو مقيد بنظامها وتقاليدها \_ يقصد عبد الناصر \_ وإن تنظيم الإخوان فى الجيش ليس من مؤسسات الجيش .

وابتلع عبد الناصر اعتراضه وسكت على مضض.

وكانت سياسة محمود لبيب المسئول عن النظام تقضى بالتشاور والتفاهم مع أبى المكارم عبد الحي وعبد المنعم عبد الرءوف ، وتستهدف التحام الجيش والشعب ، ونقل الخبرات وتبادلها من خلال مجموعات منتقاة .

وكانت هناك خطط وأفكار ودراسات لتصرف كبير تفضى الأحداث إليه، والكل يخطط له رويدا رويدا .

#### القيارة بين الجيش والشعب

تم الاتفاق على تكوين نشاط مزدوج بين العسكريين والمدنيين على مستوى قيادات النظام الخاص .

وقد تم الاتفاق على عشرة لبدءالتجربة ولتنفيذ هذا الاندماج من خلال معسكر صيفى صغير بصحراء « الصف » على مقربة من بلدة « أطفيح » حيث يعيش الحاج حسنى عبد الباق أحد هؤلاء العشرة ، وهو أيضا من أعيان الناحية .

واتفق على أن يقوم العسكريون بتقديم كل ماعندهم من خبرات عسكرية أثناء انعقاد هذا المعسكر ، وكانت هذه الخبرات قليلة جدا ، لاتعدو عدة كتب فى الاستراتيجية والتكتيك ، بالإضافة إلى قوانين الضبط والربط العسكرية .

واتفق أن يقوم المدنيون بتقديم خبراتهم المتقدمة جدا في عالم المفرقعات ، وكيفية تركيب العبوات الناسفة .

وقد استفاد عبد الناصر من هذا الدرس واستخدمه شخصيا وبمعرفته أثناء أزمة مارس ١٩٥٤ فى القاهرة ، وقد راح ضحيتها بعض المدنيين حسبها روى عبد اللطيف البغدادى فى مذكراته .

وكان هؤلاء العشرة: سبعة من المدنيين هم:

١ ــ عبد الرحمن السندى .

۲ ــ مصطفی مشهور .

٣ ـ حلمي عبد المجيد .

ع ... حسني عبد الباق .

ه \_ محمود الصباغ.

٦ \_ السيد فايز عبد المطلب .

٧ \_\_ أحمد حجازى .

وثلاثة من العسكريين هم:

١ \_ عبد المنعم عبد الرءوف.

٢ \_ أبو المكارم عبد الحي .

٣ \_ جمال عبد الناصر حسين .

وأثناء انعقاد المعسكر كانوا عرضة للكشف مرتين!

وكانوا قد أقاموا معسكرهم في بقعة مهجورة من الصحراء ، لايرتادها أحد ، وقد ذهبوا إليها بليل حيث الظلام الذي يستر كل شيء .

و لم تكن الشرطة أيامها على تلك الدرجة من الهيمنة والبطش ، على النحو الذى صار بعد ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ ، وكان من السهل إقامة مثل هذا المعسكر . وفي ليلة من ليالي الصيف الحارة ، وأثناء نوبة عبد الناصر في الخراسة قام بإيقاظ

زملائه فى قلق وعلى عجل .

واستيقظوا مسرعين وأخذوا وضع الاستعداد .

وكانت تبدو عند خط الأفق أنوار كاشفة لسيارات بعيدة تتجه صوبهم . وتشاوروا مشاورة سريعة ، وألح عبد الناصر في اقتناص هذه السيارات والقضاء

على من فيها .

ووجود معسكر يضم مجموعة من العسكريين وأخرى من المدنيين أمر لايخطر ببال حكومة من الحكومات ، هذا بالإضافة إلى أن الكشف عن مثل هذا يؤدى إلى خطر عظيم لايخفى على أحد .

وكانت معهم المدافع الآلية وكمية الذخيرة اللازمة للدفاع والهجوم، وكانوا يستطيعون السيطرة على هؤلاء المجهولين القادمين .

وعمرت المدافع الآلية ، ووضع كل واحد مايلزمه من ذخيرة بجواره .

وكان آمر المعسكر هو المرحوم عبد الرحمن السندى .

وكانت تلك السيارات القادمة قد فقدت طريقها إلى أحد المحاجر ثم صارت تبتعد في هدوء ودون قصد عن النقطة التي كانوا يعسكرون عندها .

وكانت وجهة نظر عبد الناصر هي اصطياد هذه السيارات ومن فبها ، رغم زوال الخطر من باب التدريب على حرب العصابات .

واستنكر الباقون منه هذا ووبخوه عليه .

وتكررت حادثة شبيهة بالأولى ، ومرت بسلام لحسن الحظ ، وتغلبوا عليها فى هدوء . وانفض المعسكر فى موعده المقرر بعد أن حقق الغرض منه .

## من تقاليدالنظام الخاص

كان النظام الحاص للإخوان فى تلك الفترة يمثل نواة نشطة لدولة فتية قادرة شديدة الحماس ، حيث يقوم الأفراد بواجباتهم قربة إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيقا للإسلام ، وتمهيدا لتغيير المجتمع فى وقت يرجونه قريبا .

وكان هذا النظام يشمل خليطا متميزا من المجتمع المصرى ، وفيه سائر أصحاب الاختصاصات ، وشتى أنواع المهن من شباب دون الثلاثين فى أغلب الأحوال . وكانوا يختارونهم عن وعى وعلم وبتمحيص شديد ، ويمر الذى وقع عليه الاختيار بشتى أنواع الاختبار .

وكان موغلا في الصرامة والسرية ، ولايجوز لمن وقع عليه الاختيار ثم انضم إليه طائعا أن يتركه أو يستقيل ، فليس هذا واردا بأي حال .

وليس من المتوقع أو المنتظر أن يخون واحد من أعضائه بأن يفشى أسرار النظام ، ومن يفعل « يُخْلَ سبيله » وهى عبارة غامضة لايخطئ أحد دلالتها . ولم يحدث هذا حسبا نما إلى علمنا .

وربما يرجع ذلك لصعوبة الاختيار ودقة الاختبار ، ثم حماسة أعضائه وإيمانهم الفائق بأهمية تحقيق الإسلام في المجتمع .

وكان هذا النظام يقوم بعملية هيمنة وسيطرة على المجتمع المصرى ، وهو أمر سهل في بلد قد تمزق بين المحتل الإنجليزي وعملائه من بين الحاكمين .

وكان الإنجليز حريصين كُل الحرص على ألا يصل إلى كرسى الوزارة ، أو أن يتولى رئاستها إلا من كان ضالعا في العمالة لهم بشكل أو بآخر .

وكانوا رغم سوئهم ـ عليهم رحمة الله ـ لم يسيئوا الى مصر والمصريين بالقدر الذي فعله من جاء بعدهم من الوطنيين الشرفاء الذين خلقوا فينا العزة والكرامة

كذبا وادعاء ، ومازلنا نعيش في ضلالهم وزيفهم ، ولكننا نبصر في ابتهاج شمسهم المائلة إلى المغيب في خر لجي لايرحم ، هو بحر التاريخ .

اهتم هؤلاء الحاكمون الذين جاء بهم الإنجليز بكل شيء عدا الشرطة والأمن السياسي ، على العكس من الذين جاءوا من بعدهم ، أولئك الذين اهتموا بالأمن السياسي وتركوا كل شيء عدا ذلك وأهملوه .

حتى استقلال البلد فرطوا فيه وأضاعوه .

ونترك الاستطراد فنقول إن الظروف هي التي مهدت للنظام الخاص التغلغل في كل الأنشطة . ويخطيء من يظن أنه كان نظاما جهاديا فقط ، يستهدف طرد الإنجليز والقضاء على تلاميذهم وأعوانهم فقط ، بل كانوا \_ كما قلنا \_ هم النواة لدولة جديدة تتدرب على الإدارة والحكم . وهي أيضا تتناول كل المشكلات بالعلاج ووضع الحلول .

وقد عملوا في هذا الجال دون سابقة من خبرة أو تجربة .

وكانت لهم رؤية بها قدر كبير من الشمول والخيال.

وكانت تلك الحقبة من الزمن التي نشأ فيها النظام تتسم بالإثارة والرغبة الجامحة في التغيير والتبديل ، وقد ظهر هذا في اتجاهات شتى :

أقام النظام الخاص الشركات المختلفة في عالم التجارة والصناعة.

وكأنهم كانوا يضعون النواة الأولى للاستقلال الاقتصادي.

وكانوا قد وضعوا الأساس للصناعة الوطنية .

ولعل فكرتهم في إقامة مصنع للذخيرة والأسلحة لم تكن مبالغا فيها ، إذا أخذنا بعين الاعتبار الهمة العالية التي كان يتميز بها أولئك الناس .

ولم يكونوا بأى حال مسرفين فى الخيال بالقدر الذى لم يكن يتناسب مع الزمان والمكان .

واستطاعوا باقتدار أن يقيموا فروعا وإدارات مختلفة تشكل كل نواحى النشاط كا قلنا .

كانت هناك مجموعة تهتم بالسياسة والأخبار والحركة التي تشمل العالم ، وتقوم بإعداد الدراسات والتقارير حول هذا .

وهناك جماعة تقوم على رصد نشاط السفارات والشخصيات العامة وعمل تقارير مفصلة عن كل هذا . و جاء الوقت الذى صار فيه جميع الذين يتحركون فى السر أو فى الخفاء من ساسة وكتاب وضباط كبار تحت عدسة النظام المكبرة ، فهم يعلمون عنهم كل شيء ، في وقت غابت فيه المعلومات وعزت ، والناس ينشطون ويتحركون ولايعلم أحد مايدور .

استطاع رجال النظام الخاص أن يكونوا تصورا واضحا عن حركة كبار رجال وزارة الداخلية ، فهم يعرفون إلى أين يذهبون للسهر مع عشيقاتهم ، وكيف يرسلون بتقاريرهم إلى الإنجليز في سفارتهم ، ودور العشيقات في نقل الأخبار بين الداخلية والإنجليز واليهود .

وقد كشفت كل هذه الأسرار فى قضية السيارة الجيب عندما ضبطت ، وكان ضبطها خطأ كبيرا وقع فيه بعض القائمين على النظام .

حصلت الحكومة على عدد ضخم من التقارير حول كل مايدور في مصر المحروسة . ولهذا كان البطش عظيما بهم ، وهو بطش يهون إذا قيس بما حدث بعد ذلك ! وكانوا يهتمون اهتماما خاصا بالشرطة ورجالها ، وصلة اللواءات بكل جميلة ومشتهرة بين المثلات ، وعلى الأخص من كانت يهودية منهن .

ونذكر هنا تلك الصلة الشهيرة بين عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية والممثلة كاميليا التي ماتت في حادث احتراق طائرة .

وكان لهذه الممثلة صلات حميمة بالقصر والإنجليز واليهود ، وربما جهات أخرى لانعرفها .

وقد استطاع النظام الخاص ولأول مرة أن يكشف مايدور خلف الستار في غيبة وغفلة من المصريين .

وكما قلنا كان لكل مسئول ملفه الخاص به .

كل تحركاته وهواياته وصفاته وعاداته ، وكل مايهتم به ، وصلاته المختلفة بهذا وذاك . ومن طريف مايروى أن الشيخ عبد المنعم النمر تعجب لإلقاء القبض عليه فى ذلك الوقت فى أواخر الأربعينيات و إيداعه سجن الأجانب ، وكان الرجل وطنيا يتعاطى الإرهاب ضد الإنجليز وأعوانهم كسائر الأحرار من رجال الأزهر فى ذلك العهد . وكان الشيخ النمر يتلطف فى نشاطه هذا ، ويفعل مايشاء ولايشعر به أحد . ثم جاء المرحوم أسعد السيد مسئول المخابرات فى النظام الخاص ، وأعد التقارير الخاصة به بعد وقت غير قليل من رقابته وتتبع خطاه .

وأودع التقرير أرشيف النظام ، ثم عثر عليه ضمن ماعثر عند ضبط السيارة الجيب .

واعتقل الشيخ النمر وكان يتعجب .

لماذا كتب أسعد هذه التقارير عنه ؟

وفي سنجن الأجانب التقى معه وسأله:

\_ لحساب من كل هذه التقارير ؟

\_ لحساب الإخوان يامولانا .

وفى دهشة سأل الشيخ النمر:

\_ وما الفائدة منها ؟

وسكت أسعد قليلا ثم قال:

ـــ للتاريخ .

وفي انفعال قال الشيخ النمر:

\_ وأنت تظن نفسك الجبرتى ؟

### الإنجليز والقصرف يصمواجهت الإحوان

انتبه الإنجليز والقصر لخطورة نشاط الإخوان المسلمين ، ولم يكونوا يعرفون حجمه بعد ولا إلى أين يسير ، وكان ذلك قبل حرب فلسطين ، ولكنهم عرفوا أنهم يعزفون معزوفة جديدة تختلف عن كل ماعزف تحت عنوان الجهاد الوطنى آنذاك ، كلام جديد وروح جديدة سوف تضر بالتأكيد .

وعرفوا أن الإخوان قد أخذوا طريقا لو ساروا فيه أكثر من ذلك فنهايته وخيمة العاقبة أو ينبغى أن تكون ، فهم يحلمون بمجتمع إسلامى دستوره القرآن ، وطريقهم في هذا هو الجهاد في سبيل الله ، حيث الرسول زعيمهم ، والموت في سبيل الله أسمى أمانيهم .

ومن ثم فقد فتحوا عيونهم جيدا لحربهم .

وربما لم ينتبه الإخوان لهذا مع الأسف ، أو انتبهوا و لم يكن في وسعهم شيء ، ومضى النظام الخاص في تحقيق غاياته عبر الوسائل التي ارتضاها .

# مقتل سليم زكت وآخرين

قتل سليم زكى باشا حكمدار القاهرة مصادفة فى حادثة شارك هو شخصيا فى صنعها . فقد اقتحم الباشا كلية الطب لفض المظاهرات والاعتصام ، وكان يجلس على مقدمة سيارة مصفحة وفى يده مدفع آلى فى شكل مستفز يثير الغضب ، وكان الطلبة ينظرون إليه على أنه صنيعة الإنجليز وعصاهم التى يضربون بها ، ومن الدور الثالث أو الرابع ألقى أحد الطلبة الشبان قنبلة من النوع الذى لايقتل ، ولكنها أصابته فى موضع قاتل .

ولم يكن طالب كلية الطب هذا \_ الذى صار فيما بعد طبيبا كبيرا \_ يقصد قتله أو حتى إصابته ، ولكن هكذا شاءت إرادة الله .

ثم قتل الخازندار والنقراشي ، وبدأت أحداث المسلسل تتصاعد في عنف لا يستطيع أحد وقفه .

وكانت المواجهة صريحة مع الإِخوان من الحكومة التي يساندها القصر والإِنجليز ومن لانعلم .

ولعل من أخطاء النظام الاستجابة لتحرشات الحكومة ، وكان عليه أن يتجاهل هذا كله ليحقق أغراضه ، ولكن تلاحق الأحداث وتنوعها ربما لم يدعا لهم هذه الفرصة ، هذا إذا أخذنا في الاعتبار إعلان الدولة اليهودية في فلسطين المحتلة ودور النظام في حرب العصابات ضد اليهود .

فالحوادث تتلاحق ويأخذ بعضها بخطام بعض ، وإن تجاهلنا هذه لايمكن لنا أن نتجاهل تلك ، فقد أجبر الإخوان على البروز بقوتهم ، ولاأدرى هل كان يمكنهم تحاشى هذا الموقف أم لا ؟

ففجأة وعلى غير انتظار فوجىء العالم أجمع أن هذه الجماعة بمعرفة الشيخ حسن البنا قد استطاعت أن ترسل فريقا كبيرا من المتطوعين المدربين من الشباب للقيام بحرب العصابات ضد اليهود .

وتعجب الجميع عندما رأوا المسلحين يخرجون من الشُعب للحرب.

وكانت غاية ظنهم أنها جماعة لاتختلف كثيرا عن سائر الجماعات الإسلامية التي تملأ مصر اللهم إلا في درجة الحماسة ، ولكن أن يكونوا مسلحين ومدربين فذلك أمر جديد يثير الترقب والانتباه والحذر .

# الفصل بين المدنييس والعسكريس فن النظام الخام

كانت حرب فلسطين عام ١٩٤٨ هي العلامة الزمنية للفصل الحقيقي بين العسكريين من الإخوان والمدنيين منهم من أصحاب النظام الخاص.

وكان جمال عبد الناصر قد ذهب مع آخرين إلى بيت في حي الصليبة حيث قام بالبيعة على السمع والطاعة كما قلنا من قبل.

وصار عضوا عاملاً في التشكيل العسكري للإخوان .

وحدثت الظروف التي شرحناها آنفا مثل حرب فلسطين والعثور على السيارة الجيب وبها كل المستندات المطلوبة لفهم نشاط النظام الخاص .

ومنذ ذلك التاريخ اتفق على فصل نشاط العسكريين عن المدنيين لحمايتهم من البوليس السياسي الذي نشط وصار يتتبع آثار أعضاء التنظيم في كل مكان . ولعل هذا التوقيت هو الذي حدد فيه جمال عبد الناصر إمكان الانفصال عن تشكيل الإخوان مع الحفاظ على دعمهم وتأييدهم، والاستفادة من شعبيتهم الجارفة .

ولكنه أخرَّ إعلان ذلك رسميا حتى ثلاثة أيام مضت على نجاح الانقلاب . وصارت محاورات ومناقشات كلها تضع « بروتوكول » الانفصال الشكلي مع بقاء الصلة العضوية .

واتفق على أن يكون مجال عبد الناصر ومن معه هو ضم ضاط جدد إلى التنظيم من كل المسالك والاتجاهات ، وكان الذى يجدون فيه تدينا وصلاحاً يرسلونه إلى الإخوان ، ويبقى معه أصحاب النزعة الوطنية الذين لايتقيدون بقواعد الدين ولايريدون .

وكان هذا لسلامة الضباط وعدم تجريم الإخوان في اتصالهم بالجيش ، أو هكذا استطاع أن يقنعهم بذلك .

وكانت هذه النقطة هي بداية انطلاق عبد الناصر في التحرر من التبعية للتنظيم الإخواني مع الاحتفاظ بتأييده ودعمه لكل خططه .

وهو فى قرارة نفسه لم يكن يدين لهذا التنظيم أصلا ، بل كان يعتبره وسيلة لغاية ما ، وقد أثبتت الحوادث صدق ذلك فيما بعد ، وماجاء مستقبلا من أحداث . ومع الأيام تكرس الانفصال بين النظام الخاص وتنظيم الضباط الأحرار الذى سماه بهذا الصاغ محمود لبيب ، بعد أن كانت الصلة بينهما عضوية .

ولم ينتبه الإخوان لهذا « التاكتيك » الذى استخدمه عبد الناصر ، فقد كانوا يعتبرونه عضوا منهم قد بايع وأقسم على السمع والطاعة ، ولم يكن هناك مايريب في الأمر .

كان الصاغ محمود لبيب هو الذى يعرف شخصيا كل من هو عضو فى تنظيم الإخوان من ضباط الجيش ، ثم سلَّم هذه القائمة لجمال عبد الناصر عندما اشتد به المرض .

وسلمه أيضا الأموال الخاصة بهذا التنظيم ، وكان مصدرها اشتراكات الضباط . وقد حضر هذه الواقعة الصاغ حسين حمودة آنذاك .

كانت حرب فلسطين عام ١٩٤٨ هي العلامة الزمنية التي أظهرت قوة الإخوان وخطرهم على المصالح الغربية في مصر وبلاد العرب.

وكانت حرب فلسطين أيضا هي النقطة التي فتحت الآفاق أمام جمال عبد الناصر وطورت أحلامه إلى إمكان السيطرة على مصر من خلال انقلاب علماني وطني في زعمه تكون جماعة الإخوان فيه أداة مفيدة وذات دور فعال.

ومن الصعب الحكم على نوايا عبد الناصر فى تلك الآونة ، ولكن من السهل تفهم هذا من النتائج التى صارت بعد ذلك عند تتبع الحوادث وماأدت إليه . وكانت قضية السيارة الجيب هى العلامة البارزة لنهاية النظام الملكى ، فقد حوكم النظام أثناء نظر القضية وعند محاكمة المتهمين .

وكانت حرية الصحافة في تلك الأثناء حقيقة واقعة ، وليس كما يحدث في هذه الأيام ، فكل مايدور في المحكمة تتناوله الصحف وتكتب عنه ويهتم به الرأى العام .

وتهيأ جميع المصريين إلى أن هذا النظام لن يكتب له الاستمرار بعد نظر قضية السيارة الجيب ، فقد نشرت المخازى والمساوىء ، وعرف فساد الحكم والقائمين عليه ، وبدأت القوى الوطنية تنادى بأهمية التخلص من الملكية ومايتبعها .

وبدأ الأمريكان والإنجليز يدركون أهمية تغيير هذا النظام خوفا من ثورة اشتراكية شيوعية حيث كانت تلك هي المخاوف العالمية آنذاك .

وكان لدى عبد الناصر من الانتباه مايجعله يدرك ويفهم هذه الأمور!

و لم يكن الأمريكان بعيدين عن التيارات الوطنية ، ولكنهم كانوا يرصدون الشارع ويرقبون الأحداث ، ويتهيئون ويُهيئون لعالم جديد في مصر .

وكانت بريطانيا العظمى قد خرجت من الحرب العالمية الثانية منتصرة ، ولكن بعد أن فقدت لقبها الذي تميزت به أكثر من قرن .

ولم تعد بريطانيا العظمي بل صارت بريطانيا فقط!

والارتباط بين أمريكا وبريطانيا ارتباط عضوى يحقق مصالح واحدة ، وأمريكا فتية ذات مال كثير ونفوذ ، وهي في أول عهدها بالانفتاح على العالم ، وتستطيع أن تحل محل بريطانيا في منطقة الشرق الأوسط .

والأمريكان وفقا للمنهج الغربى الذى طوروه عن المسلمين عبر اتصالات استمرت قرونا أثناء الحروب الصليبية والدراسة فى جامعات الأندلس ، كانوا أصحاب علم ودراسة ، وهم خلاصة التقدميين الذين هاجروا إلى العالم الجديد بعد اكتشافه .

فهم يرصدون الظواهر ويجمعون المعلومات فى دقة ودأب ، ومن تكن هذه هى طريقته فهو يستطيع أن يتفهم حركة التاريخ ، ومن البدهى أن تكون له ملكة التوقع والتنبؤ ، وإن كان ذا قدرة فيمكنه التدخل فى سير الأحداث ، ويقدر على تحريكها وتوجيهها .

وكان كل شيء مرصودا في مصر أثناء السنوات العشر التي سبقت قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ .

وكان الأمريكان يعلمون طبيعة سير الأحداث ، ونشاط الضباط فى الجيش ، وصلة ذلك بالإخوان المسلمين .

وكان الأمريكان أيضا يعرفون طبيعة التنظيمات الشيوعية وحجمها وقدرتها ، بل كانوا يشكلون بعض هذه التنظيمات وينفقون عليها للهيمنة والفهم ، واستقطاب وتحديد كل أصحاب النزعات الاشتراكية ، والتحكم في بورصة التنظيمات السرية .

وكان هناك تنسيق بين المخابرات الأمريكية والمخابرات الإنجليزية في التعامل مع الحالة المصرية لحلول الأولى محل الأخيرة في النفوذ والسيطرة .

ومن ثم فهناك اتفاق وتصور لما ينبغي أن يكون .

ويتم هذا من خلال العقل الإنجليزى الذى يفرض تصوره على القدرة الأمريكية في عالم ضعيف قد فقد حضارته ويستعد لاستقبال سيد جديد هو « العم سام » . وكان على السيد الإنجليزى القديم أن يرحل عن ضفاف النيل وهو فى غاية الحزن والأسف فقد أجبرته الظروف على ذلك ، وكان أمرا مفهوما ومقررا ، بعد أن فقد اسمه وشرفه وسمعته فى البلاد عبر حملة إعلامية استمرت أكثر من سبعين سنة هى

عمر الاحتلال الإنجليزى .

وكان هذا السيد الإنجليزى قد فقد قدرته على الإنفاق بعد أن خرج من الحرب منتصراً ، ولكن بعد أن استهلك أثناءها الكثير من أرصدته وقدرته ، وذهب جيل الساسة والإداريين العظام .

أما السيد الأمريكي الجديد فلايزال فتيا قادرا على الإنفاق في بلاد لابد أن يتحكم فيها الغرب بغض النظر عن الشكليات وأهميتها في نوع السيطرة والهيمنة .

وكان الضباط الوطنيون قد اشتركوا في معسكرات للتدريب في فلسطين المحتلة قبل قيام دولة إسرائيل.

وكانت هذه المعسكرات تحت إشراف الإنجليز ، ولم تكن بعيدة عن أعين الأمريكان، حيث الدراسة والفحص والبحث وتحديد الهوية لشباب من الضباط يتسم بقلة الثقافة وضيق الأفق ، وعدم إدراك مايدور في العالم، مع الأمية السياسية والبعد الكامل عما يسمى بلعبة الأمم في عالم المتغيرات .

وقد قدر لهؤلاء الضباط أن يحكموا مصر بعد ذلك أكثر من ثلاثين عاما . فكان منهم المحافظ والوزير ورئيس البنك والمسئول عن المؤسسات المختلفة .

وكان منهم من أقام جهاز المخابرات المصرى بعد الثورة . !

وكان الإخوان على وعى بما يدور على شكل ما . ولكن كانت هناك هوة كبيرة بين الوعى والقدرة على إبطال المخططات .

# رياع الثورة تهنب

جاء عام ١٩٥٠ ومعه المشكلات والزوابع فى بلد قد تحدد مصيره من وجهة نظر الكبار الذين يتحكمون فيه .

وكان قد تكرس الانفصال الشكلي بين الضباط الأحرار والإخوان .

وجاءت انتخابات نادي الضباط.

ووقف الضباط الأحرار فى تماسك شديد حلف اللواء محمد نجيب مرشح الجيش ضد اللواء حسين سرى عامر مرشح القصر .

وكان أمام الضباط الأحرار مرشحون ثلاثة:

الفريق فؤاد صادق.

السيد طه بطل الفالوجا في حرب فلسطين . هكذا سموه .

اللواء محمد نجيب.

وتم اختيار اللواء محمد نجيب عقب لقاء بين جمال عبد الناصر ومحمد نجيب في بيته بحلمية الزيتون .

وقصة إصرار الضباط الأحرار على اختيار محمد نجيب رئيسا للنادى رغم إرادة الملك قصة مشتهرة ومعروفة وتناولها الكثيرون من الكتاب شرحا ورواية ، ودارت تفاصيلها أمام أعين المخابرات الأمريكية اليقظة .

و لم يفهم الملك فاروق يومها أن مصيره قد تحدد ، شأنه فى هذا شأن أى حاكم فى البلاد المتخلفة، حيث يعتمد فى رؤيته على تقارير للأمن أغلبها مختلق وتعوزه الدقة ، هذا بالإضافة إلى تغلغل النفوذ المخابراتى الأجنبى فى صفوف الأمن .

ويظل الحاكم في البلاد المتخلفة دائما بعيدا عن القارعة حتى تحطم رأسه! وهم يعيدون نفس الخطأ في تكرار ممل بطيء ينتهي دائما بنهاية محتومة ، حيث يعرف الجميع أن شمسه مائلة للمغيب ، أما هو فيعيش مع أوهام التقارير التي يكتبها له رجال الأمن ، وهم في العادة بين أمرين ، إما أنهم على وعي بما يكتبون فهم مسيرون ، أو على جهل وتخبط وعجز ، والأولى هي ماأعتقد وأظن والله أعلم . وكانت جماعة الإخوان تضمد جراحها في تلك الفترة بعد نكبة ١٩٤٨ . ولعلهم كانوا يعتمدون منهجا آخر وخطة جديدة بعد اغتيال الإمام الشهيد . وتمثل هذا في اختيار المرحوم حسن الهضيبي مرشذا عاما للإخوان .

### بين عيالنا صرفيحي نحيب

ومن طريف مايروى أن عبد الناصر عندما زار محمد نجيب فى منزلة بحلمية الزيتون ، وبعد عودتهم من حرب فلسطين ، ذكر له بالتفصيل كل ما يفعله الضباط الأحرار ، وطبيعة النشاط ، والمنشورات التى يكتبونها ويعدونها ويرسلونها إلى جميع الضباط وكل المكاتب .

وسأله سؤالا مباشرا:

هل يقبل قيادتهم أم لا ؟

وذكر له أنهم سوف يمضون في هذا الشوط بعيدا ، وأنهم ينوون عمل أشياء أكثر تقدما وخطورة ، وأن أوانها قد جاء ، ولم يكن نجيب ساذجا .

ورحب الرجل صاحب التاريخ الطويل في التنظيمات السرية .

فقد اشترك محمد نجيب في جمعيات سرية مختلفة منذ عام ١٩٢٠ .

وكما قلنا كان الناس جميعا مشغولين بالتغيير، وتداعبهم أحلام التحرر والاستقلال، وكانوا يعملون على هذا بكل التوجهات السرية والعلنية.

وكل الفاهمين يريدون تحقيق الهوية الإسلامية للأمة بعد سقوط الخلافة العثمانية وأفول شمسها للمغيب .

وقال عبد الناصر لحمد نجيب:

ــ المجموعة التي أنتمي إليها من الضباط تشترط أن يكون شخصك بعيداً عن كل أنواع النشاط التي نقوم بها .

وفكر محمد نجيب قليلا وسأل:

\_ لماذا ؟

وفى براعة قال جمال عبد الناصر:

ــ أنت رتبة كبيرة ولانحب أن نعرضك للكشف .

وسكت محمد نجيب متأملا موافقا ، بينها أردف جمال عبد الناصر حازما :

ــ سوف أكون أنا صلتك بالتنظيم فما رأيك ؟

وكان من الطبيعي أن يوافق محمد نجيب ، فلم يكن من المنطقي أن يشاركهم ف طبع المنشورات ، أو أن يقوم بتوزيعها مع صغار الضباط .

وكان من الحكمة أن تدخر هذه الشخصية ليوم مثل ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ . وهنا تبرز طبيعة جمال عبد الناصر الذي عاد إلى مجموعته ، و لم يكن هو رئيسها بل كان فردا منها ، وهم ينتخبون مسئولا عنهم كل فترة على طريقة الإخوان . وقال عبد الناصر لمجموعته :

- قد اشترط محمد نجيب شرطا أساسيا للموافقة على رئاسة التنظيم .

وحدَّق الضباط في وجه عبد الناصر الذي قال:

- لايتم أى اتصال به إلا من خلالى ، هذا حتى نحقق أمنه الشخصى ونحافظ عليه ، فلا يصل علم الأمن إليه .

وأمّن الحاضرون على هذا الشرط . ! وهكذا صار عبد الناصر نائبا للإمام الغائب ، ومن ثم فقد استطاع أن يتحرك بعيدا وباقتدار ، وأن يمسك بخيوط كل شيء ، واضعا هدفا أمامه . . أن يكون يوما على رأس التنظيم .

وقد ساعده على هذا سرعه حركته ودأبه ومثابرته .

# بألفت التنازك لتغيير النظام فت مصر

اجتاز الضباط أزمة انتخابات ناديهم بنجاح.

كان يسند محمد نجيب تنظيم الضباط الأحرار والقواعد الإخوانية العريضة في صفوف الجيش من صغار الضباط.

وكانت الأزمة فى صفوف الإخوان بعد الحملة الإعلامية العاتية ضد ما أسموه بالإرهاب، وماأطلقوا عليه ممارسات التنظيم الخاص، واكتشاف الوثائق التى تؤكد قيام النظام بالتجسس على الأحزاب والبوليس.

وقتل الخازندار واغتيال النقراشي ، ومحاولة اغتيال حامد جودة ، وكانوا يرتبون لإبراهيم عبد الهادى ، والتبس الأمر عليهم فنجا .

وكان سيل المقالات في الصحف والمجلات .

وانفض كثير من الإخوان خوفاً من الحكومة!

واستجاب الكثير للدعاية المضادة ، وأعلنوا براءتهم من الإرهاب .

واغتيل الإمام الشهيد حسن البنا فى مشهد درامى مُؤثر ، حيث قامت الحكومة بتنفيذه كما تفعل أية عصابة من العصابات ، دون اعتبار لقدسية الحكومة \_\_ أية حكومة \_\_ ومكانتها ودورها فى المجتمع .

وَبدأت القوى الوطنية في مصر كافة تستعد للتغيير وتتهيأ له ، وتحاول أن يكون لها دور في صناعته حتى تأخذ جانبا من الغنيمة ، أو تشارك في الحكم على نحو ما .

وكانت الحكومة هي الجهة الوحيدة التي لاتشعر برياح التغيير التي تهب ، رغم قدرتها المفترضة على الحصول على كل ماتريده من معلومات ، على الأقل في هذه الناحية .

وكان الأمريكان قد استقر عزمهم على إجراء التغيير ، بعد أن فقدوا الأُمُل في فاروق ، وإمكان استغلاله في إحداث انقلاب ضد نفسه .

وأخطروا الإنجليز بنيتهم هذه !

وبدأ العد التنازلي لتغيير النظام في مصر !

وصارت كل القوى تبذل غاية جهدها في تحقيق ذلك، والحكومة غافلة نائمة.

## مقتل حسى البناكان عا ملاً مسعوامل انفرا وعبدالنا صربالتنظيم

لاشك أنه بعد ضرب الإخوان فى عام ١٩٤٨ واستدعاء جمال عبد الناصر لمقابلة إبراهيم عبد الهادى لشكه فى وجود صلة بينه وبين الإخوان تجمد النشاط السياسى إلى حين ، وصارت كل الاتصالات مشوبة بالحذر الشديد والتوجس ، وبلغت حدّ التوقف فى فترة من الفترات .

كانت صلة جمال عبد الناصر عبر تنظيم الإخوان بالجيش من المفروض أن تنتهى في التسلسل الهرمي بشكل أو بآخر إلى عبد المنعم عبد الرعوف ثم عبد الرحمن السندي رئيس النظام الخاص على الرغم من انفصال النشاطين العسكري والمدنى . وكان عبد الناصر قد استطاع أخيرا أن يستحوذ على التنظيم من الناحية الميكانيكية على الرغم من انتاءات معظم أفراده إلى جماعة الإخوان . ولكنه كان يدرك أن التنظيم يتبعه في النهاية ، وتكون النتائج حسب القدرة على « التاكتيك » وإمكان التحرك وسرعته .

ورغم أن تنظيم الضباط الأحرار هو إخواني الهدف والتشكيل ، إلا أن عبد الناصر بدأ ينفصل رويدا رويدا عن الجماعة ، من خلال تجاهله للقنوات الشرعية التي كان يتصل بها من خلاله ، وفي عام ١٩٥٠ التقي صلاح سالم موفدا من قبل جمال عبد الناصر والصاغ صلاح شادى ، التقيا في تفصيل طويل رواه الأستاذ صلاح شادى في كتاب حصاد العمر .

وكأن صلة جديدة بين تنظيم الضباط الأحرار والإخوان نشأت عبر قناة جديدة . وكأنه مشروع جديد تماما لاصلة له بجذوره القديمة ، ولعلها الخدعة الكبرى التى قام بها عبد الناصر ، ولعلها قد انطلت تماما على أستاذنا الأستاذ صلاح شادى وحُسن النية من جانبه وارد بالتأكيد ، وكذلك انطلت على كل مجموعة الاتصال الجديدة .

كانت الفترة بين عام ١٩٤٨ وعام ١٩٥٢ من أشد الفترات في تاريخ مصر صخبا وقلقا ، وتنظيما وترتيبا أيضا ، وكانت هي المدخل والبيان لثورة يوليو .

فعندما اغتيل الخازندار وقتل النقراشي وكانت محاولة نسف مبنى المحكمة وخروج النظام الحناص سافرا عن وجهه ، أخذ المثلث القذر يضع اللمسات الأخيرة لمحاولة القضاء على الإخوان ، إنه مثلث يقع بين نقاط ثلاث : القصر والحكومة والإنجليز . وتم اعتقال جماعة الإخوان ، أو من وصلت أسماؤهم إلى علم البوليس السياسي ،

وتدخل بعض السياسيين في الوساطة بين حسن البنا والنظام .

وكانت شروط الصلح قاسية جدا.

عرضوا عليه أن يقوم بتسليم كل قطعة سلاح في حوزة الجماعة أو يدل عليها . وطلبوا منه قائمة بأسماء أعضاء النظام الخاص في الجيش والشعب .

وألمح المفاوضون ، وكانوا مجموعة من الساسة مثل صالح حُرَب باشا ومصطفى مرعى وغيرهم ، إلى أنه نظير هذا سيسمح للإخوان بالنشاط .

وأضاف مصطفى مرعى على استحياء أن الحكومة على استعداد لدفع منحة شهرية لحسن البنا .

وكان غايةً مايفكر الرجل فيه المعتقلون من الجماعة ، وكيفية إنقاذهم من المعتقل .

وكان وحيدًا حائرًا إلا من بعض الأصدقاء الذين يزورهم بين الحين والآخر على تخوف من إحراجهم لرقابة البوليس الصارمة له .

وكان هناك من يحرص على لقائه سراً فى خفية عن أعين البوليس ، ذلكم هو المرحوم حسن الهضيبي المرشد الثاني .

وذهب إليه حسن البنا وقص عليه القصة ، وأخبره أن ثمن الإفراج عن المعتقلين والصلح وعودة الجماعة هو ماذكر .

وأكد له حسن الهضيبي أن هذا فخ يسوقونه إليه ، ونصح بعدم الاستجابة إلى هذا الطلب ، ووقف مشاورات الصلح ، فهي خدعة يجب ألا تنظلي عليه ، وأنها مفاوضات شكلية الغرض منها كسب الوقت لعمل شيء ما ، وكان هذا هو رأى حسن البنا أيضا .

وفى هذا اللقاء أكد المرشد الأول للمرشد الثانى أن وقف مفاوضات الصلح معناه القتل على قارعة الطريق ، وأن هذا مصير لاينبغى الهرب منه أو الخوف من حدوثه . وأدرك حسن الهضيبي أن الأيام الباقية لحسن البنا قليلة .

وكان هذا آخر لقاء بينهما !

واستشهد الإمام الشهيد بعد ذلك بأيام على قارعة الطريق بيد الحكومة الآثمة وترك بمستشفى قصر العيني ينزف حتى الموت .

والذى لاشك فيه أن موقف الإمام الشهيد من الصراع السياسي والمسلح ضد السلطة والإنجليز كان موقفا تمليه حركة الأحداث السريعة المتلاحقة التي لم تسمح

له بالتقاط الأنفاس أو الاختيار ، وإحساسه باعتقال الإخوان .

ونعود إلى عبد الناصر عضو النظام الخاص الذي خرج من النافذة بحجة الحفاظ على تنظيم الضباط الأحرار الابن الشرعى لجماعة الإخوان ، ثم دخلها من الباب الخلفي بعد أن أخفى هذا الوليد ونسبه إليه .

دخل الجماعة من الباب الخلفي على أثر ذلك اللقاء الذي تم بينه وبين صلاح شادي، والذي مهد له صلاح سالم من قبل.

كان يريد التخلص من عبد المنعم عبد الرءوف وأبى المكارم عبد الحى ومعروف الحضرى وفؤاد جاسر وغيرهم وغيرهم من القيادات التى يمكن أن تجعل مكانه بعيدا عن الصدارة على مائدة الاجتاعات بوجودهم وتألقهم وإعجاب الضباط بهم .

وبدا التحضير للثورة من خلال تنظيم للضباط انقسم أعضاؤه حول تحديد هوية هذا التنظيم ، بعضهم يظن أنه إخواني الشكل والمضمون ، والآخرون من السكارى والمخمورين المغامرين يرونه تنظيما وطنيا ، وهو أداة جيدة للمغامرة والانقضاض على السلطة .

ولم يكن أحد يعرف أنه تنظيم جمال عبد الناصر فقط غير جمال عبد الناصر نفسه .

### المريشدا لجدىدوالنظام الخاص

وبدأ المرشد العام الجديد حسن الهضيبي – عليه رحمه الله – يعيد ترتيب البيت ، وكانت أول مشكلة تواجهه أو تعرض لحلها هي وضع النظام الخاص وصلته بقيادة الجماعة ، وما هي صلاحيات هذا النظام وقائده ؟ وأين ينبغي أن يقف ؟

وإنصافا للحق فمن خلال ماقرأناه وسمعناه عن شخصية المرحوم عبد الرحمن السندى نرى أنه كان مغامرا جريئا مقداما ، وكان من الشخصيات النادرة في عالم التنظيمات السرية واختيار الكوادر وفق قواعد دقيقة مدروسة .

وقد ساعدته انتصاراته المتعددة في عمليات كثيرة ، وتخطيطه المحكم في تحقيق نفوذ بالغ العمق على مساعديه وأعوانه .

وقد أخبرنى واحد من هؤلاء ، من أعضاء النظام الخاص ـــ وهو شخصية كبيرة الآن – أنه كان ينظر هو وغيره إلى عبد الرحمن السندى على أنه عملاق مارد ليس له نظير أو شبيه .

سألته: وكيف كان يدور الحديث بينكما ؟

دهش الرجل كثيرا وأجاب :

\_ أى حديث يمكن أن يدور بيننا ؟ أنا رقم ١٤٦ ، لقد كنت أراه فقط فى اجتماعات الثلاثاء التى يحضرها الإخوان كافة ، ولم يدر بينى وبينه حديث قط ، كانت صلتى بالنظام الخاص لاتعدو المجموعة ورئيسها ولاشىء أبعد من هذا .

وقلت له :

\_ مثل الجيش ؟

\_ أى جيش ؟ لايوجد أى وجه للمقارنة بين النظام الخاص وأى جيش فى العالم . النظام الخاص تحكمه الطاعة العمياء والإيمان المقدس بأن هذه الطاعة جزء من كال الدين وتمامه .

هذا الرجل أستاذ في الجامعة وشخصية مرموقة ويشغل منصبا دوليا الآن.

وهذه الأمور التى ذكرت تجعل شخصية عبد الرحمن السندى متوثبة يصعب جماحها ، وهى بكل المعايير ــ وهذه وجهة نظرى وقد أكون مخطئا ــ خطر عظيم على النظام العام لجماعة الإخوان . فهو يرأس نظاما قويا حديديا يتبعه مباشرة ، وكان هو يتلقى تعليماته من المرشد الأول الذى استشهد ، ولعله كان يرى نفسه فى مكانة لا يساويه أحد فيها ، ولعله كان أبصر بكل مايعترض طريق الإخوان من مشكلات . وهو لايدين بالطاعة لغير حسن البنا ، ومات حسن البنا وجاء من بعده قاض قد تخطى الستين يختلف تماما عن البنا ، وقد قابل كل من الهضيبي والسندى الآخر ببرود شديد وعدم ارتياح من أول لقاء تم بينهما .

وهو أمر ليس غريبًا ويتفق مع طبيعة الأشياء .

رجل عاش حياته على منصة القضاء .

وآخر عاش مختفيا عن أعين الشرطة والرقباء ، ويعمل على إسقاط النظام . وعلى الثانى أن يكون مرءوسا للأول! ، والأول يرفض ذلك ويرى رأيا آخر ،وهو مازاد الأمر تعقيدا شديدا، وأدى إلى الصدام الذى حدث بعد ذلك .

وعلى نفس النحو كان عبد الناصر ينظر لعبد الرحمن السندى .

وكان لايرى له مكانا بجانبه . لهذا كان حريصا أن تكون صلته من طريق آخر ، حيث لايلتقى وهذا الوهج الذى يسلب الزعامة ويضيع الفرصة في التآمر وتحقيق الأهداف ، ولعل الاتصال بالإخوان عن طريق صلاح شادى ذلك الرجل الوديع المهذب الخجول الرقيق الحاشية يكون أولى وأجدى وأنفع لتحقيق الأهداف .

والظن أن عبد الناصر قد استطاع خداع الاثنين معا ، واستخدمهما لتحقيق أهدافه على نحو ما وفى أزمنة مختلفة . والأمور تجرى بمقادير .

كان عبد الناصر حريصا كل الحرص على استخدام الإخوان ، وعدم الانفصال عنهم إلى آخر مدى ممكن ، فهو على يقين من أنهم القوة الشعبية الكبيرة المنظمة القادرة والمسلحة أيضا .

وكان الإخوان يرونه واحدا منهم

وكان عبد الناصر حريصا على هذه الصلة ولو أمام جماهير الإخوان البعيدة عن الأحداث ، فكان يضع قادة الجماعة في السجن ويذهب ليقرأ الفاتحة أمام قبر حسن البنا ، ومعه حشد من المصورين والصحفيين .

#### حسن الهنيجي يتعرف إلى مؤسسات الجماعة

لم تكن جماعة الإخوان المسلمين بعد أن نمت ذلك النمو الكبير في وحدة متجانسة متكاملة ، و لم يتح لقادتها عمل هذا الانسجام والتناسق بين كل الأقسام المختلفة والمتباينة أحيانا مثل النظام الخاص وقسم الوحدات .

وجاءت الكوارث التى انتهت باستشهاد حسن البنا فقضت تماما على أى أمل قريب فى تحقيق هذه الوحدة والتجانس ، هذا برغم الكثرة العددية الهائلة إذا ماقيست بأى حزب من الأحزاب .

منذ هذا الوقت كان لدى عبد الناصر معلومات يقينية عن الجماعة ، وعلى الأخص جهازها الضارب: « النظام الخاص » . وكما قلت كان حريصا على قطع العلاقة التنظيمية به ، وصنع أو شق لنفسه قناة أخرى عبر صلاح شادى وحسن عشماوى وعبد القادر حلمى ومنير دله ، رحم الله الأحياء منهم والأموات . وانعدام الوحدة والتجانس في صفوف الإخوان جعل شخصية مثل حسن الهضيبي وهو على رأس الجماعة لايعرف بتفصيل مايدور بين جماعة الاتصال هذه وتنظيم الضباط الأحرار ، ولايعرف موعد الانقلاب إلا قبل وقوعه بأيام ، حيث طلبت منه الموافقة ، وضغط عليه في قبولها بحجة ضيق الوقت رغم تردده الشديد لنقص المعلومات لديه وارتيابه في إمكان النجاح .

واضطر جمال أن يؤخر موعد الثورة يوما حتى تأتيه موافقة المرشد التي تعنى وقوف الشعب المصرى بأكمله خلف حركة الجيش.

فى هذا الوقت كانت الأجنحة المتصارعة لاتعرف على وجه اليقين حقيقة مايدور ، لم تكن مجموعة الاتصال لديها الخبرة الواسعة بإقامة الدول وتغيير المجتمعات وكيفية التنسيق مع قوة مثل قوة الضباط .

وكانت تضع اليقين محل الشك ، وتفكر في الأمور بقلبها وليس بعقلها .

ولم تكن تعرف طبيعة الشخص الذي تتعامل معه .. جمال عبد الناصر .

تصرفت معه على أنه واحد من أعضاء الجماعة ، لاقيمة لسلطان الدنيا كلها أمام كلمة المرشد وقانون السمع والطاعة ، فاكتفى صلاح شادى الوديع الرقيق بقراءة فاتحة معه على الباب وهو يودعه عشية الثورة !

وكم قرأنا الفاتحة مع أوغاد لم يجعلوا لها أدنى اعتبار!

وتحركت آلة الإخوان الضخمة لمناصرة الانقلاب ، وضمانتها سورة الفاتحة التى قرأها الأستاذ صلاح شادى وحده على سلم بيته مودعا جمال عبد الناصر ، ولم يكن بينهما أى اتفاق واضح غير ثرثرة هنا وهناك أغلبها من رياض الصالحين .

وفى العصافرة كان الهضيبي شديد التردد في مناصرة هذا الانقلاب ، ولم يكن يعرف كل مايدور في صفوف الجماعة ، ولاشك أن المجموعة التي طلبت منه التصديق على قيام الثورة قد عرضت الأمر من وجهة نظرها وعلى النحو الذي فهمته ، وكان فهما خاطئا بكل المعايير كما بينت الأحداث .

ولم يكن أمام الهضيبي غير الموافقة ، ولكنه بشخصية القاضي استمع بإمعان وسأل عشرات الأسئلة ، والقاضي لايحكم بحسه ولكن بما يقع تحت يديه من أدلة وبراهين ومعلومات .

وهكذا سارت الأمور!

## مرجان بثورة والإخوان

وظل المهرجان قائما مدة ليست يسيرة ، الإخوان يظنون أن الانقلاب من صنعهم والضباط المسلمون على يقين من أنهم قاموا بالانقلاب تحقيقا لخطة الإخوان . وعبد الناصر يتعامل مع جميع الفرق المتناحرة ، ويوسع شقة الخلاف بين الجميع ، والسكارى والمخمورون من الضباط ينظرون بتوجس وحذر لصلة عبد الناصر الوثيقة

بالإخوان ، وهو لايكشف لأحد عن خططه بل يخفيها في نفسه ، وينظم مايريد على شكل أحداث تفضى في النهاية إلى رغبته .

وقد حكى لى المرحوم عبد المنعم عبد الرءوف أمام الأستاذ أحمد عادل كال وأمام اللواء حسين حمودة أنه عندما ذهب إلى الإسكندرية لحصار رأس التين ، وكان أخبر الناس بجمال عبد الناصر ، وأكثر معرفة به من صلاح شادى وحسن عشماوى وسائر الإخوان المسلمين – حكى أنه اقترح على عبد الرحمن السندى أن يمده بألف من الإخوان يرتدون ملابس الجيش ويقوم بالقبض على مجلس الثورة و لم يكن يعرفه أحد في ذلك الوقت ويكون الحكم إخوانيا خالصا .

ولم يستطع عبد المنعم عبد الرءوف أن يحقق شيئا من هذا .

الكل كان يظن أنه انقلاب الإخوان فكيف يقومون بالقبض على القائمين به ؟ و لم يستمع أحد لقوله ، ودفع الجميع الثمن غاليا بعد ذلك .

واستطاع عبد الناصر استقطاب كل العناصر الإخوانية التي تركت الإخوال وركنت إليه بحجة أنه الأمير الشرعي للحكم الإسلامي المنتظر .

ومن طريف مايروى أنه تعرف إلى سامى شرف الشهير في «كتيبة » في منزل عبد القادر حلمى ، وجمع أشهر معاونيه من بين صفوف الإخوان . وأسماء أخرى كثيرة صارت لها شهرة في عالم الناصرية لاينبغى ذكرها في هذا المجال ، وباختصار حتى لاتضطرب الموازين .

## جمالس عبىالناصرين بليخوان

التقى المرشد العام وجمال عبد الناصر فى بيت صالح أبى رقيـق يوم ٢٨ يوليو عام ١٩٥٢ وقال له :

ليس هناك اتفاق تفصيلي على شيء مع هؤلاء يافضيلة المرشد وهاهم أمامك .
 و لم يعلق أحد من الجالسين وكان منهم صلاح شادى وحسن عشماوى .
 وسكت المرشد بقية الجلسة التي استمرت ساعتين .

وفى نهايتها قال لمن معه :

لا خير يرجى من هذا الرجل.

وتحت ضغط الحماس العارم في صفوف القاعدة الإخوانية طلب أعضاء مكتب الإرشاد من المرشد العام الذهاب إلى قصر عابدين وكتابة كلمة في سجل التشريفات

يحيى بها ثورة الجيش، وكان ذلك بعد أسبوعين أو ثلاثة من الثورة.

وكانت الكلمة محل غضب واعتراض ولوم من جمال عبد الناصر.

وجاءت قصة الوزارة واجتمع مكتب الإرشاد ورفض الاشتراك فى وزارة مع ضباط الثورة لأسباب متنوعة ، ليس من بينها خطة واضحة المعالم أو رؤية لما هو قادم فى عالم الصراع الذى بدأ .

كانت خطة عبد الناصر أن يجعل ضباطه من الإخوان ينقلبون عليهم من خلال إفهامهم أنه صاحب الحق الشرعى وأن الآخرين عصاة ، وكان يسوق الحوادث فى هذا الطريق بحنكة ودهاء أكثر - بالتأكيد - من الإخوان الذين كانوا فى مرحلة لايعرفون فيها من معهم ومن عليهم ، وخططهم غير واضحة ، وخبرتهم السياسية ضعيفة .

وقد ظل كثير من الإخوان حتى آخر لحظة يحسنون الظن بجمال، حتى إن يوسف صديق قد ذهب لتحذير المرشد العام من خطر جمال عبد الناصر على الحرية وسيره في سبيل تحقيق ديكتاتورية العسكر وليس ديكتاتورية البروليتاريا التي كان ينادى بها يوسف صديق ، وكان هذا اللقاء في منزل المرحوم منير دله ، وسمعت زوجته الحديث فقالت : ينبغى تنبيه الأخ جمال على الفور .

وبُلغ الأخ جمال ونكل بيوسف صديق.

وسار في طريقه يدير الصراع في حنكة ودهاء ، وأرسل من أوعز إلى المرحوم عبد الرحمن السندى في فترة من فترات الصراع أن يقوم على اغتيال الأستاذ الهضيبي وأكد له أن الحكومة سوف تغض الطرف عن هذا .

ورفض الرجل هذه الفكرة!

# لعا لم يرفيفن فكرة نمكم بليضوان

واقترب عام ۱۹۵۲ من نهایته .

وفى الأسبوع الأول من ديسمبر التقى سفراء الدول الأربع الكبرى وجمال عبد الناصر واحدا بعد الآخر

السفير الأمريكي .. الروسي .. الإنجليزي .. الفرنسي .

وكان لهم مطلب واحد .

قال السفير الامريكي:

\_ نحن لم نساعدكم في الوصول إلى الحكم ليحكم الإخوان ، ونحن نفضل حكم أي حزب شيوعي على حكم هؤلاء المتطرفين .

وقال السفير الروسي:

\_ نحن نفضل حكم الأمريكان على حكم الإخوان .

وقال السفير الفرنسي :

ــ إن حَكَم الإخوان فمعنى هذا أن يمتد اللهيب الإسلامي إلى المغرب العربي . وقال السفير الإنجليزي :

ــ على ضفاف القنال ثمانون ألف جندى بريطانى سوف يتحركون إلى القاهرة إن لم تضعوا حدا لهذه المشكلة الإخوانية .

وأخفى عبد الناصر سروره وانعقد مجلس قيادة الثورة ، وكان من به من السكارى والمخمورين قد اجتمعوا من قبل وهؤلاء السفراء .

وطرح الأمر ، لخداع الجانب الإخواني في المجلس ، وكانوا بطبيعة الحال على استعداد كامل للانخداع بحكم التكوين وعدم اتساع الرؤية .

وطلب عبد الناصر الرأى من المجتمعين .

ونقل المخمورون ماسمعوه من السفراء!

قوة الإخوان الشعبية كبيرة ، وللقضاء عليها ينبغى أن تتكون قوة شعبية أخرى تحتويها ثم تلفظها ، ويُتخلص منهما واحدة بعد الأخرى .

وقال عبد الناصر:

— نستطيع خداع الدول الكبرى لو قبل الإخوان تجميد نشاطهم والاندماج فيما يمكن أن نسميه بهيئة التحرير ، ويكفى أن ننزع اللافتات من فوق شعب الإخوان ونضع مكانها لافتة عليها اسم هيئة التحرير .

ثم أرسل البكباشي مؤخرة الثورة \_ كما كان يسميه \_ إلى المرشد العام واقترح عليه هذا الاقتراح ، وقال له سمّ من شئت ليكون رئيسا لهيئة التحرير هذه . ولكن حكمة الرجل وتجربته جعلته يرفض ، وعلم أنها الواقعة ليس لوقعتها كاذبة .

## الرقيية الساسية للإموان

والذى نعرفه أن قيادة الإخوان كانت على وعى بالمخططات الاستعمارية وعدائها التقليدى المتوارث من أيام الحروب الصليبية في الشرق والغرب، في بلاد الشام والممالك اللاتينية التي نشأت ثم بادت، وفي حرب مايسمى بالاسترداد في الأندلس المسلمة. ثم ظهور الممالك الأوروبية والإمبراطوريات عقب عصر الكشوف الجغرافية، والصدام الكبير بين البرتغاليين والمماليك في مصر، واكتشاف رأس الرجاء الصالح، ثم خروج بريطانيا بأساطيلها لغزو الهند المسلمة، وسائر مافي هذه المتحاف من تفاصيل القوة التي خرج بها الغرب، والضعف الذي آل إليه الشرق. وتغير أسلوب الصراع مع الزمن، وصارت السياسة تغنى عن الأساطبل والمدافع أو ينبغي أن يكون الأمر كذلك.

وتطورت المعارف والعلوم والنظرة إلى الأشياء . وبدأت صحوة المسلمين بعد سقوط الخلافة العثمانية أو أثناء التمهيد لذلك ، وهي علامات تغير الأزمنة وتحولها من طور إلى طور ، عبر عالم غامض لاتبدو فيه الحدود الفاصلة بوضوح بين العهود والعصور، ولكنها تتداخل في امتزاج يصعب فصله أو إدراك علاماته على وجه التحديد .

سقطت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ، وظهرت أمريكا وروسيا على أنقاض عالم ماقبل الحرب العالمية ، في الوقت الذي كان المد الإسلامي فيه قد صار يشكل خطرا جديدا وتكوينا يوشك أن يفرض نفسه على عالم مابعد الحرب العالمية الثانية .

وهنا تلتقى القوى كافة ، فى الشرق الملحد والغرب المسيحى ، على احتواء هذا المد الجديد ، ليس بالحديد والنار ، ولكن بالسياسة وحسن التقدير ، ومن خلال التلاميذ والصنائع والعملاء ، وهم أسهل شيء يمكن عمله فى بلاد قد فقدت حضارتها ودينها وشرفها، وانهزمت روحيا ونفسيا أمام أعدائها .

ورغم أن قيادة الإخوان ومفكريهم كانوا يدركون هذه الأمور الواضحة وهو ما ينبغى لأهل العلم والثقافة ، فإن الحوادث بتلاحقها لم تكن تدع لهم الفرصة لتبين الخطوات المرحلية ، مع العجز عن النظرة الجزئية للتفصيلات التي تأتى وفق خطط مرسومة من هنا وهناك .

وكان جسم الإخوان المسلمين أو البنية الأساسية لهم تعتمد على مدرسي المدارس الإلزامية والصناع بمختلف تخصصاتهم ، ورغم الدور الذي لعبه هؤلاء في القرى والأحياء الشعبية في المدن الكبرى فإنهم عكسوا أفكارهم على قيادة الإخوان وعلى مفكريهم أيضا ، وكان العكس هو الذي ينبغي أن يكون . لهذا كان الإدراك السياسي العام ضعيفا مع انعدام القدرة على تكوين الكوادر السياسية وقيادة الشارع المصرى من خلال تبنى مشاكله الرئيسية .

وبوجه عام لم تمنحهم الأحداث الفرصة الكافية العادلة للتفكير والتخطيط . وتصوروا خطأ أن طبيعة المرحلة تستدعى الحشد والجمع ورص الصفوف لجند قد لايتبينون الخطة الكلية ، وقادة لا يعرفون غاية هذا الحشد على وجه واضح مبين .

كل هذا ترك أثره في الجماعة عندما دخلت حربا من نوع جديــد لم تعهده من قبل ، واستغرقتها تفصيلات لم تكن ببالها .

وضع شياطين الغرب أمامهم عدوا قادرا منظما يمدونه بالمعلومات والتفاصيل، وهم أيضا يعينونه على الحركة ويرسمون له الخطط لضرب الإخوان وينفذون معه. ونصف الإخوان كانوا يظنونه واحدا منهم.

وأكثر من النصف كانوا يتصورونه صراعاً داخليا في صفوف الجماعة . ذلك العدو هو – بالتأكيد – جمال عبد الناصر .

صنعه الغرب ومهد له ووطد لسلطانه ، والتقت الغاية فكان حلفا غير مقدس ، وربما أدرك جمهور الإخوان ذلك فى السجون والمعتقلات، وفى صحراء الواحات الحارقة حيث النفى والسجن والبعد عن العالم حتى ينسوا الإسلام أو ينساهم الناس .

## لماذا فامت ثوية ٢٣ يوليو ؟

كان حسن الهضيبي يفهم هذه الأمور بالتفصيل ، وقليل ممن معه . وكانت صلته بالجماعة هي صلة السمع والطاعة ، وعلى دخن في أحوال كثيرة ، ولم يساعده قرب عهده بقيادة الإخوان على الإحاطة السريعة بطبيعة المؤسسات المنتشرة داخل الجماعة وقدرتها وتأثيرها في سير الأحداث .

وكانت رغبته عميقة في ترك القيادة ، وأبدى هذه الرغبة في ظروف متعددة ،

ولكن الواجب أرغمه على البقاء حتى آخر لحظة من حياته . ومن ثم أصبح رمزا للصمود والتحدى والصلابة .

لم ينتبه الإخوان أنه بظهورهم يؤذنون بدولة جديدة مؤهلة لقيادة العالم وسيطرتهم عليه من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي على شواطئ إندونيسيا واليابان . وأنهم مؤهلون لهذا الدور ، وأن جميع العوامل تؤدي إليه .

و لم ينتبهوا إلى قوة خصمهم وأساليبه ، وكانوا عاطفيين أكثر مما ينبغى في بساطة المؤمنين وسذاجة الصالحين ، وغفلة المتحمسين .

لم يعرفوا أن هناك المعاهد العلمية والمخابرات العالمية تقوم على رصد الظاهرة الإسلامية، وتضع الخطط للقضاء عليها وإبطال مفعولها .

و بعد كل هذه السنين نجد التاريخ يكرر نفسه ، وهذا مايحدث الآن مع التطور الكبير في المعلومات وطرق تصنيفها وسرعة الحصول عليها .

وجد الإخوان أنفسهم في حرب لم يفهموها ولم يدركوا أبعادها ، وتناولوها تناولا ساذجا ، حتى بدت الصورة لبعضهم ولبعض أصحاب النظرة الجزئية أن الأمر لايعدو صراعا على السلطة في بلد صغير يقع على ضفاف النيل اسمه مصر .

والحقيقة أنها كانت حربا ضروسا شديدة الوطأة لمحو كلمة الإسلام .

## ﴿ وَالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ .

واستطاع أعداء الإخوان والإسلام أن يشغلوهم عن استراتيجية الحرب ، وأن يشغلوهم بالتفصيلات الصغيرة ، وأن يستنفدوا طاقتهم في نقاشها وتحديد موقفهم منها ، بينا الحركة الاستراتيجية ماضية قدما في قتل هذه الطليعة وسحقها ، وكان لهم ماأرادوا إلى حد ما .

أو على الأقل في تلك الحقبة التي مضت من الزمن .

لم يع الإخوان درس التاريخ، فكانت محنتهم المروعة التي تركت أثرها في التغيرات . الاجتماعية الكبرى ، ولاتزال .

كان قيام ثورة ٢٣ يوليو لوقف المد الإسلامي، ورصد القوى الإسلامية بشكل دقيق ، ووضعهم في المختبر لوضع العلاج لمثل هذه الظواهر في مستقبل الأيام ، فالتاريخ هو نهر الزمن المتدفق عبر الأزل في اتساق مع الماضي والحاضر والمستقبل .

وعندما ندخل فى التفصيلات نجد جماعة قد انقسمت على نفسها ،وقد استغرقتها الجزئيات ، وهى قادمة على محنة مروعة قد قدرت لهم فيها الإبادة ، لولا لطف الله ورحمته وعهده بالحفاظ على دينه حسب النواميس التى ارتآها

※ ※ ※

كان أمام حسن الهضيبي خياران لاثالث لهما .

الخيار الأولى أن يدخل فى حرب سافرة مع النظام الذى يمثله جمال عبد الناصر واحتالات انتصاره كبيرة وموجودة رغم كل المعوقات إذا أخذنا فى الاعتبار أن جسم الإخوان الأكبر يدين له بالسمع والطاعة ، وأن من بين هذا الجسم عددا غير يسير من الضباط، ومن بينهم من هو فى موقع قيادى مؤثر ، بالإضافة إلى أن البلد مازال به روح الحرية التى لم يقدر لها القتل بعد ، وكراهية معظم من فى الجيش من الضباط المحال عبد الناصر حسدا أن صار رئيسا لمصر وجلس على كرسى فاروق . وإذا أخذنا فى الاعتبار أن قوة الإخوان الشعبية تسمح لهم بتحرك ناجح يلتف حول السلطة، ويأخذ مكان الحكومة فى مناورة قد تسفر عن حرب أو قتال ينتهى فى النهاية لمصلحتهم .

ورفض حسن الهضيبي هذا الخيار .

وكان الحق معه .

فالحابل قد اختلط بالنابل، وسوف يصعد بجماعة إلى كرسى الحكم بعد طوفان من الدم، وسوف يؤكد الديكتاتورية ويقوى جذورها باسم الإسلام عبر عناصر لم تكتمل تربيتها بعد ولم تع درس التاريخ، ولاتفهم ما الذي يراد بها ومنها على وجه التحديد، في عالم متغير شديد التعقيد.

وأحد الأدلة على صواب نظرته أن معظم الجبابرة الذين حكموا مصر فى عهد الثورة وأحكموا رباطها بحذاء الغرب قد مروا على شُعَب الإخوان يوما ، ومنهم من بايع المرشد على السمع والطاعة ، ومنهم من كان فى النظام الخاص .

وإذا أعطينا مثلا قريباً إلى الذهن فنقول: وإذا أعطينا مثلا قريباً إلى الذهن فنقول: وإذا أعطينا مثلاً قريباً إلى الذهن فنقول: وإذا أحقاباً ، كان من أعضاء شعبة العباسية للإخوان .

ولعل من يقول وماذا في هذا المثل؟ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَ التَّغيير الضَّخَم الذي صنعته القوى

المعادية للإسلام عبر حكومة الثورة،بدءا بضرب الإخوان وانتهاء إلى مانحن فيه الآن ، وما أدراك مانحن فيه الآن ؟

الخيار الثانى كان ترك الأمور تسير على النحو الذى رسمه الأعداء وهو أبقى للدعوة وإعطاء الفرصة لجولة فى المستقبل، وأعمار الأمم تقاس بعشرات السنين، وليس من صواب الرأى الدخول فى حرب لايدرك القائمون فيها على الجيش أبعاد المركة وأهدافها.

وكان هذا هو الخيار الصعب الذي اختاره حسن الهضيبي مع بذل جهده لتخفيف هذه المحنة، ووقعها على نفوس الإخوان .

وبذل في هذا السبيل غاية مااستطاع.

رفض بإصرار أية فكرة لإحداث شغب.

السلطاع أن يقنع معاونية بعدم التفكير في اغتيال عبد الناصر ، فالأمر أكبر وأعظم من وجوده أو عدمه .

عرض فكرة محاولة ترتيب البيت من جديد ، ومحاولة دراسة المعطيات وكل الظروف المحيطة .

فى هذا الوقت كان محمد نجيب يتقرب من الإنجليز ويستعين بهم فى صراعه مع عبد الناصر . وكان لايزال يظن أن الإنجليز هم سادة الموقف، وأنهم وراء الأحداث والتغيرات ، ولم يتخيل أبدا أنهم \_ الإنجليز \_ قد تركوا القيادة وتنفيذ المخططات للأم يكان .

وكان هذا هو الفرق الجوهرى القاتل في صراعه مع عبد الناصر ، ذلك الصراع الذي انتهى تلك النهاية المأساوية التي يعرفها الجميع .

وكان الهضيبي أبعد نظرا ، فقد كان يرى الحقيقة ظاهرة ، فعربة الشرق الأوسط قد جلست أمريكا على مقعد القيادة فيها ، وبجوارها جلست انجلترا لمحض إرشاد القائد إلى بعض علامات الطرق لطول عهدها بالمكان .

أما العربة نفسها \_ عربة الشرق الأوسط \_ فقد تحدد مسارها بشكل لايقبل المناقشة أو المراوغة ، وغايتها منع حدوث انتفاضة إسلامية هائلة تغير التاريخ في ذلك الجسم الضخم المارد الممتد في أكبر بقعة من أرض العالم القديم ، وهو أيضا يرنو بعين متوثبة إلى العالم الجديد .

## الهنبى سيخيف السيمة

كانت مهمة حسن الهضيبي شاقة وصعبة ، فقد استوعب كل المعادلات في عقله ووعاها بوجدانه ، وكان من القادرين على فهم حركة التاريخ ، ودور المسلمين وإمكاناتهم في هذه المحنة المدلهمة التي زاد وغطى عليها ظهور عبد الناصر .

أراد الهضيبي أن يخفف ماوسعه من شدة الصدمة ، وحاول أن يجعل المحنة أقل فظاعة مما كانت عليه ، ولكن لابد له لتحقيق هذا من وجود جهاز قادر على درجة مقاربة من فهمه للأمور ، ولم يكن هذا متيسرا مع الأسف الشديد .

كانت الظواهر واضحة، ولم يدركها أحد على شكلها الصحيح.

أرادوا أن يصدروا بيانا صحفيا ينعى على الاستعمار « الإنجلو أمريكى » وقدم خالد محيى الدين البيان لجمال عبد الناصر فاعترض وقال: يكفى الاستعمار الإنجليزى أو الاستعمار فقط ، وهذا يحقق المعنى المطلوب .

وحكى لى المرحوم منير دله \_ وكان مستشارا بمجلس الدولة \_ عن مشروع قانون تابع « للنقطة الرابعة » وكانت النقطة الرابعة هي من مقدمات الاقتراب من هذه البلدان النائمة ، وهو يعطى صلاحيات أمريكية على حي شبرا كتجربة تصل إلى المجلس البلدي والشرطة وكل شيء .

كان هذا في الأيام الأولى من الثورة.

والتقى منير دله بعبد الحكيم عامر وقصَّ عليه القصة وتعجب ، وقال له هذا غير معقول ، وأجابه منير دله أن المشروع مقدم من مجلس الوزراء ، وكان رئيس المجلس هو جمال عبد الناصر ، وأكد عبد الحكيم عامر أن عبد الناصر لا يمكن أن يوافق على مثل هذا المشروع .

وتم لقاء عاجل بين الثلاثة .

وكان عبد الناصر يتكلم بسخرية واستهانة في هذا اللقاء .

قال له منير دله:

\_ هل تفهم ماذا يعنى هذا القانون ؟

وقال عبد الناصر:

ــ وماذا يعنى ؟

\_ يعنى أننا نضع حي شبرا تحت الإدارة الامريكية بالكامل .

وقال عبد الناصر:

ـــ والله لو وافقوا على أن يضعوا القاهرة كلها تحت إدارتهم لوافقت . أنتم لاتدركون مزايا الإدارة الأمريكية والحكم الأمريكي .

وضحك ساخرا.

وقال له منير دله في حزم:

\_ لن يوافق مجلس الدولة على هذا القانون .

واصفر وجه عبد الناصر انفعالا وقال:

\_ هذه هي مساوئ الديمقراطية والحرية وسائر مانعرف من كلام فارغ.

وتودد إليه منير دله وهو يقول:

\_ هل تدرك ياجمال ما الذي تفعله ؟

وفي غضب أجاب:

\_ أدرك جيدا ، وسوف يأتى الوقت الذي نحقق فيه أهدافنا دون العودة إلى مجلس دولتكم هذا الذي يضم طائفة من الجهلة المخرفين .

والتفت منير دله إلى عبد الحكيم عامر :

\_ مارأيك ياعبد الحكيم ؟

ولم يرد عبد الحكيم بكلمة واحدة!

ولم تصل تلك المعانى بوضوح إلى جمهور الإِخوان .

وعندما قص منير دله هذه القصة على حسن الهضيبي ابتسم ساخرا ولم يعلق ، ربما لأنه يفهم هذه الأشياء جيدا وليس في حاجة إلى أدلة جديدة .

وكانت المشكلة الرئيسية عنده هي كيفية التخفيف من هول الصدمة القادمة .

## هذا ليس عصرالله خوان

فهم البعض أنه يستجيب لطلبات عبد الناصر عندما قام بفصل قادة النظام الخاص من جماعة الإخوان المسلمين، عقب لقاء تم بين قادة الثورة وقادة الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام ، وفهموا أنه يقوم على تصفية الجماعة .

وقد أخطئوا في هذا الفهم بالتأكيد .

كان الهضيبي يعرف جيدا أن هذا ليس عصر الإخوان ولكنه حكم الأمريكان ،

والإخوان لايفهمون هذا وأنهم بصدد محنة ضروس ولكن لايعلمون . والغريب أننا مازلنا نعيش في حكم الأمريكان .

ولعلها آخر أيام حكمهم!

وبدأت قصة الحمل والذئب ، ودوت مدافع حرب الإبادة .

والرجل يعمل جاهدا على تخفيف عدد القتلى والجرحى فى معركة ليست متكافئة بلا فائدة .

> وأذكر مرة عندما التقيت معه في مستشفى معتقل طرة السياسي . وسألته :

> > ــ فضيلة المرشد .. هل تنوى كتابة مذكراتك ؟

وسرح طويلا وابتسم وقال :

\_ کلا ..

وقلت له متأدبا :

ــ لماذا ؟ ألا ترى لها أهميتها وفائدتها ؟

وزادت ابتسامة الرجل ـ عليه رحمة الله ـ وقال :

\_ ضررها بالغ ومحقق!

\_ لاذا ؟

وفتح المصحف معلنا نهاية اللقاء كعادته .

وكثيرا مافكرت .. مالذى يمكن أن تحتويه مذكرات ذلك الرجل العظيم ؟ ونعود إلى ماكنا فيه ..

أمريكا تحكم قبضتها على مصر!

عبد الناصر ينوى ضرب الحركة الإسلامية فى مقتل ، ومقتلها هو الإخوان! وجماعة تهيئ نفسها للحكم بالإسلام ، وهى غير واعية أنها لاتستطيع ، على الأقل فى تلك الحقبة السوداء من الزمن .

ولايزال سوادها جاثما على المكان!

ورجل على رأس الجماعة يريد أن يدخل بها إلى طور الكمون، حتى تتهيأ الظروف بأقل مايمكن من خسائر في المال والأرواح .

ولعله نجح فى بعض ماكان يفكر فيه ، وربما كان يستطيع النجاح بشكل أكبر من ذلك لو فهمه كل من معه . ولكن كما هي عادة التاريخ فإن التغييرات الكبرى لايمكن أن يعيها غير أفراد قلائل ، وعلامات الأزمنة لايفهمها غير الندرة والصفوة من الناس .

كانت خطة الرجل بسيطة وسهلة .

وهى تجنب الصدام ، ولو أدى الأمر إلى تسليم مفاتيح المركز العام لجمال عبد الناصر ، مع الفتوى بعدم جواز قتله هو أو غيره .

ولكن ماذا يفعل حيال جمهور قوى غاضب مسلح ، قد هيأ نفسه للنصر والحكم ؟

وفكرت الحكومة في اغتياله ، واختفى تجنبا لرد فعل قتله .

وصارت تعرض الخطط واحدة إثر أخرى وهو فى مخبئه ، ويرفضها واحدة بعد الأخرى . واضطر تحت ضغط الظروف إلى الموافقة على قيام مظاهرة مسلحة تنادى بالحرية والديمقراطية عندما يعلن محمد نجيب ذلك من أجهزة الراديو من الإذاعة ، وكان هدفه الدفاع عن النفس ولكنه كان حلما من الأحلام .

وكان محمد نجيب ممن لايفهمون معادلات السياسة في مصر هو الآخر ، وكان يعيش عصر الإمبراطورية البريطانية التي انتهي عهدها ، وأمر حسن الهضيبي بتشكيل الجهاز السرى ليرث النظام الخاص تمهيدا لطور الكمون الذي كان يفكر فيه ، وكان لابد له أن يسيطر على جميع التشكيلات ، ويحصل على كل الأسلحة الموجودة طرف المجموعات .

ولم يكن الجهاز السرى الجديد يفهم حقيقة أبعاد مايجرى .

وكان كل تصرف يفعله أو يأتيه الهضيبي يقابله سيل من الشائعات والإعلام المضاد.

وقد صرَّح لبعض من يثق بهم قائلا :

ــ يجب أن يتهيأ الإحوان لمحنة قاسية الله سبحانه وتعالى وحده يعلم كيف تنتهى . وقال أحد الجالسين :

\_ عندنا قوة تستطيع أن تقف أمام الجيش.

ونظر الرجل إليه ولم يرد ، فلم يكن هذا صحيحا ! وتكلموا في باب المقاومة المسلحة ، ورفض الرجل في حزم . ولم يجد من ينصفه فيما فعل ، إلا قلة من الفاهمين الذين أدركوا وجهة نظره بوضوح ، وعلموا أن عين الحكمة هو ماارتآه . ولو أطاعوه لخف الضرر كثيرا عما كان ، ولصارت المحنة أخف ضراوة ووحشية مما كانت .

## حسن الهنيج ترتياً المست

وهيأ حسن الهضيبي نفسه لنهاية شبيهة بنهاية سلفه حسن البنا ، ولهذا كان مطمئنا واثقا من خاتمة المطاف وأن الخير فيما يقدره الله .

وعندما حكمت عليه محكمة الشعب بالإعدام لم يُر أكثر هدوءا وانشراحا مما كان عليه .

واتصل أحمد حسن الباقورى وزير الأوقاف آنذاك بالسيدة المرحومة حرم المرشد العام وقال لها :

ــ اطمئنى ، نحن نبذل قصارى جهدنا لتخفيف حكم الإعدام إلى المؤبد . وردت عليه – رحمها الله – في التليفون :

ــ لقد أخد مكان رجل أريق دمه على قارعة الطريق العام ، وهو مهيأ دائما منذ أخذ هذا المكان لنفس المصير . ولكن ماشعورك أنت .. عضو مكتب الإرشاد السابق فيما يحدث الآن من التنكيل بالمسلمين ؟

ووضع أحمد حسن الباقورى السماعة دون أن يرد ، والله وحده يعلم المشاعر التي كانت تجيش بصدره ونفسه ساعتها .

## sign and se

لاشك أن اختيار حسن الهضيبي مرشدا عاما للإخوان المسلمين بعد وفاة المرحوم حسن البنا كان اختيارا مثاليا . فلم تكن توجد الشخصية التي يتفق عليها الإخوان اتفاقا تاما بين أعضاء مكتب الإرشاد . وكان من المشاكل الرئيسية التي تواجه الجماعة وضع النظام الخاص ، فهو مع أهميته في الدور الوطني والقومي إلا أن هناك ماينبغي علاجه وله صلة بالنظام عقب الحوادث التي حدثت مؤخرا آنذاك .

استفحل النظام،وشعر رئيسه بصلاحيات وسلطات لاحدود لها بعد نجاحه فى كثير من العمليات التى قام بها ضد الإنجليز وأعوانهم ، ويقال إنه كان يقوم على تنفيذ أشياء دون الرجوع إلى حسن البنا .

والذّى وضح للأذهان هو قوة عبد الرحمن السندى وسلطانه الذى زاد،وشعوره بأهميته وأهمية النظام لحماية الجماعة ، وقد يكون الحق معه ، ولكن لابد أن يكون هذا فى إطار من نظام ، وهذا مابدأ يتزعزع فى نفس المرحوم عبد الرحمن السندى .

وكان الإعلام الهائل الذى قامت به الحكومة ضد الإخوان ، ووصفهم بالإرهاب والمبالغة فى تصوير عملياتهم وعرضها على الرأى العام وتشويه صورتها ، وتغيير دوافعها ، كل هذا كان لابد له من خطة لعلاجه مع الناس .

فاختيار أحد رجال القضاء يحسن الصورة أمام الناس والرأى العام ، ذلك أنه عندما يرون علما من أعلام القضاء في ذلك الوقت قد صار مرشدا عاما للإخوان فإن الصورة تتحسن كثيرا لديهم ولو لم يذهب الموضوع إلى أبعد من هذا .

ولكن لو جاء هذا المرشد الجديد وقال كلاما ضد الإرهاب ، تمهيدا لتحرك إعلامي جديد ، فإن هذا يساعد على تحسين الوضع بشكل عام .

كان المرشد العام يعرف أن هذا النظام الخاص معد لتحرير مصر وسائر البلاد العربية والإسلامية من الاستعمار ، ولكن الكلام في هذا المجال لايصلح ، والشرح لن يفيد ، بل سوف يزيد من سوء الصورة التي صنعها الإعلام .

ولهذا كان كل شيء يحتاج إلى تحرك جديد وتصور مختلف.

وكان هذا هو واجب المرشد العام الجديد رغم معلوماته القليلة عن مؤسسات الجماعة وأعضائها ، ومن الطريف أنه هو نفسه حسس الهضيبي حقام على طبع أحد منشورات الإخوان إبان نكبتهم عام ١٩٤٨ ، ونجح في وضع المنشور على مكتب الملك فاروق بمعنى أن صلته بالعمل السرى موجودة .

وكان لابد من عمل إعلامى مضاد لإعلام الحكومة ، وبدأت الشائعات تخرج من الصفوف الإخوانية ، بعضها عن غير قصد ، والآخر وفق خطة مرسومة . ولم يعترض الإخوان على شائعة أن حسن الهضيبي هو مرشح الملك ، حتى أن جهات الأمن تصورت هذا في فترة من الفترات ، وأنه قد جاء لإلغاء النظام الخاص ومحو العمل السرى ، وتنظيم علانية الدعوة . وقد أدى هذا دورا هاما في تحسين الصورة أمام الحكومة والناس . والغريب أن مايقوله الناس تصدقه الحكومة ،

وزادت قوة هذه الشائعات حتى أن الإخوان أنفسهم قد صدقوها ، أو صدقها بعضهم وفى لقاء مع المرشد الجديد سأله حلمى عبد الجيد :

ــ هل صحيح أن فضيلة المرشد ينوى إلغاء النظام الخاص ؟
ورد عليه المرشد الجديد، وكان قليل الكلام :

\_ إن النظام الخاص من الجماعة كحرف الخاء لانستطيع حذفه .

وكان قد ذهب إليه من قبل المرحوم عبد الرحمن السندى ومعه الشيخ سيد سابق ، وسأله السندى عن حقيقة مايقال عن نيته فى إلغاء النظام الخاص ، وأجابه المرشد الجديد بكلمة واحدة غامضة :

\_ لاسرية في الدعوة .

وقيل إن عبد الرحمن السندى كان متغطرسا فى هذا الاجتماع ، وإنه كان يكلم مرشده الجديد بشيء من الكبرياء والأنفة ، وإن كان قد حدث شيء من هذا فربما شعر قائد النظام بأن ماقام ببنائه يوشك على الانهيار على يد مرشد جديد لايعرف أبعاد الدعوة وأسرارها من وجهة نظره .

وكان السندى قد طرح اسما على الإخوان ليكون مرشدا هو المرحوم صالح عشماوى ، ولكن الإخوان استقروا على حسن الهضيبي وبايعوه .

وخرج السندى تَّائراً من اجتماعه مع المرشد ، وأعلن لأعضاء النظام أو لقيادته يقينه من أن المرشد الجديد قد جاء لإلغاء النظام .

وذهب واحد للقاء المرشد يسأله عن هذه القصة ومدى حقيقتها .

وابتسم الرجل الذي حنكته الأيام ، وقال لذلك الذي جاء يسأله :

\_ كيف يتسنى لقائد نظام سرى \_ يقصد السندى \_ المفروض أننى رئيسه أن يأتى ليسألنى في أمر دقيق كهذا ومعه شاهد ؟ هذا يتنافى مع أصول السرية وطبيعتها لو يعلم فهو ليس عنده نظام ولا يعرف السرية .

وسأله الرجل عن حقيقة الموضوع .

وزادت ابتسامة المرشد العام الغامضة و لم يقل شيئا .

ولم يخطر على بال أحد من أعضاء النظام وقادته وعلى رأسهم السندى – عليه رحمة الله – أن هذا النظام وقيادته صار معروفا بأسماء أصحابه بعد الحوادث المشهورة ، وأنه من الحكمة أو طبيعة العمل السرى أن تتغير كل هذه الأسماء التي صارت هدفا مرصوداً .

ولكن هذا يأخذ وقتا ليس باليسير ، وهناك أوليات ينبغي عملها .

وبكل المقاييس كان يجب تغيير كل الأسماء التي ظهرت وعرفت من مكان القيادة . ولكن الأحداث تلاحقت فأحدثت ارتباكا في كل توقيت .

تم فصل تنظيم « الضباط الاحرار » ــ الذى أنشأه الإخوان ــ عن الإخوان عام ١٩٥٠ قبل أن تتم انتخابات نادى الضباط ، وقبل ضم محمد نجيب إلى هذه

المجموعة ، وتولى عبد الناصر قيادة التنظيم ، ثم جاء الوقت الذى اشترط فيه أو استطاع إقناع صلاح شادى بأن صلة « الضباط الأحرار » بالإخوان لاينبغى أن تكون عبر عبد المنعم عبد الرءوف أو أبى المكارم عبد الحي وذلك لتأمين التنظيم .

وعرض الأمر على المرشد الجديد الذى يتحسس طريقه لمعرفة الجماعة عبر حقول الألغام التى خلفتها نكبة عام ١٩٤٨ ووافق ، ولعلها خطوة من وجهة نظره فى سبيل تغيير الأسماء المعروفة التى قد يضر وجودها أكثر مما ينفع .

وتشكلت لجنة للاتصال بالضباط الأحرار مكونة من منير دله وصالح أبى رقيق وصلاح شادى وعبد القادر حلمي وحسن العشماوي .

ثم توثقت الصلة بين الضباط الأحرار ويمثلهم جمال عبد الناصر ، واثنين هما صلاح شادى وحسن العشماوى ، وكان الأخير على صلة وثيقة بجمال عبدالناصر وقريبا إلى قلبه ونفسه ، وكان الأول هو منافس عبد الرحمن السندى في العمل السرى ، وكان المرشد الجديد يثق به ويتلمس طريقه عبر الجماعة من خلاله وآخرين .

وكان المرشد يتوجس خيفة من عبد الرحمن السندى . وذلك عندما علم أن ذلك الزائر الذى ذهب إليه يسأله عن حقيقة قصة إلغاء النظام قد جاء بعد اجتماع خطير أعد له عبد الرحمن السندى وجمع فيه نخبة من قيادات النظام مثل مصطفى مشهور وأحمد حسنين وحسنى عبد الباقى وحلمى عبد الجيد والسيد فايز والدكتور أحمد الملط وكال السنانيرى و محمد شديد وجمال فوزى .

وفى حماسة وعنف عرض المرحوم عبد الرحمن السندى فكرة خلع المرشد وتنصيب صالح عشماوى مكانه ، ورحم الله الجميع .

ودافع عن فكرته ، وحاول أن يأخذ قراراً من المجتمعين بهذا ، ولو وافقوا لتم له ماأراد ، ولكن المجتمعين أصروا على سؤال المرشد والاستفسار منه .

استقرت الأحوال للمرشد الجديد، وبدأ ينفذ سياسته الجديدة لإعادة ترتيب البيت من الداخل ، وإزالة ما علق باسم الإخوان من إعلام سيئ .

وقضى شهوره الأولى يستمع ويحاور ويسأل ويستفسر حتى انتهى إلى قرار ، كان هذا القرار هو تنحية عبد الرحمن السندى عن قيادة النظام الخاص . وكان محقا فى قراره ، فليس من المعقول أن يقوم على رأس النظام اسم معروف لكل دوائر الأمن فى مصر والعالم .

ذهب الأخ محمد شديد إلى المهندس حلمي عبد المجيد وقال له:

\_ قد قرر المرشد العام عزل عبد الرحمن السندى عن رئاسة النظام .

ودهش حُلَمي عبد الجيد ولم يكن يصدق وأعاد السؤال للتأكد ، وأكد له محمد شديد أن هناك مشاورات كثيرة قد تمت لاختيار رئيس جديد للنظام .

فال حلمي عبد المجيد:

\_ ليس أماما غير السمع والطاعة ، ومن الذي اختاره المرشد ؟

ـــ أنت .

وأسرع حلمي عبد المجيد للقاء المرشد العام وجلس إليه في بيته ، وقال له إنه ممن يسمعون ويطيعون ، ولكن هذا الاختيار ربما لا يكون موفقا .

وصار يسوق له من الحجج والمعاذير والأسباب والدواعى ما يجعله يرجع عن قراره ، وسمَّى له أسماء أخرى تصلح لهذا العمل خيرا منه .

واستمع إليه المرشد العام باهتمام وصبر ثم قال:

ــ كل ماقدمته من حجج ومعاذير لم أقتنع بها وأرجو تنفيذ التكليف .

وصار حلمي عبد المجيد رئيسا للنظام الخاص بدلا من عبد الرحمن السندي، وكانت عليه مسئولية إبلاغ قيادة النظام بهذا التكليف الجديد .

وكان حلمي عبد المجيد حصيفا ، فجمع مجلس قيادة النظام وتلطف في إبلاغهم التكليف الجديد ، وكان حريصا كل الحرص على ألا يثير حفيظة عبد الرحمن السندى ، الذى لم يتبين طبيعة البعد « التاكتيكي » والسياسي لهذا القرار ، فقد كان يعتبر نفسه هو الأب الشرعي لهذا التشكيل ، ولاينبغي أن يقوم غيره على رعايته . وازداد حلمي عبد المجيد في التلطيف ، وبيّن أنهم سوف يسيرون على ما كانوا عليه ، وكل ما في الأمر أنه سوف يكون همزة الوصل بين النظام والمرشد ، وأضاف :

ــ اعتبرونی ضابط اتصال ولیس أكثر .

وسارت الأمور على دخن!

فالقصة لاتعدو تغيير رئيس بآخر ، ولكنّ للمسألة أبعادا كثيرة الها أبعاد إعلامية وسياسية اوخطة ينبغى أن نبلغ مداها لتحقيق هدف المرشد في إزالة كل الآثار التي ترتبت على حوادث الماضى القريب ، في وقت كانت جماعة الإخوان فيه لاتزال تضمد جراحها الغائرة الكثيرة .

وبدأ الأمر يظهر على صورته الحقيقية .

لم يكن حلمي عبد الجيد مجرد ضابط اتصال فقط ، بل جاء بسياسة جديدة ينبغي أن تنفذ وفق خطة متكاملة مرسومة عليه تنفيذها .

وبدأ عبد الرحمن السندى يدرك هذا ، وهو يرفض تنحيته عن رئاسة النظام شكلا وموضوعا ، ويعتبر أن هذه هي المنطقة الحرام التي يجب ألا يدخلها المرشد العام أبدا ، وأن التشكيل الذي قام هذا النظام الخاص عليه أبدي ولايقبل التغيير . وفي يوم من الأيام فوجي علمي عبد المجيد بأن عبد الرحمن السندى يستدعيه لحضور اجتاع لمجلس النظام .

وذهب إلى مكان الاجتماع رغم عجبه الشديد!

وفى الاجتماع الذى حضره كل أركان حرب النظام انبرى عبد الرحمن السندى يبين خطورة الانسياق خلف هذه المخططات التى تستهدف تصفية التشكيل فى النهاية ، ثم ألقى قنبلته فى الاحتماع!

يجب تغيير المرشد العام، وهي قضية لاتقبل المناقشة ، وأن له عليهم حق السمع والطاعة ، ولنبحث كيف يتم هذا التغيير بهدوء ودون خسائر .

انبرى حلمى عبد الجيد يرد على عبد الرحمن السندى في هدوء، وبيَّن أن حق السمع والطاعة للمرشد العام أولا، وقال إن عبد الرحمن قد فقد صفته كرئيس للنظام بقرار المرشد وهو ملزم للجميع، والتفكير في غير هذا عبث وخروج عن خط الدعوة. وقال له إننى كنت امثل ضابط اتصال بين النظام والمرشد إكراما لك، فإذا وصل الأمر إلى نقطة العصيان فإنى منذ هذه اللحظة المسئول عن النظام الخاص بقرار المرشد.

و لم يعترض أحد من الموجودين .

وبدأ حلمي عبد المجيد يتصرف دون الرجوع إلى عبدالرحمن السندي في شيء . ومن أهم مافعله حلمي عبد المجيد تغيير لائحة النظام الخاص .

فقد كانت حافلة ببعض بنود شديدة ، منها إخلاء سبيل من يفشى أسرار النظام ، ومعنى إخلاء سبيله مطاط وغامض ، ويصل فى التفسير إلى القتل .

وكلمة إفشاء الأسرار أيضا كلمة مطاطة وغامضة ، فمثلا لايعدر أحد بافشاء الأسرار بسبب التعذيب . وكانت هناك حادثة الاعتداء على حامد جودة ، وانهار أحد أعضاء النظام وأدلى بمعلومات كثيرة أثناء التحقيق معه فى قسم مصر القديمة ، ومن ثم كانت هناك نية أو تفكير فى إخلاء سبيله .

وتم تغيير لائحة النظام الخاص .

#### ※ ※ ※

كان عبد الناصر بحكم صلته العضوية بالنظام وأفراده على علم بالكثير من هذه الخلافات التي لم تكن تظهر على السطح ، بل كانت تدور تفصيلاتها بين عدد محدود ممن قدر لهم العلم أو الاشتراك في هذه الأمور . ولهذا كان طلبه أن تكون الصلة بالجماعة من خلال آخرين في الوجه المقابل لعبد الرحمن السندي قد قوبل بارتياح شديد .

وبدأ الاخوان .. المرشد العام ومجموعة قليلة تدرس التفاصيل الخاصة بالثورة قبل موعدها بأسبوع ، وأخر الموعد يوما كما هو معروف . واشترط الهضيبي عدم إسالة الدماء ، وعدم قتل فاروق ويكتفي بطرده من البلاد .

وبطبيعة الحال كانت الأمور تسير دون علم ضباط الإخوان الأصليين بما يدور ، مثل عبد المنعم عبد الرءوف وأبى المكارم عبد الحي وغيرهم الذين انفصلوا عن تنظيم الضباط الأحرار ليعطوا الفرصة لإلحاق العناصر الوطنية غير الإسلامية للدخول في التنظيم .

ولكن عبد المنعم عبد الرءوف فى لقاء عابر مع صلاح نصر فى حلمية الزيتون قبل الثورة بيومين فهم من صلاح نصر أن الاستعدادات قد تمت ، وكان الأخير لايتخيل أن عبد المنعم عبد الرءوف بعيد عن هذه الأمور .

والتقى عبد المنعم عبد الرءوف وبعض المسئولين في الجماعة ، ولكنه لم يحصل على جواب شاف عن سؤاله .

وذهب إلى حلمي عبد المجيد وقال له:

- هناك تحرك في الجيش يوشك أن يكون بين ساعة وأخرى ، ولا أدرى ماهي علاقتنا بهذا ، فالإجابات كلها غامضة .

\_ وما المطلوب ؟

- يجب سؤال المرشد سؤالا صريحا محدداً إن كانت هذه الحركة من صنعنا فنحن

معها وماهو المطلوب منا ، وإن كان يريد أحباطها فأنا ومن معى من الضباط قادرون على ذلك ، وإن طلب منا أن نبقى على حالنا وندع الأمور تسير كما تسير فنحن أيضا ننفذ ، المهم .. ماهو المطلوب منا على وجه التحديد ؟

\_ ربما تكون مخطعا في هذه التصورات .

وأجاب عبد المنعم عبد الرءوف في حزم:

\_\_ أنا على يقين مما أقوله لك.

وسافر حلمى عبد الجيد في قطار الصحافة الذي يقوم الساعة الثالثة صباحا إلى الإسكندرية ، ووصل إلى بيت المرشد في الساعة السادسة صباحا ، ودق جرس الباب ، واستقبله المرشد في هدوء ، فقد كان من الطبيعي أن يدق بابه أي أحد في أي وقت من أوقات الليل أو النهار .

ودعاه المرشد إلى شرب الشاى والإفطار معه ، وصار يستمع منه - صامتا - لكل ما قاله عبد المنعم عبد الرءوف .

ثم خرج معه إلى الشاطئ ، إلى الكابينة التي كانت له بالعصافرة ، وقال له: \_\_\_ تكلم معى حتى الساعة الثامنة ، فعندها موعد مع أحمد باشا عبد الغفار ، وعندما يأتى اذهب أنت بعيدا حتى ينصرف وعد إلى .

وبعد أن انصرف أحمد عبد الغفار باشا عاد حلمي عبد المجيد إلى المرشد الذي ال ·

- بلّغ عبد المنعم عبد الرءوف « وأبو المكارم » عبد الحي أن هذه الحركة حركتنا ، ونريد لها النجاح ، وعليهما ألا يدخرا وسعا في ذلك .

وعاد حلمي عبد المجيد سريعا إلى القاهرة ، وأبلغ عبد المنعم عبد الرءوف بما حدث .

ورغم استياء عبد المنعم عبد الرءوف الشديد ، لأنه أقدم في الرتبة من جمال عبد الناصر وأنه .. وأنه .. فإنه ذهب لجمال عبد الناصر ووضع نفسه تحت تصرفه .

واصفر وجه جمال عبد الناصر عندما فوجى بحضور عبد المنعم عبد الرءوف وأنه يعلم التفاصيل ، وكان ممن يخشاهم من الضباط على نفسه وقيادته .

وابتلع عبد الناصر المفاجأة وقال : \_ اسمع يامنعم .. كل ماأريده منك هو رأس التين .

\_ وأبو المكارم ؟

\_\_ قصر عابدين .

وبعد أن أبلغ أحمد أبو الفتح جمال عبد الناصر أن الملك قد عرف كل الأسماء ماعدا اسم جمال عبدالناصر، وأنه ينبغى عليهم التحرك الليلة، وكانت ليلة ٢٢ يوليو عام ١٩٥٢، أصر عبد الناصر على انتظار رأى المرشد الذى كان يدرس كل التفاصيل التى قدمت إليه، ورفض بشدة أن يبدأ التحرك دون رأيه وموافقته النهائية.

وقامت الثورة ليلة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ .

#### ※ ※ ※

خرج المرشد من لقائه الأول مع جمال عبد الناصر غاضبا ، وأعلن أنه مغامر يريد الحكم ، وتأكد أنه ليس الأخ الملتزم بالبيعة ، والذي يعرف قانون السمع والطاعة .

وقد بنى سياسته منذ الوهلة الأولى على أنها حكومة جديدة، ويمكن أن تسير فى طريق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادى ، وعلى الأخص بعد التخلص من الملك ، وأنه يمكن التعاون معه تحت هذا الباب وليس أكثر .

لم يتفق واحد قط من الإخوان فى الرأى مع المرشد العام حول هذه النقطة !! بل هناك من صار يظن أن عبد الناصر من ذؤابة الإخوان حتى مست الأسياح المحمية ظهره فى السجن الحربى .

وقد أخبرنى المرحوم منير دله أنه رأى بعينيه جمال عبد الناصر والذى يدعى بالسيد على صبرى أثناء تعذيبه بالسبجن الحربى ، وعندما التقت أعينهما به توارى جمال عبد الناصر ، وهو الذى طالما تناول الطعام فى بيته على مائدته قبل الثورة وبعدها ، وأياديه البيضاء عليه أكثر من أن تحصى .

أما مايسمى بالسيد على صبرى فقد تقدم ناحية المرحوم منير دله ، ووقف أمامه ببجاحة وصلف أثناء تعذيبه ، وصار يلقى عليه الأسئلة .

كان المرشد العام للإخوان المسلمين المرحوم حسن الهضيبي في واد ، وكل الإخوان المسلمين في واد آخر بالنسبة لنظرتهم إلى جمال عبد الناصر والثورة . استطاع المرشد أن يفهم المسألة من الوهلة الأولى بينما تأخر فهم الإخوان لها كثيرا .

# حُهُمَ عادل ومِماكمة ظالمة!

كان درس الثلاثاء من تقاليد الإحوان .

وعقب الدرس كانت تلقى الأسئلة ويجيب عنها المرشد العام .

ومن الطبيعى أن تكون هناك بعض الأسئلة قد أرسلتها الحكومة أو أوحت للبعض بطرحها ، وهذا من السهل جدا فى تجمع به عدة آلاف من البشر . بل من المستنكر أن يهمل مثل هذا الاجتماع لفهم تيار واتجاه أكبر تجمع شعبى فى مصر . وأعيدت محاكمة قتلة المرحوم حسد الينا .

وكان ممن حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية إبراهيم عبد الهادي رئيس الوزراء الذي قام على تدبير الحادث(١).

وسأل سائل في نهاية درس الثلاثاء عن رأى المرشد العام في الحكم الذي صدر . وأجابه حسن الهضيبي :

\_ حكم عادل ومحاكمة ظالمة.

وجلس إليه أحد كبار الإخوان ومعه مجموعة من الإخوان بعد أن انفض الجمع ، واحتج على طريقته في الإجابة على ذلك السؤال فقال :

- لابد أن يقف المتهم أمام قضاته الطبيعيين ، وإن نحن وافقنا على هذا الوضع الشاذ فسوف يأتى اليوم الذى نقف نحن أنفسنا فيه أمام هذا النوع من المحاكم . وكأنه كان يرى الغيب !

## الإخوان يقسعون الضباط إلحت الشعب

ظل الناس فترة لايعرفون غير محمد نجيب كقائد للحركة المباركة ، وكانوا يرون صور جمال عبد الناصر ومن معه ولايعرفون أسماءهم حتى جاء الوقت للإعلان عنهم . وطلبوا من المرشد العام أن يساعدهم في تكوين شعبية لهم ، وانتووا الخروج في رحلة للوجه البحرى يخطبون ويتكلمون ويراهم الناس ويعرفونهم .

<sup>(</sup>١) خفف الحكم عنه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ثم أرسل إلى مستشفى القصر العينى حيث قضى هناك بضعة شهور للاستجمام ، ثم ذهب إلى بيته .

وتم عمل تعميم على جميع الشعب بترتيب أحسن استقبال لهم . وقــد كــان ..

وخرج ركب رجال الثورة فى موكب شعبى كبير من القاهرة إلى الزقازيق ، وقد شكل هذا الركب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، وكل شعبة برجالها تنضم إلى الركب ، حتى وصلوا إلى الزقازيق ومعهم جمهور غفير كأن الشعب المصرى قد خرج معهم ، وعدوى الحماسة تنتقل بسرعة من هذا إلى ذاك .

وكانت الذبائح تذبح أمامهم عند مدخل كل قرية وبلدة .

لاحظ جمال عبد الناصر ذلك التجمع الشعبي الهائل و لم يكن يتصوره .

وأدرك فى هذه الرحلة قوة الإخوان الشعبية ، فقد كانت هتافات الإخوان المعروفة تنطلق مع كل خطوة ، وهتافات أخرى لتحية محمد نجيب ولاأحد آخر .

وتم هذا في« أبو كبير » وكفر صقر والمنصورة والسنبلاوين .

وكان جمال عبد الناصر يخشى من سمنود بلد المرحوم مصطفى النحاس باشا ، ونبه الإخوان إلى هذا فطمأنوه .

وتم عمل ترتيب خاص لمدينة سمنود

فقد تم احتلال المدينة مع الفجر من جمهور الإخوان من مختلف بلاد الوجه البحرى ، ودخل ركب الثورة المدينة ومعه الصحفيون ورجال وكالات الأنباء العالمية ، وكان الإخوان يقفون أمام البيوت وعلى مداخل الحارات وفوق السطوح ، وكان أعظم استقبال لرجال الثورة في مدينة سمنود موطن الرئيس الراحل مصطفى النحاس .

وكان هذا الحادث في عناوين الصحف في كل أنحاء العالم.

وكانت هذه إحدى نقاط التحول الكبيرة في تحقيق أكبر شعبية للثورة ورجالها . وتكررت الرحلة في الصعيد ، وبدأت من أسوان في طريقها إلى القاهرة .

وفى الرحلتين تأكد عبد الناصر أن الشارع المصرى من أقصى البلاد إلى أقصاها يملكه الإخوان المسلمون ملكية لاينازعهم فيها أحد ..

وقد أثار هذا كل القلق في نفسه وعجَّل بتفجير الصراع!

كانت كل محطة يقف فيها قطار الثورة لايسمع فيها إلا الله أكبر ولله الحمد . وعندما وصل القطار إلى محطة « الحوامدية » كانت هتافات الإخوان قد بلغت مداها . وقد حدث هذا أيضا بكنيسة ببني سويف .

وكان صدر جمال عبد الناصر يغلى كالمرجل من الحقد والغضب والحسد . ووقف القطار وصار جمال يخطب ، وعند كل سكتة يرتفع الهتاف :

الله غايتنا .. الرسول زعيمنا .. القرآن دستورنا ..

ولم يطق جمال عبد الناصر هذا ، وانطلق صوته من الميكرفون يسب الإخوان الذين نزل سبه علبهم نزول الصاعقة ، فهم الذين صنعوه :

\_ لا تكونوا كالببغاوات ترددون مالا تفهمون.

وأعطاهم درسا في الإسلام!

وانفض الجمع يخيم عليه الذهول!

# بأ بدنصالت

بدأ عبد الناصر يطرح مشروعاته لاحتواء الإخوان .

فتح معسكرات التدريب للحرس الوطني ، فلم يذهب أحد إلا بعض المرتزقة الذين كانوا يتقاضون خمسة عشر قرشا في اليوم .

وتكلم جمال عبد الناصر مع المرشد ومكتب الإرشاد ، وطلب منهم أن يصدروا تعليماتهم بعدم مقاطعة الإخوان لهذه المعسكرات .

وملئت المعسكرات عن آخرها !

ثم كانت هيئة التحرير ، وهي أكبر خطة طرحها عبد الناصر لاحتواء الإخوان ، ورفض الهضيبي الفكرة بحزم شديد .

وقال أحد أعضاء مكتب الإرشاد لجمال عبد الناصر أثناء اجتماع مجموعة منهم معه لثنيه عن هذه الفكرة \_ وكانوا يحسنون الظن به \_ إنه لايمكن أن تضع زيتا وماءف زجاجة وتجعلهما يختلطان .. سيظل الماء ماء والزيت زيتا .

وأظن أن الذي قال هذا هو الأستاذ فريد عبد الخالق .

وقال له حسن عشماوي:

- أنت تجمع حثالة الناس في هذه الهيئة ، ولن يأتى فيها غير بقايا الأحزاب ، ومن لا رأى لهم ، أم تراك تريد شراء البعض ليهتفوا لك ؟

ورد عليه عبد الناصر:

- أيوه أنا أشتريهم ليهتفوا لي أحسن مايشتريهم غيري ليهتفوا ضدي .

\_ الإخوان معك وهم يؤيدونكم .

\_\_ هذا غير مضمون .

وعندما صدرت التعليمات للإخوان فى كل البلاد بعدم الانضمام إلى هيئة التحرير فهموا أنهم بهذا ضد هذه الهيئة . ومن ثم حدث الكثير من حوادث الشغب والاشتباك ، حتى وصلت مداها فى الجامعة عند استقبال نواب صفوى على ماهو معروف ومشهور .

وتطورت الحوادث بين الإحوان والثورة .

وكان زمام المبادرة بيد الإخوان ، وكانوا يستطيعون القضاء على الثورة في بادئ الأمر . ولكن كما قلنا كان الإخوان شيعا وأحزابا في موقفهم من الثورة ورجالها ، حتى تميز الفريق الذي أدرك الضرر الذي يمكن أن يلحق بالبلاد والعباد من حكومة علمانية تنفذ مخططا أمريكيا في المنطقة ، واختلف هذا الفريق على نفسه ، ودخلوا في مناقشات بيزنطية حول الفتنة ودم عبد الناصر .. حلال هو أم حرام ؟ في الوقت الذي كانت سبب أرق عبد الناصر ..

وعرف المرشد العام أنه أمام سنن ونواميس لايمكن التغلب عليها.

وصدرت التعليمات بهجر الشعب ، وأن يلزم كل واحد بيته ، وأن يسكن الجميع حتى تمر هذه العاصفة الهوجاء .

وفى ذلك الوقت الحرج الصعب كانت هناك أكثر من جهة تتكلم باسم الإخوان ، وكان هناك من نادى بجمال عبد الناصر مرشدا عاما للإخوان .. إى والله !

وكان واحد من أعضاء الهيئة التأسيسية يحكى كيف كان في بيت عبد الناصر وهو يهم بالذهاب لأداء العمرة أو الحج \_ لأأذكر \_ وكيف ساعده في إحكام ملابس الإحرام على جسده . وكان يحكى القصة على تفاهتها وهو يبكى تأثرا . ثم حدث حادث المنشية .

ودخلت الجماعة السرداب إلى حين . أما مصر فتخللتها سراديب الشيطان .

# الفيال لتا دل " ربنا إنا أطعنا سادتنا و كتراءنا "

حوارمع طاغية صغير

﴿ رَبِنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتِنَا وَكَبَرَاءَنَا فَأَصْلُونَا السَّبِيلَا ﴿ رَبِّنَا آتَهُمَ ضَعَفَينَ مَن العَذَابِ والعنهُم لَعْنَا كَبِيرًا ﴾ .

الأحزاب:٦٧ ــ ٦٨

\* قصة التعذيب في سجون الظالمين متنوعة متشعبة كثيرة التفاصيل.

قد أمر بها الخنازير ، وقام على تنفيذها الكلاب .

وينبغي على من يقرؤها أن يحبط بها،ويمعن النظر فيها ، ويستخلص العظة والعبرة منها ، وأن يعمل جهده على منع تكرارها وحدوثها .

وإن مات في سبيل ذلك فهو شهيد .

وفى بلاد مثل هذه التى نعيش فيها يصعب منع العذاب والتعذيب والتنكيل. قد تغير البشر فى بلادنا ، واستطاع الظلمة فى وقت غير كبير أن يحولوا العاملين فى الدولة الى قطيع من الجلادين والسيافين ، وكل فى مجال اختصاصه ، وهم لايعرفون الرحمة ولايفكرون فيها ، ويرونها خَورا فى الطبيعة وضعفا فى الهمة ، وهم يمرون على « التنور » مصبحين ، وفى الليل فلايعقلون ، وهم يقولون :

\_ اخسئوا فيها ولاتكلمون .

كا كان يفعل محمد بن عبد الملك الزيات الوزير العباسي مع المعتقلين! هذا هو منهج الظالمين عبر السنين، وهي حجة المستكبرين، ومن شايعهم على هذا من صغار الجلادين.

﴿ لا يرقبون في مؤمن إلّا ولا ذمة ﴾ ، ويقتلون ويذبحون ويعذبون ، وما عليهم من رقيب أو سلطان . لايعرفون الرحمة ، ولم يسمعوا عن الشفقة ، وهذا ليس نثرا يقال ، ولكنه واقع عشناه سنين .

ويعيشه غيرنا في هذه الأيام .

والظلم صنو الكفر ، والقسوة توأم الفسق والضلال .

وعالم الظلمة والجلادين عالم قد عبد الشيطان وسجد له ، واستحل الدم الحرام والمال الحرام . وهم ربما لايؤمنون بالبعث والنشور ، وإن حدث فلن يهتموا في أى أودية جهنم يكون التكفير عن ذنوب لاتصلح فيها توبة ، ولاينفع فيها تطهير .

وقد ابتلانا الله بحكام حكموا البلاد والعباد بالسطوة والقوة والغلبة .

أغرقوا الناس في سيل لاينتهي من الكلمات والشعارات .

وكان هذا غاية مايمكن أن يقدموه للناس.

ومن اعترض على ذلك قطعوا رقبته ، وقبل أن يقطعوها سلخوه حيا ، وكانوا قد انتزعوا لسانه قبل سلخه وقتله . عالم سادت فيه القردة وحكمته الخنازير ، وعلت فيه كلمة الشيطان . عالم قد غلب فيه الباطل وأزهق الحق . ولكن إلى حين ، وحين قريب بالتأكيد .

## على كاس المافأة

عدما يتحكم فرد في أمة فهي لاتسير إلى خير أبدا ، ولابد أن يسوقها هذا الفرد إلى مصرعها ، ولايتركها حتى تصير عبرة للأمم ، فهو يحول السادة إلى عبيد حتى يكون هو السيد الوحيد ، ولايتم له هذا حتى يصير شعبه قد صار أقل قيمة من نعاج شاردة في ليلة شاتية ظلامها شديد .

هذا هو منهج الاستبداد في التاريخ ، وهذه هي سطوره مهما اختلف الزمن وتنوعت القرون والثقافات .

وللناس دور كبير في صنع الطاغية وتمكيمه من رقابهم ، ولو شاءوا لما كان هناك طاغية واحد في أي بلد من البلدان .

والمسلمون هم أولى الناس من غيرهم بدفع الظلم عن أنفسهم .

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُمُ الْبَغِي هُمْ يُنتَصِّرُونَ ﴾ .

ولأن يموت بعض الشهداء في مقاومة حاكم ظالم ، أو القضاء على نظام مستبد ، خير من موت الأمة جميعها ، والقضاء على كل ملكة فيها .

وإنى أتذكر الان كيف كانوا يمسكون بنا من بيوتنا قرب الفجر، وبخرج معهم كالدجاج المذعور ، ويأذنون لنا بحقيبة بها بعض الأدوات والحاجبات لمن أراد ، ثم يقذفون بها أو يسرقونها ، ويدخل الواحد منا زنزانته وحيدا فريدا ليس معه أحد إلا الله .

وكانوا عند الاعتقال يأذنون ويسمحون بأى شيء يطلبه هذا الذي جاءوا من أجل القبض عليه .

وفى العادة لايعرف القادمون للقبض سبب القبض على وجه التحديد ، وكل مايعنيهم هو أن تتم عملية القبض بنجاح ، فعلى كل رأس مكافأة . فهم يجيبونه إلى كل مايطلب مادام سيذهب معهم في النهاية .

أريد أن أصلى .. لابأس .. فلتصلُّ ..

لم أتناول عشائي .. ما المانع.. تناول عشاءك .

أغير ملابسي .. تفضل .. نحن في الانتظار ..

كان هذا يحدث في الماضي ، ولاأدرى المنهج والنظام هذه الأيام .

بطبيعة الحال هذا هو أسلوب المباحث العامة أو مباحث أمن الدولة بلغة هذه الأيام ، فهى أكثر تحضرا وتهذبا من غيرها من الأجهزة في القبض والقمع والتعذيب .

أما أولئك الذين شاء حظهم أن يتم القبض عليهم بمعرفة المباحث الجنائية العسكرية أو المخابرات فالأمر معهم يختلف. فقد كانت قواتهم الظافرة تضرب كل من تجده في بيت المطلوب القبض عليه ، ولاتكتفى به وحده ، بل هي تقبض على سائر من تجده بعد ضربهم وإهانتهم ، ولاتوجد قوائم بأسماء المطلوبين ، أو توجد ولكن لايلتفت إليها ولايهتم بالأسماء التي بها ، وفي السجن الحربي يحلها ربنا!

## ب المائولية

عندما جاء الضباط الى حكم مصر عام ١٩٥٢ كان كبيرهم يظن أن طريقه إلى الاستبداد طريق طويل وليس سهلا ، وكان هذا يؤرقه ويضايقه ، وكثيرا ماشك في إمكنان الوصول إلى هذا المقام الذي تسنم فيه الألوهية في زعمه .

ولكنه استطاع بعد كفاح أن يعلن للناس بأعلى صوته من فوق منصات الاحتفال :

\_ أنا ربكم الأعلى .

كان يظن أن الشعب الثائر الذى تعود الحرية سوف يقاوم طغيانه وجبروته . ولكنه فوجئ أن الشعب مهيأ لهذا ، وأن جميع الناس على استعداد لأن يكونوا عبيدا ، وساعدوه ودفعوه دفعا للطغيان والتكبر .

وضاع صوت المؤمنين والراشدين بين الطغام وجوقة المصفقين الصاحبة . قصة عبد الناصر لن تنتهي حكايتها وآثارها قبل قرن وربما أكثر !!

لم يكن عبد الناصر نفسه يظن أن الأمر سيكون له بهذه السهولة التي صارت . ويؤكد من عرفه وصاحبه أنه كان يعمل كل حساب للشعب المصرى ويخشى منه ، وكان يجهد نفسه في السيطرة عليه ، ورسم الخطط لإذلاله، والقضاء على الزعماء الذين يلتف حولهم الناس ، وقد تم له ماأراد .

ومن المسئول ؟ الكاتب والقارئ وكل من يعيش في مصر .

## الضابط النعے جار إسلطول

التقيت معه في حفل عشاء .

وكان واحدا من الثوار الذين قاموا في ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ .

وهالنى منظره بملابسه الغالية وأزرار الذهب التى تبدو على القميص خارجة بين الكم واليد، والأناقة المتناهية، رغم السن المتقدمة ونظرة التعالى التى يحاول إخفاءها بابتسامة متواضعة كاذبة، ولكنه لايستطيع.

وجاء حظى أن جلست بجواره على المائدة بين تأففي وقرفي الداخلي .

أهذا هو الثائر الفقير الذي خرج يوما لإنصاف المظلومين وإعطاء الحق للمحرومين وتحرير البلاد من الجبارين ؟ .

وبدأ الحديث مترددا وجلا ، كل واحد يقدم ويؤخر كلمة أو جملة لامعنى لها ولكنها الظروف وحكمها .

وعرف صاحبنا أنني كنت أحد الضحايا الذين لبثوا في السجن سنين .

وأبدى أسفا وحزنا وتأثرا ، وتواعدنا على لقاء نتحدث فيه بوعد قاطع منى ألا أخبر عن اسمه أو أذكره .

وكان لقاء ..

قصر أو بيت أو شقة،هذا لن يهم القارئ في شيء. ولكني أشك أن فاروق كان يعيش في مثل هذا الجو الأسطوري من الثراء والفخامة والخيال.

هذا ماتبقى للثائر الكبير بعد ذهاب السلطة .

ورغم ما هو فيه كان يبدى طيبة وزهدا ، ويترحم على الشهداء ، ويتأسف للمظالم التي حدثت ، ويضع كل شيء على رأس عبد الناصر .

وأخذ بنا الحديث مناحي كثيرة!

وقال :

\_ كان عبد الناصر يعمل كل حساب لجماهير الشعب المصرى ، فقد كان يعيش فيه ، وكان يعرف كل التيارات التحتية التي تحكم الشارع ولاتظهر للعيان ، وكان يتخيل حجم التنظيمات السرية ، وقدرة الاتجاهات المختلفة على خلق القلاقل وتسيير المظاهرات ، وكان أكثر من يدرك خطورة سلاح المظاهرات ، وأنه أقوى من كل

أسلحة الجيش مجتمعة ، وأن إسقاط الحكومات سهل على الجماهير لو اتحدت وخرجت إلى الشارع . وكثيرا ماكان يتحدث حول هذه المعابى .

وسكت قليلا يسترجع الذكريات ثم قال:

\_ كانت هناك بعض عربات « الجيب » تدور على البيوت لتجمع الضباط من بيوتهم ليحضروا اجتهاعات مجلس قيادة الثورة في الجزيرة . وانشغلت العربات بإحضار السادة الضباط ، وأراد الضابط المكلف بالحملة أن يجامل عبد الناصر فأرسل له سيارة كاديلاك سوداء من سيارات الملك التي صودرت لحساب مصر أو لحساب السادة الجدد فهم ومصر شيء واحد . على الأقل من حيث الغنائم والأسلاب في نظرهم . هكذا قال !!

واستمر يقول وهو ينظر بعيدا عبر الزمن:

ــ ونزل عبد الناصر من السيارة الكاديلاك السوداء الفاخرة، وسأل عن ذلك الضابط المسئول عن الحملة ، فجاءه يسعى وهو سعيد يظن أن هناك مكافأة .

وإذا بعبد الناصر يصفعه على وجهه، ويسبه سبا قبيحا.

وانتابتني دهشة وأصابني ذهول وقلت:

\_ يصفعه على وجهه ؟

وضحك الثائر الكبير ولم يرد على سؤالي ولكنه أكمل:

ــ قال له عبد الناصر وهو يسبه ويضربه: لقد نمت في أرضية السيارة طول الطريق خوفا من أن يراني الناس فتكون الطامة الكبرى ويفتكوا بي .

افهم یاغبی .. الناس یظنون أننا قد جلسنا علی کرسی فاروق ، ونحن قد جلسنا مکانه بالفعل ، ولکن لاینبغی لأحد أن یفهم أننا قد أخذنا ماعنده من سیارات وقصور لنستعملها فإن فی هذا نهایتنا .

# كأره فسارنا أكبرين فسياد فاليروم

ويقول الثائر الكبير:

\_ وأخذوا كل شيء وزادوا على ماكان عند فاروق ، ولم يفتح مخلوق فمه بكلمة بعد أن ماتت الأمة،وانهزم الشعب أمام الجلادين الجدد،الذين فاقت ضراوتهم كل من سبقهم .

وقلت له:

\_ ولكنك كنت أحد المشاركين ، وأنت ولاريب أحد الفاعلين .

وسكت الرجل قليلا يستعرض أحداثا مرت عليها سنون ، وجرت منذ زمن بعيد ، وكأنها ذكريات لاتسره ، أو كأنه نادم على ما كان منه واشتراكه فيها وقال : صدقت .. ليس من السهل التبرؤ مما حدث ، قد اشترك عدد كبير في صنع هذه المأساة ، وكنت أحد هؤلاء ، ولكن لم تكن الصورة تبدو على هذا النحو في مبدأ الأمر ، لقد كنا جميعا \_ باستثناء قلة \_ من الضباط المخلصين الوطنيين الفقراء . وانصرف نظرى إلى القاعة وما فيها من فخامة الديكور وثراء الرياش وأفقت على صوته مستمرا :

\_ كانت أحلامنا هى الاستقلال التام والتخلص من الملكية الفاسدة ، ومن سيطرة رأس المال على الحكم ، وسائر ماسمعت من شعارات لم يتحقق منها شيء ، ألقيت على مسامع الناس لخداعهم . كنا نريد الخير للشعب ونبغى سعادته ، و لم نكن نعرف أننا نتخلص من ملكية فاسدة مقيدة بدستور وبمجلس من النواب مهما قيل فيه فقد كان قادرا على كبح جماحها ، واستبدلنا بهذا ديكتاتورية مستبدة فاسدة طاغية لايقدر عليها أحد ، حيث تخشع الأصوات للرئيس ، وينعدم الهمس، ويعلو جبين الوطن إكليل من العار والفساد .

لم يكن فى تقديرنا أو حسباننا أن هذا يكون .

كل من نادى بالديمقراطية أو تحدث عن الحرية ضرب على أم رأسه، وقال لنا الزعيم إنها الرجعية والثورة المضادة تتحرك لتضيع المكاسب الوهمية التي لم يعرفها أحد، ولم يرها إلا عبر الشعارات التي ملأت كل شيء.

وكل من دعا إلى الإسلام قال لنا الزعيم:هؤلاء عملاء السعودية وأمريكا . ثم قال:الحرية كل الحرية للشعب ولاحرية لأعداء الشعب .

ولم نكن يومها واثقين أنه الشعب الذي يقصد به هذه المقولة .

ثم أعد جيشا كثيفا من المخبرين والجواسيس يكتبون التقارير ويلفقون التحريات ويضعونها بين يد كبيرهم ، ثم يجلسون ويحددون من هم أعداء الشعب .

وجاء علينا وقت كتبت فيه أسماء بعضنا، ونحن الذين قمنا بإنجاح الانقلاب، نعم لقد قيدوا بعض أسمائنا في قوائم أعداء الشعب .

ثم اختلطت علينا الأمور، ولم نعد نفهم ماذا يجرى على وجه التحديد .

ولكن فهمنا أخيرا أن كلمة الشعب تعنى الرئيس جمال عبد الناصر ، وليس لها معنى غير ذلك ، وظل الأمر هكذا طول الوقت .

وسكت الرجل خجلا مما سرده ، قد أصابه حرج بالغ جعل الكلمات تتعثر في فمه ، وهو يستلهم المنطق فلايساعده ، وهو الذي عاش حياته كركن من أركان النظام المستبد الذي عاث فسادا باسم الحرية والاشتراكية والوحدة وشعارات أخرى لاأول لها ولا آخر ، في كنف طاغية شرير لم يعدم من يؤلف له الكلمات وينظم له الأناشيد فيلحنها الملحنون ، وتعزف بها الجوقات ، وينشدها التلاميذ بالمدارس في طابور الصباح .

وصارت الشعارات طقسا من الطقوس على الكهنة أن يؤدوها في قدس الفساد حيث الوثن العظيم الذي لايجرؤ مخلوق أن يشير ناحيته بيده علامة الرفض والاعتراض.

## كل الجرائم بعلى عبدالناصر!

وقلت مترددا ، وأنا أخشى ألا يجيب أو أن يكذب على :

\_ يقولون إن الجرائم كانت ترتكب دون علمه .

وخرج الرجل عن شروده وقال:

\_ دون علم من ؟

\_ دون علم الرئيس عبد الناصر .

وابتسم الرجل واتسعت ابتسامته، ثم ضحك ساخرا وارتفعت ضحكته . وتأملته وهو يضحك ، وصوت ضحكته يطن في أذني فأرتاب في سلامة عقله ، وأشك في قدرته على التركيز .

وتوقف عن الضحك فجأة ، وكست وجهه ملامح صارمة، لم يستطع أن يخفيها وتوهجت في عينيه كراهية وحقد وقال :

. كل الجرائم التي ارتكبت في سجون مصر ومعتقلاتها تمت بأمر من عبد الناصر ، وبعلمنا جميعا ، وهذه أمور يعرفها كل من كان يعمل بالقرب منه ، وكنا نخشى أن يصيب الدور واحدا منا ، فيجد نفسه في هذا الأتون حيث لن يرحمه أحد ، وقد كانت تأتينا أخبار التعذيب كل يوم .

وتفرست في الرجل وطرأ على خاطري سؤال:

\_ هل سمعت عبد الناصر بنفسك وهو يأمر بارتكاب الجرائم؟ وعاد الرجل يضحك من جديد وقال من بين ضحكاته:

\_ نعم بطبيعة الحال ، سمعته كثيرا .

\_ هل تذكر واحدة منها ؟

وسكت وكسا يحياه جد وقال:

ــ لعله لم يمر عليه يوم واحد منذ قامت الثورة دون أن يأمر بارتكاب جريمة ما ضد واحد أو اثنين أو أكثر .. ولن أنسى يوم كان يلقى أوامره إلى أحمد أنور قائد البوليس الحربي ، وإن لم تخنى الذاكرة فقد كان ذلك في يناير عام ١٩٥٤ ، وكان الضحية هو أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة .

وقال له عبد الناصر أمامي:

\_ عايزك « تطرشه الدم » خلّى العساكر تضربه بالجزم ، بعدما تشبعه أنت ضرب بإيديك . ومتنساش عمر التلمساني وعبد القادر عودة .

وقلا كان ، فقد ضرب أحمد حسين فى هذا اليوم ضربا مبرحا حتى فقد النطق ، فى مبنى البوليس الحربى بباب الحديد ، حيث مكان عمارة رمسيس الآن ، وفى نفس الوقت ضرب زميله عمر التلمسانى فى مبنى السجن الحربى حتى فقد النطق هو الآخر ، تسألنى هل سمعت عبد الناصر وهو يأمر بارتكاب الجرائم ؟ لقد كان هو الذى يرتكبها ، كل الجرائم .

وعاد يضحك من جديد في مرارة بالغة .

\_ أنا لا أبرئ نفسى ،لقد كنت شريكا له فى كل مافعل ، وكنا جميعا كذلك ، كلنا بلا استثناء ، لقد شاركنا وسمعنا وأمرنا وفعلنا كل شيء معه ، هل كنا مخدوعين ؟ أظن ذلك ، تصورنا أننا نقيم بناء جديدا ، وأننا نزيل من طريقنا المعوقات ، ولم نعرف أننا قد أزلنا مصر نفسها إلا بعد فوات الوقت . وهاهى ذى النتيجة أمامي وأمامك وأمام الجميع .

ومرت لحظة صمت قطعتها بقولي:

\_ وكيف تقبل أحمد أنور هذا الأمر ؟ هل أبدى حماسا ؟ هل تردد قليلا ؟ هل اعترض ؟ هل تذكر بالضبط ماحدث ؟

وشرد الرجل قليلا وقال:

ـ نعم أذكر بالضبط ما حدث لأنها واقعة لاتنسى ، ولعلهما - يقصد أحمد حسين وعمر التلمساني أول زعيمين يضربان في مصر بأمر من الحاكم .

لقد ذهل البعض ، وأبدى البعض الآخر حماسة وإعجابا ، وأشاد بشجاعة عبد الناصر . وكان أحمد أنور يردد بصره بين هؤلاء وهؤلاء ، ثم غلبت عليه نزعته القاسية ، فقد كان معروفا بيننا بأنه غليظ القلب لايرحم ، واستفاق على زمجرة عبد الناصر وهو يحثه لتنفيذ الأمر ، وأسقط في أيدينا وسكتنا ، وظننت يومها أن الكون سوف ينهار ، فهذا شيء جديد لم يحدث من قبل ، ولم نسمع به قط ، ولكن شيئا لم يحدث ومرَّ اليوم بسلام .

وتكررت أوآمر ضرب الزعماء والكبراء بالأحذية ، وصاروا يقومون بها بأمر وبدون أمر ، حتى حدثت محنة الإخوان المسلمين المروعة ، التى فاقت فى بشاعتها كل ماحدث فى التاريخ القريب والبعيد من مصائب وكوارث أصابت شعبا أو جماعة . ورأيي أن مانحن فيه الآن مما نعرف هو عقاب صارم من الله سبحانه وتعالى بسبب من قتل فى التعذيب ، أو شنق ظلما ، أو سجن وهو برىء ، وقد تم هذا ونحن مشاركون ، وكل الناس يضحكون ويطبلون ويزمرون .

\_ متى أدركت أن الإخوان مظلومون ؟

\_ طول الوقت ، من اللحظة الأولى التي بدأ فيها الصدام بيننا وبينهم .

ولكن غطى هذا الإحساس شعور بالكبرياء الزائفة والخوف من المجهول. بالإضافة الى ماكان ينفثه الزعيم في روعنا من عظمة كاذبة، ومن أننا رُسُل الهداية للمصريين.

# عبالنا صيفيكرفي القضاءعلى للبضوات مسقبل لثورق

\_ ومتى بدأ الصدام بينكم وبين الإخوان؟

\_ هل تريد الحقيقة ؟

ــ نعم .

\_ لقد بدأ الصدام منذ اللحظات الأولى من صباح ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ أى بعد ساعات قليلة من قيام الثورة .

وامتلأت نفسى دهشة وتعجبا من هذا الكلام وقلت له:

- \_ هذا كلام جديد وغريب، وأسمعه للمرة الأولى .
- \_ هذه هي الحقيقة . بدأ الصدام مع الإخوان في صباح ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ وتأكديوم ٢٦ من الشهر نفسه ، أي بعد طرد الملك ، تأكد عندما عرفنا أننا قد جلسنا جميعا على كرسي فاروق .
  - \_ هل قال عبد الناصر كلاما يفيد هذا ؟
    - \_ بالتأكيد .
    - \_ ماذا قال ؟
- \_ كنت أهنئه بطرد الملك ، وهو أمر لم نكن نظن أنه يسير بمثل هذه السهولة ، وقلت له إننا قد تخلصنا من كل القوى المناوئة لنا ، وإن سبيلنا إلى الإصلاح صار واضحا ونستطيع فعل مانريد .
  - ولكن عبد الناصر نظر إلى نظرة غامضة وقال:
- \_ لقد تخلصنا من أضعف اعدائنا ، خلف الملك طابور من الأعداء يجب أن نتخلص منهم .
  - وسكت الرجل قليلا كأنه يستعيد الماضي والأحداث ثم قال:
- \_ كنا جميعا نظن أن الحائل دون الإصلاح هو الملك وحاشيته وبعض المنتفعين ، ولكن عبد الناصر وحده هو الذى كان يعلم أن كل من فى مصر هم أعداؤه ، وقال هذا بالحرف الواحد .
  - \_\_ ماذا قال ؟
- \_ أمامنا معركة شرسة حتى نطلق أيدينا ، لقد بدأنا بالملك وسوف ننتهى بالإخوان المسلمين .
  - ويقول الرجل:
- \_ ولاأنسى الدهشة التي تملكتنى يومها ، وقلت لعبد الناصر إن الإخوان هم حلفاؤنا ، وهم الذين يعلمون بالثورة ، وهم الذين ساعدونا عليها ، ونحن منهم وهم منا ، وقواتهم تحرس المنشآت العامة ، وتقف في طريق السويس الآن لمنع أي تدخل إنجليزي .
  - وصرت أتابعه باهتمام شديد وهو يقول :
- \_ قال عبد الناصر إن علينا القضاء على كل القوى الموجودة بمصر حتى نستطيع تحقيق أهدافنا ، وأهم هذه القوى على الإطلاق الإخوان ، لأن لديهم مايقولونه

للناس ، لديهم برنامج واضح المعالم مستمد من الإسلام ، وعندهم قواعد شعبية ، ولهم أتباعهم في كل مكان من أرض مصر ، ولهم أيضا أعضاء في كل البلاد العربية ، ولديهم مشروع متكامل للتوحيد ومقبول أيضا لدى الناس ، وفي اليوم الذي نقضى فيه عليهم سوف تظهر قوتنا الحقيقية ، وقبل هذا علينا بالصبر والانتظار وتهيئة المناخ . وكنت أستمع إلى الرجل في ذهول شديد وقلت :

- \_ متى كان هذا الحديث ؟
- \_ في صباح ٢٧ يوليو عام ١٩٥٢ ، اليوم الذي تلا طرد الملك .
- \_ علمي أن عبد الناصر كان من الإخوان ، وكان يرتب معهم .
- ــ هذا صحيح؛ولكنها قصة أخرى سوف نتكلم فيها إن أردت .

# الجيش هوالعدج الذيحت تبقى

- ــ أظن أنه كان ينتمي للجيش ، وأظن أنه كان انتاءه الوحيد .
  - سالت المرارة من بين شفتيه وهو يقول:
- اكتشف عبد الناصر بعد قضائه على الإخوان أن عدوا عظيما قد تكون في غفلة منه ، أعظم من الملك وأقوى من الإخوان ، وكان عليه أن يدبر للقضاء عليه ، وسألته بحذر :
  - \_ الشعب ؟
  - \_ لم يعد هناك شعب بعد الاستفتاء الذي حدث عام ١٩٥٦ .
    - ـ من ذلك العدو الذي تكون ؟
      - ــ الجيش .
  - وقالها فى برودة كأنها حد السيف ، وصرت أتأمله وأنا فى عجب مما يقول ، وكان ينظر إلى مصمما متحديا كل فكرة قد أعارضه بها ، وقلت له :
    - ــ هل تقصد الجيش المصرى ؟
- ــ نعم . صار الجيش هو عدوه الوحيد ، وفشلت كل محاولاته فى التخلص من عبد الحكيم عامر ، عبد الحكيم عامر ، ومن ثم يتخلص من عبد الحكيم عامر ، وصار يتحين الفرص ويرسم الخطط حتى كانت مأساة يونيو ١٩٦٧ .
  - ولم أتقبل هذا الكلام على علاته ، وقلت له :
- \_ لقد مات عبد الناصر في يونيو ١٩٦٧ . وأعلنت وفاتة رسميا

يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ ، لاأظنه يقضى على الجيش ويقتل نفسه معه .

- \_ هذا ماحدث للأسف.
- ــ يصعب على تصور هذا .

وأشاح بوجهه مستهينا وهو يغمغم:

ــ كل إنسان خُرٌّ فى تصوره .

وعدت أقول له في إلحاح:

ـ عبد الناصر هو الذي دبر للهزيمة في ٥ يونيو ؟ .

وقال بحزم وحسم:

ـ نعم عبد الناصر هو الذي صنع هزيمة يونيو .

وعدت أتلطف إليه وأحاول أن أفهم:

- تقصد أنه بنظامه الفاسد الذي صنعه هو الذي أدى إلى الهزيمة ؟
- ــ كلا . لقد صنع الهزيمة ودبَّر لها عامدا وبوعى ، للقضاء على عبد الحكيم عامر وعلى الجيش .
  - \_ هل هذا معقول ؟
    - \_ هذا ماحدث.
  - \_ أكرر أنني لاأصدق.

# عبالناص فيكرف فتل ممنحبيب

- هذا شأنك أن تصدق أو لاتصدق ، ولكن لو اقتربت من شخصية عبد الناصر وتفهمتها لصدقت ، لو رأيته قبل الثورة وبعدها لعرفت ولما تعجبت ، الذى منعه من قتل محمد نجيب هو خوف الإدانة ، وأن اصبع الاتهام سوف تشير إليه ، وبرغم هذا كان يدبر لقتله ، وأعلن ذلك أمام الجميع وأذكر يوم أن قال :
- اليوم هو ٢٣ فبراير ، وبعد شهر بالضبط لن يكون هناك مايسمي محمد نجيب . وطلب منا أن نكون فرقا من القتلة للتخلص من الإخوان المسلمين .
- كل هذا معقول ، أن يقتل الإخوان المسلمين أو محمد نجيب ، ولكن عبد الحكيم عامر صديق العمر ، هذا شيء صعب .
- لقد شغل عبد الناصر الجيش في حرب اليمن ، وانتهت حرب اليمن ، وتكونت طبقة من السادة حول عبد الحكيم عامر ، وصارت هذه الطبقة تنظر إلى عبد الناصر

على أنه مغتصب لعرش المشير ، الذى ينبغى أن يجلس مكان الرئيس ، وصاروا يتبادلون هذا الكلام فى مجالسهم ، ولاشك أن شيئا من هذا قد وصل إلى مسامعه ، وهو حذر بطبعه ، متآمر بالسليقة ، وليس بالذى ينتظر حتى يخلعوه .

# هزيمة الجبيش تقضى على عبدالحكيم عامر

كان الجيش هو القوة التي بقيت تناوئه بعد القضاء على الجميع! وكان عبد الحكيم عامر ومن معه هم قادة هذا الجيش، ولن يتسنى التخلص منهم إلا بهزيمة الجيش هزيمة ساحقة ، يضع فيها أنفه وأنف المشير في الرغام، وكان من السهل تحقيق ذلك مع طغمة من محدثي النعمة قد ملكوا الرقاب، وتزوجوا الفنانات وأسكنوهن القصور، فهم ليسوا بالذين يتفهمون جيدا ماذا يدور من حولهم، ومن السهل ضربهم والقضاء عليهم، وهذا شيء يسير على رجل عاش حياته متآماً.

وصرت أتأمل في كلامه وأفكر ، هل يمكن أن يكون هذا معقولا ؟ وقلت له :

\_ هذه أمور تحتاج إلى إثبات ، أين الأدلة والقرائن ؟

وابتسم الرجل ساخرا وهو يقول:

\_ لو رأينًا إنسانا يقتل آخر ، فهل يحتاج الشهود أن يقدموا دليلا على مارأوه ؟ لأظن ، الشاهد لايحتاج إلى دليل ، بل هو يقول مارأى . ويفسر الآخرون شهادته كيفما شاءوا . الجرائم والوقائع تفرض نفسها على الوجود ، ولايختلف أحد في تفسيرها .

\_ تقول إنه قد قضى على الجيش ؟

\_ أقول إنه قد قضى على الجيش وعلى كرامة الوطن، وصنع من إسرائيل دولة عظمى في المنطقة، ليتخلص من صفيه وخليله المشير عبد الحكيم عامر.

\_ صعب أن أتخيل زعيما يضحى ببلده من أجل الحفاظ على كرسيه ، أو التخلص من أحد ممن يظن فيهم الخوف عليه .

## منطورالجياريين والطغاة

واعتدل الرجل في جلسته وقال :

\_ يظهر فى التاريخ أنماط من الناس تقودهم المقادير إلى الصدارة فى بلادهم ، وهؤلاء الناس تختلط الأمور فى رءوسهم فيرون الباطل حقا ، والحق باطلا ، فهم يحكمون ويظنون أنهم رسل العناية الإلهية ، وأنهم الوطن ، والوطن هم ، ومن يتطاول عليهم فكأنه قد خان الوطن ، وتتضخم ذواتهم فى نظرهم حتى لايعودوا يرون فى الكون سواها ، ولعل هذا بعض ألوهية فرعون ومن سار على نهجه من الجبارين والطغاة ، فالدولة والوطن شيء صغير بجانب ذاته ، وهو يقضى على شعبه من أجل بقائه ، فهو المهم والأهم ، أما البلاد ، و العباد فيمكن أن نأتى بغيرهم ، كل شيء يمكن أن يعوض إلا الزعيم الملهم الذى إذا غاب فكأن الشمس قد غابت ولف الناس ليل سرمدى لا نهاية له ، وهذا يفسر مايفعله الجبارون .

كل ماعداهم باطل ، وهم يبيحون لأنفسهم فعل أي شيء ماداموا على الكرسي قعو دا .

هذا هو منطق الجبارين والطغاة ، فلا تستغرب أن يفكر عبد الناصر في القضاء على الجيش المصرى ليتخلص من زمرة لايريدها أو تنافسه أو يخشى شرها .

الزعيم هو الدولة والوطن ، والذى يخونه يخون الدولة والوطن ، وهو منطق قد تغلب وساد عبر التاريخ كله .

\_ وكيف له أن يتحكم في شعب وهو فرد ؟ وأنَّى له السيطرة على كل من حوله من قوى غاشمة حتى تأتمر بأمره وتنفذ له مايريد ؟

- هناك عوامل ينبغى توافرها ، اقتصاد قوى ، سلع موجودة بالأسواق لايجد المواطن فيها أزمة كبيرة ، حلم كبير يبشر به الطاغية ، مهابة يحصل عليها من سلاطة اللسان وتهديد القوى التى تحكم العالم ، وضيق عاناه الناس فهم يحلمون بمستقبل أفضل ، وإعلام موجه يعرف ماذا يقدمه للشعب ، وفرق للأمن قد فقدت استقلالها ورؤيتها ، وكل منهم ليس غير « ترس » صغير في آلة ضخمة لايملك غير الدوران ، عندما يضغط الزعم على الزر الموضوع أمامه .

أما الطاغية نفسه فهو متشكك في كل من حوله ، ينتظر رصاصة تصيبه من أقرب المقربين إليه ، ينام وتحت وسادته مسدس قد حشاه بالرصاص ، وهكذا كان يبيت

عبد الناصر ، ومن بعده كان يفعل السادات ، فهو غادر ولا ينتظر غير الغدر من الآخرين ، لاينام الليل إلا بالمهدئات والحبوب ، وأى صوت يفاجئه يمتلى رهبة وخوفا منه . وهذا هو الحال مع كل أتباعه .

وهو عندما يسلب الناس أموالهم يحولهم إلى قابضى مرتبات ، من ينقطع عنه راتبه يموت هو وأولاده من الجوع أو يسجد للصنم ، وهو مضطر لفعل هذا في النهاية ، فهو يؤمم الأموال والشركات ليس من أجل العدل ، ولكن من أجل القضاء على أية قوة قد تعترضه يوما أو تفكر في ذلك .

وهو في بطشه وقوته لايعرف أبا أو أخا أو زميلا أو رفيق سلاح .

كان من بعض من يعمل لهم عبد الناصر كل حساب الأخوان: جمال سالم وصلاح سالم، وذلك لجرأتهما ووقاحتهما ولفهمهما لطبيعة عبد الناصر.

وكيف انتهى جمال سالم ؟

مات وهو يتجرع غصص العذاب فى المستشفى ، وزاره عبد الناصر فى أواخر أيامه ، وكان الألم يفتك به ، وفشلت جميع المسكنات ، فكان يضرب رأسه فى الحائط حتى يشجب دما لعله يستريح بلا فائدة .

ألم قاتل ممض أعيا الأطباء تخفيفه عنه ، فبطنوا جدر الغرفة التي يبيت فيها بالمطاط حتى لاتؤذى رأسه حين يضربه في الحائط .

وزاره جمال عبد الناصر تحت ضغط من زملائه، وحتى تحسن صورته أمام الناس ، وانحنى جمال سالم عندما هم عبد الناصر بالمغادرة ، وتمسك به جمال سالم واحتضن ساقه ، وعبد الناصر يدفعه عنه حتى وصل بفمه الى حذاء عبد الناصر وقبله متوسلا أن يبقى ، فقد صار الزعيم هو الذى يملك مقدرات كل شيء ، ويملك أيضا أن يشفيه مما هو به ، ورفسه عبد الناصر بقدمه وهو يغمغم :

ـــ ماذا أفعل لهذا المعتوه ؟

وخرج عبد الناصر من غرفة جمال سالم، وتركه ينتحب باكيا من الذل والألم .

ثم مات موتة الكلاب ، يعوى ويصرخ دون أن يستطيع أحد له شيئا . هو انتقام الدنيا تمهيدا للحساب في الآخرة عند البعث .

ولم يره عبد الناصر بعد ذلك.

وكانت جنازته أضحوكة مصر ..

ووضعت جثته على عربة مدفع ، وقد غطيت بعلم جديد لمصر لايدرى أحد ترتيب ألوانه حتى الآن ، فهو قطعة من القماش قد اختلط فيها السواد بالحمرة وبينهما شيء أبيض ، ولايعلق في ذهن أحد ترتيب هذه الألوان ، رغم تطاول السنين ومرورها .

سبعة من المشيعين ، وخمسون ألفا من المباحث والمخبرين .

وذهب وحيدا فريدا حيث الحساب الدقيق ، وكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، وكل ماقاله في مضابط محكمة الشعب مكتوب .

قطعوا أمعاءه قبل أن يموت ، استأصلوا ورما من رأسه بعد أن حطموا جمجمته ، نشروا عظام أضلعه لتضخم كليته .

لم ينطق بالشهادة عندما جاءه الموت ، بل كان يعوى ويرتفع بنباحه من الألم والندم حتى سمعه كل من بالمستشفى .

وهذه هي إحدى نهايات الظالمين ، ولله صور شتى في عقابهم قبل أن يفدوا إليه ، ليعتبر الناس ، وليعلموا أنما هو إله واحد ، وأن الظلم لمحة من الزمن ، تتبخر مع شروق الشمس وغروبها ، حتى تأتى إلى نهايتها وتصير ذكرى يمقتها الناس ويسبون صاحبها ويلعنونه مادام اسمه يذكر ويتردد ، أو كلما ذكر وتردد .

وكان هذا الجمال سالم في الأمس القريب يملأ الدنيا، ويشغل الناس في كل مايأتيه من أعمال ، يأمر فيستجن من يريد ، وينظر فيقتل من يشاء ، بغض النظر عما فعلم هؤلاء الضحايا من أعمال .

وصلاح سالم هو الآخر صورة من الانتقام الإلهي البالغ.

يمضى زمن يسير فيتحول عنه السلطان والهيلمان ، ويذهب فيقترض من هنا وهناك ، ويأتى خبره إلى الزعيم فيأمر مدير بنك من البنوك ،فيقدم له سلفة يصلح بها من أحواله ، ويستنيم المسكين للمال الحرام الذى حصل عليه ، ويعكف على الخمر ينسى فيها أحزانه ومذلته ، فينطلق لسانه ويتطاول على الرئيس ، ويذهب خبره إلى الرئيس ، فيأمر أعوانه فيطالبونه بالسلف والقروض التي بني بها قصرا وملأه بالرياش ، ثم يهددونه بتوقيع الحجز عليه وببع هذه الممتلكات وضياع النعيم المقيم الذى عاشه ، وتضيق الدنيا به فيذهب صاغراً ذليلاً ، ويقبل حذاء الزعيم في جمع من الفراعين الصغار .

هذا هو تاريخ مصر الحديث،وهذا ماجرى لرفاق الزعيم الذين شاركوه في سرقة

مصر، وإلحاق الذل والهوان بشعب مسكين قد أحيط به ، ولم يعد يملك من أمر نفسه شيئاً .

ثم يموت بالطريقة التي مات بها أخوه، ويطويه النسيان بعد أن تجرع من نفس الكأس التي سقى بها كثيرا من المواطنين الأبرياء .

وأظنك تعرف ماحدث لى ، ولاداعى لذكره من جديد حتى لايعرفني من يقرأ . وتأملته قليلا وقلت له بعد قليل من التردد :

\_ أنا أقول إنه رجل متحمس قد أخطأ الطريق إلى إصلاح مصر ، أراد الاستقلال ودعا الى مجتمع جديد ولم تكن ملكاته تسمح له بمثل تنفيذ هذا المسروع ، اتخذ الدبكتاتورية والطغيان سبيلا إلى الحكم والغلبة ، فهزمه منطق الطاغية الذي يعيش ف داخله ، كان يرى أن رأيه هو الصواب وأن رأى غيره فساد وخطأ ، استعان بمن يثق بهم ، دون الأخذ في الاعتبار مايعرفون وما لايعرفون . فأهلك الحرث والنسل ولكن دون قصد ، كان يريد الخير ولم يعرف الطريق إليه ، هذا هو اجتهادى في الزعم الذي هلك .

وضحك الرجل ضحكة عالية مدوية ثم قال:

\_ هذه سطحية في تناول الأمور ، الطاغية طاغية ، الظالم ظالم ، ويستوى عمله وتائجه ، وليس هناك ديكتاتور حسن النية وآخر سيئها . كل منهم يعمل أعمالا تؤدى إلى الخراب ، خراب المنشآت والنفوس . يترك الطاغية بلده بعد أن يقضى على كل شيء فيه . وهو يتركه بعد أن يفرغ مجتمعه من الرجال ، وهذا ما فعله عبد الناصر ، كل من تبقى في مصر بعد ذهابه لايصلحون لعمل سياسي أو اجتماعي ، مازال صوت السياط في آذانهم ، ومازالت لسعاته على أجسادهم ، وعلاماته لاتذهب أبدا حتى يموتوا . يحتاج إصلاح مأفسده عبد الناصر إلى ثلاثة أجيال ، ويحتاج أيضا إلى ذهاب هذه الحكومة بكل مافيها من عوامل الفداد والانحلال . قد تغيرت البنية الأخلاقية للمجتمع المصرى ، وتغيير ذلك يحتاج إلى أجيال تتعاقب ، أو ثورة وليس انقلابا ومن ثم نبدأ من جديد ، وظنى أن هذا أمر مستحيل .

## الرئيليس يضريب الوزيرلء

وقلت له بصوت خفیض : ــ كأنه مثل فرعون الذى ذكره القرآن .

وانبرى محتجا معترضا:

\_ كلا ياسيدى .. لاوجه للمقارنة على الإطلاق .

\_ هل كان فرعون أطغى وأكبر ؟

\_ كلا .. الفرق بينهما كبير ، فرعون الذى ذكره القرآن الكريم كان جباراً ولكنه كان مهذباً ، وكان يقبل المناقشة ، هل رأيت أو سمعت أن فرعون كان يضرب وزراءه ؟

وأبديت اهتماما شديدا وقلت له:

ــ ماذا تعنى ؟ هل كان عبد الناصر يضرب وزراءه ؟

\_ هناك حادثة رأيتها بنفسى .

وامتلأت دهشة وعجبا :

\_ وكيف كان ذلك ؟

وبدأ الرجل يروى القصة وأنا أستمع إليه في انتباه شديد وقال :

\_ لم يستخدم عبد الناصر حقه الدستورى فى ضرب القوات الانفصالية التى أعلنت استقلال سوريا عن دولة الوحدة عام ١٩٦١، هذا دون الدخول فى تفاصيل القصة من أن سوء إدارة الحكم هو السبب فى حدوث هذاالانفصال، وأنه كان عليه أن يمنعه والحق معه والقانون الدولى فى صفه، وتخيل أنت أن محافظ الإسكندرية مثلا يفكر فى الاستقلال بالمدينة وإعلان جمهورية بها، هل يعتب عليك أحد لو أرسلت يفكر فى الأمن المركزى تدكه دكا ؟ ومابالك لو كانت هذه القوات تذهب لأهون من هذا السبب ؟

والطاغية جبان لايحسن المناورة ، ولايقوى على الحرب ، ومن ثم استسلم وترك الانفصاليين يفعلون مايشاءون .

انتهت دولة الوحدة وظل اسم مصر الجمهورية العربية المتحدة لسنين عديدة ، وظل الناس والدولة يحتفلان بعيد الوحدة يوم ٢٢ فبراير من كل عام ، ولا آدرى هل مازالوا يحتفلون به أم لا ؟

وقاطعته قائلا:

ــ محدثت أنه قد ضرب وزيرا .

وقال لى :

\_\_ هذه مقدمة لابد منها واستمعت اليه من جديد: \_ أصيب عبد الناصر في مقتل بعد انفصال سوريا ، وعرف العالم كله-إلا مصر- أنه السبب الرئيسي فيما حدث .

وكعادته أراد أن يفرغ غضبه فى مصر والمصريين فهم من يقدر عليهم . وأصدر قانون العزل السياسى ، وهو باختصار حرمان كل من شارك فى الحياة السياسية قبل الثورة من ممارسة حقوقه السياسية بعد صدور هذا القانون .

ورغم أن هذه الحقوق السياسية شكلية فإنه حرمهم من ممارستها ، منعهم من حق التصفيق له في الاتحاد الاشتراكي ولم يستثن أحدا من ذلك .

وكانت تهمة هؤلاء أنهم قد اشتركوا فى إفساد الحياة السياسية قبل الثورة . بمعنى أنه مثلا ، كل من كان عضوا فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ينطبق عليه قانون العزل السياسي ، هكذا !

ثم غادر القاهرة إلى برج العرب حيث يستريح من جراء ماحدث ، وترك زكريا محيى الدين مسئولا عن البلاد والعباد .

وكان وزير العدل آنذاك المرحوم فتحى الشرقاوي.

وذهبت إليه مجموعة من المحامين منهم المرحوم على الخشخانى وطلبوا منه استثناءهم من قرار العزل السياسي، لأنهم لم يفسدوا الحياة السياسية قبل الثورة ، وأنه من السهل تبين هذا ومعرفته ، وصار أخذ ورد بينهم . ورفعوا الأمر إلى زكريا محيى الدين الذى قال إن هذه من الأمور التي لايمكنه البت فيها ، واقترح أن يعد مشروع قانون باستثناء هؤلاء المحامين ، وكان قد تأكد من أحقيتهم في ذلك .

وقال إن هذا المشروع يوضع في « البوستة » على مكتب الرئيس ليطلع عليه بنفسه ، ويبدى رأيه فيه منفردا .

وكان من عادة عبد الناصر ألا يُستعجل في أمر قد عرض عليه .

يوضع البريدعلي مكتبه ويخرج من عنده في الوقت الذي يريد .

وهكذا مرَّت الشهور بعد عودة عبد الناصر من برج العرب دون أن يجرؤ أحد على سؤاله .

ومشروع القانون على مكتبه لم يوقعه ولم يُثبِد فيه رأيا . ومرة دخل عليه فتحى الشرقاوى . وتلطف معه الرئيس وسأله عن أهله وعن أحواله .

وتشجع فتحى الشرقاوي .

وكنت هناك مصادفة!

وسأله وزير العدل عن ذلك المشروع بقانون باستثناء على الخشخانى وآخرين من قانون العزل السياسي .

ولن أنسى ماحدث حتى أموت .

قام عبد الناصر من كرسى مكتبه متجهما رغم ابتسامته الصفراء ، واقترب من فتحى الشرقاوى وقال له:

ــ بتدافع عن الرجعيين ياابن ...

ووصف أم معالى الوزير بصفة يعاقب عليها القانون أفراد الشعب العاديين لو قالها بعضهم لبعض .

وصار يصفعه على وجهه ويلكمه في صدره ، ويضربه بقدمه في مؤخرته ، ويسبه سبا مقذعاً .

وقلت له مذهولا:

\_ وماذا فعلت ؟

وقال لى :

\_ لم أفعل شيئا . لقد تجمدت من الرعب .

ــ وماذا فعل الوزير ؟

\_ كان يقف أحد السعاة الذين يقدمون القهوة لعبد الناصر ، وكان أثيرا لديه مقربا منه ، فأخذ بذراع الوزير يخرجه من مكتب الرئيس وهو يوبخه ويقول له : وزير عدل إيه وانت بتتدخل فى أشياء ليست من اختصاصك .

ثم طرده من الوزارة في أول تعديل جاء بعد ذلك!

وزير العدل المصرى ضربه الرئيس بالشلوت،وصفعه على وجهه،ثم أشبعه ضربا وسبا . وتم هذا أمامي .

وصرت أتأمل في حديث محدثي مذهولا متعجبا ، فهو أسلوب للحكم لايتناسب مع العصر الحديث بكل المعايير .

فأنا أفهم أن يأخذونا نحن المواطنين العاديين ويقوموا على اعتقالنا وعلى تعذيبنا ، ويحتجزونا سنوات طويلة ، أما أن يقوم الزعيم الملهم بنفسه بضرب الوزراء على هذا النحو الغريب الفريد ،فهو أمر يستعصى على التصديق ، ويتم ذلك أمام شخصية

مهمة أخرى مسئولة ، وهو مايفسر كل فساد وخسارة قد تم حدوثها في هذه الأيام الغريبة .

فقد كان يكفيه عدم الموافقة على المشروع وإعلان ذلك وإبداء مساوئه إن أراد ، بمعنى أن يناقش الأمر مع الوزير ، أما أن يضربه بالحذاء ويسب آباءه وأمهاته فهو بذلك يمنعه ويمنع غيره من تقديم أى اقتراح للإصلاح .

ولعل في هذه القصة تتمثل « فلسفة الثورة » الحقيقية!

وهى الضرب ، والضرب الحقيقى وليس المعنوى ، وقتل أى توثب أو شعور بالكرامة فى نفس كل من يتصل بالزعيم ، سواء كان هذا الاتصال مباشرا مثل كبار المسئولين والرفاق الذين قاموا معه بالهجمة على مصر فى صباح ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ ، أو غير مباشر مثل أولئك الذين خالفوه فى الأفكار من مختلف الاتجاهات الوطنية كالإخوان المسلمين والشيوعيين ، وأصحاب الاتجاهات الأخرى .

وكانت آخرة خدمة الغُزّ علقة دائما كما يقولون!

الصاوى أحمد الصاوى الأسطى المحترم نقيب العمال ، أخذ ألفين من الجنيهات رشوة ، قدمها له إبراهيم الطحاوى ، ونشر صورة الشيك أبو الخير نجيب رئيس تحرير جريدة الجمهور المصرى في أيام الثورة الأولى، واستطاع أن يحرك الدهماء والغوغاء ، وعمال السكك الحديدية في إضراب كبير، إحتجاجاً على الحرية والديمقراطية وعلى إجراء الانتخابات .

واستجاب القتلة واللصوص لرغبة الدهماء الذين حركوهم بالفلوس ، وأعلنوا إلغاء الحرية والديمقراطية ، واستمرار الثورة تقبض بيد من حديد، وتجعل أعزة الناس أذلة . وتفسد وتخرب في كل أرض مصر .

وتصادف آن أعلن عن اجتماع لمجلس الدولة يرأسه الدكتور عبد الرزاق السنهورى ، ومن سخرية القدر أنه كان اجتماعا عاديا لبحث الترقيات والعلاوات والتعيينات .

وذهب حسين عرفة رئيس البوليس الحربى وكبير البلطجية آنذاك، وفتح باب مجلس الدولة الذى أغلق بالجنازير عندما أحاطت قوات الدهماء به ، ودخلوا وضربوا السادة المستشارين بالأحذية وهم يهتفون يسقط العلم والمتعلمين » .. تسقط الحرية والديمقراطية .

مكذا!!

ونقل السنهوري إلى المستشفى مغشيا عليه.

وبدأ في مصر عهد جديد،هو عهد ضرب الكبراء والوزراء وأهل الرأى بالأحذية على رءوسهم من أجل التقدم والازدهار .

وخيم الظلام على ربوع مصر .

ومازلنا نعيش فيه .

## الشعب المصري نمريدد ويجب إذ لاليه

وعدت إلى محدث، وكان من الطغاة الصغار الذين ساعدوا الزعيم ، وارتكبوا فى سبيله الجرائم التى يندى لها الجبين ، ثم أحس بالتوبة والندم بعد أن أوشك العمر على الانتهاء وقال :

ــ قد سألتنى عما إذا كان عبد الناصر يعلم عن جرائم التعذيب التى ارتكبت ، وقد عرفت الحقيقة ، لقد كان هو يمارسها بنفسه .

وقد بدأت هذه الجرائم مع الشهور الأولى للثورة .

بدأت بالقتل عبر محاكمات صورية مضحكة استهدفت أول مااستهدفت العمال المساكين بكفر الدوار .

شغب مثلما يحدث في أي زمان ومكان.

ضرب البوليس النار في المليان على غير العادة .

أصر الزعيم الملهم ـ و لم يكن فى ذلك الوقت ملهما بعد ـ على إجراء المحاكمات فى مكان الشغب بكفر الدوار .

وذهب أحد زبانية الثورة وكان اسمه عبد المنعم أمين ، وترأس ماأسموه محكمة آنذاك ، واتفق الزعيم مع عبد المنعم أمين أن يقدموا قربانا للاستبداد ، وكان عليه أن يحكم بالإعدام على رجلين ، أى رجلين من العمال .

وكانت الضحيتان هما البقرى وخميس.

عاملان يتيمان في المدينة.

محاكمة هزلية مرتجلة ، رئيس المحكمة جاهل حانق غير مؤهل .

جرت المحاكمة في ساحة بلا أوراق ، وبلا معني .

ليس هناك اتهام محدد ..

حتى شهود الزور لم يتمكنوا من العثور عليهم!

والبقرى يصرخ بين الوحوش:

\_ أنا مظلوم ياسعادة البيه ، وحياة « الختمة » مظلوم ..

وكان خميس ينظر في ذهول إلى من حوله ، وهو لايدرك حقيقة مايدور . وتبادلت المحكمة الأنخاب والكلام .

ليست هناك وقائع محددة .

ولكنْ هناك أنياب مكشرة ، وأظافر مشرعة ، ومشانق قد نصبت ولابد من تقديم قربان ليتعظ الأفندية في القاهرة ، وليعلموا أنما هو زعيم واحد ، وأن عهداً جديداً قد بدأ .

وحتى تكتمل الملهاة قال رئيس المحكمة :

\_ لابد من محام ليدافع عن المتهمين .

وضحك الموجودون ، فقد ظنوا أن رئيس المحكمة يتلطف ويداعبهم .

ولكنه قال:

\_ أناأتكلم جد . ألا يوجد محام هنا ؟

وزاد ضحك الموجودين .

بطبيعة الحال لايوجد محام ، وهي محكمة هزلية شكلية ، والمطلوب هو قتل اثنين من المساكين .

وعاد عبد المنعم أمين يقول :

\_ نريد محاميا . لابد من محام يدافع عن المتهمين .

وتلفت الناس من حولهم هازئين ساخرين يتبادلون الابتسامات ، وهم لايصدقون أن الرجل جاد في كلامه .

وقام أحد الصحفيين وهو الأستاذ موسى صبرى وقال:

\_ أنا حاصل على ليسانس حقوق .

وقال له عبد المنعم أمين :

ـــ وماذا تفعل هنا ؟

\_ أنا أغطى حوادث المحكمة للجريدة .

\_ وحاصل على ليسانس حقوق تبقى محامى . هيا قل لك كلمتين ..

ولكن إياك وكلام المحامين الفارغ .. التأجيل للاطلاع .. ومناقشة شهود الإثبات ..

وسماع شهود النفى .. الأمر كما ترى ليس هناك ماتطلع عليه ، ولايوجد شهود للإثبات أو النفى . ويجب أن ننتهى من هذه المحاكمة الآن .

ووقف الصحفى الشاب الحاصل على ليسانس الحقوق ، والذى لم يقف قط أمام عكمة فى حياته ، وفعل مثلما أمره عبد المنعم أمين ، وقال كلمتين ليس لهما معنى ، بين إعجاب رئيس المحكمة واستحسانه .

وتم شنق البقرى وخميس.

وقلت له:

- لعل هذه الحادثة لادخل للزعم الملهم بها .

وابتسم الرجل في مرارة وقال:

ــ لقد كنت أعيش الأحداث أيامها ساعة بساعة ، وقد قتل البقرى وخميس إرضاء للسفارة الأمريكية التي لم تتدخل تدخلاً سافراً ، بل فهموا أن هذا التصرف يرضيها منعاً لحدوث شغب شيوعي في زعمهم .

وكنت أعارض معارضة شكلية لأسمع منه أكثر .

## الخابرايت نشأت على تلفيعر القضايا

وقال :

\_ فى أول أيام الانقلاب وقبل أن يتحول إلى ثورة ، وكنا نطلق أيامها عليه اسم « الحركة المباركة » صنع عبد الناصر جهازاً هزيلا للمخابرات ، وكان يقوم عليه أحمد أنور مدير البوليس الحربى ، وحسين عرفة أول رئيس للمباحث الجنائية العسكرية .

وكان جهازا ساذجا غير مدرب ، لايفهم عمل الخابرات ، ولايدرك مهمتها ، وليست بأيديهم أدوات لهذا . وكل مايعرفونه أنهم مسئولون عن جهاز الخابرات ، أو يقومون على إنشائه . وكان عليهم أن يتفوقوا على القسم المخصوص أو البوليس السياسي آنذاك ، فقد كان مجال عملهم الرئيسي هو الجيش ، والبحث بين ضباطه وجنوده عن أعداء الزعيم للتنكيل بهم . ثم اتسع نشاطهم فشمل الشعب كله بعد ذلك .

ولم يكونوا فاهمين أو مدركين ، وهم ضباط صغار غير مثقفين ، ونصيبهم

من التعليم ضئيل ، وكل ماعندهم مجرد معلومات عامة عن أعمال التخابر ، وهذه المعلومات مصدرها « روايات الجيب » التي كانت منتشرة في ذلك الوقت ، والذي كان يترجمها الى العربية عمر عبد العزيز أمين .

فماذا فعل أحمد أنور وصاحبه ؟

صاروا يدسون الضباط من عملائهم لزملائهم فيغرونهم بالخروج على الزعيم، ويذكرون لهم ما يغيظهم، ويحرضونهم، فإن أبدوا تعاطفا أو موافقة قبضوا عليهم وصنعوا لهم قضية.

بدأ جهاز مخابرات الثورة هكذا واستمر على هذا الحال بعد أن تطور .

وأساس القضايا السياسية هو التلفيق في المقام الأول ، وعلى ذلك يمكنك تصور ماذا حدث في تلك السنين السوداء التي مرت ..

وقلت له متعجبا:

\_ قضايا ملفقة للضباط ؟

ــ نعم وأشهر هذه القضايا البكباشي حسني الدمنهوري .

وهذا البكباشي تم تعذيبه وضربه بمعرفة صلاح سالم وزكريا محيى الدين.

ثم ضرب أمام الزعيم بمبنى قيادة مجلس الثورة .

وحوكم أمام المجلس الذي يرأسه عبد الناصر من الساعة السادسة صباحا ، وانتهت المحاكمة في الساعة التاسعة صباحا ، وحكم عليه فيها بالإعدام ، ووضع القيد في يديه ورجليه ، وألقى في عربة ، ووضع في السجن الحربي تمهيداً للتنفيذ وثار الجيش وانتفض سلاح الفرسان ، وكان من حسن السياسة أن يخفف الحكم إلى المؤبد .

لقد بدأ التعذيب في مصر بتعذيب الضباط والجنود ، تأكيدا للحكمة الشهيرة « من أعان ظالماً سلط عليه » .

فإن كانوا قد قاموا بتعذيب زملائهم من الضباط والجنود الذين قاموا معهم بالانقلاب ، فهل تراهم يتورعون عن تعذيب المدنيين الذين يرونهم دونهم ، مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة ؟

وقلت له مستسلما:

ــ معك الحق .

وينبري صاحبنا مسترسلاً:

\_ وتسمع في هذا المجال قصصا وأحاديث لولا أنني عشتها وعاينتها بنفسي لما

صدقتها ، لغرابتها وبعدها عن المنطق السلم .

الضابط حسين حمودة ، أحد الذين قاموا ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ .

كان يجلس على مقهى بميدان الأوبرا هو وصديقه الدكتور محمد حسين غراب ، ثم قاما منصرفين إلى منزليهما

وركبا سيارة الدكتور غراب في طريق العودة .

ولمح حسين حمودة واحدا من زملائه الضباط يسير على الرصيف ، فطلب من الدكتور غراب الوقوف ، وياليته مافعل ، وسأل زميله إن كان في طريقه إلى البيت فيمكنهما توصيله .

وفى الطريق صار هذا الضابط يتحدث عن ديكتاتورية جمال عبد الناصر ، وأنه ينبغى على الضباط الأحرار أن يعملوا على إيقاف هذا الفساد .

وصار حسين حمودة والدكتور غراب يطيبان خاطره ويقولان له إن المسألة ليست إلى هذا الحد من السوء ، ولعل بعض الأخطاء تكون مقبولة في ظل تغيير دولة أو مجتمع .

وجاءت المحطة التي نزل بها هذا الضابط وانصرف ، وعاد حسين حمودة وزميله الدكتور غراب إلى أحاديثهما العادية حتى انصرفا إلى بيتيهما .

ولم يكن حسين حمودة واشيا أو خائنا ، وكلمة من صديق غاضب لاتستدعى التبليغ ، بل عليه نسيانها كما يفعل أى رجل شريف ، وليس هناك من خطر يترتب عليها ، وهذه أحاديث يتردد مثلها الكثير في هذه الأزمنة .

وكان صاحبنا الضابط ممن جندهم أحمد أنور للسير في الطرقات، يصنعون القضايا الملفقة لزملائهم، فتزداد أهمية الجهاز في عين الزعيم .

وفوجىء حسين حمودة بالبوليس الحربى يأخذه مخفورا إلى مكتب عبد الحكيم عامر زميله ، وهناك فوجىء بعبد الناصر يجلس إلى مكتب عبد الحكيم .

وسأله عبد الناصر إن كان قد التقى والضابط عبد الواحد سبل.

وأجاب حسين حمودة أنه يلتقى معه كثيرا ، ولم ينتبه إلى الحديث الذى دار فى السيارة وماينبغى له الحديث فيه ، فهى أحاديث كانت منتشرة بين الضباط فى هذه الأوقات .

وأكتشف حسين حمودة أن معلومات عبد الناصر عن القصة مختلفة تماما عما

دار من حديث في السيارة ، من أنه - أي حسين حمودة - قد طلب من سبل التعاون في عمل انقلاب .

وانبرى حسين حمودة ينفى هذا بحماسة وصدق ، فى الوقت الذى كان عبد الناصر يضغط على الجرس فيدخل ضابطان من البوليس الحربى فيأخذانه إلى حيث لايعلم أحد .

وكان هدا يحدث كل يوم .

رجل ألقت المقادير فى طريقه بدولة ، وأراد أن يأخذها خالصة له ، واستعان على ذلك بمن يساعده على الرئاسة ومن يمكنه منها ، وفعل فى سبيل ذلك كل مانهى الله عنه ، وارتكب مايترفع عنه الفضلاء والشرفاء ، وقتل وسرق وزوَّر وكذب وضرب ، ولكن الله انتقم منه وجعله عبرة لمن خلفه .

وقلت له مبتسماً حذراً:

\_ ويسألونك عن حادث المنشية .

وقال منطلقاً:

\_ حادث المنشية من الحوادث العجيبة التي لم يكشف سرها بعد . ولكنه يسير مع منهج عبد الناصر في التآمر . وهو بالتأكيد ملفق ومصنوع للتخلص من الإخوان المسلمين ومن محمد نجيب .

واعترضته قائلا :

\_ كل هذه المدة ولم يعترف أحد أنه شارك فى تدبير هذا الحادث ؟ \_ يوم ١٩ مارس ١٩٥٤ انفجرت أربع قنابل فى أنحاء القاهرة ، ولم يعرف يومها من الذى فجرها ، ثم اعترف عبد الناصر أمامنا بعد ذلك أنه الذى قام بتفجير هذه القنابل لإثارة الذعر والقلاقل . وحتى يومنا هذا لم نعرف على وجه التحديد من قام بتنفيذ ذلك لحساب عبد الناصر .

هذا هو منهجه: لم يكن يثق بأحد ، وله أعوان مختلفون ، ولايعرف أحد عن الآخر شيئا ، وكان حريصا على ذلك ، حتى يتنافسوا فى إرضائه ، وفى تنفيذ مايريد .

وإن كان تفجير القنابل أمرا غامضا فحادث المنشية أقل غموضا منه . وأصابع الاتهام تشير إلى البعض .

#### وأحكى لك قصة:

كانت العلاقات بالغة السوء بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر كا يعرف الجميع ، ولعلك عرفت كيف أخذه حسن التهامي وكال رفعت إلى صحراء مصر الجديدة وأوسعوه ضرباً ، ولم يحترموا منصبه كرئيس لجمهورية مصر .

وترتفع ضحكة الرجل مجلجلة وقلت له:

\_ مالذي يضحكك ؟

وقال وهو يغالب الضحك:

\_ إن كانوا قد ضربوا رئيس الجمهورية وهو لايزال رئيسا للجمهورية فهل يتورعون عن ضرب وتعذيب بعض المعتقلين العاديين ؟

ووجدته منطقا صحيحا وقلت له:

كلامك معقول.

## التخلص سهالله خوان بقتل محنجيب

#### واستطرد قائلا:

\_ قبل حادث المنشية بأيام ذهب عبد الناصر إلى بيت محمد نجيب ، وتودد إليه وتصالح معه وسط دهشة محمد نجيب لهذا التحول المفاجىء فى العلاقة بينهما ، وقال له عبد الناصر إن هناك اجتماعا فى المنشية يوم ٢٦ اكتوبر، ويود لو يذهب محمد نجيب إلى هذا الحفل ويخطب فى الناس لتأكيد معانى الإخاء والوحدة بينهما ، وتفاءل محمد نجيب خيرا ، ووعد بالذهاب فى الموعد إلى الإسكندرية .

ويتدخل القدر ويصاب الرئيس محمد نجيب بالإنفلونزا فى نفس اليوم ، وترتفع درجة حرارته ، ويذعر عبد الناصر ، ويزوره أكثر من مرة فى اليوم ، وأحس محمد نجيب بالخوف .

وشعر بغريزته أن هناك مايدبر له .

وزاد مرضه وازداد تشبثه بالفراش، وفي اليوم الذي سبق احتفال المنشية قال لعبد الناصر:

ــ يبدو أنني لن أستطيع الذهاب إلى الإسكندرية يوم ٢٦ أكتوبر .

وحاول عبد الناصر أن يثنيه عن عزمه فلم يفلح .

و لما يئس عبد الناصر من ذهابه تجهم وجهه وبذا الغضب عليه وغادر غرفة نوم الرئيس وهو ينهره بفظاظة وقسوة وقال له :

\_ عُنُّك ماجيت .

وعندما سمع محمد نجيب الخبر من الإذاعة يوم ٢٦ أكتوبر وأن عبد الناصر قد نجا من محاولة الأغتيال أدرك سر إصراره على الذهاب لإلقاء خطاب هناك .

كانت الخطة واضحة المعالم في ذهن محمد نجيب.

وكان المقصود هو إطلاق رصاص حقيقي عليه.

يتخلص عبد الناصر من محمد نجيب ، ويقبض على الإخوان المسلمين .

خطة قد رسمها أحد رجال الجستابو الألمان الذين عرضوا خدماتهم علينا في سنوات الثورة الأولى .

وقلت له:

\_ هل هذا هو رأيك ؟

وقال لي :

\_ هذا رأى الرئيس محمد نجيب .

وتعجبت :

\_ هل يفكر عبد الناصر في قتل محمد نجيب ؟

\_\_ لقد قال هذا مرة في صراحة كاملة أمام مجلس قيادة الثورة.

## القضاءعلى مقومات الأمة المادية والمعنوية

#### وقلت له :

\_ يبدو أن الناس ينظرون إلى الحكام نظرة مثالية خيالية بعيدة عن الواقع .

\_ هذا صحيح .

\_ يستحيل على الإنسان العادى أن يتصور هذا الضرب من السلوك .

\_ ربما لاتجد هذا السلوك العدواني في تصرفات الإنسان العادى . الحاكم في بلادنا يفكر دائما في الجريمة ويفعلها . يقتل ويضع وزر هذا على واحد من أتباعه ، فالعظماء لايقتلون . أو تغلف الجريمة بستار كاذب من مصلحة المجتمع والبلاد .

وقلت له:

\_ هذه طبيعة الأشياء افالذي يقبض عليه بتهمة عمل انقلاب أو ثورة هو في نظر

الدولة والناس متآمر وإرهابي ومجرم ويحكم عليه بالإعدام.

ولكن لو نجح فهو المنقذ من الضلال ، وهو البطل العظيم ومخلص البلاد ، وهو الزعيم الملهم ، وتضاف إلى اسمه كل صفات الربوبية والعياذ بالله .

واعتدل في جلسته وقال:

\_ خذ مثلا عبد الناصر .

\_ ماذا عنه ؟

\_ حتى مات والناس تهتف باسمه . وهو لم يفعل خيرا على الإطلاق . وقلت له :

\_ لعل في هذا بعض المبالغة.

\_ أنا لاأقول كلاما إنشائيا ، بل أقرر واقعا تعيشه بلادنا ، لاأحد يدرك حجم الخراب الذى أصاب هذه البلاد من فعل عبد الناصر . سوف أذكر لك شيئين ولن أزيد عليهما .

#### \_ وماهما ؟

\_ الأول مادى ، هل تعرف عدد الطائرات التى نسفتها إسرائيل فى حرب عام ١٩٦٧ ؟ عددها ستعشرة وأربعمائة طائرة ، ثمن الواحدة بأسعار ذلك الزمن خمسة عشر مليونا من الدولارات ، هل تعرف كم دبابة فقدناها فى تلك الحرب ؟ ألف ومائة دبابة . ولا يحضرنى ثمن الواحدة منها الآن .

وهالني الرقم الذي ذكره،وصرت أتأمله وهو يتحدث في انفعال شديد:

ـ هذا شيء مادى ملموس ، والأرقام التي ذكرتها لك بجانبها أرقام أخرى كثيرة للخسارة المادية التي لحقت بمصر ، أرقام لاتقبل التأويل والتفسير ، نتيجة الفساد وسوء الإدارة والتوجه المريض .

\_ قلت إنك سوف تذكر شيئا معنويا .

ــ سوف أذكر لك شيئا واحدا ، وفكر أنت فيه وحدك .

ــ وماهو ؟

ـ عندما هزمت مصر هزيمة منكرة فى منتصف نهار ٥ يونيو عام ١٩٦٧ ، وأعلن ذلك على الملأ يوم ٩ يونيو عام ١٩٦٧ فى خطاب التنحى الذى قرأه عبد الناصر فى التليفزيون . ماذا حدث ؟

ـ خرجت المظاهرات من كل بلاد مصر تطالب عبد الناصر بعدم التنحي ، ورقص

أعضاء مجلس الأمة عندما وافق الزعيم على الاستمرار في حكم مصر حتى يزيل آثار العدوان حسب تعبيره آنذاك .

- \_ أنت قد قلتها بنفسك .
- \_ لست أفهم! أين الخسارة المعنوية هنا؟

### وتكلم الرجل بمرارة :

- ألا ترى أى فساد لحق بمصر والمصريين عندما يصفقون ويهتفون ويتمسكون بالذى خرب البلد ، ويرقص ممثلوهم عندما يوافق على حكمهم أكثر ، ألا ترى أنه قد أفسد نفوس الناس وعقولهم حتى إنهم لم يعودوا يفعلون الصواب ، اختل فى داخلهم ميزان الحق . تحولت الأمة إلى قطيع من نعاج بفعل القسوة والجبروت والاستبداد . هل تريد تخيل ماحدث ؟ لو رأيت رجلاً قد تزوج فتاة من قرية فى ريف مصر ، وأساء الرجل معاملتها ، ثم جاءها بمن هتك عرضها ، ثم قطعها بالفأس أمام أهلها ، ثم وجدت أمها وخالتها وعمتها يزغردن ، ويأتى أهلها من الرجال فيقسمون على هذا المجرم أن يتزوج شقيقتها فماذا تحكم على هؤلاء الناس ؟ لاشك أنهم ليسوا فى حالتهم الطبيعية ، لايمكن أن يكونوا أسوياء ، وهذا مافعله عبد الناصر بالمصريين أفقدهم القدرة على التمييز ، وجردهم من الكرامة . بعد أن غرس الذل فى نفوسهم .

وشعرت بمرارة وغصة وأنا أقول له:

- \_ وماذا يجدى هذا الآن ؟
- \_ ربما لو فهم الناس فإنهم يخفضون سنوات الضياع القادمة .
  - \_ وماذا تعنى بسنوات الضياع القادمة ؟

# تغييت آفا صمصريالعيب

- سنوات الطغيان التى حكمها عبد الناصر تضع بصماتها على مصر والعرب والمسلمين لقرن من الزمان . لقد أفسد جيلين أو ثلاثة ، وبناء الإنسان وإعادة تكوين النفسية يحتاج إلى مناخ يختلف عما تركه ، فالذين حكموا بعده ساروا على نهجه ولكن بدرجة أخف من الطغيان ، وهي نفس المدرسة . وآفاق العرب قد تغيرت بعد هزيمة يونيو عام ١٩٦٧ ، فقد تحولت إسرائيل إلى دولة قوية قادرة مسيطرة تفرض سلطانها ونفوذها على كل بلاد المنطقة . والويل كل الويل لمن يعارضها .

كان العرب يتكلمون قبل عام ١٩٥٢ عن قرار التقسيم لعام ١٩٤٧ بكثير من التأفف والغضب، واليهود يتوسلون إليهم أن يقبلوا، ويوسطون الدول والرؤساء واليوم ماذا يقول العرب؟

لقد ضاعت غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان.

اليوم نريد حماية جنوب لبنان من الاجتياح الإسرائيلي . من يضمن أن اليهود لايغيرون على سيناء والدلتا المصرية ؟ هل ترى الأردن بعيداً عن أطماع اليهود ؟ على العرب اليوم أن يقاتلوا دفاعاً عن غرفات نومهم . وهذا مافعله عبد الناصر بهم .

ونظرت إليه في مرارة وغضب بعد أن سكت وقلت له:

- لقد كنت أحد الذين عاونوه على مافعل.
  - \_ هذا صحيح .
  - \_ ومن أعان ظالماً سلط عليه .
  - ـ لقد سلطه الله علىّ وعلى غيرى .
- داعبتكم أحلام الحكم بعده ، وإذا بالكرة تجرى بعيدا عنكم ، ويتلقفها أحد المتفرجين ويعض عليها بالنواجذ . لقد كنت طاغية أنت الآخر .
  - صدقت ولكنى طاغية صغير .
    - قد نسينا حادث المنشية .
- هذا حادث لاينسى ، فقد ترتبت عليه أكبر عملية بطش قد حدثت بمصر في العصر الحديث . وأدى إلى القضاء على قوة الإخوان المسلمين إلى حين ، الأمر الذى أزاح كل القوى من أمام وجه عبد الناصر .
  - هل عندك معلومات تؤكد أنه حادث مفتعل؟
  - عندى علم يقيني بمنهج عبد الناصر وطريقته في التصرف.
    - وهل هذا يكفى للحكم على هذا الموضوع ؟
- ـ يكفى بالنسبة لى على الأقل ، ويكفى أيضا لمن هم مثلى ، الذين عاشوا الأحداث وعرفوا كيف كانت تدار الأمور . وكما قلت لك قضية القنابل التى انفجرت يوم ١٩ مارس عام ١٩٥٤ قد تركتنا نقيم الدنيا ونقعدها بحثا عن الذين

قاموا بالتفجير ، وبعد حين قال لنا إنه الذي قام بهذا ، وهو الذي دفع فريق العمل لتنفيذ هذا ، وحتى يومنا هذا لم يعرف أحد من قام بهذه العملية على وجه التحديد .

- المفروض أن يتحدث بها أحد الذين قاموا بالتفجير .
  - لاياصديقي . هذا ضد طبيعة الأشياء .
    - \_ لماذا ؟
- هذه قنابل قد انفجرت وأصابت أناسا أبرياء ، فهل تتصور أن ياً تى واحد من الناس ، وهو بالتأكيد فى مكانة مرموقة الآن ، ثم يعترف أنه كان مجرما أو سفاحا أو إرهابيا ؟ لا أظن ..

الذين قاموا بهذا العمل إما هم الآن من كبار رجال الأعمال الناجمحين فى مصر والعالم، أو بقية ممن لهم ظل من نفوذ فى هذه البلاد، والأولى فى نظرى أرجح.

- قد اعترف حسن التهامي أنه كان مع عبد الناصر يوم ذهب لاغتيال حسين سرى عامر .
- ذلك أنها تضفى عليه هالة من بطولة ، وقد حكى القصة على أساس أنه يجيد الرماية ، وتعمد نجاته من الاغتيال ، وأن الغرض فى نفس حسن التهامى هو إرهاب حسين سرى عامر وليس قتله .
  - وحادث المنشية ؟
  - \_ هذا حديث طويل!

\* \* \* \* \* \*

# الفصلالياع "فالى بل سوّلت كه أنفسكم أمرًا"!

# عاولة اغنيال عبدالناصر فالمنشية

﴿ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم ﴾

يوسف ٨١ – ٨٣

# الضباط الأهليتسية إخوانيت

\* لابد من مقدمة مختصرة للموضوع .

كان جمال عبد الناصر أحد الضباط الذين جندهم الصاغ محمود لبيب للعمل في التنظيم السرى للإخوان المسلمين .

وقد بايع على السمع والطاعة هو وآخرون من الضباط منهم كال الدين حسين وخالد محيى الدين في ذلك المنزل بحي الصليبة عام ١٩٤٤ .

وكانت فكرة الصاغ محمود لبيب أن يطلق اسم الضباط الأحرار على تنظيم الإخوان المسلمين في الجيش، وهذا من باب التمويه وخداع البوليس السياسي .

وكان من يعرف سر هذا التنظيم تفصيلا الصاغ محمود لبيب والشيخ حسن البنا ، نظراً لخطورة الأمر ، والحيطة في عدم إفشاء أسراره .

فأسماء جميع الضباط المشتركين في تنظيم الإخوان بالجيش الذي أطلق عليه اسم الضباط الأحرار في حوزة الصاغ محمود لبيب، وكذلك أموال الاشتراكات الشهرية المحصلة منهم .

واستشهد حسن البنا ، وسلم الصاغ محمود لبيب قائمة بأسماء هؤلاء الضباط إلى جمال عبد الناصر عندما زاره الأخير وهو على فراش الموت ، وقد حضر هذه الزيارة حسين حمودة أحد أعضاء التنظيم .

وكان محمود لبيب قد انتحى بعبد الناصر عندما سلمه هذه الأشياء .

وقد سأل حسين حمودة جمال عبد الناصر عما أخذ من محمود لبيب فأخبره أنها ورقة بها بعض الأشياء يريد شراءها ، وقد أعطاني ثمنها .

وبعد أن أقعد محمود لبيب المرض ثم الموت كان عبد الناصر هو الذي يعرف أسماء الضباط، ومن ثم أعاد تشكيل التنظيم من جديد، وأسرف في شكلية منع أي اشتباه في الصلة بين التنظيم والإخوان حتى انتهت الصلة بينهما بالفعل. واستطاع إقناع ضباط الإخوان مثل كال الدين حسين بأهمية تكريس هذا الانفصال عن الإخوان لدواعي الأمن.

وسارت الأمور على هذا المنوال حتى صار التنظيم شيئا آخر له صلة غير واضحة المعالم مع الإخوان .

وانضم إلى التنظيم ضباط آخرون باسم تحقيق الأمانى الوطنية والقضاء على فساد الملكية فى مصر ، وصار كل ضابط جديد لايعرف الصلة العضوية بالإخوان لأنها كانت قد انتهت بالفعل فى رأس عبد الناصر .

ثم عاود عبد الناصر الاتصال بالإخوان بعد المحنة التي مرت بهم في عهدى النقراشي وإبراهيم عبد الهادى ، وقد تم ذلك عبر صلاح سالم الذي أجرى اتصالا بالأستاذ صلاح شادى مسئول الإخوان في البوليس والوثيق الصلة بالمرشد العام.

وزاد الاتصال عندما تهيأت الظروف لعمل الانقلاب، وأصبح الجو يسمح بهذا . وكانت العهود والمواثيق وقراءة الفاتحة بين عبد الناصر وصلاح شادى على تحقيق. الأماني الإسلامية للأمة .

وقام الإخوان بدورهم في ليلة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ ، وبعد ذلك حتى نجح الانقلاب .

وربما كان عبد الناصر يطمع فى زعامة الإخوان المسلمين بعد نجاح الانقلاب ، وربما كان يفكر فى أن تكون الجماعة هى الهيئة الشعبية التى يحكم بها ، فيضع فى يده الجيش وفى يده الأخرى يضع الشعب ممثلا فى جماعة الإخوان .

ولعل الذي حال دون تحقب ذلك أمران.

## عبالناصر والإجوان

كانت طبيعة عبد الناصر تنفر من الدين بشكل عام ، ولم يكن مسلما ملتزما بشكل خاص ، وكان يعيب على الإخوان النظام التعبدى والتربوى الذى كان متبعا في تشكيلات الأسر . وكان لايرى فائدة المأثورات في الصباح وبعد العصر . وقد صرح بهذا لكثير من المسئولين عنه ، قبل تكريس انفصال تنظيمه عن الإخوان الذين لم يعطوه حقه ومكانه الذى ينبغي نحو التنظيم . والأمر الثاني الذى حال دون تحقيق هذه الفكرة \_ أن يتزعم عبد الناصر الجماعة \_ هو وجود شخصيات قوية محنكة على رأس هذه الجماعة ، ممثلة في رجال الصف الأول والثاني والثالث ، ناهيك عن شخصية حسن الهضيبي الصلبة العنيدة ذات المراس الشديد ، بالإضافة إلى صغر سنه هو شخصياً .

وربما أدرك عبد الناصر صعوبة هذا قبل الانقلاب ، ولكنه تأكد من ذلك مع

الأيام الأولى منه . أو كان يقدر لهذا من أول يوم .

وعندما التقى بالمرشد العام المرحوم حسن الهضيبي يوم ٢٨ يوليو عام ١٩٥٢ قال له :

\_ احنا لم نتفق على شيء محدد يا فضيلة المرشد ، وهؤلاء هم أمامك اسألهم . وعلَّق المرحوم الهضيبي بعد المقابلة التي تمت :

- ليس ف هذا الرجل خير يرتجي .

وتوالت الأحداث .

مجموعة من الضباط شكلت مايسمي مجلس قيادة الثورة .

وصار هذا المجلس أعلى سلطة في البلاد.

وكانوا ضباطا على درجة متوسطة من التعليم ، وثقافة بسيطة محدودة ، مع انعدام الخبرة ،ووهج السيطرة على مقدرات البلاد .

وصار هذا المجلس ينعقد دون جدول أعمال ، فجدول أعماله كل مافي مصر من مشاكل الحكم والسياسة والاقتصاد .

وكان البناء الأخلاق لهؤلاء الضباط ضعيفا .

فمن الوهلة الأولى بدءوا في السلب والنهب ، كل على قدره وطاقته .

ومن الوهلة الأولى كانت العلاقات غير الشرعية مع بعض السيدات.

ونشأت علاقات بين بعض السادة الضباط وبعض الفنانات ، ويرجع في هذا إلى « قطار الرحمة » وماجري فيه .

وتطورت العلاقات حتى وصلت إلى بعض الأميرات ، ويُرَّجَعُ | في هذا إلى صلاح سالم والأميرة فايزة شقيقة الملك فاروق !

وكثرت جلسات الميسر والخمر، وارتادها السادة الجدد.

كل هذا أدى إلى تعميق الخلاف بين الضباط والإخوان .

قوم يريدون الدنيا والبغى فى الأرض بغير حق . وقوم يبتغون الآخرة .

هذه هي قصة الضباط والإخوان في تركيز شديد .

وقدتناول هذا التاريخ ظنا ويقينا عشرات الكتاب،وليس في سرد تفصيله جديد يضاف إلى ماتمت كتابته . اكتشف الضباط أنهم يحكمون مصر ، وأنهم استطاعوا القضاء على شتى القوى التي تقف في سبيل سيطرتهم وغلبتهم .

وانهار المجتمع المصرى أمام وطأة الجيش الذي كان يسحق بلا تمييز .

وكان الأمل الأخير للمصريين هم الإخوان المسلمين .

ووقف الإخوان وحدهم أمام الضباط اعتباراً من آخر مارس عام ١٩٥٤.

## الصراع بين الضباط والإخوان

وكان الإخوان يريدون تهيئة الشعب للحكم بالإسلام ، ومن ثم يريدون خلق المناخ المناسب لازدياد أنصارهم، وتقبلهم لهذه الفكرة .

لم يكونوا يفكرون في حكم البلاد في هذه الآونة ، وكان غاية مايريدون في هذه الظروف حسب تصريحات زعمائهم حكومة رشيدة عادلة ، تعطى مناخاً من الأمان والعدل والحرية ، يسمح لهم بانتشار أفكارهم ، مع تحقيق الأماني القومية والوطنية . وكان قطار الضباط يسير مسرعا إلى الديكتاتورية واستبداد الفرد، وتسلط عبد الناصر على الحكم ، عبر مناخ من فساد جديد لاقبل للناس به .

ولاشك فى أن هذه الفترة من تاريخ مصر معتمة وغامضة،وغير واضحة المعالم . فقد أشار عبد الناصر على الضباط فى أزمة مارس أن يُكوِّن كل واحد منهم فريقا من القتلة للتخلص من أعدائهم ، وكان الإخوان هم المعنيين بهذا . وكان هناك من مجلس الثورة من يبلغ هذا إلى الإخوان .

واختفى المرشد العام منعاً لفتنة قد تحدث لو تم اغتياله بمعرفة الضباط. وذلك إذا علمنا أن القوة الشعبية المنظمة الوحيدة والمسلحة أيضا هم الإخوان المسلمون. وكانت لهم شوكة وسطوة ونفوذ ، من كثرة الأتباع وانتشارهم عبر البلاد . وعندما أوشك الصدام أن يقع بين الضباط والإخوان كانت رؤية الطرف الآخر مختلفة . فالضباط لهم هدف واحد هو القضاء على أية قوة أمامهم ، والتمكين لعبد الناصر الذي أقنعهم أنه يمثلهم ، وأن النفوذ هو نفوذهم ، وأن الجيش هو الذي سوف يحكم مصر ، وأن المغنم ليس هناك في البلاد من يستحقه سواهم ، وليس من هو أهل له غيرهم .

أما الإخوان فكان منهم من يظن أن عبد الناصر منهم ، وأنها خلافات حول بعض

وجهات النظر ، و لم تتضح الصورة لهذا الفريق إلا بعد سنين .

فقد كان عبد الناصر من الإخوان ، وهذا اقتناع بعض الزعماء منهم ، لأنه واقع يعرفونه ، وعندما انفصل عنهم لم يخطرهم بهذا رسميا ، وماينبغي له أن يفعل ، فظل هذا الفريق يتعامل معه على هذه الصفة ، في حماسة شديدة وإخلاص بالغ .

دهم قطار الضباط جماعة الإخوان ، وهى فرق مختلفة قد تباينت فى نظرتها . حاول يوسف صديق أن ينبه فريقا من الإخوان إلى خطر عبد الناصر فما كان من هذا الفريق إلا أن أسرع بتبليغ عبد الناصر بمكيدة ذلك الشيوعى الدخيل ، الذى يريد أن يوقع بين المسلمين فى زعمهم .

وكانت نفس القصة قد حدثت مع محمد نجيب ولكن بصورة مختلفة ، فقد أراد خالد محيى الدين وثروت عكاشة أن يعاوناه فى القضاء على عبد الناصر وخطره ، وظن الرجل الطيب أنها مكيدة يدبرها له الضباط ، وأنهم يريدون إثبات التآمر عليه ، وذهب واشتكى لعبد الناصر هذه الخدع التي لاتنطلي إلا على السذج والبلهاء . وسمع عبد الناصر ولم يعقب ، وأسرها في نفسه إلى حين .

وهى فترة يصعب فيها تفهم الاتجاهات الصحيحة ، وتحديد معالم أية ظاهرة موجودة .

أَلَغَى الدستور ، وتغلبت الدهماء ، ونادوا بمجلس الثورة يحكم ، ولاتجرى الانتخابات كما كان متفقا عليه .

وكان تقدير الإخوان لمحمد نجيب مبالغاً فيه ، فرغم أنه رئيس الجمهورية الشرعى المحبوب من الشعب لم تكن وراءه قوة من جيش تحميه ، فقد انقطعت صلته بالجيش بعد قرار تعيين عبد الحكيم عامر قائداً عاماً للجيش المصرى ومنحه رتبة لواء محطمين بذلك كل الأعراف والقواعد العسكرية المعمول بها في مصر والعالم حسب معطيات العصر الحديث .

و لم تكن وراءه تنظيمات شعبية لها تغلغلها ووزنها ، اللهم إلا عواطف الشعب المصرى المسكين ، الذي لايملك لنفسه ولا له شيئاً .

وبقية من جماعة الإخوان المسلمين الذين توحدوا ــ فى رؤيتهم للخطر الداهم ــ خلف المرشد العام .

وكانت الخطة تقضى باستنفار الشعب فى مظاهرة لدعم محمد نجيب عندما يصدر من القرارات مايمكن أن يضع الأمور فى نصابها . ولعله لم يكن هناك اتفاق حول هذا الشأن ، وربما لم تكن المسألة تعدو مجرد تصورات مبهمة حول تفاهم لم يُتفق بشأنه ، أو تسليم بما ينبغى أن يكون . وكان الضباط أكثر نشاطا من الإخوان ، ولم يكونوا ملتزمين بشيء ف حركتهم للقضاء على أعدائهم المسالمين رغم تسلحهم وقوتهم .

# أجزة لأسعلهم بايد في داخل بدمنوان

وطرحت أفكار للاغتيال والتخلص من الضباط ، واستنكرها ونهى عنها المرشد العام بحزم وبشدة .

وتضاربت الأقوال واختلفت حول طبيعة ماحدث في تلك الآونة .

فهناك من قال إن القوة الحقيقية كانت فى يد محمد نجيب ، وإنه لايزال يسيطر على الدولة من خلال شعبيته الكاسحة . وإن الزمام فى يده ، وإن شاء قام بالتغيير المطلوب والعودة بالبلاد إلى الحياة الطبيعية من خلال برلمان أو هيئة تأسيسية منتخبة ، وإذا أراد الضباط الحكم فعليهم خلع الملابس الكاكية تماما، وأن يدخلوا الانتخابات من خلال حزب سياسى .

وقال أهل العلم إن الضباط لن يخلعوا ملابسهم الكاكية إلا بعد التمكن الكامل من حكم البلاد بطرق أخرى يدبرون لها غير الانتخابات . وإن محمد نجيب لم يعد بالقوة القديمة ، وإن الضباط قد انتبهوا إليه ، فهم يحيطون به ، ويعملون على إبطال مفعوله إن فكر في تصرف إيجابي ضدهم .

وأثناء هذا كله كانت الأمور فى أخذ ورد بين الإخوان بأجنحتهم المختلفة . وكان المسلمون الصابرون حول المرشد العام يرقبون الأحداث كغيرهم فى ترقب وانتظار مشوب بالتردد وعدم المعرفة بالبروجرام الذى يمكن أن تقدمه الحكومة .

وكان البوليس السياسي قد تقدم إلى الحكومة الجديدة \_ حكومة الضباط وبعد ساعة واحدة من قيام الانقلاب \_ بعرض خدماته عليها .

فقد كان من الخطة اعتقال كبار الضباط في الجيش المصرى ، وكذلك مدير الأمن العام ومساعديه ، وإيداعهم معتقل الكلية الحربية حتى ينجح الانقلاب .

وأخبر عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية والذى أودع المعتقل أن لديه أوراقاً

هامة ينبغى للقائمين على الانقلاب الاطلاع عليها.

ولم يكن عنده أية معلومات عنهم ، حتى أسماؤهم لم يكن يعرفها . كل ماكال يعيه أنهم السادة الجدد وعليه أن يتقرب منهم .

وبالفعل اصطحب مجموعة من الضباط إلى وزارة الداخلية، حيت فتحت بعض الخزائن ، وأخرجت منها أوراق سرية سلمت للقائمين على الانفلاب .

# البوليس الياسى والحكومة الجديدة

وفرض البوليس السياسي نفسه على الضباط منذ الساعة الأولى من فجر يوم ٢٣ يوليو ١٩٥٢ .

لم يتم الإفراج عنهم ساعتها ، ولكن تأكدت فكرة الاستعانة بهم .

وتطورت هذه الفكرة مع سير الأحداث وتأكدت .

وكانت صفوف الإخوان مخترقة من جانب الحكومة .

وتم هذا الاختراق على مستويين .

فقد اخترقت من جانب أجهزة الأمن الممثلة فى القلم المخصوص أو البوليس السياسي الذي تغير اسمه إلى المباحث العامة ، والبوليس الحربي الدى احتهد فى تشكيل جهاز للمخابرات خاص بالحكومة منذ اليوم الأول للانقلاب .

واخترقت الجماعة من قبل أحد أفرادها السابقين ، عبد الناصر شخصياً ، فقد كان عضواً عاملاً ، وله علاقاته الوطيدة بزعماء الجماعة ، وكثير من أعضاء الهيئة التأسيسية ، وقد كانوا يرونه واحدا منهم \_ أتكلم عن بعضهم \_ وأن الخلاف القائم ماهو إلا خلاف بين فريق واحد حول الوسائل ، أما الغاية فواحدة هي غاية الإخوان المسلمين .

فكان عبد الناصر على علم بما يدور فى صفوف الإخوان ، وكانت تصل إليه أخبار الاجتماعات وما يقال فيها ، ويعرف كل وجهات النظر المختلفة .

ومن الجانب الأخر لايعلم الإخوان شيئا عما يجرى فى مجلس قيادة الثورة إلا أقل القليل ، وهذا القليل يصل عبر قنوات مختلفة ، بعد أن يعتوره شيء من التعديل والتبديل .

و لم تكن مواجهة متكافئة بأى حال .

فجانب في وحدة كاملة ويعرف مايريد.

والجانب الآخر ليس لديه هذا التصور الشامل ، وكان هناك خلاف شديد بين أعضائه فيما يريد .

وكان المرشد العام قد عمل على تصفية الجهاز القديم ، وإنشاء نظام جديد لأسباب يطول شرحها قد تناولها الكتاب في مواضع أخرى .

وقام النظام الجديد باختيار أعضائه بسرعة ، وربما بشيء من عدم الدقة التي كانت أهم علامات النظام القديم .

وكان النظام الجديد سريا بطبيعة الحال أو هكذا ينبغي أن يكون.

ومع هذه السرية ذهب أحد الإخوان الذين ينتمون إلى النظام القديم، والمفروض أنه لايعلم شيئا عن طبيعة مايدور فى النظام الجديد، والتقى بالشيخ محمد فرغلى أحد عُمُد هذا النظام وسأله:

\_ هل صحيح أنكم كونتم هيكلاً إدارياً جديدا للنظام؟ وقال له الشيخ فرغلي :

- ما الذي تريد قوله بالضبط ؟

ورد عليه الأخ بما يفيد معرفته بالكامل بأسماء رؤساء المناطق وجميع الأعضاء المهمين في النظام الجديد.

واصفر وجه الشيخ محمد فرغلي رحمه الله وسأل هذا الأخ:

\_ كل ماقلته صحيح ، فمن أين أتتك هذه المعلومات ؟

ورد عليه :

ــ عرفتها من أحمد صالح داود .

وهذا الاسم لمن لايعرفه هو أحد أركان المباحث العامة فى ذلك الوقت . كان كل شىء عن الإخوان مكشوفا آمام الحكومة والمباحث العامة مكشوفا ومفهوما لدرجة أنهم ـ أى الحكومة والمباحث العامة ـ يستطيعون التدبير وعمل المؤامرات .

وهم يريدون التدريب أيضا ، فلماذا لايكون هذا مجالهم لتدريب رجالهم ؟ المرحوم السيد فايز !

وكان قد تردد أنه سيكلف برئاسة النظام الجديد ، وهذا يتناقض مع عبد

الرحمن السندى . فإن أرسلت اليه شحنة ناسفة ومات فسوف يتهم الأخير بتدبير هذا .

وقد كان واستشهد المرحوم السيد فايز من عبوة ناسفة ذهب بها شخص مجهول إلى بيته ، على أنها علبة من الحلوى ، واتهم أحد الإخوان بذلك ، وعذب حتى الموت للاعتراف الكاذب بلا فائدة .

والجريمة التي يموت فاعلها ولايظهر إلى الأبد هي جريمة حكومية على أغلب الأحوال . وهو منهج قد أقره عبد الناصر في اجتماعات مجلس الثورة ، عندما صنع الانفجارات وعندما قال لهم إنه سوف يقتل محمد نجيب في خلال شهر ينتهي يوم ٢٣ مارس عام ١٩٥٤ .

وعندما طلب منهم تكوين فريق من القتلة للتخلص من أعدائهم .

فاصطناع حادث يبرر للناس البطش بالإخوان المسلمين أمر يتناسب مع عقلية عبد الناصر وطبيعته ومنهجه في التفكير .

ولنتناول حادث المنشية بشيء من التحقيق والتأمل.

### مسى ارضيبى وعادت لمنشية

هناك شخصيات رئيسية لها علاقة وثيقة بحادث محاولة اغتيال عبد الناصر في المنشية .

المرشد العام للإخوان المسلمين المرحوم حسن الهضيبي .

وهذا الرجل كان يعمل فى سلك القضاء قبل اختياره مرشداً عاماً للإخوان ، وهو لا يوافق على ارتكاب أية جريمة ، ومن رأيه أنه لا ضرورة للنظام الخاص السرى الذى كان عند الإخوان .

وعندما وافق على عمل نظام جديد كان ذلك بغرض تصفية النظام القديم وإلغاء السرية فى عمل الجماعة ، وكان يطمع فى أن يعطى الجماعة أو أن يضفى عليها ثوباً قانونيا لايتناقض مع المجتمع فى شكله وجهاده ، ورأى أن جماعة الإخوان عليها أن تبلغ دعوة الإسلام إلى الناس فى بساطة ووضوح ، وأن العمل السرى لا ضرورة له فى هذه الآونة .

وإن كانت الجماعة قد اضطرت في الماضي إلى القيام ببعض الأعمال الجهادية

ضد الإنجليز وضد الحكومات التي انتهت فليس لهذا من ضرورة الآن.

وقد عبر عن رأيه هذا في مرات عديدة ، وقال لجمال عبد الناصر إن رأيت أنه لاوسيلة للاتفاق مع الإخوان فأخبرني وأنا أسلم لك مفاتيح المركز العام بدلا من فتنة تكون بين الناس القاعد فيها حير من الماشي .

وأثبتت التحقيقات التي جرت على جميع المستويات أنه لم يأمر بمثل هذا العمل ولم يدع إلى اغتيال أي فرد من أعضاء الحكومة ، وأمر بالكف عنهم مهما بلغت درجة إجرامهم .

لم تثبت التحقيقات أنه قد أمر بترتيب اغتيال جمال عبد الناصر .

وأُثبتت التحقيقات أنه قد نهى عن هذا عندما سمع بعض الشباب المتحمس ينادى بالدخول في حرب سافرة مع الحكومة .

استطاع عبد الناصر أن يخدع حسن الهضيبي مستغلا في ذلك دينه وتقواه . مثلما فعل معاوية مع على رضي الله عنه أيام الفتنة .

سئل كل من كان معه أو حوله فأثبتوا هذه الحقيقة رغم ضراوة التحقيق وشدته وخلوه من كل معانى الإنسانية .

والدفاع عن حسن الهضيبي الذي كان يدرك تلفيق هذا الحادث في دولة صار دستورها الإجرام والتصفية الجسدية لكل من يعارضها لم يجد دفاعا \_ عن حسن الهضيبي \_ يقوله إلا أنه ليس مسئولا عن تصرفات لم يأمر بها .

وكان الدفاع آنذاك يستطيع إثبات التلفيق ، ولكن وسط هذه الوحشية والضراوة فإن للنفوس طاقة لاتقدر على تجاوزها .

كان الدفاع ممثلا فى الأستاذ سامى مازن المحامى .

وقد قال عبارة في مرافعته دفع ثمنها غاليا بعد ذلك .

فقد قال : مامدى مسئولية الرئيس جمال عبد الناصر عن جريمة قد ارتكبها أحد أعضاء الحرس الوطنى الذى يرأسه دون علمه ؟

ولم يجبه أحد ، ثم دفع الثمن غالياً بعد ذلك .

كان البطش والإرهاب والتعذيب وإهدار آدمية المتهمين وحرمانهم من أبسط الحقوق ، يجعل من يتصدى للدفاع في مثل هذه القضايا بطلا من الأبطال يستحق كل احترام وتقدير .

ونتذكر المرحوم حمادة الناحل المحامى المتطوع عن محمود عبد اللطيف المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس، وكان يستطيع أن يناقش الوقائع ويبطل كل شيء، ابتداء من شكل المحكمة، إلى طبيعة الإجراءات إلى مناقشة الأدلة وكلها ضعيف متهالك، ولكمه لم يستطع، فللشجاعة حدود، وبعد أن توعده رئيس المحكمة.. جمال سالم.. ذلك الكوميدى الجزار، .. لم يستطع المحامى غير الدفع بجنون المتهم وعدم مسئوليته عما فعل، وطلب عرضه على الأطباء.

ورفضت المحكمة لأنه ليس لديها الوقت لمثل هذه الأمور .

ثم ننظر إلى السلسلة التي يمكن أن تأتي منها التعليمات .

محمد فرغلى .. عبد القادر عودة .. يوسف طلعت .. إبراهيم الطيب وغيرهم من جميع الأسماء اللامعة .

أثبتت التحقيقات عدم صلتهم بمحاولة الاغتيال ، وعدم علمهم بها ، وينحصر العلم في شخصين ، وتدور القضية من ألفها إلى يائها حول رجلين ، وتنقطع كل صلة بغيرهما في هذه القصة .

هنداوی دویر .

محمود عبد اللطيف.

كل مادار حول حادث الاغتيال قد تم بين هذين الرجلين .

كل ما نسخ حول المؤامرة من أقوالهما ومن اعترافاتهما .

وهى أقوال واعترافات لم تصل إلى أبعد منها ، رغم ما كررناه وما يعرفه الكافة من ضراوة التحقيق ووحشيته .

وقد سلم الاثنان من هذا ، فلم يثبت أن أحدهما قد عذب أو ضرب ، اللهم إلا تلك « العلقة » الغوغائية التي حصل عليها المرحوم محمود عبد اللطيف لحظة الحادث ، فقد جاءت صوره في اليوم التالي والدماء تسيل من أنفه ووجهه الذي تورم من شدة الضرب واللكم في دولة قد ساد فيها الرعاع والسفلة والقتلة المأجورون .

كانت فكرة الإخوان مظاهرة شعبية ضخمة لتأييد محمد نجيب إن استطاع الوقوف أمام طغمة الضباط في سبيل الحياة النيابية السليمة وكرامة شعب مصر . وكانوا يعدون العدة للتظاهر لتأييده إن فعل هذا .

وكانوا مترددين في رد الاعتداء إن وقع عليهم .

وكانت أرجح الآراء عندهم هي الاستسلام للمقادير والشهادة ، بدلا من فتنة تأكل الأخضر واليابس ، ويحترق الوطن بنارها .

ونعود إلى القصة كما روتها التحقيقات ، وكما أثبتتها المضابط الرسمية .

### محضر الجلسة الأولج لحكمة الشعب

المنعقدة علنا في الساعة العاشرة صباحا بمقر قيادة الثورة في الجزيرة ، يوم الثلاثاء ٩ نوفمبر ١٩٥٤ الموافق ١٣ ربيع الأول من سنة ١٣٧٤ هـ .

المؤلفة وفقا للأمر الصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ أول نوفمبر عام ١٩٥٤ الموافق ٥ ربيع الأول عام ١٣٧٤ هـ . بناء على المادة السابعة من الدستور المؤقت(١) .

والمشكلة برئاسة قائد الجناح جمال مصطفى سالم عضو مجلس قيادة الثورة ، وعضوية القائمقام أنور السادات والبكباشي (أ. ح) حسين الشافعي عضوى مجلس قيادة الثورة .

وبحضور البكباشي محمد التابعي المدعى ، والأستاذ مصطفى الهلباوي رئيس نيابة أمن الدولة ، عضوى مكتب التحقيق والادعاء .

وتولى تسجيل المحاكمات بالاختزال الأستاذان طلعت الصبان وممدوح توفيق ، مندوبا مصلحة الاستعلامات .

قدمت القضية رقم (١) لسنة ١٩٥٤ ( محكمة الشعب ) المتهم فيها محمود عبد اللطيف محمد .

ودخل جمال سالم كالوحش الكاسر، ومن خلفه أنور السادات وحسين الشافعي الذي كان يصفه عبد الناصر بأنه البكباشي « مؤخرة » وينطق الكلمة العامية التي

<sup>(</sup>١) بعد ثلاثة أيام من وقوع الحادث ، فقد وقع الحادث يوم ٢٦ أكتوبر مساء بمعى أنه لم تكن هناك تحقيقات جدية فقد انشغلوا بتهنئة الرئيس لنجاته فى اليومين اللدين لحقا الحادث

تشير إلى هذا . وكان يصف عضو اليمين بأنه البكباشي « صح » كناية عن أنه لم يعترض على حرف واحد يقوله الطاغية في أى وقت ، وهو يوافقه دائما على طول الحط .

## من عب للطيف يقول أنا ندنب

وأخذ جمال سالم شكل الأسد وهو يدير نظره بعظمة بين الموجودين ثم يعلن : همال سالم : فتحت الحلسة .. أولى جلسات محكمة الشعب .. الادعاء .. المتهم موجود ؟

ويقوم البكباشي محمد التابعي – المدعى – وهو يقول مسرعا ولا أدرى لماذا كان خائفا : البكباشي التابعي : المتهم موجود والقضية جاهزة .

ويكمل جمال سالم:

جمال سالم: لمحاكمة محمود عبد اللطيف محمد.

ويقف المتهم في القفص ويقول بصوت جهير :

محمود عبد اللطيف : أفندم .

ويرنو إليه جمال سالم بنظرة فاترة ساخرة ثم يقول:

جمال سالم: بالادعاءين الآتيين:

« أتى أفعالاً ضد نظام الحكم الحاضر ، وضد سلامة الوطن فى الداخل والخارج وذلك لأنه فى يوم ٢٦ اكتوبر من سنة ١٩٥٤ م وماقبله بمدينتى القاهرة والإسكندرية :

أولا: اشترك مع آخرين في تنفيذ اتفاق جنائي الغرض منه إحداث فتنة دامية لقلب نظام الحكم ، وذلك بإنشاء نظام خاص سرى مسلح للقيام باغتيالات واسعة النطاق ، وارتكاب عمليات تدمير بالغة الخطورة ، وتخريب شامل في جميع أنحاء البلاد ، تمهيدا لاستيلاء الجماعة التي ينتمي إليها على مقاعد الحكم بالقوة .

ثانيا : شرع في قتل البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر رئيس الحكومة تنفيذا للاتفاق الجنائي المشار إليه في الادعاء الأول » .

( المادتان ٢ ، ٣ من أمر مجلس قيادة الثورة الصادر في أول نوفمبر عام ١٩٥٤ بشأن تشكيل المحكمة وإجراءاتها )

وحيم على قاعة المحكمة صمت بالغ ، وجمال سالم ينظر إلى محمود عبد اللطيف ساخرا والرجل قد ملاً القلق نفسه وبدا ذلك على وجهه ، ثم قطع الصمت صوت جمال سالم يخاطبه :

جمال سالم: مذنب أو غير مذنب ؟

وراح الرجل – محمود عبد اللطيف – ينظر إليه وإلى الموجودين بنظرات زائغة .

محمود عبد اللطيف : .....

جمال سالم: سمعت الكلام اللي اتقال ؟

محمود عبد اللطيف : أيوه .

جمال سالم: فاهم الادعاء المقام عليك ؟

محمود عبد اللطيف : أيوه

جمال سالم: مذنب أو غير مذنب ؟

ثم ينقر جمال سالم بقلم رصاص على المنصة وهو ينظر ناحية المتهم ساخرا وكأنه يستحثه على الإجابة ، ويقلب محمود عبد اللطيف وجهه فى الحاضرين ثم يستقر ناحية جمال سالم ويحيب :

محمود عبد اللطيف: مذنب.

ويبتسم جمال سالم ويعيد عليه السؤال:

جمال سالم: مذنب ؟

محمود عبد اللطيف : أيوه .

### اللدعاء يقترع إصارالأعكام قبل لمحاكمة

وتحدث ضجة خفيفة ويقلب الجميع بصره هنا وهناك ، وتتهامس هيئة المحكمة ، ويتبادل جمال سالم النظر مع البكباشي محمد التابعي ــ المدعي ــ الذي يسرع ويقول :

البكباشي التابعي: المتهم لما أعلن بالادعاء المقام عليه سألناه إذا كان عنده محامي، فقال إنه مفيش محامي .. وأمر تشكيل المحكمة لايحتم وجود محامي .. والقضية جاهزة والشهود مستعدين وموجودين .

وحدثت ضجة خفيفة للمرة الثانية ، رغم أن كل الموجودين من صنائع الحكومة أو المخبرين ، ولعلهم قد أحسوا ببعض الخجل عندما سمعوا المدعى يقول

هذا الكلام الذى يتنافى مع شرف مهنته ومع أبسط حقوق الإنسان ، وربما لأن هذا أبعادا للقضية يعرفها الرجل ، ومن ثم فلا ضرورة للتمسك بمثل هذه الشكليات ..

محسام ..

مرافعة ..

شهــود ..

هيئة المحكمة لا تعرف شيئا عن القانون ..

ليست هناك مواد محددة للعقوبة ..

شيء أقسرب إلى المهرجان منه إلى المحكمة ..

أو هو مسرح تؤدى عليه تمثيلية رديئة النص والإخراج ، و لم تتوافر لها أية عوامل للنجاح .

عاد جمال سالم ينظر ناحية المتهم ، ومن الواضح أنه اشترك في جزء من هذه تمثيلية لم يعلن عنه . اشترك فيه مجبرا أو راضيا طائعا :

حمال سالم: مش عايز حد يدافع عنك ؟

وتردد المتهم قليلا ثم قال:

محمود عبد اللطيف: عاوز ..

وازدادت ابتسامة جمال سالم الساخرة وهو يقول:

جمال سالم: عاوز مين ؟

محمود عبد اللطيف: المحامي محمود سليمان غنام.

جمسال سسالم: وإذا كان محمود سليمان غنام مايرضاش ؟

محمود عبد اللطيف: يبقى فتحى سلامة .

جمال سالم: إذا كان فتحى سلامة مايرضاش؟

محمود عبد اللطيف: يبقى مكرم عبيد.

جمال سالم: وإذا كان مكرم عبيد مايرضاش؟

واحتار محمود عبد اللطيف قليلا كأنما لايدرى ماهى الإجابة التي تحوز القبول ولكنه تغلب على حيرته وقال:

محمود عبد اللطيف : يبقى أى واحد تختاره المحكمة .

#### جمال سالم بصرعلى وعبويهمام للمتهم

والتفت جمال سالم ناحية زميله البكباشي محمد التابعي – المدعى – وقال: جمال سالم: اتصل بالمحامين دول بالترتيب على حسب طلب المتهم .. اللي يرضى منهم يدافع عنه ييجى .. وإذا ماكانش ولا واحد منهم يرضى ييجى علشان يدافع عنه ، يبقى ينتدب أى واحد تانى .

البكباشي التابعي: حاضر ياافندم.

همال سالم: إذن تؤجل الجلسة ثمانيا وأربعين ساعة على أن تعود إلى الانعقاد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ١٥ ربيع الأول عام ١٣٧٤ هـ الموافق ١١ نوفمبر عام ١٩٥٤.

( رفعت الجلسة في الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة صباحا ) .

#### محمد عبد اللطيف: أنا مذنب !!

وانعقدت محكمة الشعب مرة ثانية بنفس التشكيل وزاد عليها إبراهيم فكرى أحمد فودة كمندوب لمصلحة الاستعلامات وذلك بتاريخ الخميس ١١ نوفمبر عام ١٩٥٤ في الساعة العاشرة والدقيقة العشرين صباحا بنفس المقر وهو مقر مجلس قيادة الثورة بالجزيرة .

وهذا اليوم يوافق بالتاريخ العربي ١٥ ربيع الأول عام ١٣٧٤ هـ.

وأعلن جمال سالم كالأسد الهصور :

ـ فتحت الجلسة .. المتهم موجود ؟

وقام المدعى مستخزيا وقال:

ــ المتهم موجود .

وتفرس جمال سالم في الموجودين الخائفين جميعا وقال :

ــ جاهز ؟

وارتبك المدعى قليلا وقال:

ــ جاهزين .

وبطريقة المعلمين التفت جمال سالم ناحية المتهم وقال: .

\_ سمعت الادعاء اللي عليك ؟

وأجاب المتهم محمود عبد اللطيف بهدوء:

\_\_ أيوه ..

وعاد جمال سالم كالأسد مرة أخرى:

\_ وقلت إنك مذنب ؟

وأجاب محمود عبد اللطيف بنفس الهدوء:

ـــ أيوه .

وانتفخ جمال سالم كالديك الرومي وقال للمتهم :

\_ إيه أقوالك ؟

ونظر المتهم محمود عبد اللطيف نظرة باهتة لامعنى لها و لم يرد ، بينها واصل جمال سالم كلامه له :

\_ السيد حمادة الناحل رايح يترافع عنك .

ثم التفت جمال سالم ناحية المحامى حمادة الناحل وقال وفى صوته رنة تهديد ووعيد وهو يقلب النظر بين المتهم والمحامى:

\_ وأحب بالمناسبة دى أقول إن المحكمة تشكر السيد حمادة الناحل لتطوعه بالدفاع عنك .

ولم يقف حمادة الناحل عند رنة الوعيد التي وضحت في طريقة جمال سالم في الحديث ، وفي ابتسامة شجاعة قال :

\_ وأنا بدورى أشكر المحكمة على هذه الثقة وأدعو الله أن يمنحنى القدرة على أداء دورى ويوفقني في مهمتي .

## جمال سالم مّا ضيا للمرة الأُولجت

وساد القاعة صمت ، ويبدو أن جمال سالم لم يكن منتبها إلى ماسبق أن لقنوه من طريقة سير الإجراءات .

وتبادل ممثلا الادعاء نظرات قلقة خوفا من فشل المسرحية ولكنهما سرعان ماعاودهما الاطمئنان عندما تذكرا أن نجاح المسرحية لايتوقف على جودة النص وحسن الأداء، ولكنه يتوقف أولا وأخيرا على خوف المشاهدين.

وبتكاسل قال جمال سالم للمتهم:

\_ اتفضل قول أقوالك للمحكمة .

ـ وتبادل ممثلا الادعاء نظرات القلق من جديد ولمحهما جمال سالم وكأنما قد تذكر بقية من نص ردىء لمؤلف مغمور لم يكتب للمسرح من قبل .

واختفى ارتباك جمال سالم وجهله تحت سطوة البدلة الكاكية التي يرتديها ، وقال مخاطبا محمود عبد اللطيف :

\_ تحب تتكلم أنت أو السيد المحامي يتكلم عنك ؟

وأجاب محمود عبد اللطيف في استسلام:

\_ السيد المحامي .

ونظر جمال سالم إلى حمادة الناحل بوجه قاس آمر .

وأخفى المحامى ابتسامة ساخرة كادت تخرج من بين شفتيه وهو يرى قاضيا لايدرى من أجلسه على هذه المنصة .

يرى قاضيا قد أغلق أذنيه وعينيه عن الحق و لم يعد يملؤه غير الباطل وحكم قد قضى به فى نفسه وسوف ينطق به فى يوم قريب ، وكل ما يتم الآن ماهو إلا هراء فى هراء وهو لا يصلح للقضاء على أى حال من الأحوال لعدم صلاحيته ولخصومته ولأسباب كثيرة .

سخر المحامى فى نفسه وهو يرى الممثل لايكلف خاطره أن يقوم بدور القاضى بشيء قليل من الاجتهاد والإتقان .

هناك إجراءات ينبغي أن تتم حتى عند التمثيل.

وقال المحامي منبها القاضي الكاذب:

\_ أفتكر نؤخر مناقشته \_ يقصد المتهم \_ ونسمع أقوال الشهود أولا .

وشعر جمال سالم بالحرج وسارع رئيس النيابة الذي ترك ضميره في البيت قبل أن يأتى إلى هذه القاعة ، ويقول البعض إنه لم يترك شيئا هناك ، وكثير من الشهود يؤكدون أنه لم يكن في حيازته يوما ، أو فقده في صباح ذلك اليوم من ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ .

قال رئيس النيابة باستهانة شديدة :

\_ المتهم قال في التحقيق كل حاجة .

**ا ا ا** 

إذن فمامعني كل مايدور إن كان المتهم قد قال كل حاجة في التحقيق ؟

وقال جمال سالم:

ــ بس يقول إيه أقواله قدامنا .

ونظر المحامي ناحية رئيس النيابة ولم يستطع أن بمنع المراره الني اختلطت بكلماته :

ــ مافيش مانع يقول ، وبرضه بناقشه تابي .

وكأنما أراد رئيس النيابة أن ينتهى كل شيء في هذه الجلسة ، ولعل الحق كان معه فكل شيء مرسوم ومفهوم والحكم معروف فقال بإصرار :

ــ المتهم قال كل حاجة فى التحقيق ، واعترف بارتكاب الحادث وقال عن المحرصين له وعن طريقة التدبير وكل التفصيلات .

### سماع أقوال محدي عبداللطيف

وأدرك حمادة الناحل أنه لا فائدة ، وتعجب مما يحدث وعرف أنه ليست هناك محاكمة وهم بالجلوس ، وفاجأه صوت جمال سالم يخاطب المتهم محمود عبد اللطيف : \_\_ قول أقوالك .

واحتار محمود عبد اللطيف قليلا ولكنه ربما تذكر ماينبغي عليه قوله فقال :

ــ من مدة وأنا فى الإخوان .. من سنة ١٩٤٢ .. ومن مدة ٤ شهور بس انضممت للمنظمة السرية .. ودى مكونة من ثلاثة أشخاص .. محمود عبد اللطيف وهنداوى دوير وسعد حجاج .

وسكت المتهم ويسدو أن داخله يضطرم بذكريات ما حدث له فى الأمس القريب قبل أن يمسكوا به ، وقبل أن يذهب إلى ميدان المنشية مع مجهولين ، وقبل أن يضرب ضربا مبرحا فى الميدان ، وقبل مادار معه بقصر عابدين فى الليالى التى سبقت المحاكمة ، ويبدو أنه شعر ساعتها بالضياع وأنه يهوى فى بئر لاقرار لها ، ويبدو أنه أدرك فى هذه اللحظة أن كل مادار واتفق عليه كان سرابا ووهما .

ويبدو أن جمال سالم قد شعر بما يضطرم فى نفس محمود عبد اللطيف ، فنظر اليه مشجعا، وحدثه بلهجة مطمئنة فلابد للعرض أن يستمر حتى الستار الأخير . ومن ثم تعزف الجوقة السلام الجمهورى لأول رئيس جمهورية مصرى من أصل مصرى منذ أيام سيدنا مينا (نارمر) محطم الوجهين .

وقال جمال سالم للمتهم:

\_ عليّ صوتك شوية يامحمود ، واتكلم على مهلك ، وخليك هادى . وهز له رأسه

مشجعا كأنما يقول له:

ــ لا تخف . كل ما اتفقنا عليه يكون ، وستخرج من هذه المحنة مثل الشعرة من العجين ، ولكن لابد من الالتزام بالنص .

وفهم محمود عبد اللطيف واطمأن قليلا وارتفع صوته :

\_ أنا فى الاخوان من ١٩٤٣ \_ هنا غير التاريخ وربما بسبب الاضطراب \_ وماانضمتش للهيئة السرية .. الخلية السرية إلا من مدة أربعة شهور بس .. والخلية السرية مكونة من هنداوى دوير ومحمود عبد اللطيف وسعد حجاج .

وفى الأربعة شهور كنا نجتمع كل أسبوع من نصف ساعة إلى ساعة فى بيت همداوى دوير كل يوم اثنين . وكان اجتماعنا لحفظ القرآن ودراسة السيرة والجهاد فى سبيل الله .

وسكت محمود عبد اللطيف، ويبدو أنه قد وصل بحديثه إلى حاجز الصدق . وتبادل جمال سالم مع أنور السادات وحسين الشافعي النظرات ثم نظر إليه كالصقر وقد امتلأ وجهه بالشر .

وأدرك محمود عبد اللطيف معنى النظرة فاخترق الحاجز ، وواصل حديثه الذى اختلط فيه الحق بالباطل والواقع بالخيال فقد كان لابد من اكتمال المكتوب مع الفارق الكبير في التشبيه .

وقال محمود عبد اللطيف :

\_ وقبل الحادث بأسبوع واحد كان هنداوى دوير قال لنا على حكاية الاتفاقية ، وإن الرئيس جمال عبد الناصر وقع الاتفاقية ، وإن الاتفاقية دى غلط وخيانة في حق الله .

وسكت محمود عبد اللطيف مرة أخرى واشرأبت إليه الأنظار ، وحمادة الناحل ينظر إليه متعجبا . وجمال سالم ينظر إليه متحفزا .

وهز الادعاء رأسه متململا .

وبدا في هذه اللحظة أن هذا هو كل شيء . ولكن التفاتة من محمود عبد اللطيف إلى المحكمة جعلته يواصل حديثه :

ــ واتفقنا احنا الثلاثة إن اللي تتاح له فرصة ينفذ الاغتيال .

### المتهمنوم تنويما مغنا طيسيا

هذه هي اعترافات محمود عبد اللطيف أمام المحكمة !!

كل من فى القاعة صامت لايتكلم، فمثل هذا النوع من الحديث لايصلح له غير الصمت فقد تفسده الأسئلة ، وهي لم يأت دورها بعد على أي حال .

واستمر محمود عبد اللطيف :

ــ وبعدين هنداوى دوير جاب لى المسدس قبل الحادث بيومين ، وقال لى المسدس بتاع سعد حجاج مجاش فنفذ أنت الخطة .

ــ وبعدين قبل الحادث بيومين قرأت أن الرئيس حيروح الإسكندرية لحضور المهرجانات الشعبية فرحت لهنداوى الساعة العاشرة والنصف بالليل ، وقلتله اللي قريته في الجريدة فقال مفيش مانع على بركة الله .

« ماننقله هو من المضبطة الرسمية لمحكمة الشعب ، ورغم أنها نصوص لاتقف أمام النقد الحديث إلا أننا لانملك سوى الاستشهاد بها على مابها من ضعف وريبة » . قبل الحادث بيومين هنداوى جاب المسدس .

وقبل الحادث بيومين قرأ محمود عبد اللطيف بسفر جمال عبد الناصر إلى الإسكندرية .

وهذه الاعترافات كلها فى فقرة واحدة رغم ما فيها من عدم الاتساق والاضطراب . ويبدو أنه النص الذى لايقبل المناقشة ، ويبدو أيضا أنه ليس من حق الدفاع التعليق عليه . فهى أمور كانت تلفها الأسرار والأستار ، والله وحده الذى يعلم ما تخفى الضمائر .

ونستكمل أقوال محمود عبد اللطيف أمام المحكمة :

ــ وفُت على سعد حجاج الصبح وقلت له بالأمر فأبدى تأسفه اللي محضرش السلاح بتاعه علشان ييمجي معايا .

ماهي الخطة على وجه اليقين ؟

لم يذكر أحد شيئا عنها في هذه الملهاة .

#### أناأطلقت الرصاص على عمالنا ص

واستمر محمود عبد اللطيف يقول:

\_ وتوكلنا وسافرت إلى الإسكندرية فى قطر تسعة ونصف اللى يوصل واحدة تقريبا ، وبعد كده رحت محرم بك واتمشيت شوية ودخلت مطعم واتغديت ، وبعدين رحت لوكاندة دار السعادة ، وأخذت حجرة خاصة وغيرت ملابسى . وفى الساعة أربعة وربع نزلت على ميدان المحطة ، وجدت جماعة متظاهرين رايحين المنشية فمشيت وراهم ، وبعدما وصلت الميدان وقفت ، ولما جه الرئيس وهو بيتكلم كلمته أطلقت عليه طلقات من المسدس .

مازلنا نستمع إلى اعترافات أو أقوال المتهم محمود عبد اللطيف:

\_ بعد كده الناس قبضوا علي ورحت البوليس الحربي في الإسكندرية .

وقلت الأقوال بتاعتي أمام النائب العام وهو اللي كتب المحضر .

كان النائب العام فى انتظار محمود عبد اللطيف فى مبنى البوليس الحربى حتى يكتب المحضر بعد أن يسمع أقواله . أو هكذا يبدو الأمر .

#### استوابالعنىله

هذه هى الأقوال التى قالها محمود عبد اللطيف فى مستهل المحاكمة .. وبعد أن قالها كان هناك صمت قطعه جمال سالم موجها كلامه إلى رئيس النيابة ، ويبدو أن الكل قد نسى ما ينبغى عليهم فعله :

۔ عایز تسأله ؟

وانتبه المدعى إلى سؤال رئيس المحكمة وقال:

ــ أيوه ؟

والتفتّ المدعى ناحية محمود عبد اللطيف ، ويبدو أن الأخير كان متوتراً مضطربا لايعرف إلى أى حد يلتزمون معه وإلى أى مدى يذهبون .

وقال المدعى يسأل محمود عبد اللطيف:

\_ الشعبة بتاعتك فين ؟

وتعجب محمود عبد اللطيف من السؤال ولكنه أجاب:

\_ في إمبابة .

وينظر المدعى في الأوراق ثم يوجه سؤالا إلى المتهم :

ــ بتقول إنكم كنتم بتجتمعوا في الشعبة وتذاكروا القرآن والسيرة والجهاد في سبيل الإسلام ..

وينظر جمال سالم متحفزا ناحية المدعى الذي يسأل المتهم:

\_\_ إيه المقصود بالجهاد في سبيل الإسلام ؟

ويرد عليه محمود عبد اللطيف:

ـــ المقصود به محاربة أعداء الإسلام والحرية .

\_ مين دول ؟

وينظر المتهم ناحية جمال سالم الذي يتفحصه تفحص الذئب ، ويجيب محمود عبد اللطيف قائلا:

- كنا بنفسرهم إنهم الإنجليز واليهود ومن يقف في سبيل الدعوة الإسلامية ، وبعدين جت حكاية الاتفاقية ، وقبل الحادث بأسبوع واحد اجتمعنا واتكلمنا فيها احنا الثلاثة ، وأقرينا إن الاتفاقية فيها خيانة للبلاد ، وإنها بخست حق البلاد ، وإدت الإنجليز كل الحقوق في البلد ، وعلى هذا الأساس بنينا حكمنا .

وعندما نتأمل في سؤال المدعى وإجابة المتهم تجد الربط بينهما ضعيفا جدا، وكأنه قد لقن إجابة في « بروفة » على عجل وهو لايستطيع استيعاب كل ما ينبغى عليه قوله ، ولا يخفى وعى المتهم بكل مايدور في البلاد من مشكلات ، مع إدراكه وحسه السياسي الناضج .

ويسأله المدعى :

\_ أنت قريت الاتفاقية ؟

\_ قريت .. وقريت بعض الملاحق .

ويعود المدعى سائلا:

\_ فهمتها ؟

### أعص مود عباللطيف في اتفاقيرالجلاء

ويبدأ محمود عبد اللطيف يتكلم على سجيته :

ــ اللي أنا فهمته منها إنها إدت الإنجليز كل الحقوق ، وقريت في الجرائد أنها استبدلت بالخمسمائة مليون جنيه الديون بتوع مصر مبلغ ٣٢ مليون جنيه ثمن أسلاك وكابلات

في القنال.

وتبادل كل من في القاعة النظر تعجبا ودهشة لهذا السمكري الذي يتكلم في هذه الأمور الدقيقة التي ينبغي ألا تتاح لمثله معرفتها .

وتردد المدعى قليلا قبل أن يسأل المتهم :

\_ الاستبدال ده كان مذكور صراحة .

وكان المتهم قد نسى الزمان والمكان وصار يتحدث كأنها مناقشة في صالون مقفل بعيدا عن أعين الرقباء والمخبرين وقال:

\_ كان فيه الملاحق وفسرتها جريدة الأخبار .. كانت قد كتبت استبدال الديون بين كل من مصر وبريطانيا باثنين وثلاثين مليونا ثمن كابلات وبعض المنشآت في القنال. .

وتدخل جمال سالم كأنما يذكره بشيء قد سبق الاتفاق عليه :

\_ ولا كان فيه حاجة ثانية مزعلاك في الاتفاقية ؟

وتذكر المتهم ورغم تذكره انطلق على سجيته وقال :

\_ أيوه فيه حاجة ثانية ، وهي إنه ماكانش ضرورى الاتفاقية لأن وجودهم في مصر بعد سنة ١٩٥٦ حيبقي غير شرعى وحيطلعوا من نفسهم ، خصوصا أن أساليب الحرب اتغيرت والنظم بتاعت الحرب ، دلوقت القوات بدل ماتكون مجموعة في حتة واحدة تلقى عليهم قنبلة ذرية ، فهم كانوا حيفرقوا قواتهم خوفا من القنابل الذرية . وهنا انفجر رئيس المحكمة جمال سالم غاضبا لهذا الوعى الذي ليس من المفروض أن يعبر عنه أمام الموجودين مخالفا بهذا ماكان متفقا عليه وقال له مزمجرا :

\_ يعنى أنت كان جنرال وتفهم في الشئون العسكرية كويس!!

ونظر محمود عبد اللطيف حائرا إلى جمال سالم وإلى الدفاع وإلى النيابة ثم إلى النظارة الجبناء ، فهو يحاول أن يرضيهم ولكن يغلب عليه طبعه وسجيته ووعيه بمشكلات السياسة في مصر حسبما تعلم وتربى في مدرسة الإخوان المسلمين .

ولايجد مايقوله فيصمت تماما.

وقام رئيس النيابة لينقذ الموقف:

\_ رأيك إيه لو مااتعملتش الاتفاقية ، كان الإنجليز حيخرجوا إزاى من القنال ؛ رأيك إيه كمواطن أو كأخ من الإخوان .

وتجاهل رئيس النيابة الذي تخلي عن ضميره كل العروض السابقة التي عرضتها بريطانيا

على مصر ، ورفضتها كل حكومات عهود ماقبل الثورة ، وكانوا لايحيدون عن مطلب واحد وهو الجلاء غير المشروط ، والذى أوشك أن يكون عام ١٩٥٦ . عندما وصل نشاط الفدائيين المسلمين والوطنيين إلى ذروته ، وأصبح لا مفر من الجلاء ، والبحث عن طريقة كريمة لتنفيذ هذا .

### الجيها وهوالطريع دإلى الجلاير

وتوقف هذا الجهاد بحريق القاهرة في ٢٦ يناير عام ١٩٥٢ ، وكل أصابع الاتهام تشير إلى جمال عبد الناصر ، وهو نفسه ألمح بهذا في إحدى خطبه .

وتدخل المدعى ساخرا يسأل المتهم ليرضى « الديكة » الذين جلسوا على منصة القضاء خطأ وقال مكملا سؤال رئيس النيابة :

\_ وبتدعوا للجهاد .

وتكلم المتهم بثبات :

- خروجهم يحتاج إلى جهاد ، والجهاد جربناه قبل كده فى كتائب الجماعة . ولما راحت القنال كان الإنجليز منزعجين من الكتائب لغاية ماصرحوا فى بعض الكتب وقالوا إنهم مستعدين للجلاء بشرط توقف حرب العصابات .

### الوعم السياسى للمتهم

وعاد الذهول يلف المحكمة من جديد ، فالمتهم الذى لم يلق حظا كبيرا من التعليم يشير بحجة ومنطق إلى خيانة الحكومة في هذه الاتفاقية التي أبرمتها مع قوات الاحتلال الذي أوشك أن يغادر مصر دون أية تنازلات ، وقد أثبتت الوثائق الإنجليزية والأمريكية هذه الحقائق عندما نشرت بعد ذلك .

وأراد رئيس النيابة أن يحرج المتهم الذي خرج عن النص وأن يظهر جهله وضحالته أمام الموجودين ، وأن يغير الموضوع أيضا فقال :

\_\_ إنت قلت إنك قريت معاهدة ١٩٣٦ . تقدر تقول لنا إيه هي ؟ وكأن المتهم قد استسخف السؤال فأجاب بتثاقل :

\_ هى كانت جعلت للإنجليز كل حق فى البلد إنهم يستعملوا كل حاجة بالثمن ، مثل السكك الحديدية والتموين ، وأى حاجة فى المطارات والمواصلات .. كل ده بالفلوس، من أجل ذلك كانت الديون التى على بريطانيا لمصر ترتبت من أجور ٢٤١

المواصلات والسكك الحديدية.

وأسقط في يد رئيس النيابة وعاد يسأل المتهم:

\_ رأيك إن معاهدة ١٩٣٦ أحسن أو الاتفاقية أحسن ؟

وألقمه محمود عبد اللطيف حجرا عندما أجاب:

\_ معاهدة ١٩٣٦ انتهت طبعا .

وظهر لكل من يسمع ويشهد أن السمكرى أكثر وعيا وعلما بالسياسة ومشكلات مصر من كل الموجودين .

وهنا انفجر جمال سالم الذي انتبه إلى هذا وزمجر قائلا:

\_ افتكر بلاش مناقشة المعاهدات . احنا مابناقش عبد الحميد بدوى وبنأخذ رأيه في الموضوع .

[ عبد الحميد بدوى أحد كبار القانونيين الدوليين المصريين آنذاك ]

وكعادة جمال سالم كانت جملته التي نطقها بمثابة وقفة أسكتت الجميع.

وفكر رئيس النيابة قليلا ثم وجه سؤاله إلى المتهم :

\_ انت دراستك إيه ؟

ـ أنا درست الابتدائية أربع سنين في القسم الليلي ورسبت فيها ، وكنت دارس قبل كده أولى .

## فكرة لنظام لخاص فى رأى ممديد عبداللطيف

وقال رئيس النيابة موجها سؤاله للمتهم:

\_ فهمت إيه الفكرة من النظام السرى ؟

ــ الفكرة هي الجهاد في سبيل الله ودراسة القرآن والسيرة .. ده كل اللي فهمته .

ــ الغرض منه إيه ؟

ــ الغرض منه محاربة أعداء الإسلام وأعداء الدعوة .

المدعى : مين أعداء الدعوة الإسلامية ؟

ورد عليه محمود عبد اللطيف ببساطة كأنه شيء معروف .

\_ أعداء الدعوة الإسلامية .

وأعاد عليه المدعى السؤال بالحاح:

ي مين ؟

وأجاب محمود عبد اللطيف:

\_ اللي يقف في طريق الدعوة الإسلامية.

وصار المدعى يقلب فى الأوراق أمامه وكأنه لايدرى ماذا يقول ، ومن فى القاعة صامت يترقب مايسفر عنه كلام المدعى الذي قال :

\_ أنت قلت أنه قبل الحادث بيومين هنداوى جابلك مسدس ؟ منين جابه ؟ ونظر المتهم شاردا ثم فاجأته نظرة جمال سالم القاسية فقال :

ــ ماقالش منين جابه .. هو قال لي استعد وماقالش منين جابه .

\_ مااداكش طلقات ؟

وأجاب محمود عبد اللطيف :

ـ ١٥ طلقة .

ــ ماقالش منين جابه ؟

ـــ لأ ماقالش .

- ما إداكش فلوس ؟

\_ إداني اثنين جنيه علشان أصرف منها .

ويجب أن ننتبه جيدا إلى هذه الأقوال لأنه سيأتى مايعارضها تماما عندما نسير في قراءة المحاكمة وتحليل واقعة ضرب عبد الناصر بالرصاص في المنشية .

أدوار قد وزعت ويقوم الممثلون بأدائها بصعوبة بالغة ، وهناك منهم من لا يلتزم بالنص ، ويثور جمال سالم ، وتتناثر الشتائم من فمه بلا حساب أو نظام .

والقراءة فى محكمة الشعب ممتعة ومثيرة لما فيها من تضارب وتناقض وخروج على أبسط قواعد الأعراف القانونية والأخلاقية ، وقد لايستطيع الإنسان أن يمسك نفسه من الاسترسال فيها ، ولكن لابد لنا من التوقف ولو قليلا لتحليل ماحدث وماقالوه وارتجلوه فى تلك الأيام الصعبة من تاريخ مصر والمسلمين .

أمامنا المتهم محمود عبد اللطيف يعمل سمكريا ، اشترك في عمليات ضد اليهود في فلسطين ، وضد الإنجليز في القنال .

عضو فى جماعة الإخوان المسلمين ، يدين بالسمع والطاعة لولى الأمر من الجماعة ، على درجة كبيرة من الوعى السياسي ، وعلى إدراك بطبيعة الأزمة والخلاف بين الإخوان والضباط .

ولكن هل أطلق الرصاص على جمال عبد الناصر في المنشية ؟ هذا هو السؤال الصعب ، والإجابة عنه تحتاج إلى تمعن ونظر في كل ما قدم لنا حول هذا الحادث من الجهات الرسمية ، وأقوال الشهود والادعاء والدفاع وتعليقات رئيس الحكمة ، وتوجيه لمسار الدعوى .

لانريد أن نمضى كثيرا فى أسئلة المدعى العام ورئيس النيابة ، فأكثرها لاقيمة له ولا معنى أكثر من أنهم يحاولون النيل من أعضاء الجماعة ، ومن الأهداف العامة لها ، وإظهارهم أمام الشعب بأنهم طلاب سلطة ، وفي سبيل ذلك يفعلون ما يخطر على بالهم . ورغم أن هذا هو غرضهم فإن المدقق في الأقوال يتبين عكس هذا تماما ، وسوف نتناول هذه المقولات ونرى دلالتها في حينها .

ومحمود عبد اللطيف عضو في مجموعة من مجموعات النظام الخاص للإخوان يرأسها هنداوي دوير ويشاركهما سعد حجاج .

وكانت سياسة النظام الخاص للإخوان في هذه الفترة هي الترقب والاستعداد لمواجهة أي موقف قد تتخذه الحكومة حيالهم .

ومن ثم كان التسليح ، وكانت محاولات التدريب ومراقبة الجو بشكل عام . وكان هناك من يذهب للمؤتمرات التي تعقدها الحكومة لتأييد نفسها لينظر مدى كثافة الحراسة وانتشارها ، وكان يستحيل على من يذهب أن يدخل إلى هذه المؤتمرات .

والدليل على هذه الاستحالة تلك الفقرة من الجلسة الثانية من المحكمة:

المدعسى: اتفقتم على مين يقتل الرئيس جمال عبد الناصر ؟

المتهسم : هنداوي قال كل اللي تتاح له الفرصة منا احنا الثلاثة .

المدعمي: هل سبق حد حاول ؟

المتهـــم: المحاولة اللي قمت بها كانت محاولة استطلاع بس ماكانش معايا مسدس.

المدعمي: إمتى وظروفها إيه ؟

المتهم : محاولة الاستطلاع كانت في مؤتمر الموظفين .

المدعسي: اشرحها للمحكمة.

المتهـــم: في مؤتمر الموظفين قبل الحادث بيومين رحت عند إشارة المرور ، وشفت الريس ومادخلتش جوه ، لأن الحراس مانعين الدخول .

مؤتمرات لا يدخلها مواطن عادى غير مسلح ، ولا يستطيع لأن الحراس يمنعون الدخول إلا لفئة محددة من الناس يعرفونها ويعلمونها ، فكيف بمؤتمر مثل مؤتمر المنشية يوم ٢٦ اكتوبر عام ١٩٥٤ قد ملىء بعمال مديرية التحرير وموظفيها وبرجال الحرس الوطنى ؟!

هل يمكن أن يدخله نفس الشخص وفى حيازته مسدس ويجلس فى الصفوف الأولى ويخرج المسدس ويطلق النار على الرئيس عبد الناصر ؟ هذا مانحاول الإجابة عنه .

### أعي لليفاع

خلال المناقشات التي جرت بين رئيس المحكمة جمال سالم والمتهم محمود عبد اللطيف ، وبين المدعى والمتهم استطاع المحامي حمادة الناحل أن يستنتج أنه أمام قضية غامضة التركيب ، وأن هناك أشياء كثيرة قد حذفت من النص المعروض ، وأن هناك اتفاقا ما بالسير في المناقشة إلى وجهات محددة ومنع تشعبها إلى مالا ينبغى . وقال حمادة الناحل :

\_ لو سمح لى سيادة الرئيس \_ رئيس المحكمة \_ بكلمة .

ورد جمال سالم:

ـــ أيوه اتفضل .

الدفاع: خلال هذه المناقشة آمنت بأننى إلى جوار شخص غير عادى .. غير طبيعى .. كنت قد فكرت في هذا قبل أن ألقاه ، وبعد أن لقيته مرة ومرة ، وبعد أن سمعته الآن آمنت بأن هذه المهمة العصيبة التي ألقيت على كاهلي إنما هي مهمة الدفاع عن شخص مجنون .. لاأريد أن أفرع عن هذا الجنون وعدم المسئولية ، ولكنني أستهدف أولا وقبل كل شيء التدليل على أنه لايوجد مصرى عاقل .. مصرى يسير كما يسير الأقوياء . مصرى طبيعي ، يقدم على الاعتداء على الرئيس جمال عبد الناصر .

لم يدخل هذا الكلام عقل الدفاع ، وليست ميسرة له طرق الحصول على أية معلومات ، وكل شيء منضبط ويسير بنظام ، ويواصل كلامه :

الدفاع: لأأريد أن أعطل الدعوى بل نمضى في سماع الشهود، ولكنني أطلب بعد سماع الشهود اليوم إحالته إلى الطبيب الشرعي، علشان يقعد معاه

ساعتين ويدينا تقرير عنه يجينا يوم السبت الصبح .. وده ماأظنش إنه حيكون موضوع جدل بيننا وبين الادعاء لأنه لاصلة له بتعطيل الدعوى . ونحن هنا قد جئنا لا لنتحدث في الصغائر ، وإنما لنشترك جميعا محكمة وادعاء ودفاعا في رفع خطر عن بلادنا ، ولذلك أرجو أن تقدروا هذا الطلب وتفصلوا فيه .

### لايجوزأ ويتصل مخلوص بالمتهم

وكان المحامى يتوسل إلى المحكمة بطريقة بليغة قد أثرت في الحاضرين ،كما وضح هذا في الوجوه المتوثبة التي تنتظر إجابته إلى طلبه .

وبدا القلق على وجوه أعضاء المحكمة ، ورئيسها المقدام الذى لايرتبك ولايتلعثم نظر ناحية النيابة ، وهم جميعا حريصون على أن يظل المتهم بين المحكمة ومعتقل التعذيب سواء فى السجن الحربى أو فى قصر عابدين حيث البوليس الحربى ، وهى الأماكن الآمنة فى نظرهم ، وليس من المناسب أن يذهب المتهم إلى جهة مدنية ، والأدهى من ذلك أن يقابل طبيبا !

وما يدرينا ماذا يدور بينه وبين هذا الطبيب!

صحيح أنه يمكننا الذهاب بالمتهم إلى أى مكان ومعه صول ، وهذا الصول يستطيع بما أوتى من صلاحيات أن يجعل وزير الصحة بنفسه ينتفض هلعا ، ومن ثم فلا يكتب في تقريره إلا مايريده هذا الصول الذي يمثل السلطة في مصر .

ولكن لماذا كل وجع الدماغ هذا ؟ يجب عدم المغامرة بخروج المتهم إلى أية جهة كانت ، ولايسمح لمخلوق بلقائه .

مايدرينا ماذا يمكن أن يقول!

ويخبط جمال سالم بقلم رصاص فى يده على المنصة ، مستنفرا الادعاء الذى يفهم الإشارة فينتفض واقفا ويقول :

وكيل النائب العام: الادعاء يعترض على هذا الطلب.

ويبتسم جمال سالم مستريحا ويستند إلى الوراء، وهم بوضع حذائه على المنصة، ولكنه تنبه فاعتدل في جلسته، وهو يواصل سماع الادعاء وهو يخطب مجلجلا في حماسة:

وكيل النائب العام: وقد تكلم المتهم طويلا في التحقيقات كما تكلم اليوم أمام حضراتكم، واعترف تفصيليا بأنه ارتكب الحادث، وبيت النية منذ أسبوع كامل على ارتكاب الحادث.

وانبرى يتكلم ويتكلم ، وثار ثورة عارمة فى آخر كلمته وهو يقول : وكيل النائب العام : وإنما لعل الدفاع يريد مع هذا ويستهدف من وراء ذلك أن يطلب استعمال الرأفة مع المتهم .. ولكن أن يقول عنه إنه مجنون فلايقبل عقل سماع هذا إطلاقا .

### عمصر لمتهم على لطب لشرعى لسه يؤثر

ويبدو على الدفاع أنه لم يبأس بعد فهو يقلب النظر بين الموجودين ، وبكلمة هادئة يحاول إقناع المحكمة بضرورة عرضه على الطبيب الشرعى ، ويلمح لهم من طرف خفى أن هذا لن يؤثر على شيء ، وكأنه قد كون فى رأسه نظرية ما عما يدور فى هذه الصالة العجيبة .

وكان كلام الدفاع منطقيا ومعقولا ، فهو يطلب عرض المتهم على الطب الشرعى ، ويتم ذلك في وقت قريب ، وليس أثناء نظر الحلسات ، ولكن بعد الانتهاء منها ، وبين أنها قضية غير عادية ، وينبغى أن تأخذ حقها ولو من الناحية الشكلية التى أهدرت مع قرار تشكيل المحكمة .

وتداول جمال سألم مع السادات وحسين الشافعي عضوى اليمين واليسار ، وانتهى بأن نظر في تبجح وقال :

> جمال سالم: المحكمة معترضة على إحالة المتهم على الطبيب الشرعى . وللقارئ الكريم أن يفكر ويتأمل لماذا الاعتراض !

# رأى هنداوى دويرفي الصراع بين للمخوان والحكومة

بعد رفض المحكمة لطلب الدفاع بعرض المتهم على الطبيب الشرعى تم استدعاء هنداوى دوير كشاهد بين استياء الدفاع الشديد، وقد قابلته المحكمة بالترحاب وألانت له القول وعرضت عليه الشرب، وطلبت منه أن يتكلم بهدوء وعلى راحته،

فهي في قرارة نفسها مطمئنة إلى كل مايمكن له أن يقول.

ويبدو أن هناك اتفاقا مسبقا دقيقا حول كل حرف قاله هنداوى دوير ، ولكننا لو أخضعنا كلامه \_ كلام هنداوى دوير \_ أو شهادته لمقاييس النقد فسوف تتضح لنا حقائق هذا الاتفاق . وسوف نفعل هذا ، ولكن بعد استعراض كلامه أمام جمال سالم ومحكمة الشعب .

وبعد أن حلف هنداوى دوير اليمين قال له جمال سالم:

\_ إيه اللي تعرفه عن موضوع التهمة بتاعت محمود عبد اللطيف في تعديه على الرئيس جمال عبد الناصر ؟

وتحفز المتهم وبدا عليه كأنه يسترجع ماينبغي عليه قوله :

ـــ أيوه ياافندم .

وتحدث إليه جمال سالم في لهجة رقيقة وهو يهدئه :

— نرجوك أن تكون هادئا ، وإذا كنت عايز كوباية ميه نجيبلك كوباية ميه . وأشار جمال سالم بيده ، فأسرع من يلبي طلب الرئيس .

والملاحظ أن هنداوى دوير قد ازداد توترا وعصبية ، وتمتم قائلا :

ــ تسمح لى اتكلم في الموضوع على طول.

وقال له جمال سالم مطمئنا وهو يحاول أن يبعث الهدوء في نفسه :

ــ اتكلم زي ماانت عايز .. اتكلم على راحتك .

وبدأ هنداوى دوير يتكلم بطريقة آلية كأنه يقرأ نصاً محفوظاً:

\_ فى الأشهر الأخيرة .. من خمس شهور أو أربع شهور أو بعد مارس بالتحديد انقسم أعضاء الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين إلى ثلاثة أقسام :

أحدها وعلى رأسها بعض الإخوان زى الأستاذ البهى الخولى يؤيد الثورة . ويرى ضرورة إن الإخوان يقوموا بتأييد الثورة .

وفريق آخر وقف موقف حياد أو على الأقل موقفا مائعا .. ماقدرش يحدد موقفه بالضبط وماأرادش إنه يغضب دول ولادول . وكان على رأس هذا الفريق الدكتور خميس حميدة اللي هو وكيل الإخوان .

والفريق الثالث كان يرى أن الثورة ماشية فى طريق يعارض الاتجاه الإسلامى . وسكت هنداوى دوير قليلا مترددا ، ووجه له جمال سالم نظرة صارمة اتطالبه بالاستمرار فازدرد ريقه وقال : على أثر هذا الخلاف الشديد الهيئة التأسيسية كأعضاء فقدت احترامها فى نفوس الإخوان ، ومكتب الإرشاد لم يستطع أن يقوم بمهمته فى توجيه الإخوان ، وبذلك فقد احترامه فعلا فى نفوس الإخوان ، حتى أصبحت التعليمات التى تصدر منه لاتلقى تأييداً من الإخوان .

وكان لابد من تعديل الحال فرئى أن هذه الهيئة لاتمثل الإخوان ، ومادامت لها صفة من صفات الأبدية وهى التعيين مدى الحياة ، فلابد من تغييرها إلى وضع آخر يستقيم مع الأمور . فرئى تعديل القانون ، وفعلا عدل القانون في هذه الفترة إزاء هذا الاضطراب الشديد .. سيطر على الدعوة بعض أفراد غير رسميين ، يعنى أفراد مالهمش الصفة الرسمية زى إبراهيم الطيب .

الأستاذ إبراهيم الطيب المحامى .

ووجدنا أن الأجهزة الإدارية في الإخوان المسلمين أصبحت كلها معطلة ماعدا الجهاز الخاص ، الجهاز السرى في الإخوان المسلمين .

وسكت هنداوي وهو ينظر يُمنة .. ويسرة .. والكل يستحثه للنطق فأكمل :

\_ كان الجهاز السرى يسيطر على الموقف، ويصدر تعليماته إلى الإخوان . على أثر هذا بدأت التعليمات تيجى تلقائيا من المسئول . وكانت في هذه الفترة من الأستاذ إبراهيم الطيب المحامى المسئول عن النظام السرى في القاهرة .

وأنا في إمبابة كنت رئيس المنطقة ، وكنت طول عمرى في المنطقة رئيس الجهاز السرى .

هذا هو تصور هنداوى دوير عن الوضع والخلاف بين الحكومة و الإخوان . ووجهة النظر هذه لم تتكون أثناء مثوله للتحقيق ، ولكنها تكونت أثناء جربان الحوادث ووقوعها بالتأكيد .

وواضح من كلامه أنه لم يكن راضيا عما كان يدور في ساحة الإخوان بغض النظر عما إذا كان ماحدث قد تم رغما عنهم،أم بمحض إرادتهم واختيارهم .

ولكن هكذا كانت وجهة نظر هنداوى دوير وهي تساند الضباط أكثر مما هي منسقة وملتحمة مع وجهة نظر الإخوان .

ولسنا بصدد مناقشة ما إذا كان الحق معه أم لا ، ولكن حسبنا التأمل في الوقائع وما فيها من دلالات ، وما خلف السطور من حوادث وإشارات .

فقصة محاولة اغتيال عبد الناصر عام ١٩٥٤ وإلصاق هذه التهمة بالإخوان

المسلمين هي قصة الجريمة الكاملة التي تمت في العصر الحديث.

ورغم هذا فقد ترك الجانى خلفه الكثير من الآثار التى تدل عليه ، ولكن أين التحقيق وقد كادت الآثار أن تضيع تماما لتطاول السنين ، والمجرم هنا هو الدولة بكل مالديها من أجهزة وقوة وهيمنة على كل شيء . فقد حكمت بقسوة بالغة . وجعلت الحديد والنار شعارا لها ، فإن تأخر كشف جريمتها فليس هذا بالعجيب أو المستغرب .

#### أقولك هناوي دويرعسالحادث

واستمر هنداوى دوير فى الكلام أمام محكمة الشعب ، وجمال سالم ينظر إليه كالذئب يرهبه ويرغبه حتى لايخرج عن اتفاق سابق قد غاب شهوده . وقال هنداوى :

- وفى أثناء المعاهدة أو بعد الاتفاق المبدئي اللي وقع بالحروف الأولى ، قامت الخلافات حول ما إذا كانت هذه المعاهدة صالحة أو ضارة ، وبدأ شحن نفوس الإخوان بأنها ضارة ، وصدر قرار مكتب الإرشاد اللي وجه إلى السيد الرئيس بخصوص رأى الإخوان في المعاهدة ، واللي قيل فيه إن ده مجرد نصيحة ، وإنه غير ملزم للحكومة ، وإن من واجبنا أن نوجه أى حاجة للحكومة باعتبارنا من الشعب . وتطورت الأمه ر بعد هذا ياسيدى إلى أن بدأت المنشورات تنزل ، وكانت تيجي للإخوان علشان يقرءوها وعلشان ينزلوها ويوزعوها للناس ، الأستاذ إبراهيم الطيب كان بيقول إن الخطة اللي اتخذها النظام السرى هي تعبئة نفوس الإخوان من الوجهة الشعبية ، وتعبئة نفوس الإنواس ضد المعاهدة .

وعلى هذا الأساس نزلت جملة منشورات باعتبار أن الاتجاه هو تبصير الناس – كما يقول الأستاذ إبراهيم الطيب – على أساس أن المعاهدة ضارة .

في الفترة دى ياسيدى شحنت نفوس الإخوان شحنا شديدا ضد المعاهدة ، وكان على أثر هذا ان الإخوان طبيعي كانوا متضايقين من المعاهدة ضيقا شديدا .

وكانوا يقولون : ما المصير ؟ إيه يعنى ؟ حنعمل إيه ؟

وبعدين بصينا وجدنا فجأة المنشورات انقطعت نهائيا فسألت إبراهيم :

\_ أنتم عبتونا وفرغتونا ليه ؟

فقال: إن الاتجاه مش حيكون شعبي ، بل احنا قررنا إن الاتجاه يكون اتجاها إرهابيا . فقلت له : ياأستاذ إبراهيم إن الاتجاه الإرهابي ده لن يؤدى إلى نتيجة ،وذكرته بما تحمله الإخوان أيام فاروق ، وقلت له إن احنا والبلد مش حنجني من هذا الطريق شيء ، فقال لى إن هناك خطة كاملة واحنا حانفذها . طيب ياسيدى أقف هنا عند هذا القدر من كلام هنداوى دوير لأسجل ملحوظة .

هنداوى دوير من أشد الإخوان تحمسا لمقاومة الحكومة فى ذلك الوقت بالقوة وكان ينادى بضرورة اغتيال عبد الناصر وكل رجال الثورة ، وأن الذى يخرج على النظام الخاص « يُحْلى سبيله » وهذا من قانون النظام الأساسى ، وكان العقلاء يردونه فى هذا ، وقد شهد بذلك من عرفه وتعامل معه ، وكان متهورا جريئا ، واختير من ضمن حرس بيت المرشد العام فى منيل الروضة لجرأته وشجاعته وكان يرى اللين مع الحكومة ضعفا ، وأن عبد الناصر كان عضوا فى النظام الخاص ونقض بيعته، ومن من فلابد أن يخلى سبيله ، ومعناه الموت .

وأعود إلى أقوال هنداوي :

\_ قبل الحادث بحوالى خمستاشر يوما أو أكثر قليلا جانى وقال لى إن خطتنا هى أن النظام قرر أن يعتدى أولا على الرئيس جمال عبد الناصر وبعد كده يتخلص بتحدد اللفظ – يتخلص من الضباط الأحرار بأى صورة سواء بالاعتقال أو بالخطف أو بالقتل .

فقلت له يعنى إنتم حققتم المسائل دى إسلاميا فقال لى آه .. ولعل حضراتكم تعرفون أن النظم السرية دى .. المسائل اللى تتناقش فيها بشكل أوسع . وفعلا قال لى إنه انتخب محمود عبد اللطيف ليقوم بإطلاق الطلقات وهى الاعتداء على الرئيس جمال عبد الناصر .

وجاب لى المسدس اللى شفته فى القضية ، وبعدين أنا اديت المسدس على طول لمحمود عبد اللطيف . وقلت لإبراهيم الطيب ، إيه الخطة ياسيد إبراهيم ؟ ، فقال لى : إن الرجل الصعيدى يتتبع خصمه سنة كاملة لغاية مايتخلص منه .. فالخطة إن محمود يعتمد على مجهوده الشخصى فى تتبع الرئيس جمال عبد الناصر .

وفعلا قلت لمحمود هذا وقد سلمته المسدس وسلمته الطلقات.

وَفي هذه الأثناء \_ وأنا أقولها ياسيدى الرئيس لوجه الحق ولوجه الله \_ زارنى الأستاذ محمود الحواتكي والأستاذ عبد الفتاح القرشي في البيت يمكن الساعة تسعة

وقالوا لى إنا احنا بلغنا أن النظام – قالوا لى كده ودى كلمة تطلق على النظام السرى – قالوا لى إن النظام قرر أن يتجه اتجاها إرهابيا وإن الحواتكى علم أن الأستاذ المرشد غير موافق على هذا الاتجاه وإنه قال لى بالتحديد إننى برىء من دم جمال عبد الناصر إذا قتل.

ونقف قليلا مع الشاهد الوحيد .. شاهد الإثبات الوحيد الذى لم يقاطعه جمال سالم ، بل ترك له الفرصة كاملة للحديث رغم اضطراب الوقائع التي يسردها وتضاربها أحيانا ، شاهد الإثبات الوحيد الذي عومل أحسن معاملة في قاعة المحكمة وسمح له بالشرب ، وهو شيء لو تعلمون عظيم .

كلام واضح وصريح رغم الخلفيات التي نعرفها والتي لانعرفها حول شهادته ، المرشد بريء من دم جمال عبد الناصر إن قتل ، وهو أعلى سلطة في الجماعة ، وسمح لهنداوي بالحديث بغض النظر عما يقول من كلام متناقض ، والمهم أنه أعطى مسدسا أخذه من إبراهيم الطيب وسلمه لمحمود عبد اللطيف وقال له : اتصرف ، ثم عاد يسأل إبراهيم الطيب عن الخطة !

ولعل هذا من أسباب سحب مضابط محكمة الشعب من الأسواق بعد ذلك ، فقراءتها تبين التآمر وتحدد أبعاده بوضوح شديد جدا .

ونعود إلى شهادة هنداوي دوير:

قلت له مين اللي قال هذا الكلام ؟ فقال لي : قاله شخص لست في حل من ذكر اسمه .

وقد سبق أن قلت هذا الكلام في التحقيق.

وبعدين سألت نفسى : احنا رايحين فين ؟

ثم قابلت محمود بعدها على طول \_\_ يقصد محمود عبد اللطيف \_\_ وقلت له أوقف كل حاجة . وهو موجود أمامكم واسألوه ، وأعتقد أنه صادق وحيقول الحق ، وبعدين جانى زارنى إبراهيم الطيب ، وهو كان بيزورنى فى هذه الفترة كل يوم باعتبار ان دى حطوة أولى ، وإن دى هى اللى حتمشى فى هذا الطريق .

جانى إبراهيم ثانى يوم فقلت له على حكاية الأستاذ الحواتكى والأستاذ القرشى . . وبهذه المناسبة مكانش الأستاذ إبراهيم الطيب يعرفنى بمكانه أبدا .

فقال لى أن هذا الكلام غلط، وإن الناس دول متصلين بالمفصولين وبالأستاذ البهى الخولى وإنهم عاوزين يعطلوا شغلنا . فقلت له يعنى الأمر صادر من المرشد، فقال لي أيوه .

فقلت لمحمود امش في طريقك .

قبل الحادث بثلاثة أو أربعة أيام كان الاستاذ إبراهيم بيتفق معي ..

فقال لى حاجيب عدة حاجات لتكون بمثابة العمل الأول اللى تبدأ بعده الخطة ، وهى مدفعين، على أساس إنهم يبقوا كمين يوجه ضد ركب جمال عبد الناصر، وجاب لى لغم على شكل حزام ، وشرح لى طريقة عمله ، وقال إن محمود يبقى يتحزم به ، وجاب لى طبنجة ثانية ، وقال لى إن محمود على النصيرى يأخذها ويقوم بدور محمود عبد اللطيف .. اللغم والمسدس جابهم لى يوم الثلاثاء محمود ، بعد ماأخذ المسدس نزل وراح مؤتمر الموظفين ولم يعمل حاجة .

وفى نفس اليوم الاثنين .. جانى يوم الاثنين بالليل الساعة حداشر ونص اتناشر ، وقال لى إنه مسافر إلى الإسكندرية .

« رغم كثرة الملحوظات على أقوال هنداوى وتضاربها فلا بأس من الإشارات الحفيفة بين الحين والآخر مثل يوم الثلاثاء ويوم الاثنين » .

واستمر هنداوى فى أقواله والقاعة يخيم عليها الصمت ، والقاضى جمال سالم يراقب وجوه المستمعين والحاضرين، ليرى أثر كلام الشاهد عليهم ، مثل أى مخرج يقف من خلف ستار ليرى تأثير العرض على الناس وقال :

- فقلت له علشان إيه يا محمود ؟

فقال لي الرئيس مسافر النهارده إسكندرية .

فقلت افرض إن مافيش حاجة هناك ؟

فورا في جرائد القاهرة وكان منشور فيها إن الرئيس مسافر اسكندرية.

وبدأ التململ يسرى بين الحاضرين للإطالة وعدم التركيز، وانتبه رئيس المحكمة إلى هذا فصار ينقر بقلم رصاص في يده على المنصة حسبها روى أحد شهود العيان في ذلك اليوم وعاد الصمت.

وبدا شيء من الاضطراب على وجه هنداوى وهو يقلب بصره هنا وهناك وقال: – أنا طبيعى الآن فى موقف الشاهد ومش عايز أبرىء نفسى باعتبار إن مكتب الادعاء قد أنهى الموضوع، وإنما أقرر أننى قلت لمحمود مابلاش يا محمود هذا المشوار. فقال لى لازم أسافر.

وهنا اشرأب محمود عبد اللطيف بوجهه ناحية الشاهد لائما يريد أن يقول شيئا

خارجا عن النص ولكنه لايستطيع ، فعين جمال سالم ترمقه متوعدة محذرة ساخرة في الوقت نفسه ، وعن يمينه وعن شماله يجلس كل من أنور السادات وحسين الشافعي وهما أبلغ في صمتهما من أسدى قصر النيل .

وعاد الرئيس \_ جمال سالم \_ إلى هنداوى مشجعا فقال:

\_ وإن كان هذا الكلام يغلظ العقاب على محمود ، أقرر أن محمود كان متحمسا لهذا العمل بالفعل . فقلت له طيب ياسيدى سافر .

واتسعت ابتسامة جمال سالم الساخرة لهذه الطقوس المتضاربة والتي على الجميع أن يصدقها ولا يعترض عليها ، وليس له دخل في نقد النص من ناحية عدم الترابط والاتساق . وهي طقوس معروف مقدما النهاية التي تفضي إليها .

وقال هنداوى:

\_ وسافر فعلا \_ محمود عبد اللطيف \_ هو سافر يوم الثلاثاء ، والكلام ده كان يوم الاثنين بالليل الساعة اتناشر اللي هو بدأ يوم الثلاثاء .

وبدا الإرهاق على الشاهد وهو يجهد ذهنه في التركيز فلا يستطيع فيبدو كلامه غير مترابط ، وأحيانا غير مفهوم .

وبنظرة الصقر من جمال سالم أرغم هنداوي على الاستمرار:

- جانى الأستاذ إبراهيم الطيب يوم الثلاثاء وجاب لى اللغم والطبنجة ، وقال لى ابقى اعرض أحدهما على نصيرى .. محمد على نصيرى رفض إنه يأخذ اللغم ، وأنا كنت أبديت اعتراضى على اللغم ، ولكن إبراهيم قال إن العسكريين قالوا إنه كويس كده ، وإن احنا مالناش أن نعترض على الناحية الفنية .

طيب ياسيدي يوم الثلاثاء الساعة اثنين ...

أولا أنا كنت في المحكمة في هذا اليوم لغاية الساعة واحدة ونص وكنت أترافع في حداشر قضية ، وهذا ثابت في محضر الجلسة كما هو ثابت في التحقيقات التي أجراها رجال الإدارة . وبعدين روحت البيت الساعة اثنين اتغديت أنا وأولادي وخلصت غدا ..

الساعة اثنين ونصف جانى الأستاذ إبراهيم ومعاه اللغم والطبنجة .

ويظهر إن الأستاذ إبراهيم كان جاى فى السكة ووراه الأخ الأستاذ عبد العزيز كامل، لأنه جه بعده على طول، فقال لى هات إبراهيم يتغدى عندى .

وبهذه المناسبة أقرر أن الأستاذ إبراهيم الطيب قال لي ماتقولش حاجة زى دى

للأستاذ عبد العزيز كامل لأنه معارض في هذا الاتجاه ويمكن أن يقنعك إنك تعدل عن تنفيذ الخطة.

و بعدين قعدت أنا وإبراهيم في أوضة المكتب ، و جبت له على صينية الشاي طبق خضار وشوية أرز ، وبدأ إبراهيم يتغدى .

وفعلا وحبه وجه عبد العزيز كامل وقال بيجي إبراهيم يتغدى معايا .

فقال إبراهيم أنا حاتغدى هنا .

فقال عبد العزيز ابعت حد للحاجة اللي هي الست الوالدة يجيب لنا شوية حاجات .

ودخلت أنا اللغم وكان ملفوف في ورقة، وكذلك المسدس في أوضة من اوض لبت .

وقعد إبراهم وعبد العزيز يتغدوا ويتكلموا يبيجي ساعة .

« ويلاحظ أن الدكتور عبد العزيز كامل كان يسكن في نفس البناية اللي كان يسكنها هنداوى دوير ، وأنه في طابق يقع تحت الطابق الخاص بهنداوى » .

\_ وبعدين الأستاذ عبد العزيز كامل جاله واحد فلسطيني من الإخوان ، فتحت واحدة خدامة تقول له إن فيه واحد عايزه .

ونزل الأستاذ عبد العزيز كامل وبقيت أنا وإبراهيم وقعدنا لغاية الساعة خمسة ونصف، وكان فيه ، ميعاد ان نصيرى حييجي فيه .

وعرضت عليه اللغم فقال لا ده ماينفعش.

وأخذ المسدس على أساس أنه يقوم بنفس المهمة الموكولة لمحمود عبد اللطيف . وعلى أثر ذلك انصرفنا .

انصرف إبراهيم وخرجت أنا ورحت لمكتبى وفضلت فيه لغاية الساعة تسعة ... وكنت قاعد مع الدكتور موريس إسكندر وهو جارى وصاحب الأجزخانة . وبعدين روحت البيت فعلمت فى الطريق \_ وأنا كنت عارف إن محمود فى الإسكندرية ، وماكناش سمعنا الراديو لأن الحتة اللى احنا فيها مفيهاش راديو\_ وأنا فى السكة عرفت ان محمود عبد اللطيف اعتدى على الرئيس .

« هذا جزء من كلام شاهد الإثبات الوحيد في هذه القضية » .

واستمر هنداوى دوير يدلى بشهادته أمام محكمة الشعب التي أفسحت له صدرها تماما ، وكان بحق نجم الشهود والمتهمين المدلل ، وقبلوا منه ولم يناقشوه رغم مافى 800

كلامه من تعارض وتناقض قد أملاه اتفاق مسبق لم يستوعبه جيدا أو خوف عارم جعله لايهتم ولايدري مايقول.

وقال هنداوي مستمرا:

ومن حمد الله إن الرئيس مااعتديش عليه ونجا بحمد الله ، بعد كده أنا قدرت أنه سيقبض على ، فأخذت الست بتاعتى الساعة ٣٠ , ٩ ونزلنا بسرعة أخذنا قطر ١٠,١٥ من الجيزة وروحتها المنيا ودخلنا الساعة ٣٠ , ١ ، ورجعت صباحا في قطر الساعة التاسعة ونزلت إلى مركز امبابة ، وسلمت نفسى إلى البوليس ، وأنا جاى في القطر قدرت عدة مسائل منها إن زعماء الإخوان منقسمون على أنفسهم وأن الدعوة في هذه الفترة يسيطر عليها أناس غير مسئولين وغير معروفين للإخوان ، أي وأن الاتجاه الإرهابي اتجاه صورته الطبيعية الواضحة البسيطة إنه غير إسلامي ، أي القتل على هذه الصورة غير إسلامي ، قدرت هذا وقدرت أنه لو وقعت العمليات التي تحت يدى ففيها إرهاق للإخوان . وإرهاق للبلاد وعلى الأمن ، وإذا كانت دى ماأصابتش يمكن حاجة ثانية تصيب ، وقررت لذلك أن أسلم نفسى للبوليس ، وأضع نفسى عدت تصرف المسئولين ، ولذلك قابلت الضابط وقلت له عايز أسلم نفسى للبوليس .

ده الحادث وأنا تحت تصرفكم في أي أسئلة . وخيم على القاعة صمت عميق .

وبدا كأن جمال سالم كان ينتظر منه أشياء أخرى عليه أن يذكرها فقال مشجعا: جمال سالم: قول أى حاجة عايز تقولها ، إذا كان عندك حاجة ثانية عايز تقولها ونظر إليه هنداوى مذعورا حائرا لايدرى ماذا يقول .

وحدجه جمال سالم بنظرة صارمة جعلته يتمتم من جديد:

- إبراهيم قال إن الخطة هي الاعتداء على الرئيس ، وبعد كده خطف أو الاعتداء على الضباط الأحرار .. فيه أظن ٤٥ واحدا، وكذلك أعضاء مجلس قيادة الثورة وكرر جمال سالم على هنداوى دوير السؤال :

جمال سالم: ماعندكش حاجة ثانية عايز تقولها ؟

وكان ينظر له بصرامة وتوعد ، وبدا الارتباك على وجه هنداوى دوير وقال وصوته لايكاد يخرج من فمه :

هنداوى : لا .. إذا كان فيه أسئلة أنا مستعد للإجابة .

وكانت قد حدثت مشادة بين حمادة الناحل محامى المتهم محمود عبد اللطيف وبين هنداوى قبل سؤال جمال سالم الأخير ، وهي ليست مشادة بمعنى مشادة ، ولكن كانت تقريعاً وسبا ولوما من حمادة الناحل إلى رجل ضعيف مسكين أسير في عرين الدئب لايملك من أمر نفسه شيئا ، بغض النظر عن دوره في هذه المأساة .

### هناك مانسيه هناوى !

وبدا أن هناك أشياء كان على هنداوى أن يذكرها أمام المحكمة ويبدو أنه لفرط اضطرابه قد نسيها ، وهو الشاهد المدلل في هذه المحكمة ، وينبغى أن يعامل هكذا حتى اللحظة الأخيرة ، ولابد أن تسير الأمور كما رسمت دون ضجيج أو شيء من اللبلة والتشكيك .

وارتفع صوت جمال سالم:

\_ ترفع الجلسة للاستراحة .

« رفعت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الحامسة والعشرين » .

« أعيدت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهرا » .

والله وحده يعلم ماذا تم في هذا الوقت الذي تجاوز النصف ساعة بخمس دقائق ، قد أخليت القاعة ، وسحب الشاهد إلى غرفة رئيس المحكمة ودار بينهما حوار لايعرفه أحد ، حتى أسدا قصر النيل لم يشهدا هذا اللقاء . ومن واقع ما حدث بعد تلك الجلسة يمكن لنا أن نتصور أن جمال سالم قد ذكر هنداوى بأشياء قد غفل عن ذكرها رغم تكرار السؤال له ان كان هناك مايود قوله .

ويبدو أن الحديث الذي دار بين جمال سالم وهنداوي دوير كان مشجعا للأخير لأنه تكلم بشجاعة وهاجم حمادة الناحل في أول الجلسة كا سنرى .

جمال سالم: أعيدت الجلسة

ثم جلس كالأباطرة وبعد لحظات تذكر أن كل من بالقاعة لايزالون واقفين فأشار بيده فجلسوا كأن على رءوسهم الطير .

وبدا هنداوى في حالة معنوية جيدة بعد تلك الدقائق القليلة التي تمت فيها الاستراحة ، وظهر متوثبا يريد الكلام .

جمال سالم: الشاهد فيه حاجة تانية عايز يقولها ؟

وبدا على المدعى البكباشي محمد التابعي أنه لم يحضر المقابلة فقال:

المدعسي: هو كان خلص كلامه.

ونظر جمال سالم ناحية المدعى مغتاظا، ثم حول بصره ناحية هنداوى وبتلطف شديد لايخلو من وعيد قال:

جمال سالم: فيه حاجة تانية ؟

وقال هنداوي متسائلا كأنما ليتأكد مما ينبغي قوله:

هنــــداوى: بخصوص النظام السرى ؟

جمال سالم: هل لك أقوال تانية عايز تقولها من غير أسئلة ومن غير مانناقشك في الموضوع .. فيه حاجة عايز تقولها ياهنداوي ؟

واشرأبت الأعناق تستمع إلى هنداوي دوير الذي أكمل:

ـ بس أبا لى شكوى صغيرة بخصوص اعتراض الأستاذ حمادة الناحل على أنني محام .

وكان هذا ماوصفه به حمادة الناحل قبل أن ترفع الجلسة .

ونظر جمال سالم ناحية هنداوي الثائر الغاضب مهدئا .

جمال سالم: خلاص ياهنداوي أنا رديت عليه .

#### رأى هنداوى فى النظام الحناص

وقال هنداوى فى شجاعة وبصوت عال موجها كلامه ناحية حمادة الناحل الذى كان ينظر ناحيته متعجبا مبهوتا :

ــ الإنسان لايصح أن يجهز على جريح ، و لم يكن يليق به أن يطعنني وأنا في هدا الموقف ، وبيني وبينه خصومة الأنه يحضر ضدى في قضايا خاصة .

وأنهى الموقف جمال سالم :

ــ خلاص ياهنداوي .

وهدأت نفس هنداوي والتفت ناحية جمال سالم وبدأ يقول:

- أيوه يافندم .. مسألة النظام السرى فى الإخوان المسلمين .. النظام السرى هذا ترك من أيام البنا الله يرحمه ، وأنشىء هذا النظام أصلا لمحاربة الإنجليز ولمحاربة الملك السابق ، وكان على رأسه الأستاذ البنا كمشرف مسئول باعتباره المرشد

العام ، وكان يرأسه في ذلك الوقت - على ما وضح في قضية سيارة الجيب - الأستاذ عبد الرحمن السندى ، وقد اشترك هذا النظام في حرب فلسطين والطلائع الأولى في حرب فلسطين كانت من الإخوان ، ومن النظام الخاص بالذات ، وكان يختار أفراده من المخلصين المؤمنين المضحين بأرواحهم وأموالهم في سبيل الله وذلك لتحرير البلاد العربية والإسلامية من الاستعمار الأجنبي .

هذه هى فكرة النظام الخاص فى الأصل ، وأساس هذه الفكرة لاغبار علبه ، لأن المسلم يجب أن يجهز تجهيزا إسلاميا كاملا ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لم يغز و لم تحدثه نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية » . كما قال : « ارموا واركبوا ولئن ترموا خيرا من أن تركبوا » .

بقى أن الدولة تحارب التسلح فكان لابد من التخفى .

ولقد اشترك هذا النظام في حرب فلسطين وفي معركة القنال. وعمر شاهين والمنيسي وغيرهما من الشهداء كانوا من أعضاء هذا النظام.

وبعد ماانتقل البنا إلى رحمة الله كان عبد الرحمن السندى يرأس النظام وكان مكونا من عدة جماعات ، الجماعة مكونة من عدة أشخاص على رأسهم واحد ، والشعبة المهمة بها عدة جماعات ، وتتدرج على نظام هرمى يرأسه عبد الرحمن السندى . ومعظم هذا النظام فى القاهرة ، وقد توجد مراكز أو مناطق إدارية تخلو من هذا النظام مثل أسوان ، وذلك لأنها بعيدة ولايتيسر لها فهم أغراضه .

وانتقل البنا إلى رحمة الله وجاء الأستاذ الهضيبي واختير مرشدا عاما ، وأحب أن أقرر هنا كيف اختير مرشدا عاما .

### ا لهيئة التأنسيية

الأستاذ البنا ترك ١٠٠ شخص أو أكثر كلهم في حجم بعض ولايدينون لأحد بالولاء والأستاذ البنا كان غاوى « باترينات » .

وهنا حدثت همهمات هنا وهناك ، وبدا الرضا على جمال سالم وقال : همال سالم : كان غاوى إيه ؟

المسلمين ، فمثلا جه واحد من النيابة خرج برشوة . بصينا لقيناه عضو في الجمعية التأسسية .

الواقع أن الشيخ البنا كان يضعهم جميعا في الظل لأنه رجل عملاق فلما الأستاذ البنا أخذ بهذه الصورة ، لم يكن للهيئة التأسيسية قوة إدارية أو أية صفة كانت تجتمع به ليقرر ما يشاء ، فلما مات برزت وأخذت طابع التوجيه ، وهم لا يلتفون حول شخص منهم .

اختلفوا و لم يتفقوا على شخص منهم فرئى اختيار أحد الناس القريبين من الإخوان وله اتجاه إسلامي فرشح الهضيبي وانتخب انتخابا حرا على مانعلم .

وبدأ الصراع بين الهضيبي والسندى لأن الهضيبي أول ماجه أعلن أن هذا الاتجاه خطأ وأعلن أن قتل الخازندار قتل غير إسلامي ، وأن قاتله يدخل النار ، ولهذا بدأ الصراع بينهما ، وانتهى بفصل عبد الرحمن السندى وبعض زملائه من الإخوان المسلمين .

واستمر الحال على ما هو عليه . وقيل إنهم جابوا قيادة أخرى لهذا النظام .

وسارت الأمور إلى ما بعد الثورة بفترة كبيرة ، إلى أن فصل السندى و جاب الهضيبي قيادة جديدة للنظام ، وبدأت تتصل بالإخوان .

وبعدين هرب عبد المنعم عبد الرءوف .

## المحلمة تنوليكشا هاأثناء الاستماعة

ويخيل إلى أنه أثناء الاستراحة قد طلب جمال سالم إثارة عدة نقاط عند عودة الجلسة للانعقاد ، ولكن الوقت لم يكن يسمح بغير إثارة النقاط ويترك التفصيل لهنداوى ونحن نتخيل مثل هذا ، فقد مررت بتجارب متشابهة ، يعنى مثلا أثناء التحقيق الذى كان يجرى معى فى عام ١٩٦٥ كان يأتى فؤاد علام ويقترح أن أضع أحد الأسماء فى قائمة التنظيم المتهم بإنشائه ، فأقول له هذا يستحيل من الناحية الفنية لعدم وجود هذا الشخص بالقاهرة أثناء الفترة التى تتهموننا فيها بالنشاط فيفكر قليلا ويقول : عليك أن تضمه للتنظيم وتتصرف فى الناحية الفنية هذه .

ولذلك عندما قال هنداوي عبارة:

وبعدين هرب عبد المنعم عبد الرءوف .

بدا الارتياح على وجه جمال سالم ، فكل ما قاله هنداوى من قبل في صالح الإخوان

ويبين ان نشاطهم جهادى ، وأن النظام الخاص هدفه رسالى ، وهذا ماليس مطلوبا · وسأل جمال سالم :

\_ مين ده ؟ يقصد عبد المنعم عبد الرءوف.

وقال هنداوي :

ده ضابط فی الجیش کان بیحاکم و هرب ، فرأت قیادة النظام السری أنها تستعین بعلوماته فی الناحیة العسکریة ، وأنا شخصیا استضفته یومین أو ثلاثة ، جابهولی إبراهیم الطیب ، وقال لی ده ضیف سری ، مایصحش حد یتصل به ، وفعلا قعد عندی یومین ثلاثة ، و کان إبراهیم بییجی یقعد معاه فترة طویلة ، و علی أثر هذا طرأ تعدیل جدید علی النظام السری ، ونظم الجهاز إلی جماعات ، کل جماعة من سبعة و کل أربع جماعات تکون فصیلة ، وهذه الفصیلة تسلح بالأسلحة ، مدافع و قنابل و طبنجات .. ده الترتیب اللی جه فی النظام السری زی ماأدلیت بأقوالی الأولی بمجرد تسلیمی لنفسی فی البولیس .

وسكت هنداوى دوير ، والقاعة يلفها الصمت ، وأعضاء الادعاء يتلفتون إلى بعضهم ، وينظرون من طرف خفى إلى جمال سالم،فهو المايسترو الذى يقود هذه الجوقة ، وهم لايعرفون على وجه التحديد مايريد .

وصار هنداوى ينظر ناحية جمال سالم حائرا ، وصار الأخير يحدجه بنظرة قاسية مهدئة مليئة بالوعيد والشر ، فازدرد ريقه وأكمل :

هنداوى: نرجع بقى للخطة العامة ..

واعتدل جمال سالم وبدا عليه الارتياح وواصل هنداوى :

- نرجع بقى للخطة العامة .. فى مسألة المعاهدة قيل بعد الاتفاقية إن الثورة تتجه بالبلاد بعيدا عن الإسلام ، ولابد إننا نجيب حكومة أخرى تتجه نحو الإسلام ولا يحكم الإخوان لسبين : الأول أن بعض الإخوان مايمثلوش الإسلام، والسبب الثانى إن البلاد غير مستعدة لتقبل النظم الإسلامية ككل لا يتجزأ ، ولهذا يحسن أن نسير بالتدريج حتى تستقر الصورة واضحة ، ولذلك أقول إنه لم يكن فى ذهن الإخوان أو المسئولين أن يحكموا .

وسكت هنداوي واعتدل له جمال سالم متوعدًا فأكمل بسرعة :

هنداوى : وعلى هذا الأساس رتبت الخطة على أن يعتدى على الرئيس جمال عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة ، والضباط الآخرون يعتقلون أو يخطفون أو شيء

من هذا القبيل.

وإبراهيم الطيب قال إن فيه اتصال بالرئيس محمد نجيب ، والاتفاق على أساس إنه يبقى يهدئ الناس والبلاد أثناء هذا الاضطراب .

# مخيب بنصل بالمرشالعام

وانبری هنداوی دویر یتکلم دون مقاطعة من أحد سوی عین جمال سالم الراضیة حینا والغاضبة حینا آخر وقال :

هنداوى: أنا سألت إبراهيم الطيب ، قلت له ياأستاذ إبراهيم انتم عاوزين تستغلوا الرئيس محمد نجيب فى فترة الاضطراب ده علشان يهدى الشعور العام ، و لا انتم واثقين إن فيه صلة ، قال فيه صلة ، فسألته إيه كنهها فقال ما يصحش إننا نكشف أوراقنا، وبهذه المناسبة أذكر أنه ليلة ماجه المرشد من سوريا كنا فى البيت عنده فى الصالون ، وبعدين الساعة اتناشر ونصف .. واحدة تقريبا ضرب التليفون و لما سألناه مين ؟ قال ده الرئيس محمد نجيب بيسأل عن المرشد ، وعايز يكلمه ضرورى ، وقال لما يقوم من النوم قولوا له إن الرئيس نجيب سأل عليك ، وأنا أذكر المحادثة كما رواها ذلك الأخ .

- \_ آلو .. مين ؟
- \_ أنا الرئيس محمد نجيب .. الأستاذ الهضيبي موجود ؟ أنا عايز أكلمه .
  - ـ ده جه من الساعة تسعة ونام .
- ــ أنا عاوز أكلمه ــ أنا سمعت إنه جه دلوقت وعايز أكلمه ضروري .
- ــ لأ ده جه من الساعة التاسعة،وراح المركز العام والتقى بالإخوان وخطب فيهم . وهو دلوقت نايم .
  - طيب لما يقوم قولوا له إن الرئيس محمد نجيب سأل عنك.
- ده فى ليلة ماجه المرشد من سوريا بالذات ، فلما يكون ده فى ذهنى ويقول إبراهيم الطيب إن فيه صلة .. معقول إني أصدقه .. ده من حيث الخطة العامة يافندم .

# مضرة صاحب الجلالة جمال سالم الأولي

وسكت هنداوى دوير ، ويبدو أن جمال سالم قد وصل إلى ما يريد وهو إثبات أن هناك صلة ما بين محمد نجيب وبين الإخوان ، وقد أقر بها أحد الشهود المهمين في

هذه القضية ، بغض النظر عن صدق الرواية من كذبها ، أو أن الأمر لايعدو أن محمد نجيب كان يريد مجرد قول : حمد الله على السلامة لحسن الهضيبي .

ولكنها الفرصة الذهبية لوضع محمد نجيب في المعتقل ثلاثين عاما ، وكان جمال سالم غارقا في أفكاره ، فقد كان النزاع بينه هو شخصيا وبين جمال عبد الناصر على أشده ، وكان لحمقه يظن أن الصراع سوف ينتهي لصالحه ، ولكنه أطاح بمحمد نجيب لحساب جمال عبد الناصر ، وجلس هو شخصيا على المقهى بعد وقت بسير وتخلى عن سلطانه ، وشاهدوه يجلس في مسجد السيدة نفيسة يبكى ويقرأ القرآن . ولات حين مناص !

كانت هذه الأفكار تشغله عندما انتهى هنداوى من كلامه ، كان يفكر فى محمد نجيب مطرودا من مكتبه بعد أن يرجع إلى زملائه الأوغاد .

ولهذا اتسعت ابتسامته وهو ينظر ناحية البكباشي محمد التابعي المدعى الذي ينظر ناحيته وهو يرتعد في انتظار إشارة واحدة وقال له :

جمال سالم: الادعاء عايز يناقشه ؟

ولم يكن جمال سالم يهتم بالمدعى الذى بدا عليه الارتباك ، وكان غارقا فى أحلامه الوردية فى التخلص من جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وسائر هؤلاء الأوعاد الذين لايعرفون عظمة جمال سالم وقدراته وأنه الذى طرد الملك وهو الدى مزق الإخوان ، وهو الأول والآخر فى حكومة من السفلة والرعاع ، وماهى الخطوة التالية فى القضاء على كل أعدائه .. ويجب ألا يطول الوقت ولأتزوج من الأميرة فايزة ، وربما هذا لايهم .. ولكن قد أفكر فى عودة الملكية إلى مصر ..

### مأحلي اللقب!

حضرة صاحب الجلالة جمال سالم الأول ملك مصر والسودان ..

وتذكر السودان والاتفاقات السرية فى فصله عن مصر ، وانتابته حالة من الاستياء .. ولكن لن يضر .. يكفى ملك مصر .. وأستطيع أن أجلس فى سميراميس وأقول ماقاله فرعون قبلى :

« أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى » واستفاق على نعيق المدعى العام:

المدعمي: ايوه .. أنت قلت إن الخطة العامة هي قتل الرئيس جمال ثم تهدئة الحالة .

هل كان المقصود أن تقوم ثورة شعبية أو إيه دى ؟ عايزين تفسرها ؟

هنداوى ينظر ناحية جمال سالم الذى يومىء إليه أن يتكلم ، وهو يستحضر كلام المدعى السقيم ، والتفت ناحية أنور السادات الذى فاجأته نظرته فاضطرب وابتسم له ، له جمال سالم ، ثم أعاد النظر إلى حسين الشافعى فاضطرب هو الآخر فابتسم له ، ورد حسين الشافعى الابتسامة بأخرى بلهاء من جانبه ، كان جمال سالم يحلم باليوم القريب الذى يقفون فيه أمام قاض آخر يحاكمهم من أجل خيانة الثورة . . وانسابت نفسه بعيدا فوق مجلس قيادة الثورة وفوق مصر .

وقال هنداوي :

ــ أيوه .. تفسيرها إن الإخوان كان مقصود أنهم يعملوا ثورة شعبية . والتفت له جمال سالم مشجعا :

ــ أيوه .

وقال هنداوی، وكان يشعر أنه يقول كلاما سخيفا مكرراً قاله ألف مرة: — وبعدين فى الأيام الأخيرة انتهوا إلى انهم يقوموا بعمليات إرهابية تنتهى باضطرابات فى البلاد يسيطر عليها الرئيس محمد نجيب وينتهى من أعضاء مجلس قيادة الثورة وتكون حكومة تنتهى بالبلاد إلى اتجاه إسلامى .. لعل ده واضح .

جمال سالم: إيه الخطة ؟

هنــــداوى: الاعتداء على الرئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة والضباط الأحرار، فيحدث اضطراب يسيطر عليه محمد نجيب.

وكان جمال سالم غارقا فى أحلامه الوردية فى السطوة والسلطة والجبروت والانتقام من زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة ، وعلى الأخص ذلك الوغد جمال عبد الناصر الذى اكتسب شعبية هائلة بهذه المهزلة التى صنعوها له . وأراد أن يستمر فى أفكاره وحتى لايشغله أحد سأل :

جمال سالم: إزاى الخطة بتوضع ومنين تيجي ومين ينفذها ؟

هنــــداوى: الخطة بتوضع فى قيادة التنظيم السرى أولا. ولا أعرف منه إلا أشخاصا معدودين ، ويطلع عليها المرشد ، والمفروض أن يصادق عليها ، وأنا أعرف المسئول عن قيادة النظام السرى ، والمسئول يعرف

الذى يليه ، وأنا أعرف إبراهيم الطيب ويوسف طلعت فى القسم المدنى ، وأعرف صلاح شادى وأنه مسئول عن الضباط فى الحيش والبوليس ، والخطة توضع فى القيادة ، وتعرض على المرشد العام ليقرها أو لايقرها ، فإن أقرها تنزل للإخوان لينفذوها .



# الفصل النامن «وجاءمن أقهى (لمدينة رجل يسمى »

## شهارة إبراهيم الطيب

﴿ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من الاسائكم أجرا وهم مهتدون، ومالى لاأعبد الذى فطرلى وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لاتغن عنى شفاعتهم شيئا ولاينقلون، إلى إلى آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال ياليت قومى يعلمون، بما غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين، ﴾ الجنة قال ياليت قومى يعلمون، بما غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين، ﴾ يس : ٢٠ – ٢٧ حرويا



# إبراهيم الطيب هو الذي كان يأتى بالأوامر من يوسف طلعت إلى هنداوى ،
ومن المفروض أنه الذي أمر هنداوى بتكليف محمود عبد اللطيف بالقيام بعملية اغتيال
جمال عبد الناصر ، خلافا لأسلوب الإخوان في معالجة هذه الأمور .

وقد اتهم بهذا وعذب عذابا شديدا ليعترف به ولكنه لم يفعل ، وكان أحد الذين وقفوا بشجاعة أمام جمال سالم ، وعندما قال له الأخير :

\_ أنا مش عارف إيه اللي عملك محامي ؟

رد عليه إبراهيم الطيب في شجاعة:

- اللي عملني محامي ليسانس الحقوق الذي حصلت عليه ، ولكن أنا الذي لأعرف من الذي عملك قاضي .

وعاد يومها إلى السجن الحربى ، وضرب ضربا شديدا وكسرت ذراعه وتركت دون جبيرة أو علاج ، وكان يعلقها فى عنقه ، وأهملوه وتركوه على أساس أنه سوف يعدم ، فمن ثم ليست هناك ضرورة لعلاج مريض سوف يتم إعدامه بعد أسابيع فهو مضيعة للوقت والمال ، بغض النظر عن الجانب الإنسانى الذى أفل مع شروق شمس ٢٣ يوليو .

وكان إبراهيم الطيب رجلا عاقلا واعيا تحمل مسئولية النظام الخاص عن منطقة القاهرة ، وكان أحد صمامات الأمن لمنع أى شغب واضطراب ، وكان يريد أن تجتاز الجماعة تلك المحنة دون خسائر كثيرة ، واعتمد فى هذا على حسن تنفيذ التعليمات التي كانت تأتى إليه من يوسف طلعت الذي يمثل المرشد العام للإخوان .

وقد اتهم الرجل بأنه الذي سلم المسدس الذي تغير مرتين ، والذي زعموا أنه استخدم في محاولة اغتيال الزعيم . ولم يكن هذا صحيحاً على الإطلاق ورغم كل مالقيه من تعذيب يفوق الوصف فإنه تحدث بشجاعة وبين أن هذا محض اختلاق وضلال .

ولعلنا لو ألقينا نظرة على أقواله أثناء شهادته فى قضية محمود عبد اللطيف لتبينت لنا أمور كثيرة تساعدنا فى تفهم هذه القضية ، وتؤكد أن الموضوع محض اختلاق وأنه خداع فى خداع ، ومن ألاعيب المخابرات العالمية والخبراء فى التآمر وعلاج المشكلات الشعبية المستعصية ، بالإضافة إلى علم صناعة الزعيم فى البلاد المتخلفة .

وقد شهد فى قضية محمود عبد اللطيف الذى لم يتكلم فى هذه المحاكمة إلا كلمات قليلة عدد كبير من الشهود ، وكانوا جميعا يتكلمون فى موضوع آخر غير موضوع محاولة اغتيال عبد الناصر فى المنشية ، لأنهم لم يكونوا يُسألون عن هذا الحادث ، وربما كان كل منهم لم ير محمود عبد اللطيف من قبل ولا يعرفه .

ولكن محكمة الشعب لم تكن منعقدة بغرض محاكمة محمود عبد اللطيف لمحاولته اغتيال عبد الناصر في المنشية كما أعلن عن ذلك . ولكنها عقدت بسبب آخر ولغرض مختلف ليس هنا موضع تفصيله .

واستمعت المحكمة وناقشت شهودا كثيرين لاعلاقة لهم بحادث المنشية من قريب أو بعيد ، وهكذا شاءت ، وعلى هذا سار السيناريو .

وبعد خمس جلسات ، وفي الجلسة الخامسة على وجه التحديد التي انعقدت علنا في الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والخمسين مساء السبت ١٣ نوفمبر سنة ١٩٥٤ م الموافق ١٧ ربيع الأول ١٣٧٤ هـ والمؤلفة وفقا للأمر الصادر بتاريخ أول نوفمبر سنة ١٩٥٤

والمشكلة برئاسة ....

وعضوية كل من ....

وبحضور البكباشي ....

والأستاذ .....

وتسجيل المحاكات بالاختزال ....

قدمت القضية رقم (١) لسنة ١٩٥٤ ( محكمة الشعب ) المتهم فيها محمود عبد اللطيف محمد .

(حضر المتهم)

واستمعت المحكمة إلى شهادة صلاح الدين أبو الخير ، ومن شهادته نتأكد أن لاعلاقة له من قريب أو بعيد بموضوع المحاكمة ، وهو محاولة محمود عبد اللطيف اغتيال عبد الناصر في المنشية .

وقد سألته المحكمة سؤالا صريحا:

ـ هل تعرف محمود عبد اللطيف ؟

وكانت إجابته:

Y \_

ثم كان الشاهد اللي بعده على حد تعبير جمال سالم ، ونودى على الشاهد عبد العزيز أحمد حسن ، وكان هو الأخر لا صلة له بالموضوع من قريب أو بعيد ، واستدعى في الجلسة نفسها للشهادة السيد حسين أبو سالم مأمور ضرائب في المنصورة ، وهو أحد شهود الإثبات ضد محمود عبد اللطيف وهو لا يعرفه هو الآخر وليست له به أية صلة تنظيمية ، و الغرض من شهادته أمر آخر غير موضوع القضية المنظورة . وقد سألته المحكمة سؤالا:

\_ تعرف محمود عبد اللطيف ؟

وأجاب الشاهد :

λ \_

وعاد القاضي المهرج:

ـ بص له يمكن تكون قابلته ؟

وينظر الشاهد إلى محمود عبد اللطيف بإمعان ويعود إلى المحكمة :

\_ لا

ولم يستطيعوا سماع شهادة إبراهيم الطيب في الجلسة الخامسة ، وأجل سماعه إلى الغد فقد تأخر الليل ، ووراء القاضى مهام كثيرة في هذا الليل ، ويجب ألا ينقضى دون أن يقضيها ، ورفعت الجلسة .

染 染 染

وانعقدت الجلسة السادسة يوم الاثنين ١٥ نوفمبر سنة ١٩٥٤ . بالتشكيل نفسه ، وتخلف الأستاذ رمسيس عبد الشهيد من مصلحة الاستعلامات ، وجاء بدلا منه الأستاذ رمسيس حنا ، وهي القضية نفسها والمتهم نفسه وشهود الإثبات يتحدثون ويسألون في مواضيع أخرى غير ماهو منسوب للمتهم ، ولايستطيع أحد أن يدفع بهذا .

وكان جمال سالم قد اتفق فى آخر الجلسة الخامسة على سماع بقية شهادة الأستاذ عبد العزيز أحمد ، ولكن فى الجلسة السادسة بدأت بشخص آخر هو محمد عبد الله ، ولا صلة له بالقضية المطروحة ولكن له صلة بموضوع المحاكمة .

وجاءوا بشاهد آخر هو إسماعيل عارف رزق . وهو أيضا لا صلة له بالموضوع ومن

بعده الشاهد حلمى عبد السلام ، شاهد الإثبات ضد محمود عبد اللطيف ، و لم يسأل عن الحادث من قريب أو بعيد ، وجميعهم لايعرفون محمود عبد اللطيف وجميعا كانوا يسألون :

\_ هل تعرف محمود عبد اللطيف ؟

وتكون الإجابة دائما:

. ¥ –

\* \* \*

ثم جاء إبراهيم الطيب.

حضر الشاهد.

مثل الادعاء البكباشي إبراهيم سامي جاد الحق والأستاذ عبد الرحمن صالح واشرأبت القاعة وهي ترى ذلك الشاب الممشوق الذي هدَّه التعذيب ولكنه لايزال يرفع رأسه عاليا . واجتاز الممر في شجاعة ، ووقف أمام ذلك القاضي الشامت الجبان .

جمال سالم: اسمك إيه

إبراهيم الطيب: إبراهيم الطيب:

جمال سالم: بتشتغل إيه ؟

إبراهم الطيب: محام.

جمال سالم: عمرك كام سنة ؟

إبراهم الطيب: ٣٢ سنة

جمال سالم: ده مصحف مش کده ؟

إبراهم الطيب : أيوه .

جمــال ســـالم : قل والله العظيم أقول الحق ولا شيء غير الحق والله على ماأقول شهيد ( أقسم الشاهد اليمين )

ووقف إبراهيم الطيب بثبات وتحد أمام جمال سالم ، الذى تفرس فيه قليلا . وكان جمال سالم وقحاً يعرف الجميع فيه هذه الصفة ، متبجحاً ليس بصاحب دين ولا خلق ، قد تجرد من الشهامة والمروءة ، ومات فى داخله الضمير .

ولكنه لم يتمالك نفسه لثبات إبراهيم الطيب ، وأراد أن يعطى نفسه فرصة ليجمع وقاحته وعدم مروءته ثم يناقشه ويسأله ، فالتفت إلى المدعى وقال :

جمال سالم: المدعى.

و لم يتوقع المدعى هو الآخر أن يبدأ استجواب الشاهد الشجاع فارتبك قليلا ، وصار يقلب فى أوراق أمامه ، ثم وجه لإبراهيم الطيب سؤالا :

وكيل النائب العام: إنت عضو في جماعة الإخوان؟

إبراهيم الطيب : أيوه .

وكيل النائب العام: من إمتى ؟

إبراهيم الطيب: من سنة ١٩٤٥ م

و لم يستجمع وكيل النائب العام نفسه بعد في مواجهة هذا الشاهد القوى الذي يقف أمامهم ، ورغم كونه شاهدا فإنهم يعاملونه معاملة المتهم .

ومن ثم فقد سأله سؤالا آخر لا معنى له سوى اكتساب الوقت لاستيعابه . وكيل النائب العام: وظللت عضوا فيها حتى الآن ؟ إبراهيسم الطيسب: أيوه .

وكيل النائب العام: قلّ لنا مركزك في جماعة الإخوان في السنوات الأخيرة. إبراهيم الطيعب: في السنوات الأخيرة كنت متصلا بالقسم القانوني بالمركز العام، وبعدين عهد إلى بالإشراف على الجهاز الخاص في القاهرة من ناحية التنظيم والتكوين.

وكيل النائب العام: متى عينت رئيسا للقسم الخاص في القاهرة؟ ( وقال وكيل النائب العام القسم الخاص وصحته النظام الخاص )

إبراهيسم الطيسب: في حوالي فبراير سنة ١٩٥٤.

وكيل النائب العام: هل كانت الرياسة المطلقة لك؟

إبراهيم الطيب : لا .. كان هناك مجلس عال وقيادات أخرى ..

وكيل النائب العام: اشرح للمحكمة وفصل.

وكان الوضع في المحكمة غريبا بعض الشيء ، فالشاهد يقف في مواجهة القاضي ، وعن يمينه القفص ، وعن يساره منصة الادعاء . وعليه أن يسمع السؤال ثم يوجه الإجابة إلى رئيس المحكمة ، وليس مسموحا له أن يلتفت ناحية الادعاء ، أما المحاكم الطبيعية العادية فالشاهد يوجه إجابته ناحية المحكمة ، وإن التنمت شارحا ناحية الادعاء أو ناحية الدفاع فليس عليه من بأس ، ولكن في محكمة الشعب ممنوع .

وقال إبراهيم الطيب :

- المجلس كان يختص بمسائل عامة فى التنظيم ، ويتكون من أفراد منهم الشيخ فرغلى والدكتور خميس حميدة ويوسف طلعت والأستاذ صلاح شادى .. ويس ؟

إبراهيم الطيب : علمت أن الأستاذ عبد المنعم عبد الرءوف كان مسئولا عن قسم الجيش .

وكيل النائب العام: والمجلس الأعلى كان له رئيس أولا؟ ، وإذا كان له رئيس .. يبقى رئيسه مين ؟

إبراهيم الطيب: الرئيس الأعلى لاشك يكون المرشد.

وكيل النائب العام: أنت تخضع مباشرة للمجلس الأعلى ؟ أو أن لك رئيسا تتلقى منه أوامر المجلس أو أوامر المرشد ؟

إبراهيسم الطيسب: رئيسي المباشر هو يوسف طلعت عن القسم المدنى . وبدا على وكيل النائب العام أنه لايعرف بالضبط كيف يوجه الأسئلة للشاهد الماثل أمامه على النحو الذي يريده جمال سالم، وليس كما تعود في عمله قبل الثورة المباركة ، فهو يستجوب الشاهد حسب خطة في رأس مجنون ، وهو يخشى الخطأ فيطيح هذا المجنون برأسه ، فقد كانت قصص جنه نه وتهوره تملأ أسماع الناس في مصر آنذاك . وقالوا إنه ضرب سيد مرعى بالشلوت والله أعلم .

وقد فهم المدعى أن عليه أن يسأل الشاهد في كل شيء إلا موضوع القضية الماثلة أمامهم ، بمعنى أن عليه أن يسأله كيفما أراد بعيدا عن موضوع الواقعة .

وقد ذكرنى هذا بأحد نواب مجلس الشعب من الجهلة الذين نص الدستور على ضرورة وجودهم تحت قبة البرلمان للتشريع ، وكان قد نجح مستقلا عن إحدى الدوائر ، وحدثت إعادة بينه وبين مرشح الحزب الوطنى الحاكم ، ووضح فى الأفق أنه سوف ينجح فى هذه الإعادة ، واستدعاه النبوى إسماعيل – وكان أيامها وزير الداخلية – وقال له اكتب تعهداً بأنك سوف تنضم إلى الحزب الوطنى وإلا فلن نسمح لك بالنجاح ، إنت تعرف إن عندنا كمبيوتر ونستطيع أن ننجح من نشاء وأن نسقط من نشاء ، وأعطاه مبلغا من المال ، وصار عضوا فى البرلمان . وقال لى : هعونا مرة وأخبرونا أننا أحرار فى الحديث فى أى شيء ماعدا السياسة .

وقال وكيل النائب العام:

- إنت في منطقة القاهرة .. ودى منطقة كبيرة .. طبعا قسمتها إلى مناطق .. يتبعك فيها كام قسم ؟

ورد عليه إبراهيم الطيب في ثقة:

- ۱۰ أقسام .

وكان وكيل النائب العام يبدو متلعثها من استجواب هذا الشاهد ، وكأن في داخله تخوفا من أن يفضح كل شيء وأن يظهر أمام الناس والصحفيين رداءة النص ومن ثم يمكن أن يقول شيئا غير مطلوب في هذا المكان ، ولكن سرعان ماتذكر السجن الحربي وأنه يعذب كل ساعة تعذيبا وحشيا فاطمأن قليلا ، ولكن قلقه قد عاوده من جديد فالشاهد يتكلم بثقة تبعث على الخوف ، وتساءل وكيل النائب العام في نفسه : ترى هل هناك ضرورة لجلب فرقة للتعذيب هنا في المحكمة ؟ وتذكر أن هذه الفرقة موجودة بالفعل في الغرف المجاورة ، وتساءل مرة أخرى : هل نضطر لاستخدامهم داخل القاعة ؟ وطرد هذا الهاجس من نفسه ، ودعا الله في أعماقه أن تمر هذه المشكلة على خير ، فيشنق من يشنق ويسجن من يسجن ، وينجح في أداء مهمته ويرق .

وعاد يسأل مضطربا ، وبهذا شهد من كان في القاعة :

- هذه الأقسام ... هل نظمت فيها الجهاز الخاص فى المناطق العشرة ؟ وكان إبراهيم الطيب ينظر فى عينى جمال سالم وهو يجيب عن السؤال :

- كل هذه الأقسام منظم فيها الجهاز .

وزاد اضطراب وكيل النائب العام وهو يقول لإبراهيم الطيب:

- اشرح للمحكمة كل مايتعلق بالجهاز من ناحية الأقسام والعدد وطرق التموين والتجهيز والتسليح .

وكان إبراهيم الطيب يتحدث ببساطة وشجاعة ، وكانت آثار التعذيب واضحة عليه ويراها المحامون والصحفيون وكل النظارة الأوغاد وقال :

- أيوه .. رئيس المنطقة ويتبعه عدد من نواب الشعب .. وكل منطقة لها رئيس يبقوا عشرة .. يجتمعوا مع بعض .. ولهم ضابط اتصال بينهم وبين القاهرة .. وكل قائد منطقة له قائد فصيلة معه هو المختص بالمسائل الفنية أو العسكرية .. أما قائد المنطقة فيختص بالشئون الإدارية .

وكيل النائب العام: مم تتكون الفصيلة ؟

إبراهيم الطيب: الفصيلة تتكون من أربع مجموعات كل مجموعة سبعة ، وقائد الفصيلة وقائد ثال أو وكيل له .. وفيه ضباط اتصال خاصين بالشئون الفنية ويتبعوا يوسف طلعت ، وضباط الاتصال الإداريين منهم محمد عبد المعز والأستاذ حسين شعبان .. أما ضباط الاتصال الفنيين فمنهم إسماعيل عارف ومهدى عاكف .. ودول يتبعوا يوسف طلعت لأنه مختص بالمسائل الذ، ت

وكيل النائب العام: والتسليح ؟

إبراهيم الطيب : كان معهودا به لأشخاص متخصصين في الناحية الفنية زى سيد الريس وفؤاد مكاوى .

وكيل النائب العام: تسليح الفصيلة إزاى ؟

إبراهيم الطيب : ما اعرفش لأن دى تفاصيل فنية متعلقة بالجهاز الفني .

وهنا كان رئيس المحكمة قد استجمع نفسه ونظر إلى الشاهد ووجد أنه يمكن أن يتدحل فقال:

جمال سالم : من أين يستورد ؟

ورد عليه إبراهيم الطيب بثبات كعادته:

إبراهيم الطيب : ماعرفش ده مش من اختصاص القسم الفني ، وأنا اختصاصي أنسب الأفراد لأنسب الجماعات .

وتشجع النائب العام لتدخل رئيس المحكمة وارتفع صوته وهو يسأل:

وكيل النائب العام : إيه اللي بتراعوه في الاختيار ؟

إبراهيم الطيب: يراعى كثير من الاعتبارات الروحية والثقافية والبدنية وإلى جانب ذلك .. التدريب .

وكيل النائب العام : بتقول إن مسائل السلاح مختص بيها ناس ثانيين وماتدخلش فيها .

إبراهيم الطيب: كل تدخل لى فى هذه الناحية كان بتكليف من يوسف طلعت لأكلف سيد الريس بجرد المخازن .

وكيل النائب العام: ماقدمش لك كشف بنتيجة الجرد ؟ .

إبراهيم الطيب: لأ . ده من احتصاص يوسف طلعت .

وكيل النائب العام: لماذا كلفك أنت بأن تقول لسيد الريس إن يوسف طلعت يأم ه بكذا ؟

إبراهيم الطيب : علشان أوصل سيد الريس بالإخوان في المناطق . سير سير الله على ورد الانهام في الأرواة فاستر على هذا الم

وكان وكيل النائب العام يخشى الانزلاق في الأسئلة فاستمر على هذا المنوال يناقش نقاطا ضعيفة وتافهة ولا ـخل لها بالموضوع فقال :

وكيل النائب العام: المنطق يقول إنك اللي كلفته فمن المعقول أن يخبرك بالنتيجة ...

وهنا التفت إبراهيم الطيب ناحية وكيل النائب العام و لم يرد عليه ، وعاد بوجهه ناحية جمال سالم الذي بدا عليه الغيظ من غباء وكيل النائب العام ، وقال جمال سالم وهو لايستطيع إخفاء غيظه :

- مش شرط .. الشاهد بيقول إنه مسئول عن الجهاز الإدارى .. فالقسم الإدارى مهمته أن يصل الراجل الفنى بالمسئولين .. والنتيجة فنية مالوش دعوة بيها . ثم حدجه بنظرة قاسية ، بينها علق إبراهيم الطيب على هذا قائلا :

\_ أيوه ..

واضطرب وكيل النائب العام ، وعاد يقلب في الأوراق أمامه ثم سأل : وكيل النائب العام : كان هناك تدبير لإحداث حركة مسلحة ؟

واعتدل جمال ساكم ليلقن هذا الحمار الذي ملأه غيظا درسا وقال:

جمال سالم: قبل كده فيه حاجة .. ماهو الغرض من إنشاء الجهاز السرى ؟ وجه هذا السؤال إلى إبراهيم الطيب ، وعاد ينظر لائما ساخرا ناحية وكيل النائب العام الذي لايفهم وظيفته .

وكان الضباط \_ ولايزالون \_ يظنون أنهم يفهمون في كل شيء ، ويبدو أنهم كذلك يفهمون في كل شيء عدا مهنتهم .

وقال إبراهيم الطيب:

الغرض هو بعض المسائل الداخلية والخارجية .. وحماية الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج .. في الداخل باعتبار أن التدريب فرض عين على كل مسلم ... أما الناحية الخارجية فلأن بلاد المسلمين منكوبة بحكم المستعمر في الشرق والغرب .. والإخوان يستعدون لتقديم الجنود إذا ما حصل أي حاجة .. فيقدمون رجالا مدربين مجهزين

لتونس والجزائر أو في مصر أو في أي بلد آخر.

وانبهر كل من بالقاعة بذلك الشاب الصغير السن الذى يتكلم بهذه الثقة والشجاعة ويعرض مفاهيم جديدة على النظارة الجبناء دون خوف .

وتعلقت أنظارهم بالمايسترو جمال سالم ليروا ماذا يقول وكيف يرد على هذا الشاب الجرىء .. الشديد الجرأة رغم مابه من آثار تعذيب واضحة

وقال جمال سالم موجها سؤاله لإبراهم الطيب:

جمال سالم: اشرح لنا الوضع إزاى يكون في مصر .. كيف يؤدى النظام الغرض من تكوينه في مصر ؟

إبراهيم الطيب: فيما يتعلق بمصر لاشك أنه إلى قبل الاتفاقية كان موجود فيه جنود احتلال .. قبل الحركة وبعد الحركة .. كانوا متحكمين في أرزاق المصريين وفي جزء من بلادهم ..

وخاف جمال سالم من هذا الاستطراد ــ رغم عدم جدواه ــ على الخنازير التى حضرت ، كما خشى أن ينتقل كلامه إلى الشعب عبر الراديو والصحف ، ومن ثم فقد قاطعه قائلا :

جمال سلم: مافيش داعى نشرح الكلام ده .. لأننا فاهمينه باعتبارنا مواطنين .. ماهو الداعى لسرية الجهاز مادامت الحكومة القائمة على البلاد تقاوم الإنجليز ؟

ونسى القاضى الكذاب أنهم ينسقون قبل الثورة وبعدها مع الإخوان فى مقاومة الإنجليز واشترك حسن النهامى وصلاح هدايت وكال رفعت مع صلاح شادى فى موضوع تفجير سفينة – بواسطة لغم بحرى – فى قناة السويس كنوع من تنبيه العالم إلى قضية الاحتلال الإنجليزى لمصر وأثره الضار على سير التجارة فى العالم ، وأنه لولا هذا النظام والإخوان لما قامت الثورة .. وقيل إن جمال عبد الناصر قد طلب من صلاح شادى أو من غيره أن يرسل له واحدا من الإخوان « ميت القلب » على حسب تعبير عبد الناصر ليقوم بمهمة خطيرة ضد الإنجليز ، وأرسل إليه محمود عبد اللطيف ، وقيل إن عبد الناصر كان يعرفه من أيام حرب فلسطين ، فقد كان محمود عبد اللطيف من البارزين فى حرب العصابات هناك ، وقد أسر .

ز۱) قيل إنه المرحوم حسن العشماوي

وعرض عليه عبد الناصر أن يعملوا على إلحاقه بالعمل في « ميس » الضباط الإنجليز وأن يضع السم لكبار الضباط في الطعام ، ورفض محمود عبد اللطيف لأن هذه الطريقة من وجهة نظره ليست من الإسلام . وأن المسلم يقاتل فيقتل أو يغلب ، أما الغدر والاغتيال فليس من شيم المسلمين .

وقال إبراهيم الطيب:

لم يكن بالسرية المفهومة .. بدليل أن جميع المناطق في القاهرة والأقاليم كان موحودا فيها .. والجميع يعلمون عنه ولم تكن له صفة السرية .

جمال سالم: انت مش مسميه النظام؟

إبراهيم الطيب: أيوه .. النظام بس .. ولكن لم نقل النظام السرى .

جمال سالم: أنت أقريت إن النظام مسلح ومنقسم إلى جماعات وفصائل، وله تسليح وتدريب وبه فنيون للكشف على الأسلحة .. وبه قسم مدى على رأسه يوسف طلعت .. فهل هناك مايستدعى وجود أسلحة .. أنت تعلم أن به أسلحة .. وقمت بتوصيل سيد الريس لجرد مخازن المناطق والكشف على الأسلحة .. وانت ماتعرفش نتيجة الكشف .. جهاز منظم فيه أسلحة وأنت محامى .. فهل قوانين البلاد تسمح بحمل السلاح ؟

إبراهم الطيب: لاتسمح.

جَمَــال ســـالم : كيف توجد مخازن أسلحة وتنظيم مسلح داخل البلاد بدون علم الحكومة ؟

هكذا قال جمــال سالم !!

﴿ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه ﴾ ..

### عبدللناصريسيرق الأسلحة مسرالجيش للإخوان

كانت هذه الأسلحة يسرقونها من الجيش ويعطونها إلى الإخوان ..

وكانوا يأخذون النقود من الإخوان ليشتروا الأسلحة .. ومن ضمن المشكلات التى كانت بين الإخوان وجمال عبد الناصر أثناء فترة الوفود التى تروح وتجىء بينهم اشتكى عبد الناصر للوفد ، وقال إن فلان يشيع عنى أننى أخذت ألفين وأربعمائة

جنيه ثمن أسلحة قبل الثورة ولما قامت الثورة لم أسلم الأسلحة أو النقود .. وهذا غير صحيح ، فقد سلمت بعض هذه الأسلحة قبل الثورة ودفعنا جزءا من الثمن لأمناء المخازن في الجيش كالعادة .. والمبلغ الذي تبقى قد تم تسليمه إلى الأخ فلان .. وحكاية الأسلحة التي كانت في بيت جمال عبد الناصر وغيره من الضباط يوم حريق القاهرة وكيف استنجد بمنير دله وصلاح شادى وحسن عشماوى لنقلها إلى عزبة الأخير خوفا من التفتيش ، وقام هو بإعداد المخزن بنفسه وهى حكاية معروفة ، ثم يأتى ويقول كشف مخازن سلاح عند الإخوان !

صحيح اللي اختشوا ماتوا!

وأجاب إبراهيم الطيب وفي صوته سخرية خفيفة :

\_ لاشك أنه فيما يتعلق بالسلاح فوضعه معارض للقانون .

جمال سالم: وهل ده بيقي سرى ولا علني .

إبراهيم الطيب: التشكيل علني والسلاح سرى .

جمال سالم: لماذا كونت هذا النظام من قائد الفصيلة وقائد ثان للفصيلة ، فرئاسة للمنطقة ، فرئاسة للقاهرة بمجلس أعلى .. وما الداعى إلى تكوين الجماعة من سبعة لابد أنه لهذا ارتباط بالتكوين والتسليح .

إبراهيم الطيب : أنا مهمتي كانت فيما يتعلق بالتكوين والتنظيم ماليش علاقة بالتسليح .

واعتدل جمال سالم وبدأ ينتعش ، وشرع في السخرية من الشاهد :

إذا طلبت منك إنك تجيب لى واحد اكريه للقتل ماهى مسئوليتك ؟

إبراهيم الطيب : لا أوافق .

جمال سالم: وإذا وافقت ؟

إبراهيم الطيب : غلط .

جمال سالم: ماهي مسئوليتك في القانون ؟

إبراهيم الطيب: يعتبر فاعل أصلي ..

ونظر جمال سالم إليه ورفع صوته عاليا:

– كيف تسمح لنفسك إذن بتنظيم نظام وتسليح بواسطة غيرك وأنت رجل تزاول مهنة المحاماة في البلاد ؟

ورد إبراهيم الطيب بصوت أشد صلابة من نغمته السابقة وقال:

الذي فهمته أن النظام قد يستفاد به في سائر الأقطار العربية والإسلامية الأخرى .. ولاشك أن البلاد محتاجة لرجال مسلحين مدربين .

ونظر إليه جمــال سـالم بنظرة ثعبانية وقال بنعومة :

- قلنا إن التنظم ينافي قوانين البلاد .

ورد عليه إبراهيم الطيب بشجاعة واستهانة:

- أنا مهمتي التشكيل بس لاأكثر ..

وبمزيد من النعومة قال جمال سالم:

انتهینا إلى أنك بهذا تعتبر فاعلا ..

إبراهيم الطيب : أيوه ..

وارتفع صوت جمال سالم كأنه يستجلب التصفيق:

وقارنا بين هذا وبين حكاية الراجل اللي اكريه .. وقلت إنك تبقى فاعل لأنك قمت بعمل تنظيمي مرتبط بعمل تسليح غير مسموح به في القوانين الموجودة في الدولة وأنت محام ومهنتك متصلة بالقوانين ..

إبراهيم الطيب: صح.

وابتسم جمــال سـالم منتصرا وقال :

- قول لنا بقى الغرض الشرعى .

وابتسم إبراهيم الطيب واثقا وقال:

\_ لم أفهم أنه لغرض غير شرعى .

وانبهر الموجودون بهذه الثقة والشجاعة والثبات ، وهم يرون شابا قد بدت عليه آثار الإرهاق الشديد ، وعلامات التعذيب تملأ وجهه ، وبادية فى أجزاء من جسده ، وقد قدم لأداء شهادة ، فالمفروض أنه شاهد إثبات ضد محمود عبد اللطيف ، ورغم هذا يناقش كمتهم مع عدم توافر أية ضمانة آدمية له .

وقد أذيع كل هذا في الراديو وكتب في الصحف ، ثم جمعوه في كتاب وزعوه وسحبوه بعد حين . والناس في بلادي نيام فإذا ماتوا انتبهوا .

وقال جمــال سـالم له بنبرة من يشكك الناس في أن كلام إبراهيم الطيب متناقض :

قلت إن الغرض هو حماية الدعوة في مصر وغير مصر .

إبراهم الطيب : أيوه .

جمال سالم: قول لنا حماية الدعوة في مصر يكون إزاى ؟

ولعل جمال سالم قد لمح النظرة الساخرة التي لمعت في عيني إبراهيم الطيب ، فقد كان يقف أمامه مباشرة وقال له :

- فيه جنود احتلال .

وهاج جمال سالم وماج وكأنه وجدها فرصة ، فهو يتكلم أمام شعب ضعيف الذاكرة ، ينسى الأشياء القريبة جدا ، وربما يتذكر أشياء بعيدة .

وقال جمال سالم هائجا:

- جنود الاحتلال الحكومة تحاربهم علانية ، وفيه جيش بتصرف عليه الحكومة ملايين .. وعنده طيارات ومدافع ٦ بوصة ودبابات .. فهل التنظيم بتاعك قوته كقوة الجيش ؟ .. إذا كنت مخلصا حقيقة وعاوز تساهم .. ساهم بنفسك وباب التطوع مفتوح في القوات المسلحة .

هكذا تكلم جمال سالم!!

ونسى أنه فى حكومة قد جاءت نتيجة انقلاب عسكرى ، وليست لديها أية شرعية تحت كل القوانين والأعراف المعمول بها فى العالم أجمع .. ونسى أن هذا الذى يقف أمامه شاهدا أو متهما أو الاثنين معا كان أحد الذين ساعدوه ليجلس على كرسى الحكم أملا فيهم .. فجلس ليحاكمهم .. ونسى أنهم – الضباط – كانوا حتى الأمس القريب جدا بعد الانقلاب يتعاونون مع الإخوان من أجل إقلاق الإنجليز فى القناة . القريب جدا بعد الأمور .. تجاهل أنهم اختطفوا الحكم انحتطافاً .. وكل المبادئ التي أعلنوها عملوا على تحطيمها والقضاء عليها .

إقامة حياة ديمقراطية سليمة!

عجبي !!

لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث يضرب الكبراء والوزراء وعامة الناس ضربا جماعيا دون أى اعتبار لأى شيء .. ودون خوف من ذيوع هذا فى كل أنحاء العالم .

صار جمــال سـالم يتكلم وقد ظن أن وضعه قد صار شرعيا .. وأنه حاكم حقيقى لمصر .. قد انتخبه الناس .. ولو بالتزوير .. تلك الأداة التي فاقوا بها كل من سبقهم ..

ورحم الله يحيى إبراهيم باشا الذى لم يزور الانتخابات فى تاريخ مصر الحديث ، وفقد دائرته أمام منافسه وهو رئيس الحكومة آنذاك .. أيام زمان !! ورحم الله الإنجليز الذين سمحوا لعرابى أن يأتى بمحامين من فرنسا للدفاع عنه .. وكذلك كرومر وكل

الطغاة الذين كنا نلعنهم ونحن صغار ، فلما كبرنا وجدنا من هم أكثر منهم ضراوة وحشية .

جيل من الحكام اعتمد على « النهش » ، سياسة « كلبية » ليس للعدل والرحمة والحرية فيها نصيب .

### ( الحرية كل الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب )

هذا هو الشعار الذي ألقوه علينا بعد حين ..

واختلف المفكرون في تفسير كلمة الشعب .. وذهبوا في تفسيرها مناهج شتى . ثم انتهوا إلى أنها كانت تعنى « الملهم » ومن معه ، فهم الشعب وهم الوطن ومن خلال أشخاصهم تتحدد المفاهيم ، وهم الذين يقولون من الوطني ومن الحائن ، ومن خلال رضاهم وسخطهم على الناس يتميزون فيرتفعون أو ينخفضون .

واستمع إبراهيم الطيب إلى خطبة جمال سالم ..

وكذلك استمع إليها من فى القاعة ، وتلقاها الناس بخوف ، أما إبراهيم الطيب فقد اخترق حاجز الخوف ، ولم يعد يشغل فكره بهذه الألاعيب والشعارات الجوفاء ولكن كان عليه أن يستمر معه فى ذلك الحوار السقيم لإثبات مالا يفهمه أحد ، وهو الذى قد جاء ليدلى بشهادة ، فإذا به يناقش مناقشة المتهمين .

وقال إبراهيم الطيب بهدوء:

ده صح .. وفيما يتعلق بهذا التشكيل لم يكن يقصد به أى وضع غير شرعى .

وفي إصرار وحماقة قال جمال سمالم مخاطبا إبراهيم الطيب:

جمال سالم: بين لى النقطة اللى باسألك عليها .. الدفاع عن الدعوة بتقول بمقاومة الإنجليز .. ومقاومة الإنجليز ليه ماتكونش علنية .. فيه قوات مسلحة موجودة في البلاد مهمتها هذه المقاومة .. فماالذي يدعوك لكى تقيم قوات مسلحة بشكل صغير لتقاوم الإنجليز ، ولاتطرق باب النطوع في القوات المسلحة الكبيرة وهو مفتوح ؟

إبراهيم الطيب : فيما يتعلق بالتطوع الإخوان اشتركوا في التطوع وتقدموا لسائر منظمات الحرس الوطني ..

جمال سالم: إذن ما الداعى إلى إقامة النظام والإبقاء عليه بعد وجود الحرس الوطني ؟ إبراهيم الطيب: علمنا أن الحكومة كانت تشجع التسليح للمقاومة في القنال.

جمال سالم: علمت من مين ؟

إبراهيم الطيب: علمت من يوسف طلعت .

جمال سالم: ألم تعلم بما طلبته الحكومة من المرشد في مايو؟

إبراهيم الطيب: معرفش.

وزمجر جمــال سـالم وانطلق صوته عاليا يهزأ من الشاهد وقال:

جمال سالم: إيه اللي ماتعرفوش ؟ . هو أنا لسه قلت حاجة علشان تقول معرفش ؟

إبراهيم الطيب: معرفش الحكومة قالت للمرشد إيه ..

وبمزيد من المغالطة والصفاقة قال جمال سالم :

جمال سالم: إذا كان أنا لسه مذكرتش الواقعة منين بتقول إنك متعرفهاش ؟ وفي هدوء وبساطة قال إبراهيم الطيب:

- أنا أقول إنني لاأعلم أن الحكومة طلبت في مايو من المرشد شيئاً .

جمال سالم: ألم يقل لك يوسف طلعت إن الحكومة في مايو سنة ١٩٥٣ طلبت من المرشد العام ثلاث مسائل ؟

إبراهيم الطيب: لا .. إيه همه ؟

وتكلم جمال سالم كأنما يخاطب الرأى العام كله وليس لمناقشة الشاهد:

- طلبت الحكومة من المرشد ثلاث مسائل .. الأولى عدم التدخل في القوات المسلحة بضم أفراد منها إلى جماعة الإخوان المسلمين في تشكيلات حتى لا تتكون في داخل القوات المسلحة قوتان يكون المصير النهائي بتاعها حرب أهلية بين أفراد القوات المسلحة .

المسألة الثانية : نفس الطلب بالنسبة لقوات الأمن .

ثالثا: حل الجهاز وتسليم جميع الأسلحة بتاعته لسبب .. ماهو السبب ؟ السبب هو إن السرية معناها أن هناك سياسة أخرى غير العلانية تبطنها الجماعة .. فإذا كان عندكم سياسة ثانية غير العلنية قول لنا إيه هي لأنه مافيش سرية في الدين ولا الدعوة . إبراهيم الطيب : لم أبلغ بهذا .

جمال سالم: أمال بلغت بإيه ؟

إبراهيم الطيب: يوسف طلعت قال إن الحكومة تشجع الفدائيين في القنال.

جمال سالم: ناقشته في كلامه ؟

إبراهم الطيب: لا .

جمال سالم: لم لم تناقشه ؟

إبراهم الطيب: قال لى معلومات أكيدة .

جمال سالم: إيه وجه التأكيد فيها ؟ .. أقسم ؟

إبراهم الطيب: ذكر لي وقائع متأكدا منها ..

جمال سالم: ماهي الوقائع دي ؟

إبراهيم الطيب: هو قال إن الحكومة الحاضرة يسرَّت للفدائيين الحصول على الأسلحة لمهاجمة الإنجليز .. حتى يشعروا بحق أنهم في وطن لا

يستطيع أهله أن يصبروا على وجود متطفلين فيه أو مستعمرين له .

جمال سالم: عظيم .. وإذا كانت الحكومة بتجيب متطوعين سرا وتعد لهم الخطط وتمدهم بالأسلحة .. فما هو الداعى لوجود الجهاز السرى وماذا يعمل في القاهرة ؟

قال هذا جمال سالم وهو يكابر ويكذب على الناس!

والقاضي الكاذب أكثر شرا من القاضي الظالم، وكان الاثنين معا .

كانت الحكومة تنسق مع الإخوان بعد الانقلاب مباشرة لإقلاق الإنجليز تمهيدا لمفاوضات الجلاء .. لم تكن توجد في مصر جهة شعبية يمكنها القيام بهذا الأمر غير الإخوان ، وضباط الحركة الذين كانوا أعضاء فيها يعلمون ذلك .

والجهاز السرى كما سماه جمال سالم هو الذى حقق الحماية الداخلية لمصر أثناء عملية الانقلاب العسكرى .

وتأخرت الثورة يوما حتى يوافق المرشد العام .

وسألت واحدا ممن كانت له صلة أيامها بالمرشد العام ، ومن الذين كانوا يعرفون هذا السر عن سبب تأخر موافقة المرشد يوما فقال لى :

\_ كان يدرس الخطط ؟

ــ أية خطط ؟ هل هي خطط تحركات الجيش للتحكم في القاهرة ؟ الاستيلاء على مبنى قيادة الجيش والإذاعة مثلا ؟

وقال لى محدثى :

ـ لا .. كان يدرس ماهو مطلوب من الإخوان لحماية المنشآت العامة

والسفارات والوقوف في طريق السويس لعرقلة تقدم الإنجليز في حالة حدوث ذلك . وكان يستفسر من الإخوان عن الإمكانات المتاحة ، ومدى احتمالات النجاح . ولما تأكد من وجود كل هذا وافق .. وأيقن أن الجيش سوف يخرج لأهداف محددة وفق خطة هو يعرفها تاركا وراءه جبهة عارية من الدفاع وعلى الإخوان أن يقوموا بهذا الواجب .. ومن المناقشات والمعلومات التي قدمت عرف أن هذا في استطاعتهم .

فرئيس المحكمة الموقرة – محكمة الشعب – يتحدث عن أشياء يعلمها جيداً وقال إبراهيم الطيب ردا على كلام جمـــال ســالم :

- علمت إن فيه اجتماع حضره الصاغ كال الدين حسين وآخرون من ضباط الجيش ، واجتمعوا والإخوان .. وأنهم تداولوا في كيفية الاستعداد لمقاومة الإنجليز والتسليح والتدريب .

وهذا الكلام صحيح ، وقد حضر هذا الاجتماع عدد آخر ، وكانت هذه هي الخطة التي سوف يواجهون بها الإنجليز ، وقد ذكر ذلك كال الدين حسين وآخرون فيما بعد .

ولم يكن أمام الضباط غير هذا .

ورغم ذلك قال جمال سالم للشاهد الذي يناقش مناقشة المتهمين:

جمال سالم: يوسف طلعت ذكر لك الكلام ده ؟

إبراهم الطيب: أيوه.

جمال سالم: ماهو الدليل على صحة كلامه ؟

وفى هدوء وسكينة بدأ إبراهيم الطيب يشرح:

إبراهيم الطيب: نفس كلامه والوقائع التي ذكرها ....

وقاطعه جمال سالم بسرعة:

جمال سالم: لماذا لم تعبى العشر فصائل للكفاح؟

إبراهيم الطيب : حصل .

جمال سالم: حصل إيه ؟

إبراهيم الطيب: الصاغ كال الدين حسين على وجه الدقة قال ...

وانفجر جمال سالم مقاطعا :

جمال سالم: بعلمك أو بسمعك ؟ زإذا كان سمعت تقول مين اللي قال لك . وفي هدوء لم يؤثر عليه هياج رئيس المحكمة قال إبراهيم الطيب :

- ذكر لى الدكتور حسين كال الدين وكان رئيس مكتب إدارى القاهرة أن بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة وبعض ضباط الجيش طلبوا من الإخوان أن يجهزوا بعض الإخوان لإقلاق راحة الإنجليز في القنال .. وفعلا أعدت بعض هذه القوات وكانت على وشك الرحيل ومعرفش السر في عدم ذهابها .

وقبل أن يستمر في سرد مادار نتذكر واقعة!

تلك التي قالت إن جمال عبد الناصر قد طلب أن يقدم له رجل جرىء من الإخو'ن ليذهب إلى القنال ، ويلتحق بالجيش الإنجليزى بعد تيسير ذلك له ، ويضع السم لكبار الضباط الإنجليز وكان ذلك الشخص محمود عبد اللطيف الذي اعتذر وقال إن القتل بهذه الطريقة لايناسبه وأنه يفضل المواجهة .

وكانت القاعة في المناقشات الهامة التي تضيف معلومات جديدة تزداد انتباها وقال جمال سالم :

- جميل .. إذا كانت الحكومة بتجيب السلاح علشان تقلقوا الإنجليز في القنال فما هو الداعي إلى أن تجندوا الإخوان وتسلحوهم في السر ؟ .

إبراهيم الطيب: ما كانش فيه سر احنا كنا بنعمل على المكشوف ..

جمال سالم: والسلاح؟

ابراهيم الطيب: لأأعرف عنه شيئا.

والتفت جمال سالم ناحية الذي يكتب بالاختزال ، وقال له في صوت جِهير :

- طيب السكرتير المختزل يبقى يقرأ له أقواله فى الحتة دى الخاصة بالأسلحة . وأسرع السكرتير ينفذ ما طلبه منه جمال سالم ، بينها وجه الأخير كلامه لإبراهيم الطيب ، ربما حتى يأتى السكرتير بما طلب وسأل :

\_ من هم رؤساء الفصائل ؟

إبراهيم الطيب: الأستاذ عبد العزيز أحمد وكال السنانيرى والفيومي وهنداوى دوير ومحمد شديد ومحمد عبد اللطيف وسيد أبو سالم ..

وهنا طلب الأستاذ ممدوح توفيق مندوب مصلحة الاستعلامات والذي يقوم بالاختزال بمحكمة الشعب أن يتكلم رافعا يده فأذن له جمال سالم فقال:

لقد قال مايأتي عندما سئل عن الأسلحة وكونها مخالفة للقوانين :

« إن التشكيل كان علني ولكن الأسلحة سرى » . والتفت جمال سالم إلى إبراهيم الطيب :

\_ اتكلم .

وكل هذا الجو الإرهابي المشحون لم يؤثر في نفسية إبراهيم الطيب الذي بدا هادئا مطمئنا يتكلم في ثقة ، فقد ترك وراءه في السجن الحربي الفزع الأكبر والهول الأعظم ، ورغم ذلك لم يؤثر فيه ذلك رغم إصاباته الشديدة .

ويقول من حضر المحكمة إن محمود عبد اللطيف المتهم بمحاولة اغتيال الزعيم كان ينصت وينظر بإعجاب لايستطيع إخفاءه إلى رئيسه القديم وهو يتحدث .

وقال إبراهيم الطيب:

إبراهيم الطيب: ذكرت أنه فيما يتعلق بمسائل السلاح ذكر لى يوسف طلعت أن الحكومة كانت تشجعه .. ومشروعية جمع السلاح أو عدم المشروعية أتت من الطريقة التي حددتها لحضراتكم .. من أن بعض حضرات أعضاء الحكومة .. وأذكر منهم الصاغ كال الدين حسين طلب تجهيز بعض الإخوان .. وأن الحكومة تشجع الفدائيين .. وطلبت تسليح بعضهم ..

وكان إبراهيم الطيب يتكلم بلهجة الواثق .

وكان حديثة شجاعا يبين لمن يسمع أن الأمور كانت بين الإخوان و الحكومة إلى الحد الواضح الذى كان . يعرفون أن هناك أسلحة واشتركوا فى إحضارها .. ويطلبون تجهيز مجموعات للذهاب إلى القنال استمرارا لأعمال الفدائيين التى كانت عقب إلغاء معاهدة سنة١٩٣٦ . . وأن الإخوان هم الجهة الوحيدة المؤهلة لهذا الدور .. وفكرة نزع سلاح الجيش نشأت بعد نجاح الانقلاب مباشرة .. فليس من المعقول أن يرسلوا كتائب من الجيش بأسلحتها لمقاومة الإنجليز .. وكان هذا ممكنا .. ولكن من يضمن لنا أن هذه الكتائب لاتعود وتستولى على الحكم وتقتل الضباط ولكن من يضمن لنا أن هذه الكتائب لاتعود وتستولى على الحكم وتقتل الضباط كان سهلا وبسيطا .. ولم يكونوا يعرفون أن هناك قوى شعبية قد اشتركت فى الإعداد له وتنفيذه .. فتفاوض الحكومة مع الإخوان لإقلاق الانجليز أمر وارد وقد حدث .. وقد توقف تنفيذ هذا – بعد عدة عمليات محدودة – عندما أكد لهم الأمريكان أنهم سوف يجلون عن مصر .

وفي بجاحة وكذب قال جمال سالم:

- أرجو من الشاهد إذا تكلم على لسان واحد يقول أنا سمعت ومايقررش الأمور بالشكل ده .. لأن كال الدين حسين مارحش وماقلش ..

وقلب جمال سالم وجهه فى الموجودين على جبنهم ونفاقهم فعرف فى وجوههم نظرة التكذيب .. والتفت إلى إبراهيم الطيب فرأى السخرية والمرارة تكاد تخرج من عينيه . لهذا أكمل كلامه :

- واللى حصل إن كال الدين حسين جوله ( أى أتوا إليه ) الإخوان فى أو ائل سنة ١٩٥٣ وطلبوا أن بعاونوا فى العمل بأن ينضموا إلى المخابرات الحربية كقيادة منفصلة ، مش علشان السلاح ورفض طلبهم ..

وبدا على من فى القاعة عدم التصديق ، ولكن كل واحد حاول أن يخفى تكذيبه هذا .. وكيل النائب العام يقلب فى الأوراق .. الصحفيون يكتبون .. المحامون يتشاغلون .. بينا كان ينظر محمود عبد اللطيف متعجبا من هذا الوضع الغريب معجبا برئيسه القديم الذى بدت السخرية واضحة على وجهه .. مخابرات حربية إيه ؟ كلام ناس ليسوا فى وعيهم .

واستمر جمال سالم وارتفع صوته ليؤثر تأثيراً مضادا على أية نتيجة تكون قد حدثت بكلامه فوجه حديثه لإبراهم الطيب:

\_ فاللي قال لك الكلام يوسف طلعت يبقى إيه ؟

ولم يرد عليه إبراهيم الطيب .

وأكمل جمال سالم:

\_ يوسف طلعت غلط .. وأنت كنت مسحوب من دقنك .

إبراهيم الطيب : اللي قال الكلام ده يوسف طلعت وحسين كال الدين رئيس مكتب إدارى القاهرة .

جمسال سسالم: أيوه قول مين علشان نبقى نواجهك بيهم .. وبعدين ؟ إبراهيم الطيب : بناء على هذا أعيد هنا التنظيم السرى .

وحدثت همهمة وغمغمة في القاعة للمرة الأولى ..

كانوا من قبل يضحكون منافقين جمال سالم على نكتة سخيفة ..

كانوا يجيبون على سؤال جماعي يوجه لهم من المحكمة من باب التهريج .

أما الهمهمة والغمغمة فهي للمرة الأولى .

وبدا وكأن إبراهيم الطيب قد ألقم جمال سالم حجراً .. وهو سرعان مايستعيد توازنه فهو الذى يمسك بالدفة وهو فى مركز القوة ، ولكنه نظر يستغيث بوكيل النائب العام ، الذى تدخل مسرعا :

وكيل النائب العام: متى أعيد تنظيم الجهاز؟

إبراهيم الطيب: أعيد تنظيمه على أساس ...

وقاطعه وكيل النائب العام :

ـ أنا سألتك إمتى وعاوز الإجابة على سؤالى .

إبراهيم الطيب: في حوالي شهر فبراير .

وكان جمال سالم قد استعاد توازنه فسأل:

\_ وقبل كده ؟

إبراهيم الطيب: كان منظم ولكن أعيد تنظيمه.

جمال سالم: مين كان رئيسه ؟

إبراهيم الطيب: عبد الرحمن السندي وبعدين يوسف طلعت.

جمال سمالم: كيف أعيد تنظيمه في أواخر فبراير ١٩٥٤ مع أنكم في المعتقلات ولم تخرجوا إلا في أواخر مارس؟

وفكر إبراهيم الطيب قليلا وقال :

ــ أنا متأسف لأن ده غلط .. صحيح كنا وقتها في المعتقلات .. حصل إعادة تنظيم الجهاز على أساس قواد الفصائل .

جمال سالم: يبقى إمتى ؟

إبراهيم الطيب: بعد أواخر مارس.

جمال سالم: يطلع إيه يعني ؟

**إبراهيم الطيب** : أوائل إبريل .

جمال سالم: أيوه كده علشان يبقى الكلام متفق مع كلام الشهود .

وهكذا ضاعت معالم قصة الاتفاق على تجهيز بعض الإخوان لإرسالهم إلى القناة لمحاربة الانحلين .

ولكن المدعى بعد أن قلب بعض الاوراق أمامه سأل:

\_ حسب أقوالك أمام المحكمة تقول إن صلتك بهذا الجهاز بعد آخر مارس ..

فى أبريل .. وأنت تتكلم أمام المحكمة عن حوادث حصلت فى مايو سنة ١٩٥٣ فمن أين علمت بها ؟

إبراهيم الطيب: قال لي يوسف طلعت عليها.

المدعسي : بمناسبة إيه ؟

إبراهيم الطيب : بمناسبة التشكيل والتسليح .

المدعي : وأنت ناقشته فيها ؟

إبراهم الطيب: أيوه.

وتدخل هنا جمال سالم فسأل إبراهم الطيب:

جمال سالم: إمتى ؟

إبراهيم الطيب: يناير سنة ١٩٥٤ قبل الحل.

وبدأ الملل يتسرب إلى نفوس جميع من بالقاعة .. المحكمة .. الادعاء .. الدفاع .. النظارة .. الشهود .. المتهم الوحيد .. الحرس .. الجميع ..

وأراد المدعى أن يخلق جواً من الإثارة لمتابعة التمثيلية في تشوق فقال :

المسدعسى : ظهر من التحقيقات أمامنا .. والتحقيقات الابتدائية .. أن هناك علاقة أو اتصالا بين اللواء محمد نجيب والإخوان فمتى بدأت هذه العلاقة ومع من ؟

وهكذا صور الوضع للجهلة والمنافقين!

محمد نجيب رئيس جمهورية مصر يجرم اتصاله بالإخوان

والإخوان لاينبغي أن يتعاونوا أو يتصلوا برئيس الجمهورية .

محمد نجيب قائد الحركة فلولاه ما قامت .. كان أحد العوامل الرئيسية .

وأين الشرعية والدستور؟ صحيح قد ظهر بعض الفلاسفة بعد ذلك يتحدثون عن الشرعية الثورية .. بمعنى أن أى مغتصب يحقق نجاحا فقد اكتسب الشرعية .. وأطنب هؤلاء الفلاسفة وأفهمونا أن الشرعية هى الجلوس على الكرسى بأية طريقة ، وهذا فكر قديم لم يأتوا فيه بجديد ، وقال به بعض الفقهاء « وإن غلب عليها بالسيف » ولكن أن يصير التنسيق والتعاون مع رئيس الجمهورية الموجود جريمة فهذا هو حكم العصابات ومنطق القتلة واللصوص الذين ظهروا في العصر الحديث .

وقد تكرر شيء شبيه بهذا في مايو سنة ١٩٧١ أثناء حكم السادات ، فعندما خرجت عليه الدولة كلها بجميع أجهزتها .. المخابرات .. المباحث .. الاتحاد الاشتراكي .. الإعلام .. الجيش .. إلخ ... إلخ ... إلخ ... إخل .. تغلب عليهم ووضعهم في السجون . فلو حدث العكس وتغلبوا هم عليه وطردوه لحاكموا كل من كان يتعاون معه أو يتصل به .

فالشرعية هنا لاتستمد من دين أو شريعة أو انتخاب حر مباشر أو مؤسسات صحيحة أو دستور قويم أو أى شيء مما جرى عليه العرف في العالم ، ولكن الشرعية في مصر تستمد من القوة والبطش ، وكلما كان البطش شديدا كانت الشرعية أكثر منطقاً ورسوخاً ويتقبلها الناس ، ويسرف الكتاب في تناولها كتابة وشرحا وتحليلا ، وبغض النظر عن مجافاة هذا للواقع والمنطق وليس هناك من حرج أن يتصل محمد نجيب بالشعب كله لأنه رئيس جمهورية مصر . ولاجريمة فيمن يتصل به ، أو هكذا ينبغى أن يكون . ولكنها سياسة البطش ، وقد بطشوا بالجميع و لم يبق غير الإخوان ومحمد نجيب

### أح أنعيريض يب محدثيب

ويبدو أن محمد نجيب أول رئيس جمهورية قد ضرب كثيرا في مصر! وهذا لعمرى أمر عجيب.

فقد روى لى المهندس حلمي عبد المجيد:

عندما تم اعتقالي في اوائل أبريل سنة ١٩٥٤ وأودعت سجن الأجانب، ودخلت المعتقل ومعى حقيبتي .. حاولت أن أضفى جوا من المرح للتخفيف على من قابلني من المعتقلين فإذا بي أقابل بوجوم شديد .

وقال لى واحد من المعتقلين ممن أعرفهم : لا داعى لهذا المرح الزائد .

### وسألته :

- \_ لماذا ؟
- \_ منذ قليل ضرب الأستاذ عبد القادر عودة والأستاذ أحمد حسين .
  - وامتلأت عجبا \_ حلمي عبد المجيد وسألته :
    - \_ من ضربهما ؟
    - \_ أحمد أنور قائد البوليس الحربي .

- \_ كيف تم ذلك ؟
- \_ أخرجهما من الصف واحدا بعد الآخر وصفعهما على وجهيهما وسبهما سباً قبيحا ..
  - \_ وماذا فعلا ؟
- رد أحمد حسين السباب بسباب أقذع منه . وسكت عبد القادر عودة ولم يرد .

ويقول حلمي عبد المجيد:

ـ وأدركت أن مصر قد دخلت عهدا جديدا سوف يستخدم فيه الضرب على أوسع نطاق .. وأن تاريخ مصر يتغير تغيرا كبيرا قد بدأت بوادره .. وعلم المهندس حلمي عبد المجيد أن أحمد أنور سوف يجتمع بالمعتقلين في المساء .

وانتظروه ...

وجاء على قدر .. وجلس وسطهم يتحدث من أنفه .. وقال لهم أحمد أنور :

ــ المشكلة بيننا وبين حسن الهضيبي .. وده راجل مش كويس ، وعاوز يبوظ الجماعة ، ولازم تشيلوه علشان نسيبكم .. فاهمين ..

وتبادل الجالسون النظرات ، وفى نفوسهم هاجس وخاطر أن يسحب واحدا منهم ويصفعه على وجهه وهم من كبار القوم .. وإن فعل بهم هذا .. فماذا ينبغى أن يكون ردهم عليه .. ؟

ورد عليه الدكتور محمد فريد من الشرقية وعضو الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان :

\_ أنت تقول كلاماً عن المرشد العام للإخوان .. وهو ليس بعيدا عنك .. فأرسل من يأتى به من السجن الحربى وقل أمامه هذا الكلام .. ودعنا نسمع رده عليه .. فإن لم يستطع الرد ، فنحن معكم ولن نخالفكم فى شيء .

وأدرك أحمد أنور أن هذا الأسلوب لن يجدى فتكلم في موضوع آخر وقال:

- طيب محمد نجيب .. أنتم مالكم كده متحمسين لمحمد نجيب ؟ ومن بين دهشة القوم صار يقول :

ــ محمد نجيب ٍ ابن .... وابن ... وابن ....

وصار يسبه سبا قبيحاً .

وتشجع أحد الحاضرين وقال:

\_ على أي حال هو لايزال رئيس جمهورية مصر.

وقال أحمد أنور:

\_ انتم عارفین رجع ازای بعد ما استقال ؟

وقال واحد:

– قامت المظاهرات من أجل عودته .. وسلاح الفرسان .. وقصص كثيرة .. وابتسم أحمد أنور ابتسامة المجرمين القتلة القادرين وقال :

- رغم كل هذا كان يرفض العودة .. وأخذته إلى مكان مهجور وقدمت له ورقة يعلن فيها الموافقة على سحب استقالته والعودة إلى رئاسة الجمهورية .. ورفض ابن العاهرة - هكذا قال - وأنا أحايله علشان مايحصلش حاجة .. ولكنه أصر على الرفض .. عندها قلت لنفسى - الكلام لأحمد أنور - مبدهاش ..

وانقطعت الأنفاس واشرأبت الوجوه فهم يشهدون ميلاداً جديداً لميثاق مستحدث لحقوق الإنسان في مصر .. والكل سواسية كأسنان المشط .. رئيس الجمهورية وأي موظف صغير .

﴿ سأل سائل بعذاب واقع ﴾ :

\_ وماذا فعلت ؟

وانطلقت ضحكة أحمد أنور مجلجلة في أنحاء سجن الأجانب ..

وسجن الأجانب هذا قد أزيل وقامت مكانه محطة البنزين الواقعة خلف عمارة رمسيس بالقرب من ميدان باب الحديد .

وانبرى أحمد أنور يقول للمعتقلين:

ــ ماذا فعلت ؟ وضبته .. أعطيته علقة لم يأخذ مثلها من قبل .. كان يتوسل إلى ويبكى وأنا أضربه ويقول لى سأوقع على القرار .. وأنا كنت شحنت و لم أعد في وعيى .. وبعدين الضباط اللى معايا خافوا لأموته من الضرب فمنعونى حتى لاتحدث مشكلة ..

وخيم الصمت على من يسمع!

واستمر أحمد أنور يحكى مزهوا بنفسه مالا يستطيع أحد أن يفعله فى التاريخ القديم أو الحديث .. لقد ضرب رئيس الجمهورية ورمز مصر ..

وقال:

- لم أتركه حتى سف التراب من الأرض .. ورجعناه البيت علشان يغير البدلة بتاعته اللى اتوسخت ومزقت .. وكنت نزعت الرتب من فوق كتفيه وألقيت بها في الطريق والدنيا ظلام و لم نعثر عليها بعد ضربه ..

ورجع رئيس جمهورية ...

والحاجة اللى تضحك ـ لأدرى تضحك من ـ إنه تانى يوم كان رايح مسافر السودان .. وكنا فى وداعه .. وضرب سلام رئيس الجمهورية ورفع العلم .. والدنيا كلها هايصة .. واقترب منى ومد يده يسلم على فنظرت فى عينيه رافضا .. راجل وسخ ابن عاهرة وفاهم نفسه رئيس جمهورية صحيح .. وأرخى يده .. وحاول أن يصافح الضباط الآخرين الذين شهدوا « العلقة » فنظرت إليهم ونظرت إليه محذراً .. فانصرف دون سلام أو كلام .. على كل حال إحنا بنرتب لحلعه .. وسوف يكون .. وعاوزينكم معانا فى المسألة دى ..

وعلم المعتقلون الذين سمعوا القصة أنها ﴿ الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ﴾!

# عويدة إلى شعادة إبراهيم الطيب

وقال إبراهيم الطيب مجيبا عن سؤال المدعى عن علاقة الإخوان بمحمد نجيب \_ أما فيما يتعلق بتحديد موعد هذا التفاهم أو هذا الاتصال فلا أعلم على وجه الدقة .. وكل الذى أعلمه أن يوسف طلعت باعتباره الرجل المسئول قرَّر لى أن هناك اتصالا قائما بين محمد نجيب والإخوان .

وانبرى جمال سالم يسأل:

\_ مَنْ مِن الإِخوان ؟

إبراهيم الطيب: لم يحدد لى.

جمال سالم: وتعتقد مين ؟

إبراهيم الطيب: أعتقد اللجنة العليا للنظام.

جمال سالم: المكونة من مين ؟

إبراهيم الطيب : المرشد وفرغلي والأشخاص الآخرين اللي ذكرتهم .. واعتقد أن

الاتصال كان يتم مباشرة أو بطريق غير مباشر عن طريق أفراد يكلفوا بهذا.

جمال سالم: زى مين ؟ يوسف طلعت مقالكش ؟

إبراهيم الطيب: لا ..

جمال سالم: يظهر أنه أمر سر.

ويبلغ العجب منتهاه !!

يأتى إبراهيم لسؤاله كشاهد إثبات ضد محمود عبد اللطيف وإذا به يستجوب كمتهم – وهو هنا شاهد ومتهم فى موضع آخر – وليس كشاهد وتتحول الشهادة إلى محاكمة له ولرئيس الجمهورية الذى لايزال رئيسا للجمهورية فى مكتبه يمارس وظيفته أثناء هذا الاستجواب العجيب الذى تنقله كل وسائل الإعلام فى ذلك الحين .

وقال إبراهيم الطيب ردا على سؤال جمال سالم:

إبراهيم الطيب : هذا الرجل مؤتمن ـ يقصد يوسف طلعت ـ وأنا أسمع كلامه على هذا الأساس .

وبسخرية قال جمال سالم :

- هو اللي كان مؤتمنك ؟

إبراهيم الطيب : لم أناقشه في الموضوع الذي ذكره لي .

جمال سلم: وكان الاتصال على أساس إيه ؟

إبراهيم الطيب: على أساس العودة بالبلاد إلى الحياة الطبيعية .. وعلى أساس ضرورة إيجاد برلمان منتخب انتخابا شعبيا وبعيد عن المؤثرات الحزبية والشوائب الحزبية التي كانت تتصل بالبرلمانات السابقة .. ومن ناحية أخرى إطلاق الحريات بكافة أنواعها وخصوصا حرية الصحافة وإبداء الرأى ، والناحية الثالثة كان الهدف الإفراج عن المعتقلين ، وأن البلاد يكون فيها حالة أو نوع من أنواع الهدوء والتفاهم بين الرؤساء .. هكذا قال .. الموجودين والشعب الموجود .

ولايزال هذا هو مطلب الشعب حتى عام ١٩٨٩ !! وسيظل مطلبا بعيد التحقيق حتى تنتهي آثار ثورة ٣٣ يوليو تماما .

## الإخوان يساندون الانقلاب

وتجاهل جمال سالم هذا الكلام وسأل إبراهيم الطيب متهكما:

جمال سالم: كيف كان اتصال الإخوان بقادة الثورة عند بدء الثورة باعتبارك شخصا مهما ؟

إبراهيم الطيب: لم تكن هذه المسألة من اختصاصى .. ولا أحب أن أسأل فى مسائل تعتبر سياسة عليا بالنسبة لى .

جمال سالم: تعرف إن كان فيه اتصال ؟

إبراهم الطيب: يوسف طلعت قال لي إن هناك اتصالاً.

جمال سالم: مع من ؟

إبراهيم الطيب: مع محمد نجيب والإخوان.

وببجاحة فائقة قال جمال سالم يسأل إبراهيم الطيب:

ــ مجلس قيادة الثورة في ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ . كان هناك اتصال بينه وبين الإخوان المسلمين أم لا ؟

إبراهيم الطيب: الذي علمته من يوسف طلعت والدكتور حسين كال الدين أن هناك اتصالا وأداة الاتصال كان الدكتور حسين كال الدين وصلاح شادى وآخرون لم يحددهم لى .

جمال سالم: جميل .. وكانوا يتصلوا بقيادة الثورة علشان إيه ؟

إبراهيم الطيب : للتعاون بين جماعة الإخوان وقواتها الشعبية وبين مجلس قيادة الثورة في ذلك الوقت باعتبار أن الإخوان منتشرون في كل جهة من جهات القطر .. وعلمت أنهم كانوا يحرسوا الكنائس ومنتشرين في الشوارع ويقدموا مساعداتهم لمجلس قيادة الثورة حتى يكون الشعب كله مؤيدا لمجلس القيادة ويكون المجلس صفا واحدا ضد مستعمر واحد

# الإخوان يطالبون بالحريث وجكتم الإرسلام

وتجاهل جمال سالم هذا الكلام على أهمية ذكره علانية أمام الرأى العام . وعاد يسأل إبراهيم الطيب : جمال سالم: باعتبارك في الصف الثاني من الإخوان المسلمين .. وقاطعه إبراهم الطيب قائلا .

إبراهم الطيب: الثالث.

جمال سالم: ألا تعلم السياسة العامة للجماعة بالنسبة للثورة ؟

إبراهيم الطيب: اللي فهمته من الإخوان المسلمين أن هذه السياسة تتلخص في ضرورة التعاون التام والتآزر مع رجال الحكم.

جمال سالم: ده كلام عام .. قل لنا في أي اتجاه يكون التعاون ؟

إبراهيم الطيب: في كل شيء بدون أي تفصيل أو تقييد.

واستاء جمــال ســالم من إجابة إبراهيم الطيب وقال ليشكك الرأى العام :

ـ بدون أى طلبات ؟

إبراهيم الطيب: أيوه .. وكل مافهمته أن الطلب الوحيد الذى طلب من مجلس قيادة الثورة هو أن ينحو بقدر الامكان النحو الإسلامي الذى يرضى عنه الشعب المسلم .

جمال سالم: مكانش برلمانات وحريات ؟

إبراهيم الطيب: المفهوم أن مجلس قيادة الثورة بدأ العهد بما أعلنه أن الجيش يحمى الدستور لذلك الجميع كان يترقب وجود حياة برلمانية يسندها الشعب ويشرف عليها مجلس قيادة الثورة.

### الجيش يحمى الدستوير

. وتذكرت تلك الأيام السوداء البعيدة في مطلع الثورة!!

كانوا يملئون الشوارع بلوحات تمثل جنديا شاكى السلاح وخلفه كتاب مكتوب عليه « الدستور » وتحت هذه اللوحة كتبت عبارة « الجيش يحمى الدستور » وملئوا الشوارع والميادين بها فى طول البلاد وعرضها . ولما قرروا إعلان الغاء الحرية والدستور والديمقراطية قاموا بنزع هذه اللافتات أو طمسها بمادة سوداء أو زرقاء . ثم ألغوا الدستور والحرية وتتابع المسلسل و لم ينته بعد .

وقال جمال سالم وهو يتمطى سائلا الشاهد الذي وجد نفسه متهما ، وكأنهم قد نسوا الهدف الأساسي من استدعائه :

جمال سالم: ألم يقل لك يوسف طلعت إن لجنة الاتصال بقيادة الثورة ذهبت بعد الثورة مباشرة وقعدت حوالى يوليو ومايقرب من أواخر أغسطس وهي تذهب يوميا إلى كوبرى القبة في القيادة. وتلح في طلب يتعلق بسياسة الإخوان ؟

إبراهيم الطيب: لا أعلم ..

واندفع جمال سالم مهاجمًا بشراسة:

- كيف تكون في الصف الثالث ؟

ثم استدرك وقال شيئا آخر في شكل تساؤل:

- يمكن سياسة الإخوان توجه فى القيادة العليا بدون أخذ الرأى ؟ وقال إبراهم الطيب في ثبات :

إبراهيم الطيب : مع الهيئة التأسيسية لأنها مكونة من مكتب إرشاد .

جمال سالم: تمثل إيه الهيئة التأسيسية ؟

إبراهيم الطيب: مجموع الإخوان.

وسأل جمال سالم ساخرا :

وكل واحد غيرهم محظور عليه الكلام ؟

إبراهم الطيب: لما يكون فيه كلام سرى.

جمال سالم: هل تعتبر الكلام اللي قاله لك سرى ؟

### اللنتخابات الحرة التى لم تحديث قط

وقبل أن يجيب إبراهيم الطيب توجه جمال سالم إلى جمهور الجالسين فى القاعة ، وإلى كل الناس عبر وسائل الإعلام المتاحة آنذاك من صحافة ووكالات أنباء وإذاعة ، ومع الأسف لم يكن التليفزيون موجودًا وقتها ، وبلهجة سوقية نابية لا تليق بنائب لرئيس الوزراء رفع صوته عاليا :

جمال سالم: يامواطنين .. لجنة الإخوان قعدت من ٢٤ يوليو سنة ١٩٥٢ إلى مايقرب من أواخر أغسطس سنة ١٩٥٢ تطالب بشيء واحد . هو أن يكون الحكم عسكريا مطلقا بدون دستور وبدون برلمان لمدة لاتقل عن عشر سنوات (١)

<sup>(</sup>١) تعيش البلاد المصرية منذ أن قامت الثورة بدون دستور وبدون برلمان وبدون جرية وقد مضى على الثورة حتى هذا البوم سبعة وثلاثون عاما . ( المؤلف ) .

وكانت الحكاية إننا مختلفين معاهم لأننا معتقدين تمام الاعتقاد من يوم ٢٤ يوليو إننا نسلم البلاد للبرلمان. وكنا نظن أن فيه بقية باقية من الوفد بعد أن يطهر نفسه..

لذلك طلبنا من الأحزاب تطهير نفسها (١) وطلبنا من على ماهر أن يصدر بيانا بهذا الشأن . وأصدر بيانه فى سبتمبر وكانت الأزمة الحادة اللى بيننا وبينه . واللى بناء عليه استقال فى ٧ سبتمبر . هذه الأزمة حدثت لاننا اتفقنا معه أن يصدر بيانا بأن الانتخابات ستكون فى أوائل سنة ١٩٥٣ . وطلع البيان يومها بالليل وأذيع الساعة ١١ فى الراديو . و لم يتعرض فيه للانتخابات التى ستتم فى فبراير سنة ١٩٥٣ وعليه اجتمع مجلس قيادة الئورة وأصدر بيانا الساعة ٢ صباحا بضرورة إجراء الإنتخابات فى فبراير سنة ١٩٥٣ .

وسكت جمال سالم وصار ينظر في وجوه الناس منتصرا ..

ولو قرأ الناس الغيب وعلموا أن هذه الانتخابات التي تحدثوا عنها لم تحدث بعد ذلك لافي فبراير ولا في ديسمبر ، وأننا بعد كل هذه العقود ننتظرها لضحكوا! كانوا أيامها يخافون من الشعب والناس ويريدون خداعهم حتى تاريخ قريب يحددونه وهو شهر فبراير سنة ١٩٥٣ ، ومن ثم تهدأ القوى السياسية ولا تتوثب واختلف الناس بشأن على ماهر فبعضهم يقول إنه كان يريد الانفراد بالحكم من خلال هؤلاء الضباط الصغار ، فهو لم يحدد أجل الانتخابات .

## علمت ما هداكان يعلم أنها ديكتا تورية

والبعض الآخر يقول إنه كان بعيد النظر وكان يفهم إلى أين تسير السياسة بعد أن جلس مكان فاروق هؤلاء الطغمة من الأشرار وتذكر كلمة الملك له عندما قابله:

لشد ما يحزنني أن تحكم مصر شرذمة من الضباط.

لهذا كان على ماهر حريصا على أن ينبه الشعب والأحزاب إلى ماينتظرهم ولكن رسالته هذه لم تصل إلى أحد ...

<sup>(</sup>١) خدعه أملاها سليمان حافظ ووافقت عليها الأحزاب فتخلصت من كفاءاتها وظهروا أمام الضباط أبهم تجمعات ضعيفة ، ولو رفضوا هذه الفكرة لتغير تاريخ البلاد ( المؤلف )

ثم التفت جمال سالم إلى إبراهيم الطيب وقال له:

ـ كنت فين سيادتك باعتبارك محاميا ومن الصف الثالث من الإخوان المسلمين

حتى لاتعرف إطلاقا أى شيء من سياسة الإخوان العامة اللى قعدت تطلب وتلح حتى بعد إصدار قرار آخر على أن الحكم يكون عسكريا على الأقل عشر سنين ؟ إبراهم الطيب : هذا لم يصل إلى علمى .

ولعل إبراهيم الطيب رحمه الله كان في هذه اللحظة التي مثل فيها أمام هذه المحكمة الغريبة حيث يجلس هذا الأراجوز الجاهل في مجلس القاضي ، وهو يقف أمامه متهما في موضع الشهادة ، وشاهدا أثناء الاتهام ، ولايوجد عرف يحكم اللعبة ، وغاب القانون . أي قانون ! ومجتمع قد استطاعوا أن يخيفوه وأن يحولوه إلى جمهور أبله يتسلى بالضحايا وهم يعذبون ويموتون ، وضاعت النخوة والمروءة من بينهم ، فليس فيهم من يرفع صوته في شجاعة ويقول : كفوا عن هذا الهراء الذي لامعني له . .

لعل إبراهيم الطيب تذكر في موقفه هذا الانقلاب العسكرى وكيف قام ، وموقف الإخوان منه مساندة وتأسيسا وشرطا للنجاح ، وأنهم عندما كانوا يعرضون عليهم وجهة نظرهم ، فهي وجهة نظر الشريك ، وطلبات الذي لولاه لما نجح الانقلاب ، ولم تكن طلبات الإخوان بالنحو الكاذب الذي عرضه جمال سالم . بل كانت الطلبات التي أقسموا على تنفيذها قبل يوم ٢٣ يوليو .

كان عقدا واتفاقا نفذ فيه الإخوان الجانب الذى يخصهم ، وهم يطالبون بتنفيذ الجانب الذى عليهم ، ولكن لم يكن اتفاقا مكتوبا ! حتى لو كان كذلك فما هى أهميته عند أناس يضربون رئيس جمهوريتهم ويمرغونه ببذلته العسكرية فى التراب .

وأدرك إبراهيم الطيب أن ليل الظلمة يغشى سماء مصر ولزمن لايعرفه إلا الله سبحانه وتعالى . . والنواميس تعمل عملها والأفلاك تدور .

واستفاق على نباح جمــال ســالم يصرخ فيه :

- واحد فى الصف الثالث .. هل هذا حكم برلمانى سليم فى جماعة الإخوان ؟ لما يكون واحد من الصف الثالث فى جماعة تأسيسية تمثل البرلمان ترسم سياسة دون أن تأخذ رأيك ؟

إبراهيم الطيب : هذه المسائل تدار في الهيئة التأسيسية وأنا مش عضو فيها ..

والتفت جمال سالم إلى من في القاعة وصرخ يقول:

جمال سالم: ده حكمه إيه ؟ جمعية الإخوان المسلمين في كل أعمالها سرية فيما عدا مايتعلق بأمتها مع الدولة الأجنبية .

وفي شجاعة فائقة قال له إبراهيم الطيب وقد ارتفع صوته قليلا .

إبراهيم الطيب : جائز إن المسائل اللي فيها مسائل مجلس لايصح أن تنشر وأنا أعرفها ..

وهدأ جمال سالم قليلا وقال:

- كيف تعلل ذلك ؟

إبراهيم الطيب: باعتباري فردا في القاهرة.

وباستهانة وسخرية قال جمال سالم :

أنت فرد في القاهرة ؟

- أيوه أمال.

جمال سالم: انت في الصف الثالث مسئول عن الجهاز السرى وتنظيماته ؟ إبراهم الطيب: المسائل دي كانت تسلمني العملية .

جمال سالم: ألم يحكها لك يوسف طلعت ؟

إبراهيم الطيب: في هذه الأثناء كنت مجرد عضو في القسم القانوني بالمركز العام للإخوان المسلمين.

ورفع صوته وسمعه من يقف خارج المحكمة:

جمال سالم: جمعية الإخوان المسلمين لاترجع لمستشارها القانوني في هذه المسائل ؟

إبراهيم الطيب: لاشك .. الأستاذ عودة كان اختصاصيا في المسائل القضائية واللوائح ولكن هذه مسائل عليا يختص بها غيري .

#### الإخوان المسلمون والوصاية على الثورة

واعتدل جمال سالم فى جلسته وأخذ شكل الذئب وهو يجادل أعزل قد جرده من سلاحه وسامه الخسف والعذاب دون إحساس بالمروءة والشرف.

وقاعة محكمة الشعب قد ملئت بالصحفيين المرتزقة ورجال البوليس الحربى وبعض

رجال المباحث العامة ورجال النيابة العسكرية والنيابة العامة ولايوجد مواطن واحد .

ويصول جمال سالم ويجول ولا منازل يقف أمامه فليست هناك من فرص قد تكون متكافئة لمثل هذا النزال .

ولانزال نستمع إلى شهادة إبراهيم الطيب رحمه الله ضد محمود عبد اللطيف ونظر جمال سالم ثم عبس وبسر وقال لإِبراهيم الطيب :

جمال سالم: لماذا لاتسمح لنفسك أن تعارض أو تناقش السياسة العليا للإخوان المسلمين . وتسمح أن تناقش سياسة الـ ٢٢ مليون ؟

إبراهيم الطيب : هذه المسائل لم تعرض على .

جمال سالم: كيف تسمح لنفسك ؟ هل الحكومة عرضت عليك ؟

إبراهم الطيب: لا.

جمال سالم: إذن لماذا تساعد على حملة الدعاية التي قامت بها جمعية الإخوان

ضد الاتفاقية ، وهي سياسة عليا في الدولة ولم تعرض عليك ؟

إبراهيم الطيب: الذي أعلمه أن مكتب الإرشاد تقدم ببيان قانوني إلى الرئيس جمال عبد الناصر يذكر فيه انتقادات قانونية للاتفاقية.

جمال سالم: كيف تحل لجمعية الإخوان مالاتحله لنفسك ؟

إبراهيم الطيب : هذه المسألة تتصل فعلا .. وكل مواطن له حرية التعبير .

جمال سالم: هل عرضت الاتفاقية على الإخوان؟

إبراهم الطيب: عرضت على الشعب في الجرائد .؟

جمال سالم: هل عرضت على الجمعية كجمعية ؟

إبراهيم الطيب: لم أعلم أن هذا حصل.

جمال سالم: كم جمعية توجد في القطر المصرى ؟

إبراهيم الطيب: مافيش..

جمال سالم: والشبان المسلمين ؟

إبراهيم الطيب: غير سياسية.

جمال سالم: والإخوان ؟

إبراهم الطيب: سياسية.

جمعية الله الحكومة تحل الأحزاب وتبقى على جمعية

الإخوان المسلمين مع أنها سياسية وحزبية ؟

إبراهيم الطيب: هذا سر لا أعلمه.

و لم يستطع إبراهيم الطيب أن يخفى بسمة ساخرة رآها من كان قريبا منه ، بينا حدجه جمال سالم بنظرة صارمة مليئة بالعدوان وأراد أن ينال منه وقال له ساخرا :

جمال سالم: المسائل دى كلها أسرار على الصف الثالث فما بالك بالصف الرابع والخامس لغاية محمود عبد اللطيف!!

وأشار ناحية محمود عبد اللطيف في ازدراء واحتقار .

وفى جرأة وثبات قال إبراهيم الطيب :

أنا أقرر ما أعلمه .

وانتبه إليه أعضاء النيابة وبدت على وجوههم أمارات الإعجاب وسرعان ماأخفوها تحت نظرة متجهمة صارمة ، وراحوا يقلبون فى الأوراق متشاغلين والله أعلم بما فى قلوبهم .

وانقلب القاضي ينظر إلى المتهم الشاهد ، أو الشاهد الذي جاء يشهد فصار متهماً :

جمال سالم: الصف الثالث لماذا لايعلم هذه المسائل؟ إذن فهى محصورة على الصف الأول على الأكثر .. الصف الأول على الأكثر .. يعنى المسائل ماشية بطريق غير ..

وصار يهز جمال سالم يديه بحركات سوقية مبتذلة.

فقال إبراهيم الطيب:

- الذي نفهمه أن هذه مسائل دقيقة بعض الدقة ولا شك ، يجب أن يهيأ لها الجو اللي يعتبر في أضيق نطاق لكي يمكن بحثها بحثا مستفيضا وليس بشكل جمهوري . جمال سالم: وليس هناك قطعا داع لتهئة الجو للحكومة لبحث موضوع يخص جمال سالم: وليس هناك قطعا داع لتهئة الجوال يمثلون البرلمان !!

إبراهيم الطيب: هم جزء من الشعب.

جمال سالم: يمثلوا قد إيه ؟

إبراهيم الطيب: بالتفصيل مااعرفش.

جمال سالم: قولها بالتقريب.

إبراهيم الطيب : لاأعرف .

جمال سالم: ١٥ مليون ؟

إبراهم الطيب: ماتجيش..

جمال سالم: ١٤,٥ حوالي كده ؟

ونظر إليه إبراهيم الطيب ثابتا ولم يرد عليه .. وصار كل من جمال سالم وإبراهيم الطيب يحدق في الآخر ولا يتكلمان ..

ويلف القاعة صمت ..

وقطع المدعى هذا الصمت موجها الحديث لإبراهم الطيب.

المدعمي : كنا وقفنا عند الاتصال .. قل لنا الخطة اللي كنتم عايزين تنفذوها .

إبراهيم الطيب : الخطة كانت على أساس أن النظام مقصود به .

وقاطعه المدعى بسسرعة ..

المدعمي : أنا أقول تنفيذ الخطة .. القصد اتكلمنا فيه كثير .

إبراهيم الطيب: فيما يتعلق بالتنفيذ لم نتعد مرحلة الإعداد.

\* \* \*

وكان هنا يتكلم بلهجة المحامى ولغته على اعتبار أنها محكمة وأن الاعترافات الجبرية يمكن أن تؤدى في النهاية إلى أن هناك إعدادا لشيء ما لم يتم تنفيذه ، واضعًا في اعتباره أن حكاية محمود عبد اللطيف هذه مؤلفة من ألفها إلى يائها ، فليكن الأمر كما تشاء المحكمة الظالمة ، وليكن أننا أعددنا العدة لشيء ما ، ولكننا لم نفعله ، هذا بالتأكيد سوف يخفف من وقع العقوبة على المظلومين المعذبين في المعتقل ، ولعله كان يفكر في هؤلاء الذين ساعدوهم ومكنوا لهم في الأرض ثم نكصوا وغيروا ثم بدلوا نعمة الله كفرا ، وها هم يتآمرون عليهم ليبيدوهم ويفنوهم عن آخرهم ، ولكنه كان على يقين من الله ، وأن العاقبة للمتقين .

## إبراهيم الطبيب بعريف أنها الشيادة

كان إبراهيم الطيب في تلك الأثناء واثقا من الشهادة وأنها خاتمة المطاف وإن هي إلا أيام حتى يرد الحوض ويشرب من كأس يقدمها له رسول الله عليها. وكان

يشعر بالعطش الشديد رغم برودة الجو ، ولكنه لم يطلب من أحد أن يسقيه .. فقد وجد أن ألم العطش هو أقل ما يلقاه في هذه الأيام .

كان كل من حوله فى القاعة وحوشا كاسرة تريد أن تلغ فى دمه ولكنه لم يشعر نحوها بالبغض أو الحقد ، فقد كانت نفسه هادئة رغم شعوره بحرارة عداوتهم الساخنة ، وكان كل ما يوده ويطلبه أن تنتهى هذه الملهاة وبسرعة فمصيره يراه بوضوح فى رؤى الليل ،وأثناء تعذيب النهار الوحشى ، والشهداء الذين ينساقطون كل يوم ، ثم ذلك الذئب الأغبر الجالس فى مقعد القاضى ، فياليته لم يكن قاضيا ، وياليتها كانت القاضية

米 米 米

وأفاق إبراهيم الطيب من تأملاته على صوت المدعى كعواء ذئب ضال : - اشرح للمحكمة الخطوات .

وتذكر إبراهيم الطيب أنه كان يسأله عن الخطة فأجاب:

إبراهيم الطيب : الذي حدث أننا أخذنا في دور الإعداد والتكوين بعد مارس ١٩٥٤ وظلَّ هذا الإعداد من الناحية التنفيذية ، ومن ناحية تجميع الأفراد وإعدادهم الإعداد الثقافي والروحي ومن ناحية أخرى ...

وهنا قاطعه جمال سالم ككلب مسعور كاسر وارتفع عواؤه:

جمال سالم: الثقافي يدخل فيه المنشورات من الجهاز الإدارى ؟

وفي هدوء شديد قال إبراهيم الطيب:

- دى مسائل دعاية ،

وكما يتشاجر الباعة الجائلون في سوق الخميس عند المطرية قال رئيس المحكمة :

– ثقافة .. وتعليم .. ووعى .. وإدراك .. وناحية إدارية تتبع الجهاز الإدارى قل لنا إيه المنشورات اللي كانت توزعها الأقسام .

إبراهيم الطيب: مخصص لها مركز دعاية في المركز العام.

جمال سالم: وتوزع عن طريق مين ؟

إبراهيم الطيب: وتوزع عن طريق رؤساء المناطق ..

وكان جمال سالم قد نطق السؤال بطريقة خاصة ، وأجابه إبراهيم الطيب بنفس الطريقة مما أثار انتباه الجميع فقد شعروا أن الشاهد لايعمل حسابا بالفعل لهذا القاضى المزيف .

جمال سالم: مين يوزعها للمناطق؟

إبراهيم الطيب: توزع بواحد من أمرين .. إما عن طريق رئيس الجهاز الخاص أو رئيس مكتب إدارى القاهرة .

جمال سالم: والضباط الإداريين كانوا علشان إيه ؟

إبراهيم الطيب: لتوصيل هذه المنشورات من رئيس مكتب إدارى القاهرة لرؤساء المناطق مباشرة .

جمال سالم: زى مين ؟

إبراهم الطيب: محمد عبد المعز وحسين شعبان.

جمال سالم: ظاهر من أقوالك أن محمد عبد المعز وحسين شعبان ضباط اتصال إداريين يعملوا بينك وبين المناطق.

إبراهيم الطيب : وفي نفس الوقت كان يحدث أن رئيس إدارى القاهرة إذا أراد الاتصال برؤساء المناطق له الحرية في ذلك .. فكان يعطى ما يريده إلى رؤساء المناطق مباشرة .

#### اللضحان والونجاع الانقلاب

وكان الكلام يدور في حلقة مفرغة، ورغم هذا فلابد أن يستمر، فهذه هي إرادة أصحاب الملابس الكاكية الجالسين في القاعة وفي أماكن أخرى غير ظاهرة . همال سالم: ماذا تستنتج من عدم علنية سياسة الإخوان المسلمين في أوائل الثورة وتصميمها عليه وإخفائها وإنكارها حتى عن الصف الثالث والله أعلم يمكن الصف الثاني .. لسه مانعرفش ؟

ولعل إبراهيم الطيب عند ذلك السؤال قد عاد بالذاكرة إلى ذلك اليوم الأسود من شهر يوليو عندما حدث الانقلاب ، وكيف كان الجميع حريصا على عدم إذاعة صلة الضباط بالإخوان خوفا من الأمريكان والغرب بصفة عامة .. صحيح أن مخابراتهم تعرف طبيعة هذه الصلة ، ولكن الإعلان عنها قد يؤثر بالتأكيد تأثيرا ضاراً على سير هذه الحركة .. اقتنع الإخوان بهذا فكانوا لا يشيرون إلى هذا الدور إلا في أضيق الحدود حرصا على سلامة الحكومة الجديدة .. أما عن عبد الناصر فكان يكرس عدم إظهار هذا الدور لذلك السبب الظاهر، أما في الباطن فكان حريصا على

موت هذه الصلة رويدا مع الأيام .

مثله في هذا مثل رجل عليه دين لآخر واتفقا على أن يظل هذا الدين سرأ وشك البعض في الأمر وسأل الدائن ، فأكد أن الرجل ليس مدينا له ، وإن ظل الاثنان يؤكدان هذا في كل مناسبة ، وجاء وقت وقال صاحب الدين إن لى دينا عند فلان ، فبالتأكيد سوف يذكرون له أنه انكر هذا يوما .. هكذا كانت اللعبة من ناحية عبد الناصر لتكريس الانفصال حتى لا يطالبه أحد بالدين في يوم من الأيام .

ومن ناحية الإخوان كانوا حريصين على هذه الحكومة فلا يضربها الغرب والأمريكان على وجه التخصيص .

و لم يعد هناك معنى أمام إبراهيم الطيب أن يقول مثل هذا الكلام . ولكنه قال :

إبراهيم الطيب: الذي أعلمه أن المرشد حسن الهضيبي كان قد تقدم ببيان إلى السيد الرئيس وإلى حضرات أعضاء مجلس القيادة وذكر فيما أعتقد مطالب أو مسائل للتناصح وذكر.

وقاطعه جمال سالم:

ـ فسّر لنا يا ناصح تبقى إيه ؟

إبراهيم الطيب: باعتبار أن الإخوان لأيدخرون وسعا في أن يعاضدوا ويساندوا مجلس القيادة .

جمال سالم: اذكر بعض الاقتراحات.

إبراهيم الطيب: لا أذكرها بالتحديد.

جمال سالم: المعنى العام.

إبراهيم الطيب: إنها ترى أو تجمع على مصالح البلاد.

جمال سالم: والثورة مش عايزة مصالح البلاد؟

وامتلأ إبراهيم الطيب ازدراء واستياء ولكنه تمالك نفسه و لم يكن أمامه غير هذا ، وكان يمكنه أن يقص عليه القصة كما يعرفها جمال سالم وكيف بدأت وها هم يشهدون نهايتها ويخبره بدور الإخوان في نجاح هذه الثورة ، وهو أمر يعرفه جمال سالم ، والماثلان عن اليمين والشمال وكثير ممن حضروا المحاكمة الهزلية .

إبراهيم الطيب : لا .. علشان المجموعات الشعبية تؤازر وتساند مجلس القيادة .

وعلى طريقة الباعة الجائلين قال جمال سالم:

\_ يعنى أنتم موكلين عن الشعب ؟

إبراهم الطيب: لا ..

وقالها له باردة بينها صار جمال سالم يهز رأسه يمنة ويسرة كالأراجوز متحديا وساخرا:

\_ لهم قوة ؟

ـ المهم التنظيم لا أكثر .

\_ أحسن من القوات المسلحة ؟

\_ تنظيمات شعبية .

وقال جمال سالم ساخرا:

ــ والقوات المسلحة مستوردة من باريس ؟

ورغم سخافة النكتة فقد ضحك كل من بالقاعة ، بينها أحس جمال سالم بالرضا الكامل عن نفسه وازداد إعجابا بها ، ونظر إلى الرجلين عن يمينه ويساره فوجدهما قد ازدادا خوفا منه ، ولكنهما شاركا من بالقاعة الضحك عندما نظر إليهما . وعاد ينظر إلى إبراهيم الطيب الذي قال :

\_ لا .. هي من الشعب .. ولكن التنظيم كان على أساس الإعداد .. وهذا يقتضى كثيرا من المسائل .

وهنا بدا الإرهاق واضحا على وجه إبراهيم الطيب الذى يقف بينها هؤلاء الأوغاد ينعمون بالجلوس .

وعاد الحوار سخيفا لايفضى إلى شيء ، ولكنه الإحساس بالغلبة والقوة وليس في القاعة رجل واحد يرده .

جمال سالم: ماوجهة الخلاف لما تتقدموا بهذه النصيحة ؟ لماذا اختلفوا ؟ سؤال غامض من الصعب فهمه ، ومن الأصعب الاستفسار عن معناه . إبراهيم الطيب : أنا اتكلم عن المسائل اللي علمتها ، وهي تقديم هذا البيان . ووضع جمال سالم كوعه على المنصة ومال بكل جسمه ناحية إبراهيم الطيب وقال :

جمال سالم: إنت قلت إن البيان عبارة عن تقديم إيه ؟

إبراهيم الطيب : بعض النصائح إلى مجلس القيادة .

جمال سالم: ليه ؟

إبراهيم الطيب: مسائل تتصل بمصلحة البلاد كمجموع.

جمال سالم: وكيفية ذلك ؟

إبراهيم الطيب: الاتصال المستمر الدائم بين الإخوان وأعضاء مجلس القيادة لتنفيذ هذه الخطوات .

جمال سالم: ماهي الخطوات ؟

إبراهيم الطيب: دى مسائل كان يحددها أعضاء مجلس القيادة مع الإخوان. وفرد جمال سالم جسمه كالديك وصار يصرخ بأعلى صوته فى القاعة حتى أصاب الجميع بالذعر عدا إبراهيم الطيب.

جمال سالم: إشراك .. جماعة الإخوان تريد إشراك وفرض وصايتها !! .. علشان خاطر كده كانت تطلب في يوليو ٥٢ وفي أغسطس ٥٢ أن القيادة تفضل حاكمة البلد عشر سنين على الأقل وتطالب سرأ في الوقت نفسه إن القيادة تكون تحت وصايتها لكي يبقى الحكم في إيدهم من تحت ستار ، ولما القيادة عارضت ذلك حدث

وعلشان يلفوا (هذه كلمة شعبية) من هذا ويأخذوا الجولة يطبع إبراهيم الطيب المنشورات .. وتحض على إيه ؟ كما قرر إبراهيم الطيب أمام حضراتكم جميعا .. دى محكمة الشعب .. أنتم الحكم في محكمة الشعب مش إحنا كما قررت هنا .. ينادى بايه ؟ .. بالحريات ... بالانتخابات .. بانعقاد المملان

ثم يلتفت ناحيه إبراهيم الطيب بعد أن حمل الشعب المصرى المسكين الذي لا ذنب له جريمة شنق الإخوان ، فقد قال لهم أنتم الحكام وأنتم الذين تصدرون الحكم في هذه القضية وهكذا قرر كما قال . والتفت إلى إبراهيم الطيب وأكمل صراحه : جمال سمالم : في حين أن الثورة على عهدها اللى اختلفتم عليه إنها تحدد فترة انتقال علشان تعمل انتخابات وبرلمانات في يناير ستة وخمسين ، لماذا لم تنتظر إلى يناير سنة ١٩٥٦ بدل ما تعمل جهاز سرى (١٠ ؟ ولماذا تقاوم اتفاقية ؟ . وأنتم الهيئة الوحيدة التي

(١) مازلنا نعيش فترة الانتقال هذه ويبدو أنه كان على إبراهيم الطيب أن ينتظر حتى سنة ١٩٨٩ على الأقل وليس سنة ١٩٥٦ حسب نصيحة جمال سالم . فهم أقالوا على ماهر لأنه لم يذكر فى بيانه أن فبراير سنة ١٩٥٣ هو تاريخ الانتخابات وكانوا فى أول الثورة يخافون من الشعب ، ثم أرجئوا الموضوع إلى يناير سنة ١٩٥٦ ، ثم ألغوه بعد ذلك إلى الأبد قاومتها ، وكل بقية الهيئات (۱) بتوع الـ ۲۲ مليون، متعلمين وغير متعلمين وغير متعلمين معرفوش يقروها ؟ مالهمش رأى ؟

إبراهيم الطيب: اللي أعرفه أن الإخوان قاموا بتقديم البيان الخاص بنقد الاتفاقية وكان موجها بالذات للرئيس جمال عبد الناصر بس.

### الإخوان ومحمنحبيب

وانتقل جمال سالم إلى نقطة أخرى كان يسعى إليها وهى محمد نجيب ناسيا أنه رئيس الجمهورية ولكنه يتكلم عنه كمتآمر أو مواطن عادى وليس مسئولا، وناسيا أيضا مسألة محاولة اغتيال عبد الناصر فى المنشية موضوع المحاكمة، وقد جاء إبراهيم الطيب ليكون شاهد إثبات فى القضية.

جمــال ســالم: متى كان الاتصال الذى وقع أو تم بين رجال جمعية الإخوان على المستوى العالى قوى والرئيس السابق محمد نجيب ؟

إبراهيم الطيب: تحديد الوقت لم أعلمه بالتقريب.

جمال سالم: زى فبراير بالضبط!

قالها فى سخرية واستهزاء من إبراهيم .

ورد إبراهيم الطيب:

ــ ولكن يوسف طلعت قرر أن هناك اتصالا وتفاهما بين الإخوان ومحمد نجيب .

جمال سالم: امتى ؟

إبراهيم الطيب: بعد مارس.

### ا لِلفوان المسلموين والمنشورات

لم يستطع جمال سالم للحظة واحدة طيلة أيام هذه المحكمة ــ التي ستظل وصمة عار في جبين مصر كلها ــ أن يتقمص شخصية القاضي أو يحاول ذلك . بل كان طيلة الوقت سوقيا مبتذلا ينطق بأى لفظ يخطر بباله ، يتصرف كالباعة الجائلين ، ويتكلم كالبلطجية والخطافين مستهينا بمصر كلها ومن فيها ، راضيا أن يجعل

(١) لم تكن هناك هيئات في مصر في هذا التاريح بعد إلغاء الأحراب

( المؤلف )

من شعبه محل هزء وسخرية العالم أجمع . وفرش جمال سالم الملاية ! !

جمال سالم: فرصة .. مكسب بسيط .. نضحك على عقل الناس زى ما ضحكنا على عقل الغلابة المساكين بالحريات .. الهط .. ماذا كان المأرب والغرض من هذه المنشورات ؟ وماذا تنتظر أن توجد بين صفوف الشعب ؟ كنت تنتظر إيه باعتبارك محامى وراجل من الصف الثالث ؟ كان فيه هتلر .. وهيس .. وجورنج .. اتكلم ياجورنج .

ويضحك كل الخنازير الموجودين بالقاعة .

وأجاب إبراهيم الطيب بعد أن انتهى الضحك ، وبعد أن نظر جمال سالم يمينا ويسارا إلى زميليه ليرى وقع هذا عليهما ، واربد وجهه عندما رآهما لا يضحكان ، لهذا سارعا بالضحك وأضمر في نفسه أن يعاقبهما في الوقت المناسب ، والتفت إلى إبراهيم الطيب الذي قال :

– كنت مجرد فرد في الهيئة .

جمال سالم: قل لنا ماذا كنت تتوقع أن يتم في هذه البلاد بمثل هذه الحملات اللي هي مخالفة للمطالبات السرية اللي كنتم بتطالبوا بيها ؟

ورغم الإرهاق الشديد والألم البالغ اللذين كان يعانى منهما إبراهيم الطيب فلقد مضى مع هذه المهاترات يجيب عنها محاولا التركيز .

إبراهيم الطيب: الذي أعلمه أن الإخوان لم يكونوا سريين في التعبير عن آرائهم، ولكنهم تقدموا بمذكرة مسهبة إلى السيد الرئيس وذكروا اعتراضاتهم على الاتفاقية.

جمال سالم: ولما يكون فيه بينك وبين الرئيس موضوع تقوم تقدمه في منشورات ؟

إبراهيم الطيب: أنا أتكلم عن المسائل العلنية اللي حصلت .. مش المنشورات . جمال سالم : أنا أتكلم عن الخطاب الذي أرسل إلى رئيس الحكومة .. وفي نفس الوقت أرسل منه منشورات .. وفي نفس الوقت وقبل أن يصل للرئيس وصل إلى السفارات الأجنبية .. وفي الوقت نفسه وصل

إلى جميع الجرائد المحلية والأجنبية وجميع مراسلي الصحف . لما أريد أرسل لواحد تناصح واتكلم معاه في مسائل تخص مصالح البلاد .. القوم أبعث منها نسخ لكل الناس .. يعنى قصدى منها إيه ؟

# القاضى يعصرالشاهد

وهنا برزت شخصية إبراهيم الطيب المحامي فقال :

إبراهيم الطيب: أنا قلت إن الدعاية كان مخصصا لها مكان في المركز العام.

مال سالم: وباعتبارك إنك مسئول عن الإخوان المسلمين تعتبر نتيجتها إيه ؟

إبراهيم الطيب: المسائل دى مش من اختصاصى ، مش عايز أحكم عليها .

جمال سالم: كمواطن تعتقد تكون إيه ؟

إبراهيم الطيب : اعتقد إذا كان الكلام اللي فيها سليم ومطابق للواقع يبقى صح ، وإذا كان غلط لا شك غلط

ويستنطقه جمال سالم بسماجة وإلحاح :

- ـ يوجد إيه ؟
  - \_ لخبطة
- \_ واللخبطة تنتج إيه ؟
- \_ لا شك غلط كبير
- \_ إيه نتيجته ؟ لما البني آدمين مخهم يتلخبط .. يتحدوا ولاّ ينقسموا ؟
  - \_ ينقسموا .
  - ـ فإذا انقسموا إلى فريقين ماذا يتم ؟
    - ـ يصح إن .....
      - \_ يصح إيه ؟
    - \_ يقفوا أمام بعض .
  - ـ ولما يقفوا أمام بعض يعملوا إيه ؟ يسلموا على بعض ؟
    - \_ يحدث ارتطام .
    - ارتطام إزاى ؟
  - \_ إذا كان فيه قوات تقف ضد بعض حيكون حزازات.

- ونتيجة الحزازات التي يمكن تحصل ؟
  - انقسامات وحزازات .
    - ودی توجد إیه ؟
    - ضغائن في النفوس.
      - ــ و دى تو جد إيه ؟
        - ..... –
- أنت راجل صاحب دعوة .. انت بتعلم الناس الدعوة الإسلامية .. لازم تكون راجل فلسفى .. لابد تنزل لأعماق الإسلام ..
  - ..... -
  - ــ توجد إيه دى ؟
  - تعمل انقسامات في الأمة.
    - ـ و لما تتولد يجرى إيه ؟
  - يحدث ارتطام .. ترتطم أجزاء الأمة ببعضها ..
    - ولما يحدث ارتطام؟
      - \_ يحصل فرقة .
    - ـ والفرقة توجد إيه ؟
    - ده كل اللي يحصل. "
    - فريق منهم مسلح يحصل إيه ؟
      - ـ يضربوا بعض .
- ومابالك إذا كان هناك أجنبي راسخ على قلب هذا البلد .. إيه اللي يحصل فيه ؟
  - ـ يتدخل الأجنبي .

※ ※ ※

هكذا جرى الاستجواب بهذه السوقية والابتذال والبعد عن الأدب مع الاستخفاف بعقل كل من يسمع ويرى ، مع عدم الأخذ في الاعتبار أية ، نواح إنسانية تتعلق بهذا الشاهد الذي يضربونه بالسياط ليل نهار .. يجلدونه قبل أن يذهب إلى المحكمة ليكون مؤدبا أمام القاضي الزائف .. ويجلدونه عندما يعود جزاء لجرأته .

وكان يمكن أن يتم كل هذا بطريقة أقل وحشية ، وفيها أيضا احترام لعقول أولئك الجبناء الذين يسمعون ويرون ، ويضحكون ولايبكون وهم سامدون ، وكان ماحدث في محكمة الشعب مقدمة طبيعية لما نعيشه الآن !

## الإخوان والإنجلين

ويستمر جمال سالم في مناقشة شاهد الإثبات ضد محمود عبد اللطيف المرحوم الأستاذ إبراهيم الطيب ، وحتى الآن لم يتكلم القاضي في الموضوع وهو إطلاق الرصاص على جمال عبد الناصر في المنشية فيما زعموا .

ويمضى جمال سالم في الاستجواب:

جمال سالم: كيف تسمح لنفسك أن تشترك في جماعة تكون هذه هي سياستها باعتبارك مواطنا درست في الحقوق والبلد صرفت عليك ؟

إبراهيم الطيب : الإخوان من أول لحظة كانوا يعدوننا لهذا الموقف .

جمال سمالم: كيف يعدونكم لهذا الموقف ؟

إبراهيم الطيب : كانوا يتوقعون أن القوات الانجليزية تتدخل فى أى وقت إذا لم يحصل اتفاق بينهم .. ولذلك كانوا من أول الأمر ..

وهنا دخل إبراهيم الطيب في منطقة لا يحب جمال سالم له أن يدخلها فربما يفشى بعض الأسرار ، وكيف أن الإخوان كانوا قد أخذوا على عاتقهم مسألة الإنجليز وتعهدوا بمقاومتهم وإجراء حرب العصابات معهم ، وكانوا يرابضون على طريق القاهرة السويس فجر ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ لعرقلة أى تقدم إلى القاهرة ، وكانوا قد أعدوا بعض الفرق لتخوض حرباً شعبية معهم وقد تم ذلك بالتفاهم والتنبيه مع حكومة الانقلاب بمعرفة جمال عبد الناصر وكال الدين حسين .

تم موضوع الحوار الذي دار مع ايفانز المستشار الشرق للسفارة البريطانية ، وأهميته في تقوية الجانب المصرى في مفاوضات الجلاء وكيف تم هذا بمعرفة كل من جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر . والذي كانت نتيجته مثل تلك الأسلحة التي كانت مخبأة في بيت عبد الناصر ، ثم نقلها الإخوان في سياراتهم يوم ٢٦ يناير سنة ١٩٥٧ خوفا من التفتيش بمعرفة منير دلة وحسن عشماوى إلى عزبة الأخير في الشرقية . واشترك جمال عبد الناصر بنفسه في اعداد مخزن جيد لها لا يسمح بفسادها ، وعندما قامت الثورة وسألوه أخذ هذه الأسلحة قال لهم دعوها يمكن بنتفع بها يوما ما . وفهم يومها الإحوان أنه يقصدهم أما هو فقد كان يقصد نفسه ، فبعد الحل الأول في يناير سنة ١٩٥٤ نزلت الصحف تعلن عن ضبط أسلحة ضبخمة للإحوان المسلمين . وهكذا انتفع بها .

ولما كان الجمهور ضعيفا ومستذلا ومطيعا قاطع جمال سالم الشاهد:

جمال سالم: ولذلك الهضيبي تقابل مع إيفانز .

إبراهم الطيب: علمت أن هذه المقابلة ...

وقاطعه جمال سالم صارخا قبل أن يكمل كلامه .

همال سلم: أنت لا تعلم شيئا إلا من يوسف طلعت .. فعلمت من مين ؟ وابتسم إبراهيم الطيب ساخرا بين نظرات الإعجاب التي لم تستطع الخنازير أن تخفيها وأجاب :

إبراهيم الطيب: من الدكتور حسين كال الدين.

جمال سالم: أنا غلطان ..

إبراهيم الطيب: قال لى إن هذه المقابلة لم تكن بناء على طلب الإخوان بل بناء على طلب المستر ايفانز ، وتفاصيلها تدور حول هل من المكن الوصول إلى حل سليم يرضى البلد ويرضى الحكومة والأوضاع الشعبية أولا ؟

جمال سالم: واحنا تعلمنا وحضرتك متعلم حقوق .. ومعاك ليسانس حقوق .. وتعرف وتفهم قضايا .. وتمحصها وتحسن فيها .. تعلمنا من وسائل الإنجليز المستعمرين ٧٢ سنة .. هذا غير الذي قرأناه عن الهند .. ما هي وسائل الإنجليز ؟

ويبدو أن إبراهيم الطيب قد شرد نتيجة الإرهاق وذلك الحديث الذي لا طائل من ورائه فانتبه إلى السؤال فجأة فقال:

إبراهم الطيب : أيوه ..

جمال سالم: إيه هي ؟

إبراهيم الطيب : اللف والدوران .

جمال سالم: وإيجاد ..

وسكت جمال سالم كانه يعلم طفلا صغيرا فيتركه يكمل ، واستجاب له إبراهيم الطيب فلم يكن أمامه غير هذا فأكمل :

إبراهيم الطيب: الفرقة

وعاد جمال سالم إلى الطريقة المملة السمجة بغض النظر عن أي شيء.

\_ يبقى لما طلبوا الهضيبي عشان يعملوا إيه ؟

- ــ أيوه .
- ـ بتعمل إيه ؟
- \_ مااعرفش ..
- \_ علشان يصالحونا على بعض ؟
  - . Y \_
- ـ طلبونا علشان إيه وفيه وفد رسمي يتفاوض ؟
- قال الدكتور حسين كال الدين إن المرشد استأذن .
  - وتجاهل جمال سالم هذه العبارة واكمل ..
    - ـ ماذا يكون مأرب الإنجليز ؟
      - \_ انقساما بلا شك .
- \_ كيف يسمح المرشد حسن الهضيبي والإسلام يحض على الاتحاد أن يقابل الإنجليز من غير رأى الحكومة ؟
  - ـ الذي علمته أنه أخبر ...

#### وصرخ جمال سالم :

- \_ علمت من مين ؟ من حسين كال الدين أو يوسف طلعت ؟
  - وفى هدوء وثبات قال إبراهيم :
  - إبراهيم الطيب: من حسين كال الدين ومن المرشد نفسه.
- وهنا هاج وماج القاضى قليل الحياء وصار كالمجنون وهو يردد كلاما غير مترابط: مسال سالم: يكونش حسين كال الدين ربنا بتاعك والا تعتقد في المسيحية وما The For Cod The Form
- الابن والرب هو الأب .. يكونش الإله الرب هو الابن والرب هو الأب .. يكونش الإله الأصغر .. كلام يوسف طلعت وكلام المحترم التانى حسين كال الدين لا ينقضا إطلاقا ؟ ولايناقشا عقلا ولا دينا أى شيء إطلاقا أمام كلام الحكومة ؟ ويقام سراً .. وعلى طول تعمل جهاز سرى وأسلحة ونعمل منشورات وندس .. ليه ؟
- إبراهيم الطيب: « وهو متاسك و لا يزال على هنوئه رغم كونه في مستشفى للمجانين وليس أمام محكمة أقل ما يجب أن تتصف به هو الوقار »:
- ــ الذى ذكره لى المرشد نفسه فى هذا الاجتماع أنه كان يعلم حقيقة نوايا الإنجليز ... ولذلك كان الاستعداد قائما ...

وقاطعه جمال سالم صارخا:

\_ عاوز يحطهم تحت وصايته ؟

إبراهيم الطيب: كان مقتنعا كما فهمت بأن الإنجليز مراوغون ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يؤمن جانبهم

## القاضى يكذب علانية

وهنا قال جمال سالم كلاما فارغا كاذبا غير صحيح وهو في غاية الهياج متجاهلا كل شيء ، زاعما أن ما يقوله قد نشر في الجرائد . الأمر الذي لم يحدث !! جمال سالم : أعلن المرشد العام في تقرير منه وأعلن على صفحات الجرائد أنه قد تكلم مع الإنجليز واتفق معهم أو قبل أن يتفق معهم على أنهم يخرجون من القنال .. ويعقد اتفاق سرى ما بينه وبين الإنجليز علشان يعطى حق للانجليز لاحتلال جميع هذا القطر في أي علمان يعطى حق للانجليز لاحتلال جميع هذا القطر في أي يعمل وقت .. مضللا بذلك الـ ٢٢ مليون ويعمل في الخفاء كما يعمل الجهاز السرى الذي يأتمر بأمره ورشده .. مش كده .. رد ياقانوني ..

وكان الصمت والذهول يلفان القاعة ، وبدا على إبراهيم الطيب القلق .. لقد جن القاضى فماذا يفعل .. قد تطورت حالته .. وها هو ذا يهذى .. ماذا يقول له وكيف يرد عليه ؟ ... فلم يكن هناك شيء من هذا على الإطلاق .. لا نشر في جرائد ولا في كتب .. وبأى صفة يعقد المرشد العام اتفاقية مع الإنجليز وهو ليس حاكما ؟ وتمالك إبراهيم الطيب نفسه بصعوبة وقال :

- هذه مسائل .. لم أفهم هذا المعنى .

واستمر جمال سالم في هياجه حتى خافه كل من في القاعة ، وكانت يدا رمسيس أفندى كاتب الاختزال ترتعدان من الذعر وهو يسجل وقائع هذه الجلسة الغريبة !!

### القاضى يغيش الملاية

جمال سالم: رد ياللي بتشتغل في مكتب عوده ... رد ياللي بتترافع أمام المحاكم بالإسلام .. رد ياللي قائم بدعوة الإسلام .. رد ياللي بتعلم

محمود عبد اللطيف الإسلام ..

ووقف ابراهيم الطيب صامتا لايدرى بماذا يرد على هذا المجنون .

جمال سالم: اتكلم ..

إبراهيم الطيب: ده اللي فهمته ياسعادة الرئيس من الكلام الذي قيل لي .. سعادة الرئيس!!

وقعت الكلمة في سمع جمال سالم فكان لها جرس جميل وغريب ..

سعادة الرئيس!!

ما أحلاها من كلمة .. متى يتحقق هذا ؟ الصبر قليلا .. سوف أفرغ من الإخوان ثم أبحث كيف أنتهى من أولئك الأغبياء .. ولكن لابد أن أبدأ بصاحب هذا « المولد » جمال عبد الناصر ، الذى اقيم له في غفلة من الزمن .

وهدأ جمال سالم تماما عندما سمع هذه الكلمة وكان لها مفعول السحر .. سعادة الرئيس !!

#### الاقتلاب قلسلامين الحاوثة

أدرك إبراهيم الطيب رحمه الله بذكائه تأثير كلمة الرئيس على جمال سالم ولهذا استخدمها كثيرا بقية الجلسة عساها تهدىء ذلك المجنون الذى يحلم بالرئاسة وهو لا يعرف أنه لن ينالها أبدا .

وغير جمال سالم الموضوع بعد أن هدأ تماما وسأل إبراهيم الطيب :

لاناصر وكل ما عبد الناصر وكل ما عبد الناصر وكل ما على لسانك من كلام ؟

وكالعادة لا يعطى فرصة للشاهد المتهم أن يقول كلاما مفيدا .. فقد بدأ ابراهيم الطيب الكلام فقال :

\_ انا اختبأت يوم تحديد إقامة عبد القادر عودة ..

وسرعان ما قاطعه:

- \_ ومالك وماله ؟
- \_ زميلي في المكتب .
- ـ يمكن موضوعه لايخصك ..
  - بحسب علمي ..

\_ مش جايز فيه حاجة مش بحسب علمك ؟

وانكمش جمال سالم إلى الوراء قليلا وهو يقلد الدلالات في الأحياء الشعبية :

\_ بتستخبى ... خايف من إيه ؟

\_ من الاعتقال .. مش عاوز أُعتقل .

ـ وهُل يعتقلوك إذا كنت ما عملتش حاجة ؟

\_ أنا اعتقلت كثيرا .. والإخوان بيختبئوا ..

\_ ولما يعتقلوا .. بيطلعوا تاني ؟

وكانت طريقته في نطق الجملة الأخيرة مبتذلة لدرجة أن إبراهيم الطيب سكت تماما ووقف ينظر إليه .

وهاج جمال سالم صارخا عندما وجده صامتا :

ـ رد على الكلام المظبوط .. اتكلم .

- كنت خايف من الاعتقال.

\_ ليه تخاف .. اللي على رأسه بطحة يحس بيها . وانت إيه البطحة اللي على راسك وخايف منها ؟

إبراهيم الطيب : علشان الأستاذ عبد القادر عودة حددت إقامته .

جمال سالم: ما هي الخطة أو التنظيمات التي وضعت في المكتب واصدرت إلى الجهاز السرى ؟

إبراهم الطيب: الخطة أبلغها لي يوسف طلعت.

جمال سالم: اذكر الخطة بالتفصيل.

إبراهيم الطيب: كان على أساس الاتصال والتفاهم القائم بين الإخوان من ناحية وبين اللواء محمد نجيب من ناحية أخرى .. واللواء محمد نجيب معه كثير من وحدات الجيش مؤيدة لرأيه .

جمال سالم: كيف علمت أن كثيرا من وحدات الجيش مؤيدة لرأيه ؟

إبراهيم الطيب: هذا الذي ذكره لي يوسف طلعت .

جمال سالم: هل لم تسأله عن توكيد هذه الواقعة ؟

إبراهم الطيب: مفيش دليل مادى عليها ..

جمال سالم: انت مش عاوز تناقش يوسف طلعت ؟

إبراهم الطيب : أنا ناقشته

جمال سالم: وبعدين ؟

إبراهيم الطيب: هو قال إن معاه قوات موالية كثيرة وله مطالب تقدم بها على أساس إطلاق الحريات وإيجاد برلمان منتخب.

ولو ظل إبراهيم الطيب رحمه الله حيا حتى اليوم لعلم أن نفس المطلب لا يزال قائما في نفوس الناس ووجدانهم .

إطلاق الحريات

إيجاد برلمان منتخب!

وإن عجز الناس عن الحصول على هذين المطلبين فسوف يأتى يوما من ينتزعهما انتزاعا ..

واغتاظ جمال سالم وقال:

- بالذمة والشرف .. محمد نجيب طالب بإطلاق الحريات؟ والجمعية التأسيسية طالب بيها يوم إيه ؟ طالب بيها يوم ٢٢ فبراير أو ٢٣ فبراير سنة ١٩٥٤ ؟ أو طالب بيها يوم أن وقف بميدان الجمهورية في الشرفة .. وكان بجانبه عبد القادر عوده .. وكان في صبيحة يوم ٢٨ فبراير وقال للناس الواقفين دون الرجوع إلى مجلس قيادة الثورة : أنا أجيب لكم الجمعية التأسيسية .. هل ذكر هذا الكلام يوم ٢٣ فبراير سنة ١٩٥٤ أو قبل أن يذكرها بعد عودته في صبيحة ٢٨ فبراير ؟

إبراهيم الطيب : لا .. من ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٤ .

ووقف جمال سالم على المنصة كالمجنون وهو يصيح:

- انت قلت لا ؟

( ثم وجه سيادته الكلام إلى مندوبي مصلحة الاستعلامات المكلفين بتسجيل المحاكات )

– اكتب لا بالحرف الكبير وحط تحتها خطين .

ثم عاد الوغد إلى المرحوم إبراهيم الطيب:

- أنا ممثل الشعب وأحس بالذى أحس به قبل ٢٣ يوليو فما يهمنيش إن رقبتى تقطع ولاأخاف وأهرب وأخش جوه الجحر .. بماذا تعلل هذا ؟

إبراهم الطيب: التعليل والأسباب التفصيلية لست على علم بها .

وانتابت جمال سالم حالة جديدة فقد أخذ سمت الفيلسوف ، وربما أحس بهذا في أعماقه ، وشرد بنظرته وأسند ذقنه إلى يده واتكا على المنصة ، وحاول أن يغير من صوته وأن يبدو حكيما في طريقة أدائه وقال سائلا إبراهيم :

- بماذا تعلل هذا باعتبارك محاميا تحلل الأشياء حسب منطوقها وتوجد المفارقات أو الاتفاقات أو الحلقات المتصلة أو المنفصلة بين منطق الحاجات التى وكلت فيها من أصحاب القضايا ؟

وتبادل من في القاعة النظرات!!

وصعب على أحد أن يفهم هذه العبارات!!

ويقيني أن المرحوم ابراهيم الطيب لم يفهمها هو الآخر لأنه قال :

\_ أنا كنت في هذه الأثناء معتقلا .

واعتبرها جمال سالم إجابة عن سؤاله الفلسفى ، وأراد أن يرى الناس شيئا من عبقريته وقوة ذاكرته فقال له :

- خرجت في فبراير وانت ساكن في الجيزة في مصر.

وسكت في انتظار أن يكمل إبراهيم حديثه وكان ذكيا رحمه الله فقال :

- بعد خروجي علمت أن اللواء محمد نجيب طالب بهذه المطالب .. وأن هناك اتصالا وتفاهما بينه وبين الإخوان لإقرار هذه المطالب بس .

واختلط القاضى بالمهرج فى نفس جمال سالم وقال بتؤدة وهو يشعر أنه أعظم من أنجبته البشرية وأن هذا ليس مكانه ، بل مكانه هناك بدل ذلك الزنيم « أبو منقار » الذى تأمَّر عليه فى غفلة من الزمن :

- المنطق بتاعث مبنى على الآتى : تصدق محمد نجيب عشان قال الحريات .. وتصدق الإخوان عشان قالوا الحريات .. ولكن ما هو الشيء المادى أو المعنوى الموجود بينك وبين مجلس قيادة الثورة .. أو الدلائل التي تأخذها عليهم حتى لا تصدقهم وتصدق محمد نجيب ورياسة الإخوان ؟ ليه تصدق دول .. وليه تكذب دول ؟ هل هو حسب الهوى ؟ أو حسب ما يقع في نفسك ؟ والا إيه الدليل ؟

#### سيادة رئيس الحامت

وشعر بالغبطة والسرور بعد أن قال هذه العبارات وتأكد لديه أنه مبعوث العناية الإلهية لإنقاذ مصر والعرب ، ورجع بكرسيه إلى الوراء قليلا وهو يحلق فوق قصر عابدين والنيل والوجهين البحرى والقبلى ، وحانت منه التفاتة إلى صاحبيه فشعر بقرف شديد ، فصرف نظره إلى الضحية يستمع لما يمكن أن يقوله ..

وشعر إبراهيم أن صاحبنا يحلق فوق العالم فقال له:

- أنا قلت لسيادة الرئيس من قبل إن هذه المسألة كانت متروكة ليبحث فيها الإخوان اللي هم في المجلس الأعلى للإخوان واحنا كانت تجيلنا المسائل مدروسة ومنتهية .

جمال سالم: أو تنفذوا المسائل التي انتهى فيها إلى قرار دون إعلامكم هذا القراروإنما الخطة ساعة التنفيذ .. يعنى ديكتاتورية .

إبراهيم الطيب : كان يبحث معاها الهيئة التأسيسية ..

جمال سالم: يعنى ديكتاتورية الهيئة التأسيسية كا كانت قبل ٢٣ يوليو .. ديكتاتورية البرلمانات الوفدية والسعدية والدستورية .. وديكتاتورية برلمانات السراى .. مش كان فيه ديكتاتورية البرلمان (١) .

وتردد ابراهيم الطيب قليلا ولكنه قال:

- \_ كان فيه ديكتاتورية مفيش شك.
- \_ وهل ترید برلمان کبرلمانات قبل ۲۳ یولیو ؟
  - . Y \_
  - \_ ليه ؟
- \_ لذلك الإخوان اشترطوا ألا تشوب الانتخابات الشوائب السابقة .
  - \_ من يضمن هذا ؟ وماهى طريقة التنفيذ ؟
  - \_ هذه مسائل ياسيدى الرئيس أنا لم أبحثها .

ــ عندما تطالب بأمور وتعلنها على الملأ لابد أن تعرف وتعلم كيفية تنفيذها ..

إيه الخطوات التي حطيتها في دماغك لوجود برلمان ؟

<sup>(</sup>١) ديكتاتورية البرلمان التي رأيتها في حياتي ــ لو صحت هذه العبارة ــ هي ديكتاتورية برلمان رفعت المحجوب ومعاه الخمسين في المائة

- \_ أنا فعلا لم أتناول هذه المسائل بالتفصيل.
- \_ وليه تأخذُها عَلَى عاتقك لتعلنها على الملاَّ لتشكيكها ؟
  - \_ تبحث في الجمعية التأسيسية .
- المجلس الأعلى ديكتاتورى ماشى على طريقة البرلمانات الأولى اللى مش راضى عنها .. ولا واضع خطة أمامك .. بيجى برلمان كويس إزاى ؟ ده انت مش عارف تعدل نظامك .
  - \_ كنت سأعدل نظامي .
    - \_ إمتى ؟
- ـ في الجمعية التأسيسية كانت تعدل علشان يكون لمجموعات الإخوان في المناطق الرقابة التامة والإشراف على الهيئة التأسيسية .
- جمال سالم: وفي الوقت نفسه يكون هناك نظام سرى ؟ هل تناول تعديل هذا القانون تعديل الهيئة العليا لإدارة النظام السرى ؟
  - إبراهيم الطيب: نُص فيه على كثير من الأقسام وأنا قلت على كل الأوضاع.
- جمال سالم: وهل نصت هذه القوانين في تعديلاتها على الهيئة العليا للنظام السرى المكونة من فرغلي وخميس وطلعت وشادى وعبد المنعم عبد الرءوف برباسة الهضيبي .. هل نصت على ماهي سلطة تنظيم هذه الرياسة بالنسة للجهاز السرى هل مكتوبة في القانون ؟
  - إبراهم الطيب: ذكرت مكتب الإرشاد.
  - جمال سالم: هل هناك مواد تنص على تنظيم رياسة الجهاز السرى ؟
    - إبراهم الطيب: مش موجودة.
- جمال سالم: إذن لا زالت هذه السرية موجودة بعد تعديل القانون علشان تستعملوها للضحك على عقول الناس.
  - إبراهيم الطيب: الذي أذكره ياسيدي الرئيس.
  - جمال سالم: قل لي يا سيدى الفاضل هل دى هي الحريات ؟
    - وكان قد قال هذه العبارة كقطار مندفع قد مات سائقه .
      - إبراهيم الطيب: القانون ....
      - وقاطعه جمال سالم وهو يقول له متميزا من الغيظ:

- كم كنت أتمنى أن أقابلك وأنا فى غير هذا المكان .. كم كنت أتمنى أن ألقاك فى غير هذا المكان حتى لا يؤخذ على بالشبهة أن أكون متحاملا عليك أو أستغل سلطتى .. وأقسم بربى أنى برىء من هذا ..

هكذا كان يكلمه وهو شاهد!

فماذا سيفعل به عندما يمثل أمامه متهما في يوم قريب ؟ .

وكان كاذبا ومجرما فقد كان يذهب إليه ليجلده بنفسه في السجن الحربي أو كانوا يأتون به إليه في مجلس قيادة الثورة المباركة جدا ليجلده ويعذبه أمام بقية أعضاء المجلس الموقرين .. ثم يقسم كذبا وهو يعلم أن في القاعة عددا ليس بالقليل يعرف أنه كاذب .

وتجاهل إبراهيم الطيب كل هذا وقال :

ــ المفهوم أن مكتب الإرشاد له السلطة التامة والهيمنة التامة على كل شئون الدعوة .

- \_ مين ؟
- \_ مكتب الإرشاد الذي ينتخب من الهيئة التأسيسية حسب التعديل ..
- \_ فيه اختصاصات لمكتب الإرشاد أو سلطات له تخول لبعض الناس
  - إقامة أجهزة سرية مسلحة تتبع الجماعة ؟
    - ـــ لأ ما فيش كلام زى ده .
  - \_ مسئولية مين إقامة هذا الجهاز السرى ؟
  - \_ مكتب الإرشاد لأنه إذا لم يوافق على هذا فهو عالم بوجوده .

لاذا أخذ بعض المسئولين امثال حسن الهضيبي ينشي باسم الجماعة سراً جهازاً سريا على النظام العسكري مسلحا بأسلحة طويلة المرمى ، قتالة ، فتاكة ، أتوماتيكية ، وكذا متفجرة سرا ؟

- ـ على العموم ...
- \_ تحت مسئولية مين ؟
- \_ النظام كان قائما قبل وجود الهضيبي .
- ـ وهل الاستمرار في الخطأ يعفى المستمر في الخطأ ؟
  - \_ لأ .. ما يعفهوش .

وجلجل صوت جمال سالم يريد أن يسمع العالم:

- تحت مسئولية من أخذ الهضيبي أو قام بحمل مسئولية تنظيم الاستمرار في تنظيم وتسليح الجهاز السرى باسم جماعة الإخوان المسلمين سرا؟ .. أمام من يسأل ؟ واستمد سلطته من مين ؟ نهش الحته دى منين ؟
  - هو أدرى منى بالرد على هذا .
- من تعتقد وأنت فى الصف الثالث المسئول عن وجود دولة داخل الدولة ؟ - مااعرفش .
- دول جماعة الإخوان المسلمين ولها برلمان ولك أن تدلى بصوتك .. قل لنا نظام البرلمان المطبق في الإخوان .
  - هو أقدر منى على أن يرد على السؤال ..
    - \_ ماتعرفش ؟
      - ــ أيوه .

وعاد جمال سالم وارتدى ثو ب باعة « الكرشة » عند مذبح زينهم ورفع صوته فقد جاءته الحالة :

- هل هذا هو مستوى الصف الثالث من جمعية الإخوان المسلمين التي تريد فرض الوصاية على الحكومة ؟ وفي الوقت الذي لم تقبل فيه الحكومة فرض هذه الوصاية عليها ولم تقبل التحكم بتاع إنه لازم يكون فيه حكم عسكرى لمدة عشر سنوات تندار وتبين للناس لونا آخر .. هل تعرف إن صاحب الوجهين منافق .. وجمعية الإخوان منافقة ونفاقها في هذا هو أنها دارت وشها للشعب تطالب بالبرلمان والحريات .. تستنتج من كده إيه ؟

وفي شجاعة وحزم رد عليه إبراهيم الطيب:

- أنا يا سيدى الرئيس مااحبش أتكلم في كلام زي ده .

ووقف جمال سالم على المنصة « يردح » للمرحوم إبراهيم الطيب :

- عاوزك ترد على السؤال .. أنت مجبر بحكم القانون أن ترد على أى سؤال فى أى ناحية من النواحى باعتبارك قانونيا وتعرف أمر تشكيل المحكمة ، وهذا الأمر يختلف عن أى أمر شكلت به أى محكمة .

– معلوماتی فی هذا قاصرة .

- \_ قل لي إيه في تفنينك .
- \_ أعتقد ولاشك فيه كثير من الأعضاء يؤازرون الهضيبي في هذا الموضوع ومن المسئولين الذين يكتسبون ثقة الإخوان في الشعب والمناطق.
- ماذا كان موقفك ؟ وأنت لماذا لم تستقل من الإخوان وأنت تعمل شيئا ضد القانون وغير ما يبطن الهضيبي ؟ فممن يأخذ مسئولية أو يستمد هذه السلطة في أن يقيم نظام مسلح ؟ هل هذا هو نظام البرلمان بتاع الجماعة ؟
- \_ أُذكر لحضراتكم في هذا أنى علمت من الإخوان المتصلين به أن هذا الوضع المقصود به مصلحة البلاد .
  - انهى وضع ؟
  - \_ هذا التنظيم .

جمال سالم: إزاى وكيف؟

إبراهيم الطيب: كما ذكرت لسيادتكم أن حضرات أعضاء مجلس القيادة كانوا يشجعون تسيير الفدائيين في هذا الوضع لذلك.

وهم جمال سالم برأسه وبإشارة واضحة من يده لمن فى القاعة أن يحدثوا ضجة ، واستجابوا فى سرعة البرق وصارت ضجة وهمهمات من كل ناحية وأصوات تقول : إيه الكلام ده ؟ لا .. لا .. مش معقول !! ويعود إليه جمال سالم راضيا :

- سمعت الناس اللي في الجلسة قالوا لك إيه ؟
  - ـ أيوه .
- سمعت الشعب قال لك إيه ؟ رأى من محكمة الشعب .

وبدا التأثر على وجه إبراهيم الطيب وظهرت المرارة فى عينيه ولكنه لايزال قويا متماسكا .. لابد أنهم يشعرون بالتعب بعد حين .

وقال له جمال سالم موبخا:

- التزم الحق .. وإذا كنت كذوبا فكن ذكوراً .
  - ـ أنا أقرر اللي أعتقده

كان الحوار يدور بين جمال سالم وبين المرحوم الشهيد إبراهيم الطيب والكل صامت يضحك عندما يشير له المخرج ، يحدث همهمة وضجة مثلما نفعل في تمثيليات

الإذاعة فهناك مايسمى بالمجاميع نأتى بهم لمثل هذه الأشياء ، وليس للحوار معنى ، والذى يقرؤه بإمعان يزداد يقينا أن حادث المنشية مدبر ومفتعل ، فما نراه ليس بمحاكمة ، ولانعرف أين يقف إبراهيم الطيب ؟ هل يقف بين المتهمين أو فى صفوف الشهود أو هو يعامل معاملة الصنفين فى آن واحد ، وذلك القاضى الذى ذهب عقله وهو يعبث بمصر وتاريخها من خلال هذه المأساة التى نراها ماثلة لانعرف أين ينتهى حقها ليبدأ باطلها ، أو متى يذهب الباطل ليظهر الحق .. وما المطلوب على وجه التحديد وإلى أية غاية تفضى هذه الأسئلة التى لاتمنح الفرصة لمن تلقى عليه ليستكمل إجابتها ، رغم جهده وحرصه وشجاعته فهو يريد أن يرضيهم ويريحهم حتى ينتهوا وينتهى ولكن جهوده تذهب سدى ، ولكنه يقف موقفا فريدا هو غاية الاستشهاد البليغ المؤثر أو الاستعداد له .

# س الذي يُحاكم ف محكمة الشعب؟

وجلسات محكمة الشعب طويلة ومملة وقد ملئت بالهراء الكثير ، وقد حذف منها الكثير أيضا ، وبعد طرحها فى الأسواق علموا أنها تسىء إليهم إساءة بالغة فسحبوها وأخفوها ، رغم ما حذف منها ، وقد تعمدت نقل شهادة إبراهيم الطيب رحمه الله لأهمية شخصيته وأهمية شهادته ، فمن خلال الحوار العجيب نستطيع أن نفهم طبيعة هذه الشخصية ، وهو المتهم بالتحريض على اغتيال عبد الناصر .

ومن ثم كان نقل ماتبقى من شهادته ضد محمود عبد اللطيف نراه مهما ويستحق النظر فهو يساعدنا على تصور منهج أولئك الحاكمين الذين بادوا وصاروا أحاديث ولم يعودوا يخيفون أحداً. ومن فهم المنهج نعرف أو يمكننا الحكم على مايمكن أن يفعلوه وما لايمكن.

والنظر والتأمل في هذا الحوار الطويل يفيد بالتأكيد فهو يقودنا إلى الجزم بعدم جدية الاتهام الذي اندثر عبر سنوات طويلة .

ونحن لانزال فى نفس الجلسة ولم ترفع للاستراحة ، ولا يزال فى القاعة الشهيد إبراهيم الطيب صاحب الذكرى العطرة الطيبة يقف أمام جمال سالم الذى لايذكره أحد الآن إلا ويضحك ملء شدقيه للموقف الكوميدى الذى وقفه قاضيا يوما ،

وصدَّق نفسه بينها ضحك عليه الناس جميما ، حتى زملاؤه سمعت بعضهم يتندر عليه . ولكن حسب قانون مصر الخالد فموعد محاسبة المجرم بعد انتهاء عهده .

وهذه النهاية تعنى الموت دائما وعندها تمنح للإنسان الفرصة كاملة للنظر والتحليل وإعطاء الحكم .

\* \* \*

وسارع جمال سالم سائلا:

- سؤال آخر. قلت لك إن جمعية الإخوان نافقت لأنها في وجه منها ديكتاتورية .. وفي داخليتها لاتتبع نصوص القوانين الموجودة عندها ، ولا تنص في هذه القوانين على ما هو موجود تحت يدها .. وبالوجه الآخر تلتفت إلى الشعب وتنادى بحريات وانتخابات حرة وبرلمانات في الوقت اللي هي مش واضعة أسس لهذه البرلمانات بل الأسس التي وضعتها ضد ماتنادي به .. ماهو المقصود من هذا وكيف تحلل هذا ؟

إبراهيم الطيب: لا أحلل أى وضع يمتهن كرامة أو حرية الشعب بأى حال من الأحوال وإنما نحن باستمرار نجهز أنفسنا لأى وضع سليم ونظيف .. واحنا لاشك ..

وقاطعه جمال سالم فقد كادت القاعة أن ترتفع منها صيحات الاستحسان لهذه الشجاعة المنقطعة النظير ..

جمال سالم: نرجع تاني لقصة نظيف وإزاى البرلمان ييجى ؟

إبراهيم الطيب : مااعرفش وأنا ماكنتش مسئول .

وأراد جمال سالم أن يذهب أثر إعجاب الناس بإبراهيم الطيب فأخذ مجلس الفيلسوف وقال له :

- تعرف أنا أحب أقول لك إيه ؟ الجماعة ماعرفتش تأخذ الثورة تخت وصايتها .. وتقوم تدهول الشعب بالحريات يمكن تفلس .. وتيجى وزارة برياسة محمد نجيب وتكون حكومة صورية وتبقى تحت جناحها .. وتشغلها عشر سنوات بأصابعها كما تطلب .. وزى ماقرر شاهد أننا مش عايزين الحكم الآن إنما قدام .. طمعانين فى الحكم ليه ؟ عاوزين من الحكم إيه ؟

زى ماكان فؤاد سراج الدين وزى الحكومات الأخرى ؟ اللي كانت تيجي وخلت

الناس مليانين سل ومليانين فقر وعيا وهم (١) .. مافيش داعى للكلام .. قول ياسيدى .. كمل لنا الخطة .. وإذا ماكنتش تفتكر نقراها لك .

وقال جمال سالم الجملة الأخيرة بلهجة فيها وعيد وتهديد، يعني لاتغير أقوالك .

وأدرك إبراهيم الطيب – رحمه الله – أن عليه أن يلتزم بالنص المكتوب في محضر الأقوال الذي لايدري إلا الله وحده كيف كتب وكيف وقع عليه ، وإن خرج عن النص فليس في غير المواقف النفسية وهي الشجاعة والثبات وعدم الخوف والاستعداد للشهادة .

وهذه كانت حال المرحوم الشهيد إبراهيم الطيب عندما كان شاهدا ومتهما .

#### وقال إبراهم الطيب:

- كانت الخطة على أساس أن القوات الموالية للرئيس محمد نجيب مع القوات المسعبية ، الاثنتان تقومان معاً بعد المطالبة بهذه المطالب .. فإذا قامت هذه الحركة وحصلت اعتداءات عليها فإن هذه القوات ترد على هذا الاعتداء بشتى السبل .
  - إزاى ؟
  - كالاغتيالات .
  - اغتيالات مين ؟
    - المعارضين .
      - **-** مين ؟
  - من أعضاء مجلس القيادة .
    - إتكلم بالأسماء .
- ذُكر منهم الرئيس جمال عبد الناصر ، وذكر منهم أسماء أخرى واستثنوا من المجلس ..
  - قول أسماء .. انت ماتعرفش التانيين .. هم أحسن من جمال ؟ وابتسم إبراهيم الطيب متحديا وقال :
    - اللي علمته اغتيال المجلس كله إذا حصل اعتداء أو ضرب.

(١) ليت جمال سالم يطلع من الجحيم ليرى ملذا فعل بمصر هو ورفاقه الأحرار يعرف أنهم أصابوا مصر بمرض عضال لاشفاء منه هو السرطان

- الكل ؟
- \_ ماعدا أفرادا معينين للرد على الحركة.
  - حركة إيه ؟
- ـ حركة نجيب بالاتفاق مع الإخوان أو بمؤازرتهم .
- ـ يعنى الإخوان عاوزين يعملوا حركة انقلاب، مسلح؟
  - ـ كان المقصود الحركة المسلحة تأتى من الجيش .
  - \_ يعنى تقوم بانقلاب مسلح بما عندها من الأسلحة ؟
    - \_ بالاتفاق مع الجيش<sup>(١)</sup> .

جمال سالم: يقوموا يعضدوا الجيش إذا اعتدى عليه حد .. وقبل مايعضدوا الجيش بأفراد الجهاز السرى يقوم الإخوان بتذبيح وتقتيل المعارضين ، وعلى رأس المعارضين جمال عبد الناصر ويليه أعضاء مجلس قيادة الثورة ويليهم ..

وقاطعه إبراهيم الطيب في بساطة :

- ـ بس ـ
- \_ من باب العلم .
  - بس کده ..
  - \_ خسارة والله .

وبسماحة توجه إلى النظارة والحاضرين وقال لهم:

\_ تصوروا كلكم كنتم حتقعدوا محدش كان حيغتالكم .

وسكت جمال سالم منهكا بينها وقف أمامه إبراهيم الطيب يخفى تعبه تحت ستار التحمل والشجاعة الحقيقية .

\* \* \*

(١) ثبت بعد هذه السنين الطويلة التى انقضت على تلك الحوادث بعد الاطلاع على كل المذكرات أنه لم يكن هناك ثمة تعاون أو اتفاق أو خطة أو حتى كلام بين محمد نجيب والإخوان الذين كانوا يعيشون على أمل أن تتحرك بعض قوى الجيش لتخليص مصر من ديكتاتورية جمال عبد الناصر ، وحسب للثل ما بين ديكتاتورية وديكتاتورية يأتى الفرج. ( المؤلف )

### الحذام الناسف

ثم أشار جمال سالم بيده إلى المدعى الذى لم يرع اعتبارا لوظيفته فقام على عجل يسأل الشاهد أو المتهم ، فقد صارت القاعة كمسرح بيكيت .

المدعمي : أنت كنت مودى حزام الديناميت لهنداوى .؟

إبراهيم الطيب: كان المقصود بيه حصول مثل هذا الاعتداء وفيه ناس معارضين ومؤيدين ، فإذا أمكن الحزام يستعمل ...

المدعسى : ضد مين ؟

وشعر إبراهم الطيب أنهم أسخف مما كان يقدر ولكنه مضطر للاجابة:

- ضد أعضاء مجلس القيادة .

- يعمل إيه ؟

ده حزام متفجر .

وقالها إبراهيم في سخرية واضحة .

وقال المدعى مستفسراً:

\_ يلبسه الشخص ؟

وأكمل له إبراهيم الطيب :

\_ للتفجير ..

المدعسي : أنت قلت إنكم كنتم محدين أشخاص معينين في وسط اهيصة يتقدم الشخص الذي يلبس هذا الحزام - كما قلت في أقوالك \_ إلى أحد هذين الشخصين من أعضاء مجلس قيادة الثورة فينفجروا هم الاثنين .

وكأنما قد ساء جمال سالم أن يدخل فى الاستجواب شخص غيره فى هذه النقاط الهامة ، والتى كان ينبغى أن يبدءوا بها ، وربما قد التقط أنفاسه أو استراح .

فتدخل سائلا إبراهيم الطيب:

- اديته لمين الحزام ؟

إبراهيم الطيب: لهنداوي .

جمال سالم: قائد الفصيلة بتاع إمبابة ؟

إبراهم الطيب: أيوه ..

جمال سالم: أنت ذكرت إنك ماتعرفش قواد الفصائل.

إبراهيم الطيب: هو كان ماسك الفصائل.

جَمَّالَ سَلَمُ: أنت قلت إن مالكش دعوة بالأسلحة .. وماشفتش الحزام أمال الحزام ده يطلع إيه ؟

إبراهيم الطيب: أيوه .. أعطاه لي يوسف طلعت .

جمرياً سالم: انت كذبت كلامك .. لأنك قلت إن مالكش دعوة بالأسلحة .. وفي هذه الخصوصية قلت إنك رحت لهنداوى دوير وطلبت منه اله ؟

إبراهيم الطيب: ذكرت له أن هذا الحزام مقصود به استعماله أثناء حصول الاعتداء على القوات أو الحركة بعد حدوثها .

جمال سالم: ماذا طلبت منه ؟

إبراهيم الطيب : يتصرف لأنه قائد الفصيلة .

جمال سالم: يتصرف في أنهى حدود ؟

إبراهيم الطيب: في حدود الخطة الموجودة.

جمال سالم: هل اديته الخطة ؟

إبراهيم الطيب : الخطة اللي قلتها بالتفصيل .. وهي إذا قامت القوات الموالية للرئيس نجيب مع قوات الإخوان .. وحصل اعتداء عليها فيرد على هذا الاعتداء

جمال سالم: بالقوات التابعة لمحمد نجيب في هذه الحالة ... وقلت لهنداوي يعمل إيه بالحزام ؟

إبراهيم الطيب: يدى الحزام للشخص الذي يثق فيه ليقوم بتفجير هذا الحزام.

جمال سالم: فين ؟

إبراهيم الطيب: ضد الأشخاص أو الشخص من أعضاء مجلس القيادة الذين كانوا يتعرضون لهذه الحركة .

ويتدخل المدعى فهو يلمح أمارات التعب على القاضي الفيلسوف.

المدعي : لقد حددت له الأشخاص .

إبراهيم الطيب: هو كان الكلام بصفة عامة .. إنما حصل تحديد على أساس إنه الرئيس جمال .

جمال سالم: امتى ؟

إبراهيم الطيب: نعم يافندم ..

حمال سالم: امتى حصل هذا التحديد.

إبراهيم الطيب: في أثناء شرح الخطة.

جمال سالم: في يوم إيه ؟

إبراهيم الطيب: مش متذكر بالضبط.

### الشاهيهالتهم

وكان جمال سالم قد استجم قليلا في الدقائق التي مضت ، واستعاد نزعته العدوانية ، وانفجر كالعادة في إبراهيم الطيب .

جمال سالم: دى مسألة زى قزقزة اللب .. كل يوم بتاخد أحزمة وبتدى أوامر .. يعنى المسألة زى قزقزة اللب .. لدرجة إنك أخذت الحزام وفيه متفجرات .. وقلت لواحد إنه يكلف واحد علشان يلبسه ويعبط الرئيس جمال عبد الناصر ويفجره .. الحاجات دى متذكرش وقتها .. وتمام زى قزقزة اللب .. لأنك بتستعملها باستمرار .

وهكذا تحول الشاهد إلى متهم ..

وحكم عليه وأدين ..

و لم يعط أى فرصة للرد أو الشرح ..

وحاول أن يرد ولكِنه شجب ..

إبراهيم الطيب: لأ .. أبدا .. دى أول مرة في الحقيقة !...

وأسرع جمال سالم يرد عليه ويصادر على إجابته، وهو لم يزل شاهدا بعد !

جمال سالم: إذا كنت راجل زى مابتقول فى الصف الثالث، وتعرف الدعوة .. وبتدعو للدعوة الإسلامية وتعاليم الدعوة الإسلامية .. وفى تعمق مفهوم الإسلامية .. وفى تعمق مفهوم الدعوة الإسلامية كان ضميرك ساعة ماتيجى تنام يؤنبك .. وكانت دماغك تلف وتدور وتشوف هيصة وزمبليطة

وتتجنن .. ده إذا كان عندك ضمير .

ونظر إليه إبراهيم راضيا مستسلما فلم يكن يملك من أمر نفسه شيئا ، وليس عنده ما يرد به على هذا المجنون الذي تحول صارخا إلى من في القاعة :

# قولوا لُكِم بصلعة!

جمال سالم: إذا كان الكلام ده غلط ياإخواني والله أنا أحب إن محكمة الشعب تعرف رأيكم .. وتقولوا إن الكلام ده غلط .. بمنتهى الحرية والصراحة .

مكذا !!

وحدثت ضجة وهمهمات!

وأشار جمال سالم إلى أحد المخبرين الجالسين فوقف وقال:

الخبير : الشعب يطلب تفجير اللغم فيه .

وأراد وكيل النائب العام أن يعمل على الحفاظ ماأمكن على شكل الإجراءات .. فوجه كلامه لإبراهيم الطيب :

وكيل النائب العام: إنت اديته الحزام وحددت له الشخص؟

ونظر إليه إبراهيم الطيب قليلا وهم بالرد فلحقه سؤال جمال سالم موجها إلى وكيل النائب العام :

ـ فى أثناء الكلام ده أنت حددت له الشخص إنه الرئيس جمال عبد الناصر ؟ وكيل النائب العام : وآخر .

جمال سالم: مين ؟

وكيل النائب العام: سيادة البكباشي زكريا محيى الدين.

وضحك كل المخبرين بالقاعة فقد كان زكريا محيى الدين هو وزير الداخلية .

وتدخل رئيس النيابة لينال حظا من الأضواء التي تومض مع عدسات المصورين :

- وقال في أقواله إذا فشل في الوصول إلى الرئيس جمال عبد الناصر فيعمل عمله برضه مع السيد وزير الداخلية .

جمال سالم: وبعدين؟

وانتبه إبراهيم الطيب إلى أن جمال سالم ينظر إليه .. ولكن ماذا يقول ؟ وأكمل جمال

#### سالم كلامه:

- وبعدين قامت الإخوان بثورة شعبية وبمظاهرات إخوانية .. وبعدين الشعب عارضها أو قوات القيادة عارضتها .. راحت قايمة قوات محمد نجيب تضرب فيهم .. ده يغتال ده ..وده يغتال ده .. وانهزمت الحكومة وانتصر الإخوان .

ونظر إلى إبراهيم الطيب ينتظر إجابته عن هذا الهراء .

إبراهم الطيب: ياافندم ..

وسكت لأنه احتار .. ما الذي يمكن أن يقوله ..

وبإصرار وإلحاح قال جمال سالم له سائلا:

- ماهو الترتيب الذي سيعمل لإدارة دفة البلاد ؟

### ﴿ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه ﴾ !!

وقال إبراهيم الطيب :

- دى مسألة فعلا كانت من اختصاص المجلس العالى أو مكتب الإرشاد .
  - ألا تهمك في شيء ؟. في كثير أو قليل مثل هذه المسألة ؟
  - ـ لا شك تهمني ولكن كل واحد بيلزم مكانه المخصص له .
    - إلى أن تتم العملية ؟
      - \_ أيوه .
    - وبعد أن تتم العملية ؟

ولا يستطيع إبراهيم الطيب أن يجاريه بالمنطق والحوار، فهو كالحاوى الذي يقف في سوق من أسواق الأرياف يسأل ويرد على نفسه، وهو سيد الموقف في السوق. جمل سمالم: يخرج يوسف طلعت بالجهاز بتاعه ويعمل انقلاب ضد حسن الهضيبي .. ويقلب حسن الهضيبي .. وييجي يوسف طلعت .. يطلع إبراهيم الطيب ويعمل جهاز سرى يقلب بيه يوسف طلعت .. وبعدين ييجي إبراهيم الطيب، ثم ركز جمال سالم نظره في وجه إبراهيم الطيب الذي صار ينظر إليه ثابتا ولكن لا يرد عليه، فليس هناك ما يمكن الرد به ..

ويستمر جمال سالم في مونولوجه:

- يعنى يبقى فيه جيشين في بلد واحد .. جيش أحرار وجيش إخوان ..

ده الوضع اللي في دماغكم ..

وقالها على شكل قرار وليس سؤالا .

وإبراهيم الطيب مستمر في صمته الهاديء الرزين متأملا هذه الملهاة صابرا عليها . وكيل النائب العام: اشرح للمحكمة كيف طبع ووزع المنشور الذي صدر من الإخوان باسم ...

وقاطعه جمال سالم مغتاظا موجها لإبراهيم الطيب :

ـ يابختك بهدوئك وتقلك وبتتكلم على حزام متفجر .. رايح تلقى أوامر لواحد علشان يغتال جمال عبد الناصر أو زكريا محيى الدين .. ومظاهــرات شعبية ..وانقلابات منتظرين فيها حرب أهلية وواقف هادى ..

وكان إبراهيم الطيب رحمه الله يتمتم في نفسه ﴿ بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ﴾

واستفاق على صوت الضّحكات العالية في المحكمة وهو لا يعرف سببها ثم نظر فوجد جمال سالم ينظر إليه منتصرا متشفيا قادراً أو هكذا يظن .

جمال سالم: قائد متين ..

إبراهم الطيب: احتراما للمحكمة.

ولمح جمال سالم سخريته في عبارته ونظرته فقال:

\_ احتراما للمحكمة ؟

ـ أيوه .

- أهلا وسهلا .. ياسيدى تشكر .. على العين والراس احترامك ده للمحكمة ، وتتعالى الضحكات في الصالة وكان العرض رخيصا مبتذلا بكل المعايير ..

### منشور محمد تحبيب بوزعم الإخوان

وبعد أن انتهت النكت والقفشات وهدأ القاضى واستراح ، قام وكيل النائب العام ليسأل :

- اشرح للمحكمة كيف طبع ووزع المنشور الذى صدر من الإخوان المسلمين باسم اللواء محمد نجيب .. اشرحها من الأول .. احكيها من الأول .. كل هذه الساعات وإبراهيم الطيب يقف ثابتا على قدميه رغم ما يعانى وهم يتناوبون عليه فى الأسئلة والإرهاق .. هذا يسخر ما شاء الله له أن يسخر ثم يستريح ويفوم غيره ..

على النحو الذى يحدث فى السجن الحربى تماما ..ففرقة تقوم للضرب وعندما تتعب تسلم لأخرى .. والضحية صامدة .. أو لا تتحمل وتموت . وقال إبراهيم الطيب :

- فى يوم من الأيام رأيت مع الأستاذ عبد القادر عودة ورقة مكتوبة بالرصاص مسودة و بدون توقيع ، وبخط يخالف خط الأستاذ عبد القادر .. وقد طلب منى الأستاذ عبد القادر إنه .. هل أعلم بوجود أحد يستطيع أن يطبع هذا الكلام والا ما فيش .. فأنا لاحظت ان هذا الكلام فيه نقد وارد باسم الرئيس محمد نجيب للاتفاقية التى عقدت .. وكان الأستاذ عبد القادر .. كان مشتركا فى اللجنة القانونية التى كانت فى المركز العام ، والتى على أثرها صدر بيان من الإخوان .. وسلم إلى الرئيس البكباشي جمال عبد الناصر .. فأنا ذكرت له إنه فيه بعض إخوان يستطيعوا أن يقوموا بطبع هذا الكلام .. وفعلا أخذنا هذه الورقة .. وقمنا بطبعها .. ووزعت على رؤساء المناطق فقاموا بتوزيعها .

## ريس الجهورية يطبع منشوي السريا !!

وقبل أن نمضى بعيدا في هذا الاستجواب نقف وقفة!

فهذا رئيس الجمهورية يريد أن يقول رأيه في أمر سياسي بالغ الخطورة ، وهو اتفاق جلاء الإنجليز عن مصر فماذا يفعل ؟

لايملك إلا أن يكتب منشورا ويبحث عمن يوزعه بعد أن يطبعه!

ولك أن تتخيل أيها القارىء العزيز كيف كَانتُ تسير الأمور في مصر المحروسة ..

رئيس الجمهورية يعرف خطأ الاتفاقية ، ويعرف أن صدق أخذ شروطا خيرا من هذه في تفاوضه مع الإنجليز .. ولكن الحرية أسقطته ..

لم يكن لرئيس الجمهورية حق النقد فما بالك ببقية المواطنين من الدهماء! ألا تتخيل معى أيها القارىء العزيز أنه قد حاول أن يبين وجهة نظره للضباط الصغار الذين صارت بأيديهم مقاليد الأمور؟ وأنهم رفضوا الاستماع إليه .. فهم يفكرون في نصر رخيص حتى يقال إنهم أخرجوا الإنجليز من مصر ، وبغض النظر عن التفاصيل وعن الأرباح والحسائر والانتقاص من الاستقلال ، فهم سوف يكممون الأفواه ، ولن يفتح واحد فمه بكلمة ..

والعبرة واضحة في رئيس الجمهورية الذي يوزع منشورات يقول فيها رأيه ..

ويسأل وكيل النائب العام:

- كيف طبعت ؟

إبراهيم الطيب: طبعا في جهاز طباعة ..

وكيل النائب العام: جهاز الطباعة ده إيه ؟

إبراهيم الطيب : ماكينة رونيو كانت موجودة في حوزة الأستاذ محمد عبد العزيز نصار .

وكيل النائب العام: كيف وزع المنشور؟

إبراهيـــم الطيـب: وزع عن طريق رؤساء المناطق على جميع الإمحوان في الشعب

ويعود الحوار في لكاعة وعدم تركيز بعد هذا الإجهاد الذي لحق بكل من في القاعة .

وكيل النائب العام: يعني إنتم اللي طبعتوها ؟

إبراهيم الطيب : أيوه .

وكيل النائب العام : طبعتوها فين ؟

إبراهيم الطيب: في ماكينة محمد عبد العزيز نصار.

وتدخل هنا البطل المغوار جمال سالم وبصوت كعواء الذئب:

ــ فين ؟

إبراهيم الطيب : احنا حددنا المكان وأرشدنا عنه .

جمال سالم: في أي حته ؟

إبراهيم الطيب : حددناه في مكان في مصر الجديدة .

جمال سالم: شارع إيه ؟

إبراهيم الطيب : الشارع مش متذكر اسمه .

جمال سالم: تعرف اسم صاحب البيت؟

إبراهيم الطيب : اسمه الأستاذ محمد أحمد عبد الرحمن .

جمال سالم: بيشتغل إيه ؟

إبراهيم الطيب : ده قومسيونجي .

جمال سالم : والآلة دى موجودة في بيته ؟

إبراهيم الطيب: أيوه.

جمال سالم: جنسها إيه ؟

إبراهيم الطيب: جستنر.

جمال سالم: وبعدين؟

إبراهيم الطيب: وبعدين طبعوها ووزعوها على رؤساء المناطق بواسطة

الإخوان .

### حوارحول المنشولات

وكان الاستجواب يدور بطريقة ليس فيها تركيز ..

فعندما يطرأ موضوع يناقشونه بطريقة سقيمة لا معنى لها .

وهي جلسة مفتوحة ..

قد استوى فيها المتهمون والشهود .

ووقف الدفاع والادعاء على منصة واحدة .

كلامهما واحد بلهجات مختلفة .

موضوع محاولة محمود عبد اللطيف لاغتيال عبد الناصر المزعوم جانبي وغير أساسي ، وأخذ من الاستجواب الذي ملأ عدة آلاف من الصفحات القدر اليسير .

رغم أنه الموضوع الرئيسي !

ورغم أن المحكمة قد عقدت لمحاكمته!

وهو المتهم الأول!

وكل هذا المهرجان من أجل إقناع الرأى العام بأنه قد فعلها .

ولم يقتنع الرأى العام حتى الآن [

نص ردىء وممثلون هواة ، ومخرج لم يتمكن من أدواته .

وكانت المحاكمة مهرجانا سخيفا ..

### وانبرى وكيل النائب العام:

- المنشورات كانت بتطلع من عندكم إزاى ؟

إبراهيم الطيب: فيه لجنة اسمها لجنة الدعاية في المركز العام كانت تؤلف المنشورات ثم تسلك أحد أمرين: إما أن تطبعها في جهاز الطباعة الخاص بالنظام الخاص .. أو يكلف بها أفراد آخرون

لتطبع في مطابع عامة .

وكيل النائب العام: مين اللي كان بيفبركها ؟

\_ كان فيه لجنة برئاسة السيد قطب.

وكيل النائب العام: وظيفته إيه ؟

إبراهيم الطيب: كان مدير تعلم.

ويحاول وكيل النائب العام أن يقلد جمال سالم في السخرية من الشاهد فجاء هذا التقليد سمجا ممجوجا لحظه كل من في القاعة .

فهناك فرق دائما بين الأصل وبين التقليد .. انت تضحك عندما ترى نجيب الريحاني يمثل وتراه في مواقف كوميدية ، ولكنك قد تصدم لو رأيت أحدا يقلده ، ولن يأتيك الإحساس نفسه أبدا ..

وقال وكيل النائب العام ساخرا:

\_ كان بيفبرك المنشورات دى ؟

إبراهيم الطيب: أيوه .

### عوية إلى منشور الرئيس نجيب

وكيل النائب العام: وصلت ازاى المسودة اللي انت قلت لنا عليها .. اللي هي أصل المنشور بتاع محمد نجيب .. وصلت إزاى لعبد القادر عودة :

إبراهيم الطيب: ما قاليش بالضبط .. إنما علمت إنه كان عن طريق شخص عجهول بالنسبة لي .. لا أعرفه ..

وتدخل جمال سالم فقد أخذ راحته بعض الوقت :

- مجهول بالنسبة لك ؟

واستسخف إبراهيم الطيب السؤال .. ولكن كم من سؤال سخيف أجاب عنه !. إبراهيسم الطيب : يعنى لا أعرفه .. الورقة كانت مكتوبة على أساس أنها لمراسل من مراسلي الجرائد لما ييجي يسأل واحد .

وكيل النائب العام: وليه وصلت لعبد القادر عودة بالذات؟

إبراهيسم الطيب : ما اعرفش ..

جمال سالم: ما هي النقاط اللي في المنشور ده ؟

إبراهيم الطيب: نقد للاتفاقية.

همال سللم: ما هى هذه النقاط التى تنقد هذه الاتفاقية ؟ ولأول مرة ينظر إبراهيم الطيب ناحية جمال سالم باستياء وغضب وقرف ولم يرد عليه ..

وتجاهل جمال سالم هذه النظرة وقال له:

- عدِّدها واذكرها .. انت موافق عليها لأنك بتعتقد أو بتقول على الأقل إنك تعتقد إنها سياسة صح .. وأن النقط التي اثيرت ضد الاتفاقية صح .. وفي الوقت نفسه أخذت المنشور اللي بخط الرئيس السابق للجمهورية محمد نجيب .. أخذت الكلام ده ورحت على مطبعة في مصر الجديدة وطبعته وفرقته على رؤساء المناطق .. والنقط اللي فيه .. أفتكر إنك ما تقدرش تواجه الناس وتقول أنا ما أعرفهاش .. إبراهيم الطيب : مش متذكر بالضبط .

وهاج جمال سالم ووقف على المنصة كالأراجوز وبأعلى صوته:

- ماباقولش صمها وحفظها لى زى القرآن .. قل فقط ما هي النقاط .. النقطة الفلانية .. والنقطة الفلانية .. ياللا ..

وأخذ إبراهيم الطيب نفسا عميقا ، وبدا مطمئنا رغم الإرهاب والإرهاق وقال :

- كانت تنصب بالذات حول التحالف مع تركيا .. واعتبار الاعتداء على تركيا يبيح للقوات الإنجليزية إنها تدخل الأراضي المصرية وتستغل الموانىء والمطارات (۱) وما شاكل ذلك .. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى على ما أتذكر كان موضوع خطر الحرب .. كان أبضا مما أثارته هذه الورقة وتكلمت عنه بإسهاب .. وقالت إن خطر الحرب يعتبر موجودا من الآن ، وعلى هذا الأساس تبقى القوات الإنجليزية مش حتطلع من مصر خالص .. لأن خطر الحرب موجود .. ويبقى الإنجليز ما يطلعوش .

جمال سالم: متى وصلت هذه الورقة ليدك لطبعها ؟

إبراهيم الطيب: بعد مارس سنة ١٩٥٤.

جمال سالم: امتى بالضبط؟

الله يرحمك يا إبراهيم يا طيب لقد استخلت أمريكا مطاردات مصر في إرسال قوات إلى إيران لإنقاذ الرهائن بدون
 معاهدات أيام السادات ( المؤلف )

إبراهم الطيب: بعد توقيع الاتفاقية.

جمال سالم: النهائي أو بالأحرف الأولى ؟

إبراهيم الطيب: لا .. قبل توقيع الاتفاقية النهائي .

### نقد اتفاقيت الجلاء

جمال سالم: كيف تهاجم اتفاقية لم يتم التعاقد عليها ؟

إبراهم الطيب: هي كان فيها نقد للاتفاقية ..

جمال سالم: بالنسبة للنقاط الأولى ؟

إبراهم الطيب: أيوه ..

جمال سالم: دى ما فيهاش خطر الحرب.

إبراهيم الطيب: أيوه.

جمال سالم: إزاى تسمح لنفسك إنك تروح تطبع منشور ، وتبعته للناس ، فيه كلام لم يأت ذكره بالنسبة للنقاط الأولى للاتفاقية ومضاه

الطرفان بالأحرف الأُولى ؟

إبراهيم الطيب: اللي أنا ..

وقبل أن يكمل قاطعه جمال سالم صارحا:

\_ أنت قررت الآن إن هذا المنشور فيه مهاجمة علشان خطر الحرب ، وإن النقاط

الأساسية في الاتفاقية الممضاة بالأحرف الأولى مكانش فيها خطر الحرب.

إبراهيم الطيب: سبب هذا إن عبد القادر عودة باعتباره رجلا ثقة ، وسبق أن اشترك في اللجنة القانونية الخاصة بنقد الاتفاقية .

جمال سالم: نقد الاتفاقية ..

وقال إبراهيم الطيب مصححا لكلام سقيم لا يسمن و لا يغني من جوع:

- \_ مشروع الاتفاقية .
- \_ مع مين ؟ مع الحكومة ؟
- ـ لا .. ده كان نقد المشروع اللي نشر في الجرائد.
  - كان فيه لجنة اتصال ؟
  - \_ كان فيه لجنة قانونية .

- واللجنة دى كانت بتشتغل مع مين ؟
- اللجنة دى اجتمعت لبحث مشروع الاتفاقية .
  - \_ مع مين ؟
- بحثت النصوص .. قدمت الاعتراضات على الأسس الموجودة .

وبدا جمال سالم مثيرا للقرف والملل وهو يتكلم فى أمور لا معنى لها ولا دخل فى تفاصيلها بحادث المنشية ، وقد ابتعدنا كثيرا عنه .

وقال جمال سالم:

- الأسس اللي ما فيهاش خطر الحرب .. ده ماله باللجنة القانونية وماله بالكلام اللي احنا بنقوله .. وهو ان نقطة خطر الحرب كانت موجودة في هذا المنشور ، في حين إن الاتفاقية وأسس الاتفاقية الممضاة بالحروف الأولى ، وهي سابقة لهذا المنشور لم يأت فيها ذكر خطر الحرب .. قلت الأستاذ عودة .. ماله الأستاذ عودة ؟ إبراهيم الطيب : هو باعتباره رجل قانون قال لي كده .. فأنا أخذت بكلامه .. وهاج جمال سالم وقام يرقص على المنصة ويرتفع صراخه وهو يحدث المتفرجين :
- كلامه قضية مسلمة ! هذه هى الديكتاتورية يا حضرات المحترمين .. هذه هى الديكتاتورية أيها المواطنون .. محامى بيدافع عن قضاياكم أمام المحاكم .. وعودة يقول له حاجة غلط زى الشمس بتطلع من الغرب يقوم يصدقه .. لأن عودة من جمعية الإخوان المسلمين .

وضجت القاعة بالضحك لنكتة غير مفهومة من النص المكتوب ، ولكن بعض شهود العيان قال إن جمال سالم كان يأتى بحركات كوميدية تثير الضحك . واستمر جمال سالم :

- ماتقدرش ترفض له أمر .. عبد القادر عودة .. حتى ولامرة ؟ وفي ثبات وشجاعة رد عليه إبراهيم الطيب :

أعتقد أن رأيه كان سليماً .

وكفت القاعة عن بقايا الضحك المتناثر هنا وهناك ، وساد الصمت احتراما لهذا الشاب الغريب الذى يقف بين فكى الأسد ولم يفقد هدوءه واتزانه .. ودهش أيضا جمال سالم ، وشعر أنه لا يخيفه فسأله :

- حتى لو قال للناس الشمس بتطلع من الغرب .. تقول أيوه ؟ و لم يفقد إبراهيم الطيب اتزانه وقال :
  - \_ أعتقد أن هذه النقطة موجودة .
    - ــ هل قرأتها ؟
  - \_ لا .. ما اقدرش أقول إنى قرأتها .

وذهل جمال سالم من إجابة إبراهيم الطيب وقال:

ـ سمعت كلام عودة .. حضرتك محامى ولم تقرأ الاتفاقية .. وتأخذ كلامه قضية مسلمة بدون الرجوع إلى الأصل ..

وبدت الحيرة على وجه جمال سالم الذى امتلأ بالغيظ ، فهو يريد إذلال الشاهد ولكنه لايستطيع ، يريد أن ينال منه فلا يقدر .. يأتيه عن يمينه وعن شماله فلا ينفذ إليه واربد وجهه وأكمل حديثه :

والله أنا أعتقد .. أنا سأترك رأى المحاماه فيها لأهل المحاماه .. وسأترك رأى المواطنين فيك للمواطنين .. وسأترك رأى المسلمين فيك كمسلم - للمسلمين وقل لى بقية شهادتك من فضلك .

وظل إبراهيم الطيب صامتا!!

أى شهادة تلك التي يطلب منه أن يكملها ؟

لم يأتوا به للشهادة .. لقد جاءوا به للهزء والسخرية ..

وواضح أنه قد انتصر عليهم بثباته وشجاعته وعدم تخاذله .

انتصر عليهم لأنه عرف أن النتيجة هي رضوان الله بالشهادة ..

عرف مكرهم ، وبطل فى نفسه سحرهم ، وقدر عليهم ، واستقام الحق فى وجدانه .. لم يكن عند إبراهيم الطيب ما يقوله فى هذا المهرجان غير الإجابة عن أسئلتهم . مهما كانت مملة وممجوجة وسخيفة ، فهو بين أيدى الأبالسة يسلكون به فى سراديب الشيطان ، وعما قريب ينتهى كل شىء .

وأنقذ الموقف من هذا الصمت أن جمال سالم انتبه للمدعى وقال : \_ يتفضل السيد المدعى .

# عبدالمنعمعبدالرووف

رئيس النيابة: انت تعرف عبد المنعم عبد الرءوف ؟

إبراهيم الطيب: أيوه ياافندم ..

رئيس النيابة: تعرفه من امتى ؟

إبراهيم الطيب: قابلته في المركز العام.

رئيس النيابية: امتى.

إبراهيم الطيب: في أثناء أيام حركة الجيش .. يعني في يوليو سنة ١٩٥٢

رئيس النيابة: في مبدأ الثورة يعنى ؟

وتأمل ياقارئي العزيز سخافة السؤال وسماجته !! لأ .. في آخر الثورة !!

ونظر إليه إبراهيم الطيب والمرارة تملأ حلقه ، ولكن ليس أمامه غير أن يجيب .

- أيوه .. وعلمت أنه قبض عليه .. وأنه كان معتقلا ، وبعد ماهرب من السجن قابلته في المركز العام .

وأراد إبراهيم الطيب أن يوفر عليه الأسئلة ولكن لا فائدة ..

رئيس النيابة: إزاى؟

إبراهيم الطيب: يختبيء فيه . فأنا فعلا وديته لمكاينه في شبرا عند واحد اسمه أحمد عيد . من من المنابع الم

رئيس النيابة: عارف الشارع كان شارع إيه ؟

إبراهيم الطبيب: مش متذكر الشارع .. وإنما في شبرا بس .. استقر عنده مسافة طويلة ، وبعدين راح إمبابة عند هنداوي دوير .. وكان راح عند

مصطفى الورداني في إمبابة أيضا .. وكان بيعيش معاهم ..

رئيس النيابة: مش أنت اللي نقلته ؟

إبراهيم الطيب : أيوه .. وبعدين كان موجود في معسكر كرداسة وهرب .

رئيس النيابة: بيعمل إيه ؟

إبراهيم الطيب: بيدرب الإخوان.

رئيس النيابة: بيدربهم على إيه ؟

إبراهيم الطيب: على التكتيك.

رئيس النيابة: كل الإخوان والا الجهاز الخاص؟ إبراهيم الطيب: لا .. رؤساء الفصائل

\* \* \*

وكان قد بلغ التعب منتهاه بالسادة الأماجد أعضاء النيابة والمحكمة وكانت الساعة قد بلغت الثالثة والنصف عصرا .. ولاشك أن الطباخين قد أعدوا لهم الطعام في بيوتهم العامرة .. ولابد لهم أن يصلوا قبل أن يبرد فهم يحبون الطعام الساخن .. والحساء في هذا اليوم الشديد البرد سوف يزيل هذا التوتر .. أما جمال سالم فقد جاء موعد احتسائه الخمر ، فقد سمعنا أنه يتناوله بعد الظهر وفي الليل أفلا تعقلون ؟ ولابد من رفع الجلسة ليرتاح النبلاء ويذهب العبيد إلى السجن الحربي أو ينتظروا في زنزانة قريبة ملحقة بالمكان .. وفي العادة قد يطلب المدعى رفع الجلسة ، ولكن في المحاكم من هذا النوع فإن رئيسها هو الذي يرفع ويخفض ، وليس لأحد أن يطلب شيئا في حضرته .

ولابد من نهاية درامية لهذه الجلسة ..

والتفت جمال سالم ناحية المتهم محمود عبد اللطيف وقال له مشيرا إلى إبراهيم :

ـ أهو ده رئيس هنداوى اللى اداله الطبنجة علشان يضرب بيها جمال عبد
الناصر .. أهو ده رئيس هنداوى .. بينكر إنه قال لهنداوى إنك تروح علشان تقتل
جمال عبد الناصر .. سامع رئيسك ؟ .. سامع رئيس رئيسك ؟
وحاول محمود عبد اللطيف أن يقول شيئا ووقف قائلا :

محمود عبد اللطيف: أنا طبيعي ..

ولكن جمـال سـالم لم يمنحه الفرصة ، واستمر صارخا هادرا لينزل الستار على آخر جملة :

جمال سالم: سامع يامحمود ياعبد اللطيف .. لما تمشى وراء أهل السوء يحصل لك إيه .. واحد يقول لك أقتل واحد .. تقول إيه .. اقعد ياغلبان ،

ويجلس المتهم محمود عبد اللطيف . ويجول جمال سالم بنظره في الموجودين ثم يقول :

ــ ترفع الجلسة الآن على أن تعود إلى الانعقاد في الساعة السادسة من مساء اليوم ١٥ نوفمبر سنة ١٩٥٤، ويستدعى هنداوى دوير لهذه الجلسة .

إبراهيم الطيب ينكر أنه أعطى هنداوى دوير طبنجة أو أمره بقتل الرئيس !! هذا ماقاله جمال سالم فى آخر الجلسة ، وواضح أن هذا كان فى التحقيقات لأنهم لم يتطرقوا إلى هذا الموضوع فى هذه الجلسة التى انتهت .

إبراهيم الطيب لم يعط هنداوى دوير مسدسا ، ولم يأمره بقتل أحد .. إبراهيم الطيب هو حلقة في السلسلة الذهبية .. سلسلة الأوامر من المرشد العام حتى تصل إلى محمود عبد اللطيف .. لم يأمر بشيء من هذا ..

وقيل إنه ظل يضرب ضربا شديدا قبل انعقاد الجلسة في المساء .. واشترك في ضربه جمال سالم والسيد حسين الشافعي الذي لايزال حيا حتى كتابة هذه السطور ..

\* \* \* \* \* \*

# الفيضال لناسيع ١٥٠٠ (لفريقين (حقى بالأمن ".؟١

# الشهيدى مواجهة الحلأد

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذَ الظَّالُمُونَ فَى غَمَرَاتَ المُوتَ وَالْلَائِكَةُ بَاسُطُو أَيَدَيْهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسُكُمُ اليّومُ تَجْزُونَ عَذَابِ الْهُونَ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله غير الْحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جثتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ماخولناكم وراء ظهوركم ومانرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ماكنتم تزعمون، ﴾

الأنعام: ٩٣ \_ ٩٤

هل حادثة المنشية هي التي غيرت تاريخ الإخوان ؟ أوهي التي أحدثت فيه نتوءا ؟ أم أن الأمر كان أبعد عمقا من هذا ؟ وأن مطلع النصف الثاني من القرن العشرين كان علامة في تاريخ الإخوان ؟ علامة من علامات التغير والنضج وتصحيح المسار .. اقتناعي الشخصي أن الحادث مدبر ومفتعل ، وهذا قد تأتي من القراءة حول الواقعة ، وسماع الشهود من كل الأطراف ، ومعايشة الظروف التي ظهرت فيها هذه الحادثة فجأة . وقراءة التاريخ بشكل عام ، والإحاطة بالظروف والملابسات السياسية والخابراتية العالمية التي واكبت العالم منذ مطلع القرن العشرين ، واستوت عند منتصفه .

وتبرئة الإخوان من حادث الاعتداء على جمال عبد الناصر في المنشية لاتعنى أكثر من فهم التاريخ والتدقيق فيه لنفهم الظواهر التي تحيط بنا .

فقد يأتى مؤرخ ويلوم الإخوان المسلمين لأنهم تقاعسوا فى التخلص من جمال عبد الناصر ، وقد يقول إنها نقطة سوداء فى تاريخهم أنهم لم يقتلوه ، بينها قتلوا من هو أقل منه شرًّا وأذى للمسلمين مثل النقراشي باشا .

وقد نتفق مع هذا المؤرخ وقد نختلف معه ، ولكننا بصدد تحقيق الواقعة وإلقاء مزيد من الضوء عليها ، لنفهم الماضى ، ففهم الماضى عدة للمستقبل ، وهو يعطينا القدرة على تصور الحاضر .

ونحن أمام جريمة من الجرائم التي لا يترك فيها الجانى خلفه دليلا عليها ؛ لأنها من جرائم ترتكبها الدول بكل ما عندها من إمكانيات ، أو يرتكبها رئيس الدولة نفسه أو كبير لجهاز عظيم ، مثل هؤلاء الجرمين لايتركون في العادة خلفهم بصمات تدل عليهم ، وهم أذكى وأقدر من هذا .

وعندُما يتقدم الزمن نقترب أكثر من الدليل . حتى يأتى اليوم الذى نجد فيه القضية وقد فتح ملفها وعرفت كل تفاصيلها وقائع ، وليس استنتاجًا وقرينة .

وأعظم المجرمين وأقوامهم وأقساهم هو الدولة .. أية دولة ؛ لأنها تضع فى حساباتها عند ارتكاب الجريمة كل العوامل المحتملة إلا عاملا واحدا هو العامل الإلهى ، الذى لا يستطيع أحد أن يتحكم فيه .

وهل إعدام هنداوى دوير ومحمود عبد اللطيف يخفى الأدلة ؟ لاأظن .

وشهادة المرحوم إبراهيم الطيب تلقى مزيدا من الضوء على هذا الحادث ، ولأهميتها ولغرابتها فنحن نوردها هنا بالتفصيل ، لما لها من دلالات تبين فلسفة النظام بشكل عام ، وكيف انعدمت الحرية وفقدت مع قيام الثورة ، وكيف ضاعت حقوق الإنسان في مصر بطريقة ربطت ذلك ربطا عضويا بنظام ثورة ٢٣ يوليو مهما أدخل عليه من تعديلات .

فالأمور تسير بنفس الطريقة والمنهج والأسلوب ، بتعديلات طفيفة لاتمنح حقا لأحد ولا تعطى أية فرصة لحرية الاختيار والتعبير ، مما يؤدى إلى كارثة على وشك الوقوع فقد تزايد الشعور الإسلامي والحاجة لتنمية الوعى الديني ، ويقابله من الجانب الآخر القمع الشرس ، وعدم الفهم للمعادلات الصعبة التي تحكم الحياة . ولايريد أحد من الحكام أن يتجاوب مع ما حدث في مصر والعالم من متغيرات . وسيظلون على هذا حتى تقرع القارعة أبوابهم .

وما أدراك ما القارعة!

## إبراهيما لطيب ينفى أنت أميقتل الزعيم

أعيدت الجلسة فى الساعة السابعة من مساء ١٥ نوفمبر سنة ١٩٥٤ استجوب الشاهد فى الجلسة الماضية فى أشياء كثيرة ، وليس منها حادث المنشية ، الذى هو مربط الفرس كما يقولون .

بدأ وكيل النائب العام السؤال:

ــ انت ما اتصلتش بهنداوی قبل وقوع حادث الرئیس جمال عبد الناصر ؟ إبراهيم الطيب : اتصلت به كما سبق أن اتصلت بجميع رؤساء المناطق .

وكان يبدو للنظارة أن المرحوم إبراهيم الطيب قد ضرب ضربا مبرحا قبل انعقاد الجلسة ، وكان ظاهرا على وجهه وهيئته ، وقد سمعت ممن حضروا في هذا اليوم أن ذلك الضرب قد تم بمعرفة جمال سالم والحاج حسين الشافعي كما أسلفت .

وكيل النائب العام: وآخر مقابلة كانت معاك له .. كانت امتى قبل الحادث؟ إبراهيسم الطيسب : لعلها قبل الحادث بيومين .

وكيل النائب العام: إديته الحزام إمتى ؟

إبراهيم الطيب : قبل الحادث بيومين .

وكيل النائب العام: كنت معاه يوم الحادث.

إبراهيه الطيب : لايا افندم .

وكيل النائب العام: متأكد إنك مارحتش في امبابة يوم الحادث؟

إبراهيم الطيب: لا.

وكيل النائب العام: ما حصلش بينك وبينه كلام بشأن خطة اغتيال الرئيس جمال ؟

إبراهيم الطيب: اللي حصل هو الكلام في الخطة التي عرضتها .. وتتلخص في أنُ الاغتيالات لايمكن أن نبدأ فيها إلا إذا حصل اعتداء على

الحركة الشعبية.

وكيل النائب العام: سؤال محدد .. هل تحدثت مع هنداوى بشأن الاعتداء على الرئيس جمال ؟

إبراهيم الطيب: لا .. لم أتحدث معه في هذه الجلسة .

وكيل النائب العام: في أي جلسة تحدثت معه ؟

إبراهيم الطيب : في أثناء عرض الخطة العامة .

وكيل النائب العام: قلت له إيه ؟

إبراهيم الطيب : أنا قلت إن هذا الاعتداء لايجوز أن يتم إلا إذا حصل اعتداء

على الحركة التي قد تقوم.

وكيل النائب العام: يعنى تحدثت معه ؟

إبراهيم الطيب : أيوه يا افندم .. في أثناء عرض الخطة .

وكيل النائب العام: يعنى ألم تحدد وقتا أو أشخاصاً أو ميعاداً ؟

إبراهيم الطيب: لا.

وكيل النائب العام: هل اديت له سلاح أو مسدس على وجه التحديد؟

إبراهيم الطيب: لا.

وكيل النائب العام: ما كلفتوش هو أو غيره بأنه يقوم بارتكاب هذا الحادث؟

إبراهيم الطيب : لا يا افندم .

وكيل النائب العام: إطلاقا .

إبراهيم الطيب : إطلاقا .

وكيل النائب العام: ألتمس من عدالة المحكمة مناقشة الواقعة التي شرحها هنداوي دوير ... إذا تكرمت المحكمة تستدعي هنداوي دوير .

204

وبدا إبراهيم الطيب قويا رغم التعذيب البعيد والقريب ، فهو لايزال متهاسكا يثير الإعجاب والاحترام ، وليس هناك ما يدعو إلى الكذب والاختلاق ، فقد أنطق السوط الجميع ، وإن كان لابد من أن يلفقوا فليفعلوا ما يشاءون.

وتجاهل جمال سالم طلب وكيل النائب العام ، وتوجه بالكلام إلى إبراهيم الطيب .

### اكظاهف اكسلحة

توجه جمال سالم بخطاب إبراهيم الطيب:

- قررت أن هناك فيه خطة . والخطة دى حاتقوم بمظاهرات شعبية مسلحة .

– أيوه .

- والمظاهرات الشعبية المسلحة دى تبدأ باغتيالات ... بتاعت رئيس الحكومة ومجلس الثورة وبعض الناس من الضباط .. طبعا متصور إن مافيش ناس حتسكت .. يعنى فيه ناس حاترفع صوتها ومعاها سلاحها .. ما هو الموقف عندما يقوم فريقان في بلد مسلحان يضربوا في بعض .. ويغتال رئيس الحكومة .. ويغتال عدد من الضباط .. ويجتاح القطر الرعب والفزع .. وليس هناك أى دفاع عن منطقة القاهرة ولامداخلها .. وهناك قوات بريطانية مستعمرة في منطقة القنال .. ما هو الاستعداد الذي اتخذتموه لمجابهة الإنجليز إذا ما فكروا أن يدخلوا القاهرة ؟

كل هيئة المحكمة : القاضى والجلادون والشاويشية قد شعروا بالتعب والإرهاق .. وبدت عليهم المعاناة ، على العكس من إبراهيم الطيب ، فرغم كل شيء فلايزال ناضرا قويا رغم ما مر به طوال النهار .

وبدأ يجيب عن سؤال المحكمة:

- أولا فيما يتعلق ببدء الحركة فقد كان المفهوم أن القوات التي ستشترك فيها قوات ذات أغلبية عددية ، وقد سبق أو هناك سابقة في حوادث ٢٥ مارس .. وما سبقها بأن سيادة الرئيس جمال لما وجد اتجاه معين كان بيسلم بيه .

(يقصد الشاهد أن الرئيس جمال بيخاف ما يختشيش شأنه شأن الآخرين يعنى سرعان ما يتراجع لو خرجت له المظاهرات المليونية!)

فكان برضه مفهوم لدى الناس اللى يينفذوا أو الذين يعدوا هذا الإعداد .. جائز إننا نحصل على المطالب التى تقوم بها الحركة بدون أى إراقة دماء أو معارضة من المعارضات .

جمال سالم: إذا كان اغتيال جمال عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة ... مين اللي يسكت الناس بتوع جمال ورجال جمال عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة ...

مين اللي يسكت الناس ؟

ويلاحظ هنا أن جمال سالم تجاهل ما قاله إبراهيم الطيب وكأنه لم يسمعه .. كل واحد يتكلم في واد يختلف عن الآخر .

أما الإجابة التى لم يقلها إبراهيم الطيب رحمه الله فهى إذا اغتيل جمال عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة فجميع الشعب كان سيقول يومها في ستين داهية .. ولايعرف أحدً لهم رجالا في ذلك الوقت إلا قليلا من المرتزقة سوف يلزمون الصمت .

وهز إبراهيم الطيب رأسه وقال:

- ذكرت أن السيد جمال عبد الناصر كان عُلم أن له سابقة في هذا .. لوحصل شيء يكون طبيعي سيادة رئيس الجمهورية موجود .. وجايز جدًّا أن يحصل تفاهم بين الرئيس نجيب والرئيس جمال .

جمال سالم: إزاى الرئيس نجيب يتفاهم مع الرئيس جمال المغتال ؟

إبراهيم الطيب : أنا باتكلم قبل حصول أى اعتداء .. ومن المحتمل أن يتم تفاهم .

جمال سالم: وإذا لم يوافق؟

إبراهيم الطيب: باعتبار أن هناك أغلبية عددية ومجموعات كبيرة مع الرئيس نجيب كان مفهوم أن المسألة لاشك فيها أن الحكم يكون فيها للأغلبية .

جمال سالم: واحنا قلنا إن الناس دول حايتحولوا على بعض ويتضاربوا .. الحرب الأهلية بتكون الغلبة فيها للفريق الأقوى والأكثر عدداً

إبراهيم الطيب : أيوه .

جمال سالم: في أثناء هذه المعركة .. ما هي الاستعدادات التي عملت لمجابهة تدخل قوات الإنجليز المسلحة الموجودة في منطقة القنال ؟

وهكذا ينتقل جمال سالم من نقطة إلى نقطة دون تركيز ودون فهم ، ولا يوجد من يرده .. ويتكلم بغير منطق وكيفما يشاء .

### الإخوان فخ مواجهة الإنجليز

ويرد عليه إبراهيم الطيب فيقول:

- أبلغنى يوسف طلعت أن هناك قوات موجودة فى إقليم الشرقية وشرق منطقة القنال ، وهى مستعدة للقيام بحرب عصابات ضد المستعمر فيما لو فكر أن يحتل جهات أخرى ..
  - ـ ما هي هذه القوات التي في القنال وفي الشرقية ؟
    - ـ قوات فصائل الإخوان .
- يعنى فيه قوات فصائل للإخوان غير القاهرة فى القنال والشرقية ، وعندهم من الأسلحة ما يكفى لمقاومة تدخل الجيش البريطاني .
  - ـ لعرقلة ..

ويقاطعه جمال سالم كالعادة قبل أن يكمل:

- ـ تدخل الجيش البريطاني .. لوعندكم القوة دى ما تستعملوهاش ليه في القنال ؟
  - ـ الإخوان اشتركوا في القنال قبل حرق القاهرة ..
    - \_ اشتركوا بكام فصيلة ؟
      - \_ علمت .

وهبَّ فيه جمال سالم غاضبا:

- ـ أنت كل حاجة علمتها .
- ده اللي خاص بالموضوع .. علمت من الناس المسئولين .
- ــ ماذا قررت فى أقوالك فى التحقيق .. ما هى الخطة للدفاع لعرقلة الهجوم بتاع الإنجليز ؟
  - القيام بحرب عصابات من شأنها أن تعرقل.
  - ويحاول جمال سالم أن يذكره بأقواله في التحقيق:
    - ــ أيضا ..
  - بنسف طرق المواصلات والمنشآت التي يحتلونها .
    - وإيه كان ؟

ـ وبتقطيع خطوط إمداداتهم وتموينهم .

هذه هى خطة الإخوان منذ لحظة قيام ثورة يوليو ومن قبلها ، لعرقلة تقدم القوات الإنجليزية إلى القاهرة لأى سبب ، وهى تعد من مفاخرهم ومن إحساسهم بالواجب طوال الوقت .

ولكن لجمال سالم رأى آخر ..

فقد تحول إلى جمهور الحاضرين وبلهجة الباعة الجائلين الذين ينادون على البطاطا أو الطماطم صار يقول:

- شايفين ياحضرات .. بلدكم كانت حاتنسف .. الطرق والكبارى والمنشآت .. هل يحلم المستعمر بأنه يوجد البلد فى حالة وهن وحالة ضعف ، وهل يحلم رجال إسرائيل بإيجاد مصر فى ضعف ووهن كالحالة التى كنتم ستوصلون إليها .. هل فكرتم في هذا ؟

ولعل جمال سالم يطلع هو وزعيمه من الجحيم فيروا ماذا فعلوا بمصر والحالة التي أوصلوها إليها دون تدخل من الإخوان أو غيرهم!

وقال إبراهيم الطيب:

\_ لاشك إن الإنجليز ..

وقاطعة جمال سالم كالعادة:

- اسمعنى .. إنتم تكلمتم كثيرا في المؤتمرات بتاعتكم .. وهل علمت من التاريخ يا أستاذى الفاضل .. خريج كلية الحقوق أن الإنجليز أول ما دخلوا البلاد مستعمرين .. أول ما قضوا قضوا على رجال الجيش لتضعف البلاد .. وأنتم قايمين علشان خاطر تضربوا الجيش في بعض والأهالي في بعضها .. وهناك مستعمر في داخل البلاد .. وهناك من يتمنى الاستعمار قاعد على حدود البلاد .. الخطة انكم تنسفوا المنشآت والكبارى والطرق .. الخطة أنكم تنسفوا مصر .. ماهو برنامجكم في الحكم هل هو المكبارى والطرق .. الخطة أنكم تنسفوا مصر .. ماهو برنامجكم في الحكم هل هو كلام غير مترابط لايقوله تلميذ في الإعدادية !!

هذا هو نموذج الحكام آنذاك ! !

رجال ثورة ٢٣ يوليو العظام!!

وكان هذا هو نائب جمال عبد الناصر ..

وكان يحلم بأن يحكم مصر بعد التخلص من رئيسه وسائر الرفاق .

وماذا كان يمكن أن يحدث لنا لوحكمنا جمال سالم؟

ظنى أنه لم يكن ليحدث لنا أسوأ مما حدث .

وربما كان الأمر سيكون مثيرا رغم ضراوته كما يحدث في محكمة الشعب! وقال إبراهم الطيب مستنكرا:

- لأ ، مش معقول ..

- طيب قل لنا دى .. فسرها .. قول لنا الدرس بتاع الإنجليز .. وكيف تضمنوا عدم تحرك القوات الإنجليزية .. وأنتم نفسكم تخشوا تحركها ؟

\_ أيوه .

وتدخل فى الحوار السخيف الممجوج كالعادة ليوهم الغوغاء بكلام لا أصل له . همال سمالم : والاماكنتوش فاهمين إن فيه تحركات يبقى استعدادكم كان ازاى ؟ هل كان بالجلجنايت والاستن والبرن . . وهل نضمن إن ده يوقف التحركات ؟ – كان المقصود به عرقلة القوات .

\_ أي قوات ؟

- القوات الإنجليزية .. كان المقصود عرقلة القوات الإنجليزية بنسف المنشآت .

- لكن القوات الإنجليزية ما تتحركش في حالة نشوب معركة داخلية ؟

- يجوز أن تتقدم هذه القوات لأى أخطار ، وبمجرد ما قامت الثورة كان فيه تقدم لقوات الإنجليز .. ولذلك تقدم الإخوان ليكونوا تحت تصرف الثورة .

وتجاوز الشاهد الكريم الحوادث ليلة الثورة!

وماذا يمكن أن يقوله أمام هذا الوحش المفترس؟

وحقائق الثورة ودور الإخوان يعرفهما القاضى .

ولكن اختلاف الليل والنهار والعذاب البدني الهائل ..

كل هذا جعل الشهيد إبراهيم الطيب يتنازل عن حقه فيما فعله ليلة ٢٣ يوليو! وبدأ «الردح» «وفرش الملاية» وارتفع صوت المجنون يخاطب الدنيا: – شايفين يا مواطنين .. القوات المسلحة بتاعتكم فين .. مش هي القوات المسلحة اللي القائد بتاعها عبد الحكيم عامر .. لامدافعها ورق والبنادق فيها حلاوة .. تعرف أول حاجة عملتها الثورة إيه يوم ٢٣ يوليو ؟

وتعرف ليه طردت الملك فاروق يوم ٢٦ يوليو وما طردتوش يوم ٢٣ يوليو .. قول لى يا مدبر مافكرتش في السبب بعد الحوادث ما بقت تاريخ ؟

وقال إبراهيم الطيب في هدوء:

- لم يبلغ إلى علمي شيء عن هذا .

ـ ألم تفكر وقد أصبح هذا جزءا من تاريخ هذا البلد؟

وبدا على إبراهيم الطيب أنه يجاريه فى هذا « الاستببال » وكنا كثيرا ما نفعل هذا فى المعتقل لطبيعة من نتعامل معهم ، فقد كنا نرى الحمار حمارا لاتخطئه العين ولكن قد نصفه بصفة أخرى ، وهذه هى طبيعة تلك الأماكن ...

وأبدى إبراهيم الطيب الاهتمام الشديد وهو يقول مفكرا:

\_ من ٢٣ يوليو إلى ٢٦ يوليو فعلا دى مسألة بعيدة عن ذهني .

ثم التفت إليه فى حركة بارعة كأنه يستنجد به أن يخبره بالمعلومات الشمينة عما جرى في تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر ..

وكان جمال سالم يهز رأسه يمنة ويسرة معجبا بنفسه أيما إعجاب ، والكل قد حبس أنفاسه ينتظر الأسرار الخطيرة التي قد تنطق بها شفتا جمال سالم وهو يمعن فى إذلالهم ويهز رأسه وابتسامته تملأ وجهه ولا يريد أن يتكلم

### عصرالدولة المصاوية

وكانت مصر قد دخلت عصر الدولة ( الحصاوية )!

وقال جمال سالم مخاطبا إبراهيم الطيب للتشويق ..

\_ كانت الحكاية دى في القرن نهوه ؟

\_ القرن اللي نعيش فيه .

\_ العدد بتاع القرن ده إيه ؟

- العشرين ..

- الحمد لله .. ألا تذكر هذه الحادثة الكبيرة في تاريخ البلاد ؟

ما اعرفش.

- طيب أنا أقول لك ..

وسكت وحبس الناس أنفاسهم!

وقد قلد جمال سالم في هذا حماران آخران جاءا من بعده .

واحد في العراق اسمه المهداوي!

وآخر في مصر اسمه الدجوي !

وقد ظنا أن طريقة سلفهما - لجهلهما - هي غاية المرام في القضاء الحرام . فكلا الحمارين استعمل هذه الطريقة في المحاكات التي أجرياها بعد .. وانتظر الناس « النهيق » على أحر من الجمر وقال جمال سالم :

- السر فى التأخير .. السر هو إن الثورة جعلت شغلها الشاغل وضع الاستحكامات وجمع الأسلحة وجميع قواها لتكون خطا للدفاع عن الوادى ضد القوات الإنجليزية إذا ما تدخلت .. جميع الأسلحة اللي كانت موجودة فى القوات المسلحة .. حتى إن مدافع الآلايات شغلناها مدافع ميدان .

الكذاب!!

هذا ما يدعى أنهم قد فعلوه من ٢٣ يوليو حتى ٢٦ يوليو .. حتى يضمنوا عدم تدخل الإنجليز!!

كان يكلم شعباً غافلا ساذجا من منطق القوة ، فلا يمكن لأحد أن يرد عليه!! وكانت معلوماته عن تلك الفترة لا تزيد على معلومات إبراهيم الطيب! ولكن كيف يرد عليه إبراهيم الطيب بعد العذاب الذى ذاقه فى الاستراحة! وما فائدة الرد عليه؟ ويستمر جمال سالم:

- كنت عايز أعرف حتوقفوها ازاى - يقصد القوات الإنجليزية - حتوقفوها بالحلجنايت والد . ت . ن ت . . إزاى انتم عرضتم على الثورة انكم توقفوا الجيوش الإنجليزية . . وقلتم للضباط اتفضلوا واستريحوا واقعدوا في بيوتكم انتم عملتم اللى عليكم يابتوع الثورة . سلمونا بقى . . سلمونا الغنيمة . . سلمونا بقى ياسيد علشان نشغل المصاصة . . سلمونا بقى يا سيدى . . وإسرائيل مش عاملين لها اعتبار ولا في الحسبان . . والقوات الإنجليزية مالهاش اعتبار ؟ حرب أهلية تحرقوا البلد وتنسفوا للنشآت ، وتنسفوا الطرق ، وتنسفوا الكبارى ، ومفكرتوش في الأموال وأصحاب رعوس الأموال حيعملوا إيه في رعوس أموالهم . . وحملة الأسهم والسندات وبورصة العقود وبورصة الأوراق المالية . . حيحصل فيها إيه . . والمواني والحركة التجارية . . يحصل فيها ايه . . ما فكرتوش في البترول . . يحصل فيها ايه . . ما فكرتوش في البترول . . وحاييجي منين علشان تصبحوا تلاقوا رغيف العيش . . ما هي الخطة التي وضعت . . وحاييجي منين علشان تصبحوا تلاقوا رغيف العيش . . ما هي الخطة التي وضعت . . أم لم يكن هذا في الحسبان ؟ .

ولما رآه إبراهيم الطيب يكابر ويكذب قال له في جرأة :

\_ كانت في الحسبان.

ويعود بسماجة وسخافة ليسأل نفس السؤال الذي يعرف إجابته :

ـ ماهى الترتيبات التى اتخذت لمواجهة القوات الإنجليزية باعتبار أنها قوات موجودة ويجوز أن تدخل . .

\_ الفكرة تعجيز القوات بقدر إمكانياتنا.

\_ وإذا لم تتمكنوا بالأسلحة الفاسدة العاجزة والبنادق والبرن؟

صحيح أسلحة يمكن تقتل وتغتال ولكن ما تنفعش فى الميدان . وهو يعلم علم اليقين أن الثورة لم تقم إلا بضمان من أمريكا وبريطانيا ولهذا تفصيل .

إبراهيم الطيب: كنا فاهمين باستمرار إن القوة الشعبية.

ويقاطعه كالعادة .

\_ مين اللي كان مفهمكم ؟ اتدور .

ويستدير إبراهيم الطيب رحمه الله ليواجه الناس .

ــ لف كمان شوية .. الناس دول هم القوة الشعبية .. لو طلعت تعرف واحد أو اثنين يبقى كويس .. للأسف المكان ما يساعش أكثر من كده ..

احنا كنا حقنا عملناها في ميدان الجمهورية ..

هذا أمر صعب!

أن تتم المحاكمة في ميدان الجمهورية ..

فيحتاج الأمر ضرب المتهمين والشهود يوميا في الاستراحة!

وليس مناسبا ضربهم في ميدان عام .

# النظام اكخاص بقوم على تحرير البلاد الإرسلامية

ويحاول إبراهيم الطيب أن يخاطب الرأى العام من هذا المكان الضيق على قدر مايستطيع فيقول:

- الفكرة إن كل رجل يسلح علشان كل إنسان يستطيع أن يتقدم للمعركة فى أى بلد من البلاد التي تريد التحرر من الاستعمار زى الجزائر وتونس .. ده بالضبط اللي كنا فاهمينه .

وبأستاذية كاذبة يرد عليه جمال سالم :

- وهل درستم تاریخ أو استعداد تلك الشعوب ؟ الجزائر مثلا فیها حركة قومیة فهل عندها مصانع بتطلع لهم أسلحة وذخائر .. و لا فیه إمدادات وتموینات بتیجی لهم من جهة أخرى ؟
  - \_ طبعا تموينات بسيطة .
    - \_ والغالبية ؟
    - \_ من الأعداء .
  - ـ يعني (كلفتي) يسرق منه ويحاربه.
    - ـ أيوه ..
  - ـ زى ما سرقتم من الإنجليز الأسلحة وجايين تحاربوا الحكومة ..
    - \_ أبدا ..
- إنت قررت في آخر كلامك إن الجهاز السرى لجماعة الإخوان كان للدفاع عن الدعوة في الجزائر أو تونس أو مصر .. فقلت لك اضرب لنا مثل عن كيفية الدفاع عن الدعوة في مصر .. وتدرجنا إلى الكلام شوية .. واعترفت بأن الغرض هو القيام بحركة شعبية مسلحة ضد الحكومة تستهدف الاستيلاء على البلاد .. تقدر تقول لنا بقى ما هو التناقض بين الفكرتين بالنسبة للهدف الذي تكون منه هذا الجهاز المسلح .. هل الغرضين هما الهدف منة .. والا كان واحد يقال في العلن وواحد يقال في العلن
- الغرض كان مواجهة القوات الأجنبية التى تعتدى على أرض الوطن مفيش شك .
- وصلنا إلى إن فيه جيش في البلاد بقيادتين مختلفتين .. جيش علني ..وجيش سرى بقيادة المحامي إبراهيم الطيب ورئيسه يوسف طلعت .
  - ده کله مجرد إعداد بس لقوة شعبية.

### عبدالفا درعويرة لايعرف

- شيء جميل .. في منتهى الجمال .. ذكرت في أقوالك إن لما كان الأستاذ عودة .. الأستاذ اللي بتشتغل معاه .. الأستاذ عودة المحامي ، لما كان بيكلمك كنت بتاخد كلامه ثقة ، فهل بادلته الثقة بالثقة ؟
  - لآشك في أن الثقة متبادلة .

- هل أطلعت عودة على الخطة بتاعت الجهاز السرى .. الخطة بتاعت الحركة الشعبية والاغتيالات لجمال وأعضاء قيادة الثورة وبعض الضباط وتعضيد محمد نجيب لهذه الحركة الشعبية المسلحة .. المكونة من شعبية الإخوان المسلمين .. هل أطلعته على ذلك ؟
- طبعا باعتباره ليس عضوا في اللجنة العليا لم يكن يعرف بها وأنا لم أطلعه عليها .
- إذن الراجل كان بيبادلك ويحكى لك الأسرار .. وبتشتغل معاه ولا تبادله الثقة وتخبى بعض الأسرار عنه فى نفسك ولا تعطيها له .. مع العلم بأنه من أعضاء مكتب الإرشاد .. ومسئول عن الإخوان المسلمين جميعا والأجهزة التي بها .. كيف لا تطلعه عليها ؟

### وقال إبراهيم الطيب:

- لعل السبب في ذلك أنه لم يكن تم انتخاب المكتب الجديد .. وإن دى مسألة مقررة في اللجنة العليا .
- ولّا علشان تستعمله شوية وتغتاله راخر .. هل كان عودة يعلم بأن فيه نظام مسلح ؟
  - \_ ما (افتكرش.
- كيف تفسر إذن قوله بأنه مستعد أن يخش واسطة خير بين الحكومة والإخوان على شرط أن تسلم الأسلحة بتاعت الجهاز السرى وأن يحل هذا الجهاز .. كيف يقرر هذا وأنت اللى بتشتغل معاه وموضع الثقة والسر بتاعه وما قلتش له على الجهاز إزاى يعرف وعرف منين ؟
  - لازم اتصل فعلا ببعض أعضاء اللجنة العليا وعرف منهم .
     وزاد غيظ جمال سالم وبلغ مداه وقال مخاطبا إبراهيم الطيب :
- وانتم الاتنين المسلمين .. المؤمنين اللي بتعملواً لدعوة الإسلام .. هو ينكر عليك .. وانت تنكر عليه .. في إيه .. في الحاجة اللي لا يقرها الدين .. انتم الاتنين تنافقوا بعض .
  - ـ دى مسألة اختصاص.
  - وهل كان ده من اختصاص المحاماة إنك تنظم جهاز سرى في القاهرة ؟
    - لم يكن لى الأمر ..
      - \_ أمال أمرمين ؟

- \_ اللجنة العليا .
- ـ واللجنة أمرها مطاع عن الحكومة ؟
- \_ والحكومة مش قالت مفيش تنظيم سرى أو سلاح؟
  - ـ أنا ذكرب التبرير .

### وبلغ الغيظ بجمال سالم منتهاه :

- آه .. بس كفاية لحسن دى بقت حكاية قديمة ومملةقوى لحسن إذا طلبت منك تعيدها حدّ يدعى علينا .. مين اللي ابتدا بالعدوان والضرب .. هل تعتقد بأن الحكومة .. حكومة الثورة .. وأعضاء مجلس قيادة الثورة بجهاز المخابرات كله اللي لديها يقعدوا سنتين ونصف مش عارفين امتى اتكون الجهاز ، وامتى أعيد تنظيم الجهاز ، وامتى اتسلح ؟

أعتقد إنهم يعرفوا

-طيب إيه اللي سكتها عليكم ؟

\_ ماعلمتش السبب إيه .

وعاد جمال سالم إلى حوارى « زينهم » ودرب « شكمبة » وبيع الكرشة عند المذبح ، وطريقة بعض الذين كانوا يعملون في شارع كلوت بك في ذلك الوقت .. بالأسلوب نفسه موجها حديثه إلى إبراهيم الطيب :

- اصلنا خايفين منكم .. ياامى .. ومع هذا تروحوا وتضعوا خطة الانقلاب وقيام الشعب الإخوانى المسلح بمظاهرة مسلحة وتتصل بأحد رؤساء الفصائل .. هنداوى دوير .. وتقول له كلف واحد علشان يبدأ تنفيذ خطة الاغتيال في الوقت الذي يراه .. ويعتمد على نفسه ..كلفت مين ؟

ـ ما كلفتوش لأننا لم ندخل في أي دور تنفيذي .

ويهز رأسه يمنة ويسرة كما قلنا من قبل ويقول:

.. 01-

بلهجة ممطوطة .. ثم يلتفت ناحية الادعاء:

طیب هات لنا بقی هنداوی دویر .

ويسرعون في تنفيذ طلبات ذلك لمخلوق . .

ويتحول جمال سالم إلى إبراهيم الاليب مبكتا :

- ـ نسف منشآت ومبانی وطرق وقتال دا خلی کان ضد مین ..؟
  - كان ضد القوات الأجنبية
- وخطة الاغتيالات لأعضاء مجلس قيادة الثورة .. مبتدئين بجمال عبد الناصر
   والضباط الأحرار .
  - ـ يقينا لأ ..
  - \_ أمال خطة الاغتيالات ليه والثورة المسلحة ليه ؟

ولو كان الإخوان قد قاموا باغتيال هؤلاء الناس فى ذلك الوقت وكان هذا ميسورا لأنقذوا عشرات الألوف من الجند الذين ماتوا بسبب هؤلاء الذين لم يتقدم أحد لقتلهم ، لأن القتل حرام ولابد أن يكون عن طريق ولى الأمر ..

### مضرالشا هدهنداويمت دوير

ونظر إليه جمال سالم طويلا مهددا منذرا .. بينها كان هنداوى يتحاشى النظر إلى إبراهيم الطيب .. وكان يبدو عليه الخجل والاضطراب .

وقال جمال سالم :

- ياهنداوى .. قررت فى أقوالك واعترافاتك بأن إبراهيم الطيب جالك وادالك أمر بخطة .. هذه الخطة تبدأ باغتيالات .. وادالك مسدس وكلفك بأنك تكلف محمود عبداللطيف علشان يقتل جمال عبد الناصر .. وادالك حزام .. وقال لك اديله الحزام علشان يبقى ينسفه ويتنسف معاه .. وجاب لك واحد تانى اسمه نصيرى .. وقال لك كلفه بنفس المأمورية .. وقل لهم يعتمدوا على أنفسهم فى تتبعه .. هذه الجزئية جت فى أقوالك واعترفت بها و لا لا ؟

وقال هنداوی وهو فی خزی :

- ــ أيوه ..
- نحب نسمع منك تاني الحكاية دى بأقوالك وألفاظك .

هنداوی: حاضر یاافندم ..

وسكت برهة وعلى وجهه أمارات أسيفة ، بينها كان إبراهيم الطيب يقف شامخا هادئا .. وجلس محمود عبد اللطيف فى القفص كأنه فى غيبوبة ليست على وجهه أية انفعالات .

ونظر جمال سالم إلى هنداوى مستحثا ومحذرا .. فازدرد ريقه وقال :

هنسلوی: السید إبراهیم الطیب جالی قبل الحادث بعشرة خمستاشر یوم .. و کان و قتها بیتصل بی تقریبا کل یوم .. و قال لی الخطة التی یتبعها النظام السری تبدأ أولا بالاعتداء علی الرئیس جمال عبد الناصر و بالاعتداء علی بعض حضرات أعضاء مجلس قیادة الثورة .. و بعض الضباط الأحرار بكشف عندهم .. و نظرا لأن منطقة امبابة ما فیهاش حد قال لی ملكش دعوة بالحتة دی .. و بعد كده جه ینفذ العملیة و جاب طبنجه و اداها لمحمود عبد اللطیف علی أساس أن محمود یقوم بواجبه .. بمجهوده الشخصی .. و إن الواحد اللی له عدو یتبعه لحد ماینتهی منه .. و جاب المسدس فسلمته لمحمود .

ويوم الحادث بالذات كان عندى اتنين ونصف واتغدى ، وأنا كنت اتغديت في البيت ، وهو كان جه من غير غدا فجبت له غدا في أودة المكتب .

وسلمنی حزام فیه لغم ، وشرح لی طریقة استعماله ، وقال لی لما یرجع یبقی برضه یستعمله ، وجانی نصیری وجاب لی طبنجة وقال لی ادیها لنصیری ، واعرض علیه الحزام والطبنجة وحتی أنا أبدیت اعتراضات علی الحزام فکان رده انه قال أنا دلوقت عندی اجتماع . و بعدین حابقی آجی آخده . ولما عرضت الحزام علی نصیری رفض . وفضل الحزام عندی .

جمال سالم: إيه رأيك يا إبراهيم ؟

إبراهيم الطيب : الكلام لم يحدث على هذا الوجه ..أنا كلمته على أساس عرض خطة عامة ، وتفاصيل على ألا يبدأ بأى عمل من الأعمال قبل تحرك قوات الجيش ضد القوات الشعبية

جمال سالم: حصل والا محصلش؟

إبسراهيم الطنيب: ما حصلش وأنا لم أسلم إليه إلا الحزام.

جمال سالم: ما سلمتوش الطبنجة ؟

إبراهيم الطميب: لأ

جمال سالم: ما سلمتوش نصيرى ؟

إبراهم الطيب: أيوه ..

جمال سالم: ماحددتلوش محمود عبد اللطيف ليقوم بالحادث؟

إسراهيم الطيب: لأ.

وكان هنداوى دوير مطرقا برأسه إلى الأرض بينها يحاول إبراهيم الطيب النظر إليه ورؤية وجهه ، وهي ملحوظة رآها من حضر هذه الجلسة .

جمال سالم: شايف ياهنداوى الرئيس بتاعك بيحاول نفى التهمة عنه ازاى .

> ولم يرد عليه هنداوى دوير الذى كان لايزال مطرقا وقال جمال سالم مخاطباً هنداوى :

جمال سالم: قل لنا لما جالك محمود الحواتكي وكان معاه عبد الفتاح القرشي وقال لك إنه سمع إن هذه الخطة بتاعت الاغتيالات ، وقيام الجهاز السرى بحركة مسلحة ثورية ، وإحداث انقلاب في البلاد قال لك أنا سمعت إن المرشد موافق عليها ، وبعدين لما جالك إبراهيم الطيب وحبيت تستفسر منه عي هذا الكلام .

ورفع هنداوي رأسه وتكلم بصوت خفيض:

هنا الطبنجة تعدت في إيدى ساعة والا ساعة وربع ، وأخذت منه الطبنجة تعدت في إيدى ساعة والا ساعة وربع ، وسلمتها للحمود عبد اللطيف على طول . وبعدين جاني الأستاذ الحواتكي في زيارة عارضة ، وقعد ثلث أوربع ساعة ، وقال لي بلغني أن الأستاذ المرشد غير موافق على هذا الاتجاه .

وقال لى حتى عبارة لازلت أذكرها . قال لى : لابد أن هناك هوى مطاع وشح متبع يعنى فيه ناس بيتمسكوا برأيهم وأنا حامر على رؤساء المناطق وأحاول وقف مثل هذه الإجراءات ، في هذه الحالة أنا تذكرت محمود عبد اللطيف فقلت له أوقف وبطل .

جمال سالم: لقد قرر محمود هذا.

هنداوى دوير: وجانى إبراهيم تانى يوم مباشرة أو بعدها ييوم، فقلت له يافلان الحواتكى قال كذا كذا فاحنا مش عاوزين ندخل في هذا التيار، فقال لى دول متصلين بالأستاذ البهى الخولى والجماعة المفصولين وعايزين يعطلوا شغلنا، والأوامر دى صادرة من المرشد.

جمال سالم: مين؟

جمال سالم: الرئيس الأعلى ..

هنداوى: [مكملا] للإخوان المسلمين والنظام السرى.

إبراهيم الطيب: حصل فعلا .. ولكن بعد الاعتراض على الخطة ، والاستعدادات لم تكن تمت . ولم نعط أى أمر بالتنفيذ باعتبارها لم تتم ، والأجهزة غير مستعدة ، ولم يحصل أى

تنفيذ حتى يتم الاستعداد كما سبق أن ذكرت . وهذا يتفق مع ما قاله الحواتكي ، الكلام الذي قيل عن الهضيبي والذي قاله يوسف

يوسف قال إن المرشد قال إن الإخوان مش مستعدين ، وفيه تنظيمات يحسن اننا ما نبدأش إلا بعد الانتهاء من الإعداد والتجهيز .

جمسال سسالم: والله .

إسراهيم الطيب: أيوه.

جمال سالم: لا ياشيخ.

إبراهيم الطيب: أيوه.

جمال سالم: يعنى كل الكلام اللي قلته من الصبح لغاية ثلاثة ونصف نعيده لك من تاني ..

الكلام الذي قاله من الصبح حتى ثلاثة ونصف لا علاقة له بالموضوع!

إبراهيم الطيب : احنا فوجئنا بهذا التكليف من الأستاذ هنداوى دوير ودهشنا له .

والتفت جمال سالم إلى إبراهيم الطيب:

ـ لذلك رحت هربان .

إبراهيم الطيب : أنا ماهربتش إلا بعد اعتقال الأستاذ عبد القادر عودة .

جمال سالم: وهربت ليه ؟ الظاهر ان له دخل كبير قوى في الموضوع

# اضطراب هناوي أمام الطيب

تهديد ووعيد ظاهر للعيان!!

يتحدث حديث الجلاد ليست به لهجة القاضي.

يتوعده هو وعبد القادر عودة .

مهزلة صاخبة ضاعت فيها معالم الحق وبرز الباطل.

وعلى هذا الأساس كان يرد عليه إبراهم الطيب.

إبراهيم الطيب : باعتبار إنه معايا في المكتب أنا خشيت أن أعتقل .

جمال سالم: إيه رأيك في الأقوال دى ياهنداوى ؟

وكان هنداوى دوير يبدو مضطربا لا يكاد ينظر ناحية إبراهيم الطيب ..

هل لأن إبراهيم الطيب أكثر ثباتا منه أمام الجلادين ؟

هل لأنه رآه وهو يضرب أثناء الاستراحة وهو رئيسه القديم ؟

هل لأنه عومل برفق و لم يفعلوا ذلك مع الطيب ؟

ورد هنداوی فی شیء من الحرج .

جمال سالم: شفت الإسلام.

جمال سالم: شفت دعوة الإخوان المسلمين.

# محرف عبداللطيف بتكلم

ولم يهتم به جمال سالم وبرجائه ، والتفت ناحية محمود عبد اللطيف وقال :

جمال ســالم: قل لنا يامحمود إيه اللي حصل.

واتجهت الأنظار ناحية محمود عبد اللطيف الصامت وقال:

محمود عبد اللطيف: اللي حصل إن هنداوى دوير قبل الحادث بأربعة أيام أو خمسة كان لسه ماادانيش الطبنجة .. قال لى أوقف يامحمود .. وأنا كنت باستطلع وقتها بس .. فوقفت

و ماطلعتش .. و بعدين بعدها قال لي امشي زي ما انت في طريقك ...

جمال سالم: طريقك اللي هو إيه ؟

عمود عبد اللطيف: دراسة طريقة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر .. وقبل الحادث يوم الاثنين بالليل الساعة اثناشر ونصف رحت له البيت .. وأخبرته بالحكاية بتاعت جريدة القاهرة .. ولما قلت له كده .. تردد برهة بسيطة وقال لي طيب سافر الصبح .. مش عايز فلوس .. فقلت له عايز فلوس طبعا .. اديني خمسة جنيه ..

جمال سالم: وأخذت الطبنجة من مين ؟

محمود عبد اللطيف: من هنداوي ياافندم.

جمال سالم: والرياسات اللي فوق هنداوى ؟

عمود عبد اللطيف: أنا اعرف إبراهم الطيب .. مااعرفش غيره .

وكانت الطبنجة أمام جمال سالم على المنصة فأمسك بها.

جمال سالم: والطبنجة دى اللي أعطاها لك ؟

محمود عبد اللطيف : [ من على بعد دون أن يتأملها <sub>]</sub> أيوه .

جمال سالم: [ وهو يناولها لأحد الصولات ] شوفها كده .. والا استنى لتكون مليانة .

ويتأكد جمال سالم أنها فارغة ، ويذهب الصول ناحية محمود عبد اللطيف وهي في يده ، ويهز محمود عبد اللطيف رأسه موافقا دون أن يفحصها أو حتى ينظر إليها بينها يداعب جمال سالم هنداوي دوير.

جمال سالم: تحب تلمسها تاني .

ويعود الصول بالطبنجة إلى جمال سالم الذي يوجه حديثه إلى إبراهيم الطيب وقد أمسك بالطبنجة كأنه يوشك أن يطلق منها الرصاص عليه .

جمال سالم: هي دي الطبنجة.

إبراهيم الطيب: أنا لم أسلمه هذه الطبنجة إطلاقا .

جمال سالم: [ساخرا] تشتريها بكام؟

إسراهيم الطيب: أنا متأكد ياافندم من كلامي.

جمال سالم: إيه رأيك ياهنداوى.

هنسلوى: والله الإنكار ده ملهوش داعى لأن الأمور لا تؤخذ بهذه الصورة، وإذا كان الإنسان أخطأ يجب يتحمل نتيجة خطئه.

# ازديادشعبية عبالناص يعيالتثيلية

ويبدو أن جمال سالم لم يستطع المضى قدما فى الاستجواب عند. هذه النقطة قبل أن يبدأ غيره بالتسخين ، فهو أحد الذين يعرفون سر هذا الحادت الذى وقع فى المنشية ، ويعرف تلفيقه وترتيبه ، وربما شعر بالندم لنتيجته على شعبية عبد الناصر التى جاوزت عنان السماء ، فقبل الحادث كان الناس لا يستلطفونه ، وإدا أراد الحديث إليهم صاحوا : نريد نجيب .. وعندما كانوا يقاطعونه كان وجهه يزداد جهامة وقتامة فيباعد ما بينه وبين الناس . و لم يكن يفهم هذه الأشياء حتى شرحها له الخبراء من الأمريكان .

وبعد الحادث شق طريقه بين الناس بصعوبة بالغة ، فقد تعاطف الجميع معه ، وهذه هي نفسية الجماهير . وصار زعيما بحق . الكل يحاول أن يفبله ويحتضنه ويهتف باسمه .. ولمع بعد عودته من الإسكندرية .

ولعل جمال سالم كان يفكر فى كل هذه الأمور وهو جالس على منصة القضاء الزائف فى مبنى مجلس قيادة الثورة ، ولعله كان يرى أن الطريق صار صعبا فى القضاء على عبد الناصر ؛ وهو – جمال سالم – كان قاب قوسين أو أدنى من رعامة المجلس ، وأوشك أن يجرى انتخابات للرئاسة يفوز فيها ويصبح زعيما لمصر .. وكان يظن أن صلته الوطيدة بالأمريكان سوف تمكنه من ذلك .. ولم يكن يعرف أن لكل حجمه عندهم .. وأنهم ليسوا على استعداد لبدء القصة من أولها ، ولعله لم يكن يعرف أن الأمريكان يرتبون لزعامة عبد الناصر المطلقة ، ويوحون إليه ويساعدونه في التخلص من كل زملائه ، تمهيدا لتغيرات كبرى في المنطقة العربية .

ولكنه لم ييأس فهو يرى نفسه أكبر وأعظم من عبد الناصر ، وهو يستطيع أن يواجه الجماهير وهو شديد الجرأة عليها ويضرب العظماء بالشلوت ، فهو مؤهل للزعامة ، أما عبد الناصر فقد كان يحمل بين جنبيه قلب فأر . والملتقى معه قريب ، ولكن نفرغ من الإخوان أولا .. وصار جمال سالم يراقب الحوار حينا ويشرد بفكره حينا آخر ..

### حوارمع محديد عبداللطيف

ووجه وكيل النائب العام سؤالا لمحمود عبد اللطيف في حضور كل الأطراف .

- محمود عبد اللطيف .. مشفتش الطيب أثناء الاتفاق على محاولة الاغتيالات ؟ أجاب محمود عبد اللطيف في صوت خفيض :
  - ــ أثناءالاتفاق مشفتهوش .
    - ـ وقبلها شفته ؟
    - ــ أيوه ياافندم .
    - \_ قبلها قد إيه ؟
    - عشرة خمستاشر يوم .
  - حدث كلام بينك وبينه ولا هو اتكلم مع غيرك حديث وانت سمعته ؟
- حصل بيني وبينه حديث في منزل هنداوي .. قعدنا شوية وبعدين هنداوي قال أخوك إبراهيم الطيب .. وعرفني بيه وقال حيفوت عليك في الدكان .
  - \_ وهل هو فات عليك ؟
- حاقول .. مع أنى لم أذكر ده في التحقيق القديم لأنى ماكنتش أردت .
   وهنا تحفز جمال سالم واعتدل في جلسته وألقى إليه نظرة صارمة انطلقت إليه عبر
   القاعة كأنها شهاب نار ، والتفت إليه كل من بالمكان وقال محمود عبد اللطيف :
- الحكاية إن علشان خاطر هنداوى يسلمنى أنا وسعد حجاج لإبراهيم الطيب ، إبراهيم الطيب قعد معنا فى بيت هنداوى .. وقعدنا نتكلم شوية فى حكاية الجهاد وماشابه ذلك.. وبعد كده إبراهيم الطيب قال حافوت عليك فى الدكان أنا عارفه . وهو سبق إنى شفته جانى فى الدكان مرة .. بعد كده اتصل بى بعد يومين إبراهيم الطيب فى الدكان وقال حضر سعد النهارده الساعة ٢ .. هو كان اتصل بى قبل الظهر أو بعد صلاة الجمعة وقال لى عايزك انت وسعد حجاج اليوم الساعة ٢ .. بدءامن الساعة ٢ .. قلت له طيب .

سعد حجاج في بشتيل وأنا في امبابة .

بعدما صليت الجمعة رحت لسعد حجاج الساعة اتنين في البيت وأخبرته بالاجتماع قال لى طيب .. وجانى حوالى الساعة ستة وقعد عندى من الساعة ستة وصلينا المغرب وقعدنا لغاية سبعة إلا عشرة .. وجاء إبراهيم الطيب وقال احنا عاوزين نقعد في حتة .

فيه مكان ؟ .. قلت له في البيت فيه مكان .. قال نروح البيت .

مشينا احنا الثلاثة .. أنا وسعد حجاج وإبراهيم الطيب.

وقلت لهم عن إذنكم لما أوسع لكم السكة لأنى ما عنديش إلا أودة واحدة . وقلت انحى الجماعة بتوعى عن الطريق .

طلعت فوق وفضيت السكة ونزلت لقيت الاتنين تلاتة .

استعجبت ده جه منين ؟! الطيب قال لي ده معانا مفيش حاجة .

قلت مادام مفيش حاجة خلاص وطلعت وقعدنا احنا الأربعة وعملنا تعارف .

أنا قلت أنا اسمى محمود عبد اللطيف وسعد حجاح وإبراهيم الطيب.

ولغاية الرابع إبراهيم الطيب قال ده تعرفوه بتوفيق .

وقال ده حيكون مندوب القيادة لكم واللي يقول لكم عليه تنفذوه .

قلنا حاضر مع السمع والطاعة .

وكان أى أمر أو أى حاجة نسمعها من الإخوان المسلمين نسمعها على إنها حاجة خاصة وطاعة الإخوان من طاعة الله .

دى اللي كنا باعتقادنا لها كنا ماشيين وراها نسلم بكل شيء .

وانتهى كلام محمود عبد اللطيف .

ونظر وكيل النائب العام ناحية جمال سالم فوجده ليست لديه رغبة للتعليق فاستمر . وكيل النائب العام : حصل بينك وبين إبراهيم الطيب أكثر من مقابلة . و راح عندك البيت .

محمود عبد اللطيف : أيوه ياافندم .

وكيل النائب العام: إبراهيم الطيب أنكر انه راح عندك البيت .

واللفع إبراهيم الطيب مصححا:

\_ أنا قلت : أنا كنت بازور الإخوان في بيتهم يا بيه

واستفاق جمال سالم ليقول عبارة صارخة :

– الثورة ألغت كلمة بيه من الأول خالص .

وسكتت القاعة قليلا في انتظار أن يستمر جمال سالم في الزعيق ولكنه اعتمد رأسه بين يديه يفكر في جمال عبد الناصر الذي يستمع الآن إلى ما يدور في هذه القاعة من غرقة بأعلى هو وبعض الأوغاد مثل المستحد المستحد الله كل مايدور من مناقشات ومحاورات .

يبدو أن لا فائدة فكل الأمور تسير لصالحه .. حتى الصنهان اللذان يجلسان عن يمين وشمال صارا يعاملانه معاملة خاصة تتسم بالتوقير الشديد والمبالغة في الاحترام . وهاجت الأفكار في رأسه ساعتها .

وانتفض واقفا ..

ووقف كل من في القاعة وظنوا أنه يرفع الجلسة .

ولكن جمال سالم تذكر الموقف الذي هو فيه فجلس وجلسوا .

وظن بعض من حضروا هذه الجلسة أنه قد قام ليضرب إبراهيم الطيب فقد كان يضربه بنفسه منذ ساعتين .. وهكذا حكى بعضهم ..

واستمرت إجراءات الاستجواب ..

#### بيب هناوى والطيب

وسأل وكيل النائب العام إبراهيم الطيب :

مین قدم نصیری لهنداوی ؟

ــ رئيس المنطقة بتاعته .

والتفت وكيل النائب العام إلى هنداوى:

یاهنداوی .. مین قدمه لك ؟

هنداوى : إبراهيم الطيب هو اللي بعته .

وتدخل جمال سالم موجها حديثه لإبراهيم الطيب:

- انت اللي بعته ؟

إبراهيم الطيب: أنا لم أتصل به .. كنت عادة لاأتصل برؤساء المناطق .

جمال سالم: أنت رحت لمحمود في البيت ؟

وتجاهل إبراهيم هذا السؤال أو لم ينتبه له وقال:

إبراهيم الطيب: التكليف يكون عن طريق رئيس المنطقة.

جمال سالم: انت قلت لرئيس المنطقة يكلف؟

إبراهيم الطيب: هو أتى يا افندم .. ونصيرى طلب الانضمام .

وبسخرية وسوقية وابتذال قال جمال سالم:

- ليه ؟ بيحب هنداوي ؟

إبراهيم الطيب : كان مطلوب لاعتقاله في الجامعة .

وكيل النائب العام: وإيه دخل بين السرايات وامبابة .

وتدخل جمال سالم وقال بلهجة من يعلم وكيل النائب العام ويفهمه :

- علشان يكون العمل بعيد عن المنطقة ..أنت عايز الشاهد ؟

وكانت اللهجة جافة فارتبك وكيل النائب العام وسكت الكل وقضع الصمت صوت هنداوى الذي لم يدعه أحد إلى الكلام:

ـ هو جاب لى الطبنجة الثانية واللغم والمدفعين على أنهم يشتركوا هو ومحمود .. وأنا أقول لله ياسيدي الرئيس إن سعد لم ينضم يقصد سعد حجاج

وبدت الحكاية مملة ، وبدا السأم على الجميع ، فالكل عليه أن يلف ويدور بعيدا عن واقعة الضرب نفسها ، فهم يقولون ما يشاءون ولكنه بعد فترة يصير كلاما مكرراً ممجوجا . وهناك هدف إعلامي ساذج من وراء هذه المحاكمة . قام برسمه خبراء عالميون . وقام بتنفيذه هؤلاء الهواة فبدا العرض رديئا .

وقطع الصمت قول جمال سالم:

\_ إيه حكاية المدفعين .. جنسهم إيه ؟

وكيل النائب العام: ينكر إبراهيم أنه كان أعطاك تعليمات ..

إبراهيم الطيب: أنا قلت تعليمات بس (والحقيقة لم أفهم هذه العبارة ...) جمال سالم: هو أعطاك تعليمات الخطة لاغتيال الرئيس جمال واعضاء رجال الثورة والضباط وسألته عن اللي في منطقته .

وكان نصف الكلام موجها إلى هنداوى والنصف الثاني إلى إبراهيم الطيب.

وسارع هنداوی بالکلام:

ــ هو متأكد إن مافيش في امبابة يا أفندم .

# مخابرات الإضوايت

وتوجه جمال سالم إلى إبراهم الطيب وسأله: \_ تعرف بحيى سعيد ؟ إبراهم الطيب: أيوه. جمال سالم: بيشتغل إيه ؟ إبراهم الطيب: أظن في مصلحة التنظم. جمال سالم: الشغلة الأساسية . إبراهم الطيب: في مخابرات إمبابة. جمال سالم: كان رئيس جماعة المخابرات ؟ إبراهيم الطيب: أيوه .. كان هنداوي مرشحه . جمال سالم: والتقيت به ؟ إبراهيم الطيب: أيوه .. جمال سالم: فين ؟ إبراهم الطيب: شفته في شارع العباسية. جمال سالم: في الشارع فقط؟ إبراهيم الطيب: كان فيه لقاء. جمال سالم: في الشارع على التلتوار؟ إبراهيم الطيب: لا . في مسجد . جمال سالم: كان فيه اجتماع؟ إبراهم الطيب: أيوه. جمال سالم: كان على أساس إيه ؟ إبراهم الطيب: كان يتصل ببعض الإخوان اللي بيشتغلوا في قسم المخابرات. جمال سالم: هو قال انه قابلك في بيت كان فيه عبد المنعم عبد الرءوف وكان بيشرح تكتيك بعيدان السجاير . (يقصد عيدان الكبريت ...) إبراهيم الطيب: لا ياافندم أبدا ..

وحدجه جمال سالم بنظرة قاسية متوعدة والتفت ناحية (النياباتية) وقال:

\_ الإدعاء عايز هنداوي ؟

وكيل النائب العام: لا .

والتفت جمال سالم: المرافعة عايزاه ؟

الدفاع: لأ ياافندم.

جمال سمالم: منشكرين يا هنداوى اتفضل.

جمال سالم: مش وقت الالتماسات دلوقت.

وخرج هنداوى من القاعة فقد كان مطلوبا بحساب ، ويتكلم بحساب وتحت السيطرة الكاملة ، وهذا ما لاحظه الذين حضروا المحاكمة ، وهذا ما يتضح من مضبطة المحكمة التي بين أيدينا ، فكلامه في حدود لا ينبغي أن يتخطاها ، ولا أدرى كيف استطاعوا رسم هذا بشكل دقيق على نحو ما .

# الإخوان والحكومة الإشلامية

ويعود جمال سالم لتكراره الممجوج موجها حديثه لإبراهيم الطيب ، ويبدو أن جمال سالم لم يع الدرس الإعلامي الذي لقنه واعتمد على كفاءته في ظنه فجاء أداؤه سخيفا يثير الضحك ، ولكن كل يضحك في أعماقه أو عندما ينقلب إلى أهله ويحكى لهم وقائع ما جرى في هذه الأيام العصيبة لغيرهم .

وكأبى قردان صار جمال سالم يهز رأسه وهو يخاطب الشهيد إبراهيم الطيب:

لا كنت تغتال الحكومة الموجودة والإخوان المسلمين هم اللي يتغلّبوا .. ما نوع

الحكومة التي ستقام في البلد؟ .. وما هي الخطة؟

إبراهيم الطيب يرد بهدوء:

- فهمت من الإخوان المسلمين .

يقاطعه جمال سالم سريعا .

\_ من مين ؟

- فضيلة الشيخ فرغلى ويوسف طلعت .. إن الإخوان ليس من أغراضهم الحكم بأى حال .

وازداد هز جمال سالم لرأسه وهو يقول منغما كلامه غير آبه بالموجودين أو احترام المحكمة المفترض:

ـ وازاى الحكومة اللي كانت حتيجي ؟

وستحاعة ووضوح قال إبراهيم الطبب:

ـ دى كان يتولاها طبعا الرئيس محمد نجيب نفسه.

وكاد جمال سالم ينشق من الغيظ ، ورغم كل مافعله مع إبراهيم الطيب فلم ينفذ إلى روحه وكبريائه أبدا .. أهانه وضربه وعذبه بلا فائدة .

جمال سالم: وما هي الخطة اللي تمليها على هذه الحكومة للسير عليها؟ الداه العالم: لا ترجد نصاة مطاقا

إبراهيم الطيب: لا توجد خطة مطلقا ..

جمال سالم: ما الفرق بين الحكومة التي يتولاها محمد نجيب والحكومة الحاضرة ما دام ليس هناك خطة ؟

إبراهيم الطيب: اللي قيل إن اللواء محمد نجيب كان يريد أن يحقق المطالب اللي شرحتها من قبل.

جمال سالم: دبكتاتورية الإخوان المسلمين ؟

إبراهم الطيب: الهدف اللي سيادتك أشرت إليه في الخطاب بتاعه.

جمال سالم: نفس الخطة موجودة في الديكتاتورية المستترة للإخوان المسلمين في الجهاز السرى .

إبراهم الطيب: لم أفهم إطلاقا أن من هدفهم الوصول إلى الحكم.

جمال سالم: أبدا؟ وللا يجب وجود حكومة إسلامية ؟ وللا الحكم بالاسلام ؟ إبراهم الطيب: لازم يكون فيه تفاهم بين الحكومة والإخوان لتحقيق حكومة

إسلامية .

جمال سالم: ما هي الخطط والنقط التي تسير عليها الحكومة علشان تحقق حكم الإسلام ؟

إبراهيم الطيب: لم تكن محددة

جمال سالم: ويحصل عليها الخلاف بعد قيام الحكومة ؟

إبراهيم الطيب: لم أعلم بوجود اختلاف أو احتمال وجود خلاف ..

جمال سالم: محمد نجيب يخضع لأى تصرف تقولوه له؟

إبراهيم الطيب : لا أعلم و لم يصل إلى علمي أي شيء يتعلق بهذا الاحتمال .

جمال سالم: معناه انكم واثقين إن محمد نجيب على رأس الحكومة سوف يطيع كل ما يطلب من الحكومة لتحقيق حكومة إسلامية ؟

إبراهم الطيب: ما اقدرش أقطع بهذا.

وحبست القاعة أنفاسها إعجابا بإبراهيم الطيب بينها الغيظ قد بلغ مداه بجمال سالم ، وقيل إن عبد الناصر الذي كان يستمع هو وزكريا محيى الدين في غرفة أخرى لتفاصيل ما يدور عبر الميكروفونات قال : « الواد ده لازم يموت » وانفجر جمال سالم في إبراهيم الطيب .

\_ أمال تقدر تقطع بإيه ؟ تقدر تقطع بأنك تعرف هنداوى ؟ و لم يرد عليه إبراهيم وصار جمال سالم يحدق فيه قليلا ، ثم التفت ناحية الدفاع :

\_ اتفضل يا سيدى الدفاع.

## مكتب الإرشادوالنظام الخاص

قال الدفاع بتؤدة موجها سؤاله لإبراهيم الطيب:

الدف الطيف روايتين إحداهما صحيحة على للسانك والثانية على لسان محمود عبد اللطيف .. أيهما صحيحة ؟ ابراهيم الطيف : الروايتان صحيحتان وأنا مقرهاتين الروايتين .. وسبق أنى زرت كثيرا من الإخوان في منازلهم وتحدثت معهم في شئون عامة كا ذكر محمود عبد اللطيف

الدف\_\_\_اع: قلت إن الجهاز السرى خاضع لمجلس أعلى سميت أعضاءه . هل هذا الجهاز الأعلى خاضع لتوجيه معين أم مستقل في توجيه ؟ إبراهيم الطيب : لا أعتقد أنه يخضع لأى توجيه آخر .

الدُفُـــاع: بعبارة أصرح ...

وهنا تدخل جمال سالم :

\_ و كيف كان ذلك ؟

إبراهيم الطيب: باعتباره أنه المهيمن ليس هناك سلطة أخرى .

جمال سالم: ولا مكتب الإرشاد؟

إبراهيم الطيب : مكتب الإرشاد لم يكن يتعرض لمثل هذه المسائل لأنها كانت تفهم على أساس المعمول به من أيام الشيخ حسن البنا . فكان ليس له أن يتدخل في المسائل التي تعتبر مش من اختصاصه .

جمال سالم: ولو ان هذا الجهاز السرى جزء من جماعة الإخوان ؟

إبراهيم الطيب: أيوه صح.

جمال سالم: وكان برياسة حسن البنا؟

إبراهيم الطيب : وظل برياسته وبعدين الأستاذ الهضيبي .

جمال سالم: أمره هو النافذ؟

إبراهيم الطيب: مع أعضاء اللجنة .

جمال سالم: اللجنة الخماسية واللي يمكن تكون سداسية ؟

إبراهيم الطيب : جايز قوى .

جمال سالم: بانضمام عبد المنعم عبد الرءوف تبقى سداسية ؟

إبراهيم الطيب : أيوه .

جمال سالم: دول مستقلين تمام الاستقلال عن مكتب الإرشاد؟

إبراهيم الطيب: أيوه.

جمال سالم: كيف يكون ذلك مع أنه جزء من جماعة الإخوان ؟

إبراهيم الطيب: مكتب الإرشاد لم يكن يعلم تفاصيل هذا الجهاز من أيام حسن

جمال سالم: هل هذا هو النظام الإسلامي الذي تريد تنفيذه في البلاد ؟

إبراهيم الطيب : لذلك رئى أنه يجب أن يتم تعديل القانون لكى يكون مكتب الإرشاد هو المهيمن على كل شيء .

جمال سالم: وهل عدل هذا القانون؟

إبراهيم الطيب: عدل ولكن لم ينفذ ..

جمال سالم: موقوف .. هل هذا التعديل فيه نص كما قلنا في الصباح.. مادة تنص على أن مكتب الإرشاد له الإشراف على الجهاز السرى .

إبراهيم الطيب : بهذه الألفاظ لا .

جمال سالم: أمال بأى ألفاظ؟

إبراهيم الطيب: حسب الواقع مكتب الارشاد لا ..

جمال سالم: [ مقاطعا ] الواقع أن المرشد متصل بالجهاز السرى ٢٤ قيراط ..

إزاى احكم الواقع من غير النص ؟

إبراهيم الطيب: لو حصل تعديل القانون.

جمال سالم: ومكنتوش ناويين تعدلوا القانون ؟

إبراهيم الطيب: اتعدل ولكن لم ينفذ.

جمال سالم: هل نص في القانون بعد التعديل أن يكون لمكتب الإرشاد

الإشراف على الجهاز السرى ؟

إبراهيم الطيب: مذكور في القانون إن هناك قسم الرياضة والتدريب العسكرى وده يطلق على النظام فيما يتعلق بالتعبير عنه في الأوراق.

#### الحكومة هى التى قتلت السيدفايند!

جمال سالم: (ساخرا) لما تحب تشنكل واحد وتدخله الجنة تقول له تعالى في التدريب العسكري والرياضة ؟ لغاية ما يدخل الشبكة وأن جه يطلع ... فايز ؟(١)

إبراهيم الطيب : أنا أُعتقد أنه اعتدى عليه من خارج جماعة الإخوان .

جمال سالم: ماتكونش الحكومة ؟

إبراهيم الطيب: مااقدرش اتكلم عن الاحتمال ده.

جمال سالم: يعني بعيد عن مخك ؟

إبراهيم الطيب: إن بعض الظن إثم.

ويهز جمال سالم رأسه وينظر إلى إبراهيم الطيب الذى يطيل النظر إليه هو الآخر فقد كان كل منهما يفهم الآخر ، وهما الاثنان يعرفان كيف تدور هذه اللعبة ويشير جمال سالم بيده للدفاع فيقوم ليتكلم :

الدف\_\_\_اع: هل تعتبر الجهاز السرى جزءا مهما من الإِخوان أم أنه نظام عارض .؟

إبراهيم الطيب : أحب أن أقرر أن الجهاز السرى ليس سريا بالمعنى الذى ذكرته حضرتك ولكنه موجود في جميع المناطق الخاصة بالإخوان .

<sup>(</sup>١) يقصد بهذا المرحوم السيد فايز عبد المطلب أحد أعضاء النظام الخاص ، والذى اغتيل من خلال عبوة ناسفة على شكل علبة حلوى تركها له مجهول فى بيته يوم ١٢ نوفمبر سنه ١٩٥٣ واتهم النظام الخاص القديم فى اغنياله وقد حُقق فى هذا الموضوع وقيدت القضية ضد مجهول ، والأرجع عندى أن الفاعل فى هذه الحريمة هو جمال عبد الناصر من قرائل كثيرة . (المؤلف).

ونبدو العصبية على المحامي وتظهر علامات العضب على وجهه ويقول:

الدف الجهاز تعتبره - أيا كان ـ سريا أو غير سرى .. الجهاز الدف الله كنت عارفه وأنا عارفه .. هل هذا الجهاز جزء مهم من رسالة الاخوان وألا عمل عارض ؟

إبراهيم الطيب: جزء من عمل الإخوان وأساس أن يقوم الإخوان بالإعداد والتحهيز والتنظيم والتدريب.

#### الليفوان يافعون عن المغيب العزي

الدف\_\_\_اع: وأعلى هيئة تشرف على الإخوان هي إيه ؟

إبراهيم الطيب . [ مستاء ] سبق أن ذكرت هذا ..

جمال سالم: [غاضبا] قوله تاني وثالث ورابع وخامس وسادس ..

إبراهيم الطيب: [ هادئا ] مكتب الإرشاد .

الدفــــاع: هل من المنطق؟ – ومن حقى أن أطالبك بالمنطق – أن يستبعد أضخم جهاز في الإخوان – كما قررت – عن رقابة أعلى هيئة في الاخوان.

إبراهيم الطيب: الواقع أن أعضاء اللجنة العليا ينتدبون من مكتب الإرشاد ولكن في نطاق ضيق .

جمال سالم: [متدخلا] من ينتدبهم؟

**إبراهيم الطيب** : المرشد .

الدفاع: بموافقة مكتب الإرشاد؟

إبراهيم الطيب: لا .. بموافقة الأعضاء المكتسبين ثقة إخوانهم .

الدفـــاع: هل أعضاء مجلس الإرشاد يعرفون نشاط أضخم وأكبر جهاز أم أنهم جهلة به ؟

جمال سالم: [مستخفا دمه وساخرا] هم عارفین انه تدریب عسکری وریاضة ونط حبل

الدفـــاع: هل حدث أن اختلف أعضاء مجلس الإرشاد مرة حول ضرورة أو عدم ضرورة وجود هذا الجهاز ؟ إبراهيم الطيب: لم يبلغ إلى علمي شيء من هذا .

الدفـــاع: يعنى تعرف أن أعضاء مجلس الإرشاد لم يختلفوا حول ضرورة أو عدم ضرورة الجهاز؟ حقيقة منفق عليها؟

إبراهيم الطيب: لأعلم بهذا.

الدفـــاع: [متوجها إلى جمال سالم] من باب المعرفة لو سمح الرئيس [ يهز جمال سالم رأسه موافقا ] كيف يتأتى لهذا الجهاز أداء دوره في حماية الإسلام في مراكش وتونس والجزائر ؟ . وما الطريقة العملية لذلك .

ويبدو أن أحد الجالسين الذين أصابهم الملل من المخبرين كان يريد أن يصرخ بأعلى صوته لهم : يا خلق يا هوه .. القضية هي محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية ، ولكن خاف من جمال سالم فسكت وظل يستمع . وقال إبراهيم الطيب الذي كان بطل هذا اليوم بحق :

إبراهيم الطيب: اللي حصل قبل هذا كان في حرب فلسطين .. تقدم كثير من المتطوعين من الإخوان ودخلوا البلاد بمساعدة الحكومة اللي كانت قائمة حينئذ .

جمال سالم: [بسماجة ] أي بلاد ؟

إبراهيم الطيب: [ هادئا ] فلسطين .

الدفـــاع: أنا أقصد الجزائر وتونس لأن الحكومة نفسها حاربت في فلسطين .. إيه الوسائل العملية ؟

وهنا قاطعه جمال سالم وشخط فيه قائلا :

جمال سالم: إنت طول الوقت تتكلم عن الإخوان والحكومة .. ضرتين راسهم براس بعض .. قد بعض .. تتكلم عن إيه ؟ إنجلترا وأمريكا ؟ ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية ؟ إيه ؟ حكومة داخل حكومة ؟ وخيم الصمت قليلا حتى هدأ جمال سالم ، وهو يهدأ بسرعة شأنه شأن الحمقى والمغفلين ، فقد قرأت كتابا تحت هذا العنوان « أخبار الحمقى والمغفلين » ومعظم النماذج التى ساقها مؤلف الكتاب شديدة الشبه بصاحبنا « جمال سالم وولده رئيس

وصاحب محكمة الشعب لتفصيل الأحكام للقضايا المفبركة » .

و كان إبراهيم الطيب رحمه الله قد ازداد بهذا المخلوق خبرة وصار به عليما ، لهذا استمر في الكلام بعد هذه السكتة :

إبراهيم الطيب : الحكومة اللي تتقدم لمساعدة الجزائر قد تحدث أزمات دبلوماسية مع بلاد أحرى .

جمال سالم: [شاخرا] آه .. ده المكتب القانوني .

إبراهم الطيب: دى مسائل مقررة ومفهومة .

جمال سالم: من قررها؟

إبراهيم الطيب : [ وهو يخفى سخريته ] أنا فهمت ذلكِ .

جمال سالم: من مين ؟

إبراهيم الطيب: [مبتسما لأول مرة] من اللجنة العليا .

#### إباهم الطيب يغالب الضحك!

ولم يفهم النكتة جمال سالم وقال:

جمال سالم: الحكومة بتاعتك اللجنة العليا ؟ .. تأخذ منها قراراتك وتصرفاتك وتشريعاتك ؟ . ماتترافعش في المحاكم مع موكليك بالقانون اللي واضعاه اللجنة العليا ؟

وأخبرنى أحد الذين شهدوا هذا اليوم أن إبراهيم الطيب رغم ما كان فيه من إرهاق وألم من التعذيب كاد ينفجر ضاحكا من جهل القاضى ، ورفع يده إلى فمه يتظاهر بأنه يحك ذقنه ليخفى ضحكات كادت تجلجل فى القاعة .. ثم تظاهر بالجد مرة أخرى وقال :

إبراهيم الطيب: اللي أعلمه أنه في كثير من الحالات يستحيل على الحكومة أن تقوم بعمل لمساعدة أي بلد من البلاد الإسلامية .

جمال سالم: [ في حماقة ] من اللي يرى ذلك ؟ الدولة اللي ترى .. لما أنت ترى لوحدك تنك ماشي تروح تتطوع .. تأخذ فيزا وباسبورت وتسافر .. صح ..؟

إبراهيم الطيب: [ وهو يكتم الضحك ] مضبوط .. كلام سيادتك صح . وقد لاحظ الدفاع حمق المحكمة وجهل القاضى وثقافة المتهم الشاهد ، فحياه بإيماءة من عينيه معجبا به وهو يسأله :

الدفـــاع : الوسيلة العملية اللي يؤدى بها هذا الجهاز دوره لحماية مراكش والجزائر هي إيه ؟

إبراهيم الطيب: تروح الأفراد المستعدة لهذا.

وأشار إبراهيم الطيب للدفاع برأسه ناحية جمال سالم ، يعنى هذا هو رأى المحكمة كا رأيت بنفسك وسمعت ، وتجاهل الدفاع الإشارة خوفا من المحكمة .

الدف عن طريق غير الحكومة ؟

إبراهم الطيب: لازم موافقتها.

الدف\_\_\_اع: إذا رأت الحكومة .. هل هي أقدر أم الإخوان؟

إبراهم الطيب : ذكرت أنها لا تستطيع لما قد يحدث من أزمات دبلوماسية .

جمال سالم: وإذا منعت الحكومة من إرسالها جيش الإخوان يقوم ؟

إبراهيم الطيب: [ وهو يغالب الضحك ] أبدا ..

وكان كحوار الطرشان .. جلسة للحوار يرأسها أحمق!

### لولله لهلافسيت لما نجحا لانقلاب

وكان جمال سالم كالراديو الخربان الذى اختلطت موجاته فبينها تسمع لندن إذا بك تجد مجطة مونت كارلو قد دخلت فالبرنامج الثانى .. هنا دمشق .. بغداد .. جميع المحطات تمر عليك دون أن تمسك بالمؤشر أو تقترب منه .

وكانت هذه المحاكمات تذاع فى الراديو مساء كل يوم ، وكنا أيامها فى المدرسة الثانوية بشبين القناطر ، فعندما نلتقى فى الصباح ، نتذاكر وقائع جلسة الأمس ونضحك عليها رغم عظم المأساة التي كانت تدخل فيها مصر وقطار الثورة يمر عليها ويحولها إلى أشلاء ، وكان بعض المدرسين يستخدم ألفاظ جمال سالم من باب التفكه والتنكيت ، ويقول لنا : ما سمعتوش محكمة الشعب امبارح ؟

وكانت أنجح البرامج التي تقدم في الإِذَاعة المصرية في ذلك الوقت هي : ساعة لقلبك وبابا شارو وصورة حية من محكمة الشعب .

وكان الناس جميعا يستمعون إلى الراديو عنا.ما يذيع تلك الصورة الحية من

محكمة الشعب ، فقد كان معظم المصريين في ذلك الوقت على صلة ما وثيقة بالاخوان .

ثُمُ أُخِذُ الناس الجانب الفكاهي للموضوع كعادة المصريين عندما يرتطمون بمأساة .

وفجأة اعتدل جمال سالم وألقى هذا المونولوج مخاطبا إبراهيم الطيب: جمال سالم: فاكر الجيش بتاع زمان .. اللي كانوا يقولوا عليه عساكر وحرامية ؟

وينظر إليه إبراهيم الطيب صامتا لايرد ، وكذلك يفعل الدفاع و( النياباتيه ) والمخبرون وسائر من في القاعة .

ويستمر جمال سالم سياسيا ضليعا فاهما حكيما كأحد فلاسفة اليونان:

\_ أحب للتاريخ أقول إذا كنتم فاكرين إن الجيش فيه ضباط أحرار ١٦٠ فقط تبقوا غلطانين كل ضابط يشتغل في الجيش سواء كان لواء أو ملازم أو صول أو عسكرى كلهم أحرار .

والصباط الأحرار والناس الأحرار لهم قيادة واحدة مش قيادتين.

وقيادة زى ما واحد من المواطنين بيقول قيادة علنية وهي مجلس قيادة الثورة وميشتغلوش في الحفاء أبدا<sup>(۱)</sup> وميحلفوش يمين كذب<sup>(۱)</sup> وميختفوش تحت ستار أرق رسالة هي الدين الإسلامي<sup>(۱)</sup>. يقوم يتستر من تحته ويعمل جهاز دهليزى مسلح ، هو ده الفرق .. علشان محفظتوش الدين الإسلامي مظبوط ومعرفتوش تطبقوا الدين الإسلامي مظبوط .. ومعرفتوش تدخلوا فيه وتعرفوا الدرجات والخطوات اللي يجب أن تتبعوها مش في الشكل ولكن في الباطن والمعنى ..

والثورة لم تغش أحد زى محمود عبد اللطيف .. مغشتش واحد زى نصيرى . ماتخبيش على الناس وتقول لهم نوديكم قسم التدريب العسكرى والألعاب وبعدين تدخلهم في الجهاز السرى واللي يطلع منه .. زى فايز (٤٠).

<sup>(</sup>١) لو كان تنظيم الضباط الأحرار علنيا لما نجح الانقلاب. ( المؤلف ) .

<sup>(</sup> ٢ ) أقسم جمال عبد الناصر وغيره من قادة الثورة على تطبيق الشريعة الإسلامية ( المؤلف ) .

<sup>(</sup>٣) كان عدد من أعضاء محلس الثورة منهم جمال عبد الناصر أعضاء في الجهاز السرى (المؤلف).

<sup>(</sup> ٤ ) هذا من الأدلة القوية على أن جمال عبد الىاصر هو الدى رتب اغتيال المرحوم السيد فايز وإلا كانوا أمسكوا بقتلته أثناء ذلك التعديب الوحشى الذى أجروه فى تلك الأيام وكون جمال سالم يذكره عدة مرات ولا يحققون فى مقتْله اكبر دليل على انهم الذين قاموا به ( المؤلف ) .

الثورة لما قامت عملت حساب العيش بتاع الناس وعملت حساب المواصلات بتاعتهم .. وعملت حساب انها تحافظ على أموالهم ومنشآتهم وكباريهم مش تنسفها . أحب أعرف إزاى .. ومش عايز أعرف منك .. ومش عايز اسمع منك حاجة . كل واحد يحكم .. أيها منهم إسلامي أكثر .. مش عايز أعرف منك حاجة .. ده بس يمكن تفتح لك نقط .. يمكن تروح متعرفش تنام زى احنا مابنعرفش ننام علشان شوية هلافيت زيكم ..

وأحس بالغبطة والرضاعن نفسه بعد هذه الخطبة.

ونسى أن الثورة قامت بمعرفة الإخوان وبمساندتهم .

ونسى أن هؤلاء الهلافيت كانوا يخرسون المنشآت يوم الثورة .

ووقف الهلافيت على طريق السويس القاهرة لاحتمال تحرك الإنجليز ..

باختصار نسى دور من وصفهم بالهلافيت في نجاح الانقلاب.

وهدأ كعادته وترك الدفاع يسأل:

- هل من مصلحة مصر - كمواطن - أن تحارب فى كل ميادين الأرض .. فى الجزائر وتونس ومراكش وإندونيسيا ؟

إبراهم الطيب: لاشك أنه من واجبها.

وهاج جمال سالم مرة ثانية .

جمال سالم: بس مش بفوضى زى اللى عايزين تعملوها مع الحكومة .. [ بسخرية ] يجب أولا أن يكون فيه فوضى طبعا .. يستعد هذا النظام .. ثم ثالثا تستعمله فى الداخل .. المنطق بيقول كده .. معلمكش منطق ؟ ما امتحنوكش منطق ! .

أمال أخدت شهادتك على إيه ؟ أخذت ليسانس الحقوق على إيه ؟ ورغم الموقف وقسوته فقد كان إبراهيم الطيب رحمه الله يغالب الضحك!

# تحريرالعالم الإرسلام لليتجزأ

وهدأ جمال سالم وبدأ الدفاع مرة أخرى:

الدفــــاع: وقت قيام الجهاز وهذه مهمته أن يحارب في كل بقاع الأرض .. فهل كانت حررت أرض الوطن من المستعمر . إبراهم الطيب: الإخوان بذلوا كثيرا.

الدفـــاع: أنا لا أسأل عن البذل .. وإنما هل الإنجليز خرجوا من مصر؟

إبراهم الطيب: لا.

إبراهم الطيب: لأطبعا.

الدفاع: إذن فيم تكون قيمة الجهاز؟

وتدخل جمال سالم وقد أعجبه السؤال السقيم الذى سأله الدفاع فقال ساخرا : ــ يمكن ماسمعتش بيان المرشد ولا إبراهيم الطيب ولا حسين كال الدين .

وقال إبراهيم الطيب:

إبراهيم الطيب: ما هي نفس النتيجة ؟

الدفـــاع: أنا أسالك عنها ..

إبراهيم الطيب : الذي أعلمه أن الإخوان يجب أن يقوموا بالواجب الذي عليهم لا أكثر .

وعاود القاعة إعجابها بإبراهيم الطيب الذي لم يفارقها بين غيظ جمال سالم لسداد إبراهيم الطيب في إجاباته فانبرى ساخرا مستهزئا:

جمسال سسالم: الواجب اللي عليهم إحداث ثورة شعبية إخوانية ضد الحكومة الموجودة واغتيال رئيس الحكومة واغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة واغتيال بعض الضباط وإيقاع حرب أهلية بين فريقين مسلحين .

ثم التفت ناحية إبراهيم الطيب وقال:

- شفت المنطق ماشی ازای .. ماشی صح ۱۰۰٪ عشرة علی عشرة .. روح ناجح .

والدفاع والنيابة والقاضي في مثل هذا النوع من المحاكم شيء واحد ، ويتكلمون

بلغة واحدة ، تعرفهم بسيماهم وبلحن القول ، ولا تميزهم إلا بأصواتهم إن كنت تعرفهم .

وقال الدفاع سائلا إبراهم الطيب:

- هل من الدين أو من الوطنية أن يتطوع صاحب القوة للدفاع عن الغير بينها هو في حاجة إلى الدفاع عن نفسه.

وبالتأكيد فإن إبراهم الطيب أكبر من كل من في القاعة فقال:

- يحدث هذا في كثير من الحالات.

ورغم أن الدفاع محام له سابقة في عالم المحاماة فإنه أخذ أسلوب جمال سالم وأراد أن يقلده فقال ساخرا:

- يحدث هذا في كثير من الحالات ؟ أي أن يتقدم الفرد بطعامه للغير بينها هو جائع ؟ ألم تسمع الحديث الذي يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ؟

إبراهم الطيب: الإخوان اشتركوا في حرب فلسطين.

الدفـــاع: كان هذا دفاعا عن مصر لأن إسرائيل تطمع فيها فيبقى هذا دفاع عن مصر .

#### نعم بإخويا ( إ

إبراهيم الطيب: الدفاع عن أي بلد من البلاد الإسلامية ..

جمال سالم: [ مقاطعا ] بلاش فلسفة في المسائل العسكرية ..

إبراهيم الطيب: أنا مستعد اسكت.

وفي لحظة كانت القاعة في درب « شكمبة » وتحت الربع والعطوف وانفجر القاضي: جمسال سمالم: نعم يا اخويا؟ مستعد إيه!! انت بتتجني علَّى .. احنا أولاد

بلد يا روحي .. والمحكمة اسمها محكمة الشعب .. وأظن اسمها دلّ

عليها .. وثبت للناس أنها شعبية .

إبراهم الطيب: هذا المعنى لايتطرق إلى ذهني .

جمال سالم: كلنا متربيين في الحسينية وباب الشعرية ودرب الحجر .. والناس كلها عارفة كده .. واحنا لم نتربُّ في قصور علشان مانفهمش الحركات .. رد على السؤال الذي يقوله لك الدفاع والتزم حدو ده ..

إبراهيم الطيب: أيوه ..

جمال سالم: أنت شاهد .. فاهم ولا لأ .. تؤدى شهادة وتقول الجواب على أد السؤال .. انت هنا مش محامي .

إبراهم الطيب: صح ..

والتفت إبراهيم الطيب ناحية الدفاع وقال:

\_ اتفضل يا افندم ..

جمال سالم: اقعد ساكت وأنا اللي أقول اتفضل [ متوجها للدفاع ] اتفضل.

الدف اع: هل سمت ؟

جمال سالم: [مقاطعا في ثورة] ده النظام.

وسكتت القاعة للحظة ، وعندما بدا على القاضي الهدوء قال الدفاع :

\_ هل سمعت أن الأستاذ الهضيبي لما دعى للقتال قال إنه يبقى قوته لاستعمالها في الحارج .. هل سمعت أم لا ؟

إبراهيم الطيب: سمعت أنه قال إننا كما نحارب في القنال سنحارب في تونس والخارج.

الدف\_\_\_اع: هل تعتقد كمحام أن الهيئة التي تصل إلى الحكم عن طريق الإرهاب تتخلى عن الإرهاب بعد وصولها إلى الحكم ؟

إبراهيم الطيب: لأأعلم في أي مرحلة من المراحل إن الإخوان كان من أهدافهم الوصول إلى الحكم ..

جمال سالم: [ وقد بدا عليه الكسل ] إنما تريدون وضع الحكومة تحت الوصاية .

الدف\_\_\_\_اع: أنا أسألك عن قاعدة منطقية .. رد عليها .. هل تعتقد أن الهيئة التي تصل إلى الحكم عن طريق الإرهاب .. هل تتخلى عن الإرهاب عندما تصل إلى الحكم ؟

إبراهيم الطيب: ما اعتقدش.

الدف\_\_\_\_اع: أى أن الهيئة التي شعارها الإرهاب يبقى شعارها الإرهاب.

وفسر الماء بعد الجهد بالماء!

وقال إبراهيم الطيب وهو يخفى ابتسامته:

- لاشك في هذا ..

الدفـــاع: هل تحب لمصر أن تركع تحت أقدام الإرهاب أياً كان مصدره ؟ إبراهم الطيب: لاشك .. لا ..

وتخول الدفاع إلى جمال سالم آخر مع ملاحظة أنه يناقش شاهدا ، ولكن في هذه القاعة الغريبة قد اختلط الحق بالباطل والشهود بالمتهمين ، وكل من يقف للمناقشة متهم ، وكل من يسأل مدع أو جلاد . ولا أحد يعرف موضوع المناقشة ، واختفت القضية الحقيقية تحت , كام التضليل والزيف والجنون .

وكأنهم جميعا كانوا يعرفون حكاية محمود عبد اللطيف وأنه لا علاقة له بحادث المنشية ، وأن مدبرها والجانى فيها هو ذلك الذى يجلس فى غرفة أعلى ، ليستمع مع زكريا محيى الدين ، وأنه لم يتخلص بها من الإخوان ومحمد نجيب فقط بل زاد عليهم ثالث كان يخشاه ولايزال ولكن أمره سهل بعد أن ننتهى من هذا المهرجان .. ذلك الثالث هو جمال سالم الذى حُرق على المستوى الشعبى بمحكمة الشعب .

# إرهاب الحكومة يقتل العزة والكراية

#### وقال الدفاع:

ـ هل تعتقد أن الإرهاب يفقد المواطنين شجاعتهم وعزيمتهم ؟

إبراهم الطيب: مستحيل.

هل تعتقد أن الإرهاب من شأنه إذا دام أن يفقد المواطنين شجاعتهم وعزتهم ؟
 إبراهيم الطيب : مستحيل .

... هل تعرف أن الشجاعة ممارسة أو لا ؟

إبراهم الطيب: لاشك أنها ممارسة.

- وهل تعرف أن مما يزيد في الإنسان الشجاعة أن يمارسها أو لا ؟ إبراهم الطيب: لاشك أن الممارسة توجد هذه الصفة .

ويبدو أن الدفاع كان يريد أن يصل إلى نقطة ما فى ذهنه بتوالى هذه الأسئلة .. نقطة لا دخل لها بالقضية المعروضة بالتأكيد .. ولكن كان هناك سياق تمضى فيه أسئلته ، وقد قطعها عليه جمال سالم حيث تدخل فى الأسئلة فى واد مختلف . ولاشك أن أكثر الذين تكلموا فى محكمة الشعب هو قاضيها جمال سالم .. فقد كان يستعمل النيابة والدفاع والشهود والمتهمين كادة يتكلم بها أو عليها .. والمفروض أنه

يستمع فقط لما يدور ولا يتدخل إلا بحساب ليستوعب الموضوع .. ولكن فى حالتنا هذه قد استوعب الموضوع من قبل إنشاء المحكمة فلا حاجة به إلى الإنصات ، وقد جاء الكلام .. وكان شوقه إليه عارما بلا تبصر أو روية .

وسرعان ما وجه سؤالا للشاهد المتهم الشهيد إبراهيم الطيب :

جمال سالم: إذن لماذا تستعملون الإرهاب مع أعضاء الجهاز السرى بعد دخولهم فيه في الإخوان المسلمين ؟

إبراهيم الطيب: ما اعرفش؟

وكانت هذه هي أسهل إجابة عنده ، ولا يوجد لها بديل لأسئلة القاضي .

#### مخابرات الإخوان

جمال سالم: أنت مسئول عن قسم القاهرة ؟

إبراهيم الطيب : أيوه .

جمال سالم: ومسئول عن الجهاز الإداري له ومخابراته ؟

إبراهيم الطيب: المخابرات قسم قائم بذاته.

جمال سالم: تبع من ؟

إبراهيم الطيب : تبع الأستاذ صلاح عبد المعطى .. وهو كان ماسكها لآخر لحظة .

جمال سالم: ودى تبقى تبع أى قيادة ؟

إبراهيم الطيب: تبع الأستاذ يوسف طلعت.

وهاج جمال سالم لغير سبب واضح كعادته ، فأفكاره هي التي تغضبه وقال ثائرا :

- تبع النظام الماشي في الجهاز السرى مش غصب عنك .. وبقول لك سواء تعرفها أو لا تعرفها : إن فيه حاجه اسمها سياسة عليا .

هكذا قال جمال سالم! والله وحده يعلم معنى هذه العبارة ومدلولها .

ورد إبراهم الطيب هادئا:

\_ يصح ..

وفى عصبية أخرج جمال سالم من أمامه بعض الأوراق وصار يقرأ :

جمال سالم: زار كل من ..

وسكت والتفت إلى من في القاعة كأنه عرض مسرحي وقال :

- اسمحوا لي ما أقراش الاسم لمصلحة التحقيق.

وسمحوا له واستمر في القراءة :

- فلان وفلان منزل فلان يوم كذا الموافق كذا الساعة كذا يوم كذا الموافق كذا .. وشهد كل من فلان من المنطقة الفلانية محتمعين مع فلان في منزل فلان حتى الساعة كذا .

ثانيا \_ وبدأ النشاط يدب وتعقد عدة اجتماعات بين أعضاء النظام بالمنطقة كذا ولما علمنا ..

وتوقف عن القراءة وعاد إلى الجمهور وقال:

ـ ده اللي كاتبه جهاز المخابرات .

ثم واصل القراءة .

- ولما علمنا أن هذا النشاط بعلم المسئولين في الإخوان قسم الجهاز السرى(١) رفعت الرقابة .

هذا تقرير قدمه أحد أعضاء مخابرات الجهاز السرى ومعناه أن هناك رقابة على الجهاز السرى علشان خاطر الإرهاب، فلما يجتمعوا أو يعملوا فتنة داخل هذا الجهاز المسلح .. فايز ..

والتفت القاضي ناحية الشاهد الذي أنهك تعبا:

- تحب أقرا لك كان حتة من تقرير الإرهاب ؟ وتحت يدى صورة زنكوغرافية له .. كاتب التقرير يتكلم عن عضو ثانى فى داخل الجهاز السرى ، أى سرى السرى أى الرقابة فى المخابرات التى تراقب الجهاز السرى .. لأنه لوحظ على واحد حاجات . وعاد جمال سالم يقرأ :

\_ « إذا لزم الأُمر فانني على استعداد كامل لتقديم تقرير واف عن الأخ فلان لأن حالته النفسية غير عادية » .

يعنى بيشوف حالته النفسية غير عادية فيكتب تقرير ويوريه للرئاسة فيه إرهاب أكثر من هذا عشان تذل أعناق الرجال ؟

الدف\_\_\_اع: إذا كانت ممارسة الصفة سبيلا إلى إيجاد ...

وقاطعه جمال سالم محدثا إبراهيم الطيب الذي بلغ به التعب منتهاه فهو يجفف عرقه :

<sup>(</sup> ١ ) لم يستخدم الإحوان كلمة الجهاز السرى بل النظام الخاص والتسمية الأولى حكومية (المؤلف ) .

ماتمسحش عرقك .. لسه بدرى أوى .

الدفـــاع: إذا كانت ممارسة الصفة سبيلا إلى إيجادها أو تقويتها ألا تعتبر ممارسة الدفــانة ؟ الإرهاب ضد المواطنين على هذا النحو خيانة ؟

إبراهيم الطيب: ممارسة الإرهاب ضد المواطنين خيانة لا شك في هذا .

الدف\_\_\_اع: هل تعتقد أن مقتل الخازندار الشهيد بحق من شأنه أن يعرض \_ كمحام \_ رسالة القضاء وهي رسالة مقدسة للمؤثرات أم لا؟

إبراهيم الطيب: لا شك في هذا ، وأنا مقتنع بهذا .

جمال سالم: ما هي طبيعة الأجهزة السرية المسلحة .. هل طبيعتها إرهابية أو تديلك هدوء وطمأنينة ؟

إبراهيم الطيب: المفروض أن يكون فيه الهدوء والطمأنينة .

وضحكم الخنازير !

جمال سالم: سمعتم منطق الصف الثالث من جمعية الإخوان المسلمين الذين يدعون دعوة الدين ؟ وسمعتم المنطق الذي كانوا يحكمون به البلاد شفتم الديموقراطية البرلمانية والانتخابات والحرية .. شفتم الأسماء الرنانه اللي بيضحكوا بها على ١٩ مليون واحد ساكنين في الطوب الني ويشربوا ميه عكرة . الأجهزة السرية تدينا هدوء وطمأنينة إذن لماذا لم تتبع الدول تنظيم جيوشها وتسليحها في السر طالما أن السر يجيب طمأنينة أكثر ؟

ورد عليه إبراهيم الطيب:

لا أقصد أن السريائق بطمأنينة .. إنما أقصد أن الإخوان في تشكيلاتهم يقصدون
 إلى هذا المعنى .

جمال سالم: ده شيء جميل .. حدوتة جديدة .

إبراهيم الطيب: هذا الذي وقع في ذهني .

جمال سالم: شيء جميل جدا .. شيء في منتهي الجمال .

الدف\_\_\_اع: أنت قلت إن القتل من شأنه أن يؤثر على رسالة القضاء فما قيمة دولة يختل فيها ميزان القضاء وإذا فرض واختل ..

وقاطعه جمال سالم:

- لا داعي لهذا السؤال ..

لا أحد يعرف موضوع القضية المنظورة إلا إذا قرأ في الديباجة أنها قضية محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية والمتهم فيها محمود عبد اللطيف محمد . الكل يتكلم ويسأل في أى شيء عدا النقطة موضوع القضية ، فإن وقعت في يديك أيها القارئ العزيز هذه المضابط التي تم سحبها من السوق وإعدامها لأنها تشير بأصبع الاتهام إلى الضباط أنهم الذين دبروا كل شيء ، فإن قدر لك الاطلاع عليها فلن تستطيع أن تستنتج ما القصة على وجه التحديد ومن يُحاكم وما هو الموضوع . هاهو الدفاع يحاسب الشاهد على قتل الخازندار الذي صدر ضد قاتليه حكم من القضاء قبل الثورة ، ثم أفرج عن المتهمين بعد قيام الانقلاب .

# نصب البنالقتل الخانرندار بينما سيعدعبدالناص

وكان عبد الناصر قد قال لعبد الرحمن السندى بعد قتل الحازندار إنها ضربة معلم ، وهنأه على ذلك وطلب منه أو رجاه مزيدامن مثل هذه الضربات الموجعة للخونة وعملاء الإنجليز .

فى الوقت الذى غضب فيه حسن البنا وطلب من ثلاثة من كبار الإخوان أن يحكموا بينه وبين عبد الرحمن السندى في هذه الواقعة .

- د . حسين كال الدين .
- د . عبد العزيز كامل .
- م . حلمي عبد المجيد .

جمعهم حسن البنا وأحضر عبد الرحمن السندى وسأله أمامهم:

- لااذا قتلت الخازندار ؟
  - وقال السندى:
- أنت الذي أمرت بهذا.
  - أنا يا عبد الرحمن ؟
    - نعم أنت .
- قلت لو كان ربنا يريحنا من العالم دى .
  - وقال حسن البنا غاضبا:
  - وهل تعنى هذه الكلمة الأمر بقتله ؟

\_ هذا ما فهمت .

وقال حسن البنا:

أنا برىء من قتل الخازندار .

وكان الخازندار قاضيا يرى شرعية الوجود الإنجليزى فى مصر ويحكم بالعقوبات المغلظة على كل من يعرض عليه ممن يقاومون الاحتلال ، بينها يحكم فى قضايا القتل وهتك العرض بأخف العقوبات .

واختلفت وجهات النظر فى قتله . البعض يرى أنه خائن ويجب أن يطارد الخونة فى كل موقع فى القضاء وغيره ، وهو ما شجع جمال عبد الناصر وحسن التهامى على التربص بحسين سرى عامر باشا وأطلقا الرصاص عليه ، ونجا من القتل ، وبات جمال عبد الناصر ليلتها يرتعد من الخوف ويدخن السجائر ويقول : ليته لا يموت كما روى فى كتاب فلسفة الثورة الذى ألفه له محمد حسنين هيكل كاسمعنا ، وكان مقرراً علينا فى المدارس . وكانوا قد طبعوا منه عدة ملايين من النسخ ساهمت فى تشكيل المبلغ الكلى لديون مصر ، ثم ألقى فى الزبالة بعد ذلك ، ولا توجد منه نسخة واحدة فى غير المتاحف .

وكان البعض الآخر لايرى قتله ، وأنه ليس هناك سند شرعى يبرر ذلك . وحجة من قتلوه أقوى بغض النظر عن التفلت التنظيمي وأن هذا نم بطريقة فردية ، و لم يؤخذ رأى مرشد الإخوان في ذلك .

فإن كانت القوى الوطنية والإسلامية فى مصر فى ذلك الوقت قد اعتمدت فكرة تصفية الخونة وعملاء الإنجليز للضغط على من هم مثلهم فى التخلى عن هذه العمالة ، والضغط أيضا على الإنجليز فى قبول الجلاء عن مصر ، فمن هنا تقوى وجهة نظر من يرون مبدأ تصفية الخونة .. على أى حال ذلك تاريخ قد انقضى .

米 米 米

ونعود إلى « محكمة الشعب لصاحبها جمال سالم وولده » .

فما إن سمع سؤال الدفاع حتى اعترض..

ورد الدفاع قائلا:

– وأنا متّنازل عنه وأنا كنت أناقشه كمحام .. وهل تعتبر أن .. وقاطعه جمال سالم ثانية : ـ الفكرة أننا مش عاوزين نخش في قضايا قديمة واللي توفي الله يرحمه .

وانكتم الدفاع وصار يسأل أسئلة هي إلى الجبر وحساب المثلثات أقرب وقال:

ـ هل تعتبر تنظيم آلات الشر تساوي الشر ؟ دي عموميات .

إبراهيم الطيب: لاشك.

الدف الجهاز السرى أو الحاص ؟ الدف السرى أو الحاص ؟ إبراهم الطيب : أيوه يا أفندم .

الدف المؤثرات الحزبية الدف المؤثرات الحزبية عن المؤثرات الحزبية لأنك قلت إننا عاوزين حياة دستورية بعيدة عن المؤترات الحزبية .. وما هي الطريقة لتكوين حياة دستورية بعيدة عن المؤثرات الحزبية ؟

إبراهيم الطيب: المسألة دى لم أدرسها وإنما تبحث عن طريق الحكومة التي تقوم بعد ذلك.

الدف\_\_\_اع: تعمل إيه ؟

إبراهيم الطيب : قلت إن هذه المسألة متروكة للحكومة .

ووقف جمال سالم على المنصة بين انبهار أنفاس من يشهدون حتى أن الدفاع قد ازداد ارتباكه ، وصار جمال سالم يمثل بيده أنه يزمر ويقول :

\_ توت حاوى .. تضرب زر .. يطلع برلمان حر .. مائة في المائة .. مافيش حاجة أبدا .. ياعيني ياولاه . ( يقصد يا أولاد )

وتلفت ( النياباتية ) حائفين وعكف ( الدفاعاتية ) واجمين على الأوراق .. وكان محمود عبد اللطيف ينظر مشدوها . وإبراهيم الطيب يغالب الضحك .

#### وقال الدفاع:

\_ ما هي الوسائل ؟

وسكت إبراهيم الطيب للحظة حتى يزدرد ضحكه ثم تصنّع الجد وقال:

\_ لم نفكر في الوسيلة إطلاقا .

وقد أراد بهذا أن يقفل بأب المناقشة في هذا الموضوع الذي لا يفيد ، وهنا أشار جمال سالم بيده إلى الدفاع أن تقدم إليّ .

واقترب منه الدفاع خائفا وجلا لايدرى ماذا يريد منه أوما يفعل به . وعندما اقترب منه قال له بصوت سمعه الجميع بلهجة المعلم الذي يعطى درسا . همال سماله: لن يفكروا في الوسيلة لأنه لن يعلنها .. والحكومة اللي رايخة تيجي حتكون خت الوصاية وهي التي تعلنها وهو يعمل في الخفاء ...

ويبقى الجبش الأساسي جيش الجهاز السرى .

وأراد الدفاع أن يبتعد عن مرمى يد جمال سالم أو فمه حتى لا يصفعه أو يبصق في وجهه فهو لايضمن ردود أفعاله ، فقال وهو يبتعد :

الدفــــاع: أناً مكنتش فاهم المسألة على النحو ده ..

وأشار له جمال سالم ثانية فجاءه يرتعد ، فقال له :

ـ أرجو أن تذكرنا بهذه المسألة مرة أخرى بعد أن ننتهي .

وهز الدفاع رأسه موافقا وابتعد عن مرمى الضرب والبصق .

الدفـــاع: هل كان في نية الإخوان أن يرشحوا رجالهم لهذه الانتخابات الخزبية .

إبراهيم الطيب : المسألة أنا لم أعلم بها ولا يوجد قرار حاسم فيها أستطيع أن أقرره ..

الدفـــاع: تقديرك الشخصي إيه؟

إبراهيم الطيبّ : رأيي أن الإخوان ينأون بأنفسهم عن كل مناصب الحكومة .

الدفــــاع: وهل العضوية في المجالس النيابية من المناصب الحكومية؟

إبراهيم الطيب: لاتعتبر من المناصب الحكومية وإنما هو اشتراك في الحكم عن طريق السلطة التشريعية.

الدفــــاع: ومين ينتخب أعضاء في المجلس وبذلك يكون بعيدا عن المؤثرات الحزبية الماضية ؟

إبراهيم الطيب: الشعب هو الذي ينتخب.

ونود أن نذكر هنا حتى لا ننسى أن إبراهيم الطيب قد جاء ليشهد أنه قد أمر هنداوى دوير بتكليف محمود عبد اللطيف بضرب جمال عبد الناصر بالرصاص، وهذا موضوع وقوفه أمام المحكمة لهذه الشهادة . ثم له موقف آخر يحاكم فيه على اعتبار أنه حرض على محاولة قتل لم تتم إن صحت التهمة ، وليلاحظ القارئ العزيز أن الكلام يدور في ناحية بعيدة تماما عن موضوع شهادته . وهي من الملاحظات الجديرة بالتأمل

لما يكون خلفها من أبعاد كثيرة قد تؤدى إلى نتائج محددة عن طبيعة هذه المحكمة وأهدافها رغم جنون رئيسها ..

فالقضية الرئيسية التي ينبغي أن تدور حولها المناقشات لم يعد لها وجود غير سؤال أو سؤالين لايتسمان بالجدية ، ومحام شجاع وقف موقف الشاهد والمتهم ولم يتردد في إنكار أنه قد أمر أو عرف شيئا عن محاولة الاغتيال المزعومة رغم التعذيب الشديد الذي تعرض له أثناء التحقيق وأثناء المحاكمة وبين الجلسات .

وشهود الإثبات أو النفي الحقيقيون لم يستدعوا ولم يمثلوا أمام المحكمة .

فقد قبض ليلة الحادث على محمود عبد اللطيف وعلى آخرين كانوا بجواره وأسماؤهم : محمد. عامر حماد رئيس قسم بإحدى شركات الغزل « الشركة المتحدة للغزل فى الإسكندرية » محمد إبراهيم دردير ويعمل بالميناء عاملا ووجدت معه سبع طلقات . الحسيني السيد عرام ويعمل في مخازن المنطقة التعليمية بدمنهور .

وهذا ما نشرته الأخبار في عددها الصادر صباح ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٥٤ وقد اختفى هؤلاء جميعا و لم يظهر لهم أثر لا في التحقيقات ولا في المحكمة .

وأين شهادة الدين قبضوا على محمود عبد اللطيف ومحضر التحريات والضبط الذي من المفروض أن يكون البوليس قد قام به ؟

قد اختفى كل هؤلاء بعد الإعلان عنهم ، واختفى المسدس الذي أعلن عنه ، ثم ظهر بعد ذلك بأسبوع .

وها نحن وأمامنا الشهيد إبراهيم الطيب ليشهد بأنه لم يأمر أحدا بقتل الرعيم وليس من المهم أن يعترف بهذا ، فنحن نحاكم الإخوان المسلمين بتهمة أنهم أقوى جبهة شعبية في مصر . ولا نحاكمهم بمعنى المحاكمة ، ولكن هي الطقوس الأخيرة لإسدال الستار على كل القوى المناوئة لعبد الناصر .

#### القضية المع وضة هس القضاء على الإضوات

لاتزال الجلسة مستمرة!!

وقام جمال سالم يخطب في الموجودين ..

جمال سالم: زى ما الإخوان بينتخبوا الجمعية التأسيسية والجمعية التأسيسية تنتخب مكتب الإرشاد ومكتب الإرشاد واخد الجهاز السرى .. والمرشد واخد أقوى ناحية في الإخوان المسلمين ديكتاتورية تحت

أمره .. هده هى الديمقراطية فى جمعية الإخوان .. وفى داخلية قوانينها .. وعشان كده عاوزة تعمل فى البلد أحسن ديمقراطية .. ماخلصتوناش ليه من الغلب ده اللى احنا فيه ؟

ماسمعتوش كلام سيد الريس ليه علشان تخلصونا وكنا متنا واستريحنا ...

وكان اللى لهم عمر يشوفوا ويتفرجوا .. ليه ما سمعتوش كلام سيد الريس ؟ سيد الريس قال لك في جوابه مش وقته نخش معركة . وبعت له مع حسين شعبان إنك موافق على الخطة . وهو قالك إنه مش موافق على الخطة الكبيرة لأن فيه شك إننا نخسر المعركة زي ما خسرتوها .. هذه هي الحقيقة الواقعة أنكم خسرتوها .. وابتدأتم أول طلقة في المعركة وفشلت المعركة ونفذت الخطة وفشلت .. هو كان أحكم منكم .. شفت لو كنتم شطار كنتم عملتم سيد الريس قائد النظام السرى .. كان باللعبكة والضحك على دقون ١٩ مليون مش عارفين راسهم من رجليهم ..

(ولم يكمل فهذا هو رأى الضباط في الشعب المصرى «مش عارفين راسهم من رجليهم » ولذلك توقف عن إتمام هذه العبارة وأنا شخصيا أتفق معه .. وبعد أن صاروا خمسين مليونا ظنوا أن رءوسهم في أقدامهم والعكس ) والدعوة الإسلامية ما بتعلمش حد لأنكم أنتم لا تعرفونها . وبالجهاز السرى كنت تقدر تعمل انقلاب مفاجئ .. إنما ربك بالمرصاد عشان استغليتم الدين في أحقر الأغراض وبأحقر الوسائل واتجرتم فيه اتجارا رخيص .. وربنا قال إن آياتي لايتجر بها اتجار رخيص .. ولاتستعملوا آية منفصلة عن هذا الكتاب .. وكل آية فيه ككل .. إنما أنتم علمتموهم الآيات الأولى من سورة آل عمران وهي آيات الجهاد .. وفهمتموهم إن الجهاد يكون بقتل جمال عبد الناصر .. وبقتل بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة .. ليه ؟ علشان أنتم لاتحكمون بالإسلام .. وعشان سايبين الخمارات .. واحنا مالنا ومال الخمارات ؟

هل نحن جبناك يا إبراهيم وقلنا لك اشرب خمرة غصب عنك ؟ هل الإسلام يقول لك لما تلاقى واحد يشرب خمرة تقطع رقبته ؟ وإذا كان قال لك كده اقرا لنا السورة اللي فيها كده ..

وفي هذه اللحظة كان جمال عبد الناصر يفرك يديه سروراً.

لقد تخلص بالفعل من جمال سالم ... لأن أثر هذا الكلام كان سلبيا جدا على الناس بالنسبة له وقد أظهر سطحيته وتفاهته وجنونه .. فهو لم يعد منافسا له بعد .. وكان عبد الناصر يستمع عبر الدائرة الميكروفونية وحده فقد ذهب السيد زكريا محيى الدين في هذه اللحظة إلى دورة المياه في أول الخطبة ..

وقال لعبد الناصر: سوف يخطب نصف ساعة وسأعود بعد دقيقة.

وفى القاعة كان جمال سالم قد وصل إلى قمة الرضا عن نفسه ثم التفت إلى الدفاع وقال له:

- اتفضل.

#### عديد الإخوايت نصف مليويث على الأُفل

وانبرى الدفاع يسأل إبراهيم الطيب :

- هل الإخوان حزبا أم لا ؟

- ليسوا حزبا.

\_ أمال إيه ؟

- هيئة إسلامية عامة تعمل للإسلام عامة .

- لاصلة لها بالسياسة الوطنية ؟

- السياسة الإسلامية .

وتدخل « سبع البُرمبة » وسأل :

جمال سالم: ما هي السياسة الإسلامية ؟

إبراهيم الطيب: هي تحرير جميع البلدان الإسلامية من المستعمر.

جمال سالم: وما هي السياسة الوطنية ؟

إبراهم الطيب: نفس السياسة.

جمال سالم: إذن ليه بتنفي إن للإخوان صلة بالسياسة الوطنية ؟

إبراهيم الطيب: السياسة الوطنية جزء من السياسة الإسلامية .

جمال سالم: إذن السياسة تختلف في كل دولة حسب طابعها الداخلي .

إبراهيم الطيب: نعم.

جمال سالم: أيوه .. أيوه .. علمنا مبادئ جديدة ياسقراط! ياريته كان عايش

علشان يلطم على المنطق الذي وصل إليه.

وابتسم « الدفاعاتية والنياباتية » يحيون رئيس الحكمة على دعاباته اللطيفة!

إبراهيم الطيب: ش متأكد من ناحية التحديد.

ويقول جمال سالم للدفاع:

الحرية يعرفونها بالكلام والتشهير وبالزعم .. إنما بالعمل لأ .

ويبتسم له الدفاع ، ثم يواصل سؤال إبراهيم الطيب :

الدف اع : هل الاتفاقية وثيقة سياسية أم قانونية ؟

إبراهيم الطيب: فيها الناحيتين.

ونهر جمال سالم الجميع:

- مش عاوزين نتعرض للسياسة بتاعت الدولة.

الدفـــاع: ما هو المدى العددى الذى حددتموه للإعداد لكى يبدأ دور التنفيذ أن يكون العدد التنفيذ أن يكون العدد خالص.

إبراهيم الطيب : ثلاثة أرباع الإخوان منضمون في هذه التشكيلات ، وقائمون بتدريباتهم .

الدف\_\_\_اع: ماعدد الإخوان في تقديرك؟

إبراهم الطيب: يصل إلى ...

جمال سالم: الصبح قال يصل إلى ١٤,٥ مليون تقريبا .

ولو رجعنا إلى جلسة الصباح من هذه المضبطة التي نشروها لا نجد فيها هذا !

الدفياع: هل أنت مُؤمِّن على هذا الرأى؟

إبراهيم الطيب : لأ ياافندم مااقدرش أقول هذا .

جمال سالم: إذن قلت لي تقريبا ليه!

ولم يرد عليه إبراهم الطيب!

الدف\_\_\_اع: على وجه التقريب.

إبراهيم الطيب : نصف مليون أخ من القطر المصرى على وجه التقريب على الأقل .

جمال سالم: نصف مليون أمام ٢٢,٥ مليون دى نسبتها كام؟

٢ ٪ وشوية .. تفرض رأيها على الدولة بجهاز وإرهاب .

٢ ٪ يفرضوا رأيهم بمسدساتهم على ٩٨ ٪ هل هذا مبدأ الديمقراطبة والحرية ؟

إبراهيم الطيب : طبعا لأ .

جمال سالم: هل هذا هو مبدأ البرلمانية .. ده مبدأ الانتخابات . ؟ . إنما لا عجب في ذلك إذا كان هذا المبدأ اللي ماشية عليه جمعية الإخوان المسلمين .

وهنا انتابت الشهيد إبراهيم الطيب نوبة سعال فقال له جمال سالم:

ـ لا بأس عليك .. عندك برد .. اقفل صدرك أحسن تاخد هوا في زورك ..

اقفل الياقة إذا حبيت .

و لم يفعل إبراهيم الطيب و لم يهتم به .

فقال جمال سالم:

عاوز تسيبها مفتوحة ؟ وأنا مالى .. أنا بانصحك ..

الدفـــاع: يعنى أنت عاوز ثلاثة أرباع النصف مليون يبقى كام؟

إبراهيم الطيب: عدد لايقل عن عشرة آلاف شخص.

الدف\_\_\_اع: انت قلت ثلاثة أرباع النصف مليون .. وإنما تكتفى بعشرة آلاف واحد ؟

إبراهيم الطيب: نعم ..

الدف\_\_\_اع: كم منهم تم إعداده فعلا ؟

إبراهيم الطيب: ماكانش وصل إلى العشرة آلاف واحد .

الدف\_\_\_اع: يعنى ثلاثة آلاف إرهابي ؟

ولم يرد عليه إبراهيم الطيب!

واندفع قائد الجناح الأحمق يعيد كلاما قاله قبل ذلك أكثر من مرة:

- وعلشان كده سيد الريس قال لك لو دخلنا معركة يمكن نخسرها ؟ وبلغك عن طريق الأخ حسين شعبان هذا السؤال اللي بعته مع حسين شعبان لأنه ضابط اتصال ...

والسؤال الذى بلغه إبراهيم الطيب وأرسل مع حسين شعبان يسأل فيه سيد الريس .. هل أنت مستعد لتنفيذ غير ما أرسل . (وما أرسله كان من أجل تأجيل تنفيذ الحطة) أى أن غير ما أرسله هو التنفيذ السريع . (ونعتذر للقارئ العزيز لركاكة الأسلوب فهذا ما وجدناه في المضبطة) .. الطرق التحتانية .. الدهليزية .. اللف والدوران .. مش يقول له على التنفيذ إنما باعت له يقول له إنه موافق على غير ما أرسل .. ولما ترجع إلى ما أرسل تجده التأجيل فيكون غرضه التنفيذ ..

ورغم سقم الكلام وركاكته فقد ابتسموا له على بلاغته تحية وإعجابا! الدف الحاجة العادية .. وهي إعداد عشرة آلاف شخص .. فما هي الحالة العامة التي تقدم بها للخروج من دور الإعداد إلى دور التنفيذ ؟

إبراهيم الطيب: مش فاهم .. تسمح تحدد السؤال .

الدفت العنب المباشر اللي المباشر اللي المباشر اللي المباشر اللي تطلع بمناسبته إيه ؟

إبراهم الطيب: هذه المسألة كان لسه لم يبت فيها .

الدف عشرة آلاف ؟ الله عشرة آلاف ؟

إبراهيم الطيب: كان لم يبت فيها بعد .

الدف\_\_\_اع: وهو كذلك.

يتدخل جمال سالم لينهر الدفاع ويعلمه الكلام:

ــ والله ياسيدى الدفاع .. يصح نختصر في المسائل دى .. ونقتصر على الوقائع الخاصة بقضية محمود عبد اللطيف ..

آخيرا انتبه جمال سالم إلى أن هناك ما يسمى قضية محمود عبد اللطيف! الدفـــــاع: وهو كذلك بس عاوز أعرف الهيئات اللى لها حق التناصح على الثورة إيه غير الإخوان؟

واربدُّ جمال سالم ووجه سؤالا في غضب إلى الدفاع :

\_ أنت من الإخوان ؟

وأجفل الدفاع عندما رأى الشر في عيني جمال سالم وأسرع:

\_ لأ مش قصدى ..

وضجت القاعة بالضحك !!

وبدت أسارير جمال سالم تنفرج رويدا رويدا كأى أبله ، ثم ضحك هو الآخر .. وشعر بالرضا التام عن نفسه فهو نجم الصالة لا منازع .. آسف نجم القاعة .. قاعة المحكمة .. التي لم تشهد محاكمة و لم تمر بها العدالة ، وخلت من كل المبادئ والقيم والأخلاق . قد جلس على المنصة فيها سكير جاءوا به من بار لسوء خلقه وهو بطبعه يميل إلى العدوان وجعلوه من الضباط الأحرار ، على حد تعبير كال الدين حسين .. ولله في خلقه شئون .

وبدأ جمال سالم يخطب:

— احنا كلنا إخوان .. وإذا ما كناش بنحس إننا إخوان مكانش الواحد يتضايق يا طيب .. إحنا جينا وأنت نايم في البيت (الكذاب!) علشان نحرك من الظلم والفساد اللي كان متفشى في البلاد (رحم الله أيام هذا الظلم وذلك الفساد فما وصلنا إليه أعظم من أن يوصف بهاتين الكلمتين) .. من النهب اللي كانت بتتنهبه البلاد والاستبداد اللي كانوا بيستبدوه بالناس (آه لو رأى الناس الغيب وما حدث من هؤلاء الأوغاد بعد ذلك) طردنا لكم ملك .. كنتم مسميينه ملك كريم . (عبد المنعم عبد الرعوف هو الذي اقترح خلع الملك يوم الثورة بين ذهول عبد الناصر والضباط) أنتم والمرشد بتاعكم .. ملك كريم .. ملك كان بيقتلكم في ضوء النهار .. وجينا أنقذناكم من حكومات كانت تتجر فيكم باسم الدستور والبرلمان والانتخابات والحريات (الحمد لله لم يعد في مصر شيء من هذه الأسماء الأربعة والناس نسيت) وباسم القنال ..

طبيعى خايفين ليطلعوا الإنجليز بسرعة .. وإذا طلعوا تبقى البلد حرة تقول لها حرية إيه .. ما تعرفش تضحك عليها .. الحق يا واد .. سارع ضد الزمن .. قبل الإنجليز ما يطلعوا والبلد مستعمرة ، واضحك عليهم وقول لهم حريات .. شفتم المبادئ اللي بتغرى ؟ حريات إيه ياشيخ !

ورفع يده جمال سالم يحيى الناس كأى مهرج يلعب في سيرك وقد أجاد فصفق له الناس .

#### السفاع عن محدد عيداللطيف

وبعد أن انتهت موجة الضحك ، وفرغ جمال سالم من تحية الموجودين أشار بيده بكبرياء إلى الخحامي حمادة الناحل ليتكلم .

الدفي عن محمود عبد اللطيف أريد أن أقول كلمة لحكمة الشعب .. إن حدود دفاعي .. بل دفاعي الوحيد هو أنه أداة صغيرة في جهاز بشع .. وكلما ازداد الجهاز بشاعة وكلما ازداد بيان المدى الذي يعمل فيه هذا الجهاز .. وكلما ازداد تضليله وبرزت أساليبه بدت هذه الأداة هينة ولا تستحق النظر إليها .. كما بدت هذه الأداة تنفية ولا تستحق النظر إليها .. كما بدت هذه الأداة تنفية ولا تستحق النظر إليها ..

إننى أعتبر أن كل تقصير في إبراز هذا إنما هو تقصير في الأمانة التي وكلتموها إليَّ وقبلت أداءها ..

محمود عبد اللطيف من هو في هذا الجهاز؟ ومن هو محمود عبد اللطيف أمام حسن الهضيبي المستشار السابق؟ ومن هو محمود عبد اللطيف بين يدى إبراهيم الطيب المحامى؟ ومن هو محمود عبد اللطيف بين يدى هنداوى القادر الواسع الحيلة؟ ومن هو محمود عبد اللطيف بين يدى هؤلاء الأبالسة، وبأى سلاح يغتالون محمود عبد اللطيف؟

محمود عبد اللطيف ضحية هذا الجهاز شأن عشرات الألوف الذين كانوا على استعداد لو سلط عليهم هذا الجهاز أن يفقدوا دينهم ووطنيتهم طواعية لهذا الجهاز . وإذا لم يجتث هذا الجهاز فسيبقى أمثال محمود عبد اللطيف مستعدين كل الاستعداد . فإنهم سيجدون كلمة القرآن .. كلمة القرآن تمسخ .. أقدس الكلمات التي عرفتها البشرية منذ آدم حتى إليوم .. هذه الكلمات المقدسة الكريمة تمسخ لكى تنطلق بها النار إلى صدور المحررين ، لكى تركع مصر بعد ذلك ولا يدرى إلى أى مدى .. إلى قرن أم قرنين أم خمسة قرون أم دهر من زمان لكى تقوم من ركعتها .. إلا الله بعد أن تسلط عليها الفساد ..

أرجو أن يكون مفهوما هذا لأنه مناط دفاعي .. لاتندهشوا إذن ياحضرات

القضاة .. إذا ما اضطررت أن أسأل حول مدى الجهاز .. مدى بشاعته وأساليبه في هذا التأثير ، لأن هذا هو دفاعي !!

لأن هذا هو دفاعي!!

وفهم جمال سالم أن الدفاع معاهم وفاهم اللعبة فانبسط وقال:

- ليس لدينا مانع من السؤال .

وتحول الدفاع إلى إبراهيم الطيب يسأله بعد أن أعلن خطته فى دفاعه عن محمود عبد اللطيف - قد سلم بالاتهام .. لم يسأل عن الإجراءات .. لم يطلب سماع الشهود من الشرطة ومن الذين كانوا فى المنشية .. لم يناقش محضر الواقعة الذى حرر بعد الحادث ..

أعلن للمحكمة أن دفاعه سيكون منصبا على شتم الإخوان المسلمين ولعنهم .. والجهاز السرى ، وأن مجمود عبد اللطيف هو عبارة عن ترس صغير فى آلة ضخمة وأنه يستحق الإعدام ، وسوف يقول هذا كله ما عدا العبارة الأخيرة ، وهويعلم أن أنهم سوف يعدمونه ، وهو يعلم أن القضية كلها تلفيق فى تلفيق ، وهو يعلم أن الذى يجلس على المنصة ليس بقاض ولن يكون . وهو يعلم أن هذه التهم لو صحت فلا ينبغى للخصم أن يكون قاضيا .. وهو يعلم .. وهو يعلم .. ولكنه يعلم أنها فرصته للشهرة فى عالم جديد قد تخللته سراديب الشيطان ، وهو يريد أن يجد لنفسه مكانا فه .

الدف العداد أعضائهم إعداد أعضائهم إعداد أعضائهم إعدادا جهاديا ؟ إبراهيم الطيب: نعم .

الدف\_\_\_اع: أريد مثلا من التاريخ لرأى أعد عشرة آلاف من المسلمين بالديناميت والمسدسات للدفاع عن ذاته ضد رأى آخر لنفس المواطنين .. فهمت ؟

أريد مثلا من التاريخ لجماعة من أبناء البلد الواحد يستعينوا بعشرة آلاف واحد علشان يفرضوا أنفسهم على باقى الآراء الأخرى .

إبراهيم الطيب: لا أعلم شيئا عن هذا!

الدف\_\_\_\_اع: في أي بلد من بلاد العالم؟

إبراهيم الطيب: لم أسمع به .

الدف\_\_\_\_اع: بما فيه الدولة الإسلامية؟

إبراهم الطيب: أيوه ..

وقام الدفاع بتمثيلية رخيصة بأن تقدم من إبراهيم الطيب متوسلا:

الدف اعمل معروف .

ونظر إليه إبراهيم الطيب دهشاً متسائلاً .

الدفياع: ماهى جريمة محمود عبد اللطيف فى نظرك كزميل لمحمود عبد اللطيف فى نظرك كزميل لمحمود عبد اللطيف فى هذا فى هذا فى الجهاز السرى أو الجهاز الخاص .. أنا أحب أجاملك فى هذا المقفى ...

وصار إبراهيم الطيب – رحمه الله – ينظر فى دهشة إلى الدفاع بينها شحن الجو بالإثارة وانبسط جمال سالم وصار يهز رأسه ويلتفت إلى المخلوقين عن يمين وشمال من أعضاء المحكمة ، مثله فى ذلك مثل الذى ينظر إلى شيء يعرض فيلتفت إلى من معه استحسانا .

وتجلى الدفاع عندما رأى إعجاب جمال سالم به ، واقترب أكثر من إبراهيم الطيب .

الدفياع: ماهي جريمة محمود عبد اللطيف في نظرك ؟

وامتلأ إبراهيم الطيب دهشة وقال :

ــ والله دى مسألة يعنى ..

الدف\_\_\_اع: انت محامى .. ماتقدرش تقول إيه جريمته في نظرك ؟

إبراهيم الطيب: اعتقادى لاشك إن فيه تأثير عليه فقام بما قام!

والتفت ناحية محمود عبد اللطيف الذي لم يتحمل نظراته ، فأطرق برأسه في القفص الدفـــــاع: فقام بما قام!

وأكمل إبراهيم الطيب وهو ينظر ناحية محمود عبد اللطيف:

- ـ وكان التأثير بشكل قوى ..
  - \_ بشكل قوى ؟
    - \_ أيوه .
- ـ ما هو عقاب محمود عبد اللطيف بوصفك رجلا قانونيا ؟

وتعجب إبراهم الطيب من هذا الدفاع العجيب وقال:

- \_ هو فاعل أصيل.
- \_ ولكن تقديرك للظرف اللي جرفه .. هل تدخل هذا الظرف في حسابك ؟
  - -لاشك.

- \_ هل من شأن الأجهزة السرية أن يحتفظ صغارها بإرادته كما يحددها القانون ؟
- ــ الذى أعلمه فى هذا أن كل فرد لايقوم بعمل إلا إذا كان طبعا متحمس له وعارف تفاصيله ومقدر نتائجه .
  - \_ هل استغل في ذلك جهله ؟
  - ـ لا ياافندم .. استغل في ذلك تشبعه بالعمل الذي سيقوم به .
  - \_ هل كان محمود عبد اللطيف أكثر منك تشبعا بمبادئ الإخوان ؟
    - ـ أنا شخصيا لم أتبين إلا أنه شخص طبيعي ..
      - هل كنت تقدم على ما أقدم عليه ؟

وبحسم وقطع وعيناه تلمعان قال إبراهيم الطيب والظن أنه كان يعرف سر هذه الحادثة المفتعلة :

- .. ¥ \_
- \_ إذن استغل فيه ظرف خاص.

والتفت إبراهيم الطيب ناحية محمود عبد اللطيف وتأمله لبرهة ثم عاد للدفاع:

- \_ أعتقد هذا .
- \_ تعتقد ذلك ؟ هل استغلال البساطة والجهل صغار ممن يبذله ولّا لأ ؟
  - \_ لا شك في هذا .
    - ـ وممن ينتفع به ؟
  - \_ لاشك في هذا .

وأوجس جمال سالم فى نفسه خيفة من طريقة استجواب الشاهد ، وطريقة الشاهد فى الإجابة وإمعان النظر إلى المتهم ، وطريقته فى نطق الجمل والكلمات فتدخل بطريقته المعهودة .

جمال سالم: طبیعی لما یکون متحمس للعمل المتحمس له یکون صادر بأوامر من ریاسة علیا فی الجهاز.

> وفى رأيى أن هذه الجملة فى حد ذاتها دليل من أدلة افتعال الحادثة!! وأجاب إبراهيم الطيب:

ــفى بعض الأحيان قد يكون الشخص متحمسا من تلقاء نفسه من غير صدور

أوامر له .. وفعلا كنا نلقى بعض الإخوان متحمسين ولا يرضون أن يتقبلوا أوضاع الجماعة .

جمال سالم: ولذلك عملتم الجهاز الإرهابي على الجهاز السرى علشان ماحدش يدخل فيه ويعرف يخرج منه .

وهكذا سار جمال سالم بالاستجواب سيرا آخر مختلفا .

وأجابه إبراهيم الطيب :

ـطلعوا كتير ..

جمال سالم: طلعوا لما جيتم تطلعوا السندى .. وبذلك طرد السندى .. وبعدين راح جايب سياسة جديدة .. علشان كده المرشد قال .. لا سرية في الدين وغير الجهاز وجاب إبراهيم الطيب ويوسف طلعت .. وخرج عبد الرحمن السندى بالجهاز بتاعه .. وجه إبراهيم الطيب ورئيسه يوسف طلعت بجهازه .

وتشاغل جمال سالم بملل ، وترك الدفاع يواصل استجوابه .

الدفـــاع: ماهو تقديرك لخطر الجهاز السرى بعد أن بان على النحو الذى لم تكن تعرفه قبل أن يبين ؟

ونظر إبراهيم الطيب ناحية الدفاع ساخرا من هذا الحديث الغريب فقد نسى الدفاع أنه يخاطب أحد قادة هذا الجهاز.

وقال إبراهم الطيب:

ــلا شك أن اندفاع الأفراد بدون ما يكونوا ملتزمين بالخطط الموجودة المتفق عليها من الرياسات .. وتحدث اضطرابا .. وتحدث يعنى مسائل لامصلحة لأحد فيها ..

الدف\_\_\_اع: يعنى لو نجح الحادث تحدث بلبلة؟

إبراهيم الطيب: أنا أتكلم كلام عام ..

الدفــاع: إزاى ؟

#### ولك ليان

وتدخل جمال سالم:

- أنت قررت خطة ، ووصلت هذه الخطة لرؤساء المناطق .. ومن هؤلاء الرؤساء هنداوى دوير .. وصلت الخطة .. وضعت فى المكتب الأعلى .. اللي هي اللجنة العليا بموافقة رئيسها حسن الهضيبي .. رحت بلغت هذه التعليمات .. ما ارتآه محمود عبد اللطيف هو الجزء الأول من هذه الخطة ..

ولنتأمل العبارة الأخيرة في كلام جمال سالم ولنضع تحتها خطا.

« ماأرتآه محمود عبد اللطيف هو الجزء الأول من هذه الخطة » وهذه هى زلة اللسان ، وقد تكررت كثيرا فى كلام جمال سالم ، ولكن هذه العبارة السابقة أكثر وضوحا ..

ليست هناك أوامر من قيادة الإخوان باغتيال جمال عبد الناصر .

وأسرع الدفاع المتعاون مع المحكمة ليساعده:

الدفـــاع: ده تسمیه بلبلة ..

وأدرك جمال سالم الخطأ الذي وقع فيه فاندفع يتحدث بصوت عال :

و كيف تفسر أن توارد الخواطر بتاع محمود عبد اللطيف .. فكّر في فكرة وطلع ينفذها تقوم تطلع مطابقة لتفكير المكتب الأعلى المكون من فرغلى .. خميس ..طلعت .. شادى .. برياسة حسن الهضيبي .. هذه الأمخاخ قعدت تمحص وتضع خطة .. الجزء الأول خطر مصادفة في نفس الوقت .. بنفس الطريقة .. وبنفس التفكير لمحمود عبد اللطيف .

والذى ثبت مع التاريخ والتحقيقات وانقضاء الزمن أنه لم يكن هناك أية خطة غير المظاهرة المسلحة لتأييد محمد نجيب لو أعلن الحريات ورفض الديكتاتورية ، ورفع شعار الديموقراطية ودعا إلى الانتخابات .. وغير هذا لم تكن هناك خطة .. وهذا كلام كل من وقف أمام محكمة الشعب بعد التعذيب البالغ الذى وقع عليه بمن فيهم المرشد العام .

وقال إبراهيم الطيب:

- قلت في هذا إن الخطة ..

وقاطعه جمال سالم:

ـيقى المعقول إن الخطة راحت الرياسة ورئيسها بلغها بتكليف .. ومحمود عبد اللطيف قام بتنفيذها .. فشلت الأولانية .. كر الخيط زى البلوفر . لا فيه أولانية ولا تانية ! ويا قلبى لا تحزن .. على طريقة جمال سالم !! وقال إبراهيم الطيب .

\_ ما كانش من مقتضى الخطة .

وقاطعه جمال سالم:

دى كتبت أربع مرات والناس حايسمعوها ويقروها .. نقولها تانى ونكتبها لخامس مرة .. الناس يدعوا علينا بعدين ..

وضحك الخنازير ، وضجت القاعة بالضحك وهم لا يدرون الشر القادم بعد مهزلة جمال سالم هذه التي لم يسمح لغيره بالكلام فيها .

وسكِت إبراهيم الطيب رحمه الله ، فقد كان يعرف آخرتها ..

وسأله الدفاع:

الجهاز السرى .. هل بان لك أنه يحمل خطراً على الوطن ؟ والتفت إبراهيم الطيب بطريقة غير شعورية ناحية محمود عبد اللطيف الذى أطرق برأسه إلى الأرض .. ثم ناحية جمال سالم الجالس على المنصة وقال :

إبراهيم الطيب: على هذا النحو يعتبر انه فيه خطر على الجماعة وعلى الوطن. وقال هذه العبارة بلهجة ذات مغزى قد فهمها كل من يعرف بتلفيق الحادث. الدف العبارة بلهجة لا الاستثنائية الدف القوانين العادية لا الاستثنائية أن تقمع هذا الشر وتحمى الوطن منه ؟

ولم يرد عليه إبراهيم الطيب فقد بدا عليه أن صبره يوشك أن ينفد ، وأعاد الدفاع الكلام معه مرة أخرى بطريقة مختلفة .

الدف\_\_\_\_اع: بان لك خطره .. هل كان يتأتى لحكومة دستورية .. القوانين العادية تحكمها أن تقمع هذا الخطر بديناميته .. بحاله ؟

إبراهيم الطيب: لا أعتقد أن هناك مانعاً.

الدف\_\_\_\_اع: هل من أجل تفادى هذه الحالة طالبتم بإعادة الحياة الدستورية لأن الانقلاب في ظل الدستور أسهل منه في الحالة التي لا يكون فيها دستور ؟

وأجاب إبراهم الطيب ساخرا:

\_ أي .. حانقلوا سيحدث ؟

ولم يفهم الدفاع فقال:

? as \_\_

وانتبه إبراهيم الطيب وتذكر أين هو فقال:

\_ أي حالة لو سمحت ؟

- هل من أجل هذا الانقلاب الذى بدأ .. كان فى نيتكم أن تطالبوا بدستور ؟ هل الانقلاب فى حالة وجود دستور أهون وأسهل من الحالة التى لا يوجد فيها دستور ؟

#### صنباط الثويرة عملاء لأمريكا

ووقف جمال سالم « يردح » :

- ماكانش بيطالب بدستور كما قال وقرر إن الرئيس محمد نجيب عندما كان يعضد هذا الانقلاب الإخواني بجزء من القوات التي أفهمهم أنها تحت سيطرته ، وكان ذلك في أبريل أو آخر مارس .. وكان طبعا معروف لدى الجميع ما هي حوادث مصر وما هي الأدوار التي مرت بها البلاد من فبراير لمارس لأبريل ..

كان معروف ..

قال لك نجيب محمد نجيب .. ونقول للناس علشان يهديهم حانجيب لكم حريات .

حانجيب لكم برلمان وإنما ما قالش حنعمل ..

خطوات التنفيذ لم توضع .. بل وضعت الإعلانات .

وضعت المانشيتات اللي حاتنشر في الجرائد ..

وضعت الألفاظ اللي حيحلي بيها الكلام ..

كل ده على ورق إنما تنفيذ الخطة ..

بتعمل إيه في البلد ؟

تمشى إزاى ؟

تتحكم إزاى ؟

تاكل إزاى ؟

تشرب إزاى ؟

تدافع عن نفسها إزاى ؟

طبعاً مش ضروری لأن الكلام ده تبلبعه تانی يوم .

والجهاز الإرهابي موجود .

جهاز إرهابي بعشرة آلاف والجيش يبقى مائة .

يبقى الجيش الحقيقي هو الجهاز الإرهابي ..

مين اللي يفتح بقه في البلد؟

مين الست اللي كانت حتقدر تخرج في الشارع ..؟

ومين الست اللي كانت حتقدر تروح الجامعة وتتعلم علشان تطلع تشتغل وتساعد أهلها .. ؟ ومش عيب إنها تساعد أهلها لإننا كلنا بنساعد أهالينا ..

وأشار إلى إبراهيم الطيب رحمه الله بحركة بذيئة بيده .

وضحكت الخنازير!!

وقال الدفاع ، ولو كان يحترم الثوب الذي يرتديه لانسحب من القاعة :

الدف ع: سُوال أخير .. هل كان من قبيل المصادفة وحدها أن تكتشف وزارة الداخلية مؤامرة صهيونية هدفها الفوضى والحيلولة بين مصر وين كال الاتفاقية في نفس الوقت الذي يبين فيه أن هناك جهازا سريا للإخوان هدفه الانقلاب عن طريق الفوضى أو الفوضى عن طريق الانقلاب ؟

إبراهيم الطيب: أنا طبعا لم يصل إلى علمي شيء بالنسبة للمؤامرة الصهيونية .

الدف\_\_\_اع: ده نشرته الجرايد.

جمال سالم: باعتباره محامى فى مكتب عبد القادر عوده ما يصحش أنه يقرأ حاجة عن الصهيونية .. لو قرأها فى الجرنال يقول استغفر الله العظم .

وضجت القاعة بالضحك .. كأنك تجلس فى «غرزة » وليس محكمة ! إبراهيم الطيب : أنا مدى معلوماتى إن الإخوان كانوا بيقفوا مواقف باستمرار . المدف الله أسالك عن الإخوان .. دى مصادفة ولا لها أصل ؟ ونظر إبراهيم الطيب ناحية حمادة الناحل وفى عينيه كل أنواع الازدراء الصامت ثم قال :

- \_ لا أعتقد أن الاخوان أداة للصهيونية .
- \_ لا تعتقد أن الإخوان أداة للصهيونية ؟
  - . 4 \_
  - \_ ولو من غير اتفاق ؟
    - . ¥ -
  - \_ أنا لا أقول إن هناك اتفاقا ..

والحكمة المشهورة تقول « من كثر كلامه كثر خطؤه » وهذه تنطبق بالضبط على جمال سالم فعلى حين أن المفروض فيه الصمت ووزن الكلام الذى يقال أمامه مادام قد جلس على منصة القضاء ، ولو من باب التمثيل لإيهام الناس أنه قاض حقيقى ، إلا أنه لم يدع فرصة للكلام إلا وانتهزها ، وهو يسكت النائب العام والمحامى والمتهم والشاهد ليتكلم هو .

وهذه عجيبة من العجائب ..

فقد كانت زلاته كثيرة .. ومن خلالها يستبين أن الإِخوان لا دخل لهم بحادث المنشية . ومن خلالها نفهم أنه و زملاءه عملاء للأمريكان .

ومن هذه المنصة التي جلس عليها قاضيا سقط إلى المجهول بعدها ، وهكذا رسم له جمال عبد الناصر .. فقد جعل الناس يمقتونه لموقفه في هذه المحاكمة الهزلية ، وكان من السهل خلعه بعد ذلك . وكان هو الذي يمنى نفسه بالجلوس مكان عبد الناصر .

وكان جمال سالم كما هو معروف من النوع العصابى المصاب بما يسمى بالأفكار التسلطية . فهو يجلس مع الناس ويتحدث إليهم ، ثم فجأة يتكلم فى موضوع لا علاقة له بما يقولون . . ثم يستمر الحديث ويقطعه هو ثانية إلى نفس الموضوع . . وينسى أنه قد تكلم فيه من قبل أكثر من عشر مرات .

هكذا كانت شخصية جمال سُالم المريضة التي وضعت في تلك الحقبة من الزمن للتنكيل بالإخوان المسلمين .

واندفع جمال سالم:

- ولما ييجوا الضباط ويوجدوا حرب أهلية ويخربوا الطرق والمواصلات ويخربوا المنشآت والناس متلاقيش تاكل و نعمل زى البلاد اللي حصل فيها كده .. اللي كانت

تاخد تموينها من روسيا أقدر اعرف انك ماكنتش بتشتغل لحساب إسرائيل ؟ .. أقدر افهم انك كنت بتشتغل لحساب روسيا ؟

لأن كل البلاد اللي عملت كده كانت بتشتغل لحساب روسيا ، وكانت بتجيلها إمداداتها من روسيا .

كانت تجيلها الذخائر والعتاد والملابس من روسيا .. والأدوية والأكل وجميع المعدات الحاصة بطرق المواصلات والسكان .. ياكانت تجيلهم من أمريكا .. فأى الطرفين كنت تعمل له .. روسيا ولا أمريكا طالما استبعدنا إسرائيل .

إبراهيم الطيب : [ بعد أن نظر إليه طويلا ] لا هذا ولا ذاك .

جمال سالم: يبقى ماذا يكون حكمك على إنسان يفعل فعلة وهو لا يعلم مداها ؟

الدف\_\_\_اع: [مكملا] ونتائجها ..

إبراهيم الطيب : السؤال تاني لو سمحت سيادتك لأني مش سامع .

جمال سالم: من الساعة عشرة الصبح لغاية دلوقتي .. المرة الوحيدة اللي ماسمعتنيش فيها ..

وأشارٍ إبراهيم الطيب ناحية الدفاع وقال :

ــالأستاذ أصله ..

جمال سالم: غلوش عليك يعنى ؟

إبراهم الطيب: أيوه.

جمال سالم: [شاخطا في الدفاع] من فضلك سيبه .

الدفــــاغ: [مستخذيا] وهو كذلك ..

جمال سالم : [ مستأسدا ] أنا بقول لك .. ماحكمك على إنسان يأتى بمثل هذه الفعلة .. ولا يجعل في حسبانه ما سوف يتعرض له من نتائج ؟

إبراهم الطيب: يبقى تفكيره ناقص.

جمال سلم: تفكيره ناقص ؟ يعنى تفكير القيادة اللي وضعت الخطة دى كان تفكيرها ناقص ؟

إبراهم الطيب: لاشك أنه ناقص.

جمال سالم: لاشك أنه ناقص ؟

إبراهيم الطيب : أيوه .

جمال سالم: كفاية .

وجاء الدفاع يهز ذنبه وقال:

- بماذا تعلل استنكار العالم الإنساني كله لأعمال الإخوان فيما عدا راديو إسرائيل فقد أقرها ودافع عنها ؟ ( شوف الكذب ! )

أما جمال سالم فكان في أفكاره الخاصة والتفت ناحية كاتب الجلسة وقال: \_ حط خط تحت ناقص من فضلك .

إبراهيم الطيب : [ يجيب على الدفاع ] ما سمعتوش وماسمعتش صدى الجرائد بره . الدف المعتوش صدى الجرايد بره ؟

إبراهيم الطيب : أيوه .

جمال سالم: كوبرى ؟

الدف\_\_\_اع: وإذا كنت أنا بانقل لك هذا الخبر .. هل تصدقني ؟

جمال سالم: ليه هو انت من الإخوان (ضحك) هو لا يصدق إلا اثنين .. يوسف طلعت وحسين كال الدين .. أستغفر الله العظيم .. أنا قلت اثنين وهم ثلاثة .. هم ثلاثة .. وعودة .. والرد على ذلك أنه

کان حیعمل لهم کوبری ینطوا علیه ..

( وطريقة كلام جمال سالم نصفها غير مفهوم لأنه يعبر عن هواجس داخلية وخاصة جدا ، وتشغله وحده ) .

إبراهيم الطيب: لم يبلغني شيء.

الدف\_\_\_اع: أنا باديك هذا الخبر .. كل الجرايد استنكرت هذه الحوادث وقالت عنها إنها حوادث جهنمية .

إبراهيم الطيب: لاشك أننا نستنكر هذا الحادث.

الدفــــاع: باقول لك .. بماذا تعلل أن إسرائيل وحدها هي التي دافعت عن هذه الأعمال وأقرتها ؟

وهنا استفاق جمال سالم لجملة سابقة قالها إبراهيم الطيب .

همال سالم: لو سمحت .. مين اللي يستنكر الحادث ؟ .. أنت تستنكره ؟ وفي شجاعة بالغة قال إبراهيم الطيب وعيناه في عيني جمال سالم:

\_ أيوه .. لاشك في ذلك .

ونسى جمال سالم نفسه كالعادة ، وقال ما يدين ويؤكد افتعال الحادث :

في حين إنه موجود في الخطة بتاعتكم اغتيال جمال عبد الناصر .. وإن ما كانش جمال عبد الناصر يبقى زكريا محيى الدين .. وإحداث حرب أهلية .. الكلام ده أنت قلته وقررته هنا .. وبعدين تستنكر الخطة بتاعت القيادة بتاعتك ؟ إبراهم الطيب : أنا أستنكر الحادث كما وقع .

جمال سالم: آه .. صعب عليك جمال عبد الناصر .. ولا مكسوف من نفسك وانت راجل من الصف الثالث لأن طلع تفكيركم باين بالشكل الوقح ده ، والانهيار اللي انهارتوه يامؤمنين ( من التعذيب ياجيمي ! ) .. يا أصحاب الدعوة يا أصحاب تقوية النفوس .. يا أصحاب تقوية الأخلاق دعائم الآدمية .. مش انت اللي قلت على الخطة دى .. اغتيال جمال عبد الناصر ؟ .. قلتها وبلغتها بصفتك قائد منطقة القاهرة لهنداوى دوير ؟

إبراهم الطيب : أيوه في حالة وجود اعتداءات .

جمال سالم: الادعاء .. فيه أسئلة ؟

وكيل النائب العام : كفاية .

جمال سالم: إكراما للتاريخ علشان خاطر اللي ما سمعش اسمك في الأول يسمعه في الآخر .. اسمك إيه ؟

إبراهم الطيب: إبراهم الطيب.

وكان طيبا طاهرا رحمه الله .

جمال سالم: بتشتغل إيه ؟

إبراهيم الطيب : محامي .

جمال سالم: سنك كام سنة ؟

إبراهيم الطيب: ٣٢ سنة

جمال سالم: طيب اتفضل .. مع السلامة ..

( وعلى أثر ذلك انتهت شهادة الشاهد )

اتفرجوا ياإخوان .. اتفرجوا يامواطنين .. اتفرجوا عليه وهو خارج .

وخرج الشهيد إبراهيم الطيب في خطوات واثقة ورأسه عالية والخنازير تبصبص له بعيونها ﴿ عَنِ النَّمِينِ وَعَنِ الشَّمَالُ عَزِينَ ﴾ .

وانتهت شهادته العجيبة في هذه القضية العجيبة . ورفعت الجلسة .

\* \* \* \* \* \*

# الفقاللعاشر

## " لَئِن بَسَطَتَ إِنَّ يَرَكَ لِنُفْنُ لَيْ مَا أَنَابِهَا سِطْ يَرِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ"

لم أحاول قتل الزعيم

وإن الذى بينى وبين بنى أبى
وبين بنى عمى نختلف جددا
إذا أكلوا لحمى وفرت لحومهم
وإن هدموا مجدى بنيت لهم مجدا
ولا أهل الحقد الدفين عليهم
فليس كريم القوم من يحمل الحقدا
( شاعر جاهلي )

#### ليلت التفين

\* عرف أن حكم الإعدام سوف ينفذ فيه صباح الغد .

وكانت ليلة شاتية شديدة البرودة من ليالى شهر ديسمبر عام ١٩٥٤، وعلى وجه التحديد يوم ١٥ منه، وكان أذان العشاء يأتى إليه من بعيد، فابتهجت نفسه وسر قلبه، وظن أنها الشهادة في سبيل الله تأتيه على قدر من الله، بغض النظر عن الظروف والمسببات التي أدت إلى ذلك.

وكانوا قبل ذلك بأسبوع وعلى وجه التحديد يوم ٨ من الشهر نفسه قد علقوا على أعواد المشانق كلا من:

الأستاذ عبد القادر عودة .

الشيخ محمد فرغلى الأخ يوسف طلعت الأستاذ إبراهيم الطيب . الأستاذ هنداوى دوير .

الأخ محمود عبد اللطيف .

فالموت حق لاريب فيه ، وهو آت لا محالة ، والاستعداد للقاء الله أولى ، واستقر عزمه ألا ينام هذه الليلة ، وهو يبدأ بالصلاة ثم يقضى وقته فى الاستغفار والتسبيح حتى يأتى الموعد ، وهو فى العادة بعد صلاة الفجر بقليل . وصلى ليلتها العشاء وقرأ فيها سورة البقرة كاملة .

وأطل عليه ضابطان ؛ على صبرى .. جمال سالم .. نظرا إليه قليلا ثم انصرفا .

وعندما أتم صلاته وسلَّم منها فتح الباب ودخلا إليه مرة ثانية .

ووقف صاحبنا انتباها ، فهذه هي العادة في السجن الحربي عندما يدخل أى مخلوق يرتدى ملابس كاكية فعلى من بالزنزانة أن يقف انتباها ، وإن كان يصلى فعليه أن يخرج من الصلاة ، هكذا كانت التعليمات والتقاليد المتبعة ، والويل كل الويل لمن يخالفها أو يخرج عنها فجزاؤه الضرب بالسياط ضربا شديدا موجعا مبرحا .

وصاحبنا لم يخرج من صلاته ، فهو لايخاف جلاديه ، لأنه ضرب ضربا يكفى لقتل

عشرة ، وهو يقضى الوقت فى « الشفخانة » ولا يقيم بها إلا المشرفون على الموت من شدة العذاب ، وهو لايخشاهم فقد حكموا عليه بالإعدام وحددوا له موعدا هو الصبح القريب . ومن ثم فليست هناك ضرورة للخروج من الصلاة ، فقد ذهب الخوف وجاء الأمن ، مع تلك البشرى التي وصلته بتنفيذ حكم الإعدام مع الصبح . كان هذا الرجل هو سعد حجاج المتهم الئالث بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر . أو هكذا زعموا ..

وقف جمال سالم وقفة مستهينة ساخرة بينما تحدث إليه على صبرى :

- ماذا كنت تفعل ؟
  - أصلى .
    - لمن ؟
    - لله .
  - أين هو ؟
- لايحده المكان ولا الزمان.
- لو كان موجودا لأنقذك من الإعدام ..
  - أستغفر الله العظم .

## المنرق والأجل بييالله

- هل تعرف أن الحكم سينفذ في الصباح؟
  - سمعت بهذا .

واربد وجه على صبرى وهو يقول:

- كأنك لاتخشى الموت ؟

ورد عليه سعد حجاج في هدوء وطمأنينة:

- الموت حق ، ولكن من يدريك أنني أموت غدا كم تقول ؟
  - الحكم الذي تم التصديق عليه.
- اسمع ياسيادة الضابط .. شيئان لايملكهما أحد إلا الله سبحانه وتعالى ؛الأجل والرزق .. وأنتم تملكون كل ما عدا هذا : التعذيب .. الضرب .. الاعتقال ، وهذا أيضا يأتى بقدر الله .

وتبادل على صبرى وجمال سالم النظرات ، وأشار له الأخير بيده إشارة تفيد أنه مجنون

مختل ولا داعي للإطالة معه .

ولم ينطق جمال سالم بكلمة واحدة ، فهذا المتهم كان من المفروض أن يمثل أمامه للمحاكمة ، ولكن حدث تعديل وأجل النظر في قضيته إلى الدائرة الثانية حتى يشفى من جراحه البشعة ، وكانت الصحافة تتابع محكمة جمال سالم ، أما محكمة صلاح حتاتة فكانت مقامة في مسرح قديم مهجور أقامه الإنجليز لجنودهم عندما كانوا يحتلون مصر قبل ضباط الثورة ، وكانت محكمة شبه سرية فلا تتباعها الصحافة ، وممنوع على مندوبي وكالات الأنباء الذهاب إليها ، ويفعل فيها مايفعل في السجن الحربي ، فيجوز ضرب المتهم أمام القاضى ، أو يأمر هو بضربه ، بين ضحك السادة وكلاء النيابة وطرب المتهم أمام القاضى ، أو يأمر هو بضربه ، وكان كل شيء جائزا أمام هذه المحكمة ،

وعندما كثر العدد جعلوا الصولات ينظرون فى القضايا ، ولما تعب الصولات صاروا يرصون المتهمين صفوفا ويقولون هذا الصف عشر سنوات ، وذلك خمس عشرة الى فئة عشرة سنة ، والويل كل الويل لمن يحاول أن يقفز من فئة الخمس عشرة إلى فئة العشر سنوات .

واستفاق سعد حجاج على صوت على صبرى:

- ۔ فیم تفکر ؟
- ـ في لقاء الله .

ثم تركاه وانصرفا ..

#### معسكترا لإنجلنيدفن بشتيل

كان صبيا صغير السن يعيش فى قرية بشتيل مركز إمبابة ، لم يتجاوز عمره الأربعة عشر عاما .

وهى قرية من قرى الريف المصرى بخصائصه المعروفة ، حيث تتميز العائلات ويعرف الناس بعضهم بعضا ، وهم يعيشون على الفطرة ، ويتمسكون بتقاليد الريف المعروفة من الشهامة والنخوة وحب الخير والميل إلى التعاون والمواساة فى المصائب والأحزان .

وفى العادة يقل أهل الشر فى قرى الريف ، وهم يُعرفون بسيماهم ، ويكثر أهل الخير بوجه عام ، وهذه من خصائص الريف عادة فى كل بلاد الدنيا .

وكانت القرية المصرية ولا تزال هي المكان الخصب الذي ينبت فيه الإسلام .

وكان على مقربة من قرية بشتيل ـ حيث كان يعيش صاحبنا سعد حجاج ـ معسكر للإنجليز ، وقد انتشرت معسكرات الإنجليز في القطر المصرى ، حيث كانت الحرب العالمية على أشدها ، واشتد عداء الشعب المصرى لهم ، وكانوا ينظرون لروميل المنتصر المتقدم نحو الإسكندرية على أنه المخلص لهم مما هم فيه من عنت وذل .

وكان سعد حجاج كغيره مسلما متوثبا ، يشعر بوطأة الاحتلال الإنجليزى ويتمنى لو يفعل شيئا رغم سنه المبكرة وإمكاناته الضعيفة ، وشاب صغير في قرية متطرفة عن العمران ماذا يمكنه أن يفعل غير الحقد والغضب والترقب .

وكان كعادته يخرج من بيته لصلاة الفجر ، ثم يأخذ طريقه عبر الدروب والسكك حتى يصل إلى مقربة من معسكر الإنجليز فيرقبهم عن بعد ، وينتظر حتى نوبة الاستيقاظ فيغلى صدره كالمرجل ، وتمتلئ نفسه وروحه بمشاعر متباينة ، ثم يعود حزينا إلى داره يفكر في كيفية الخلاص من هؤلاء الكفرة الملاعين .

وكان هذا الأمر يلح عليه فى صحوه ، ويؤرقه بالليل ، ويشغل باله فى النهار . وكان مرأى الإنجليز أمامه يؤكد له أنه مستذل ومستهان ومستضعف ، ويتجسد فى خاطره هوان المسلمين على العالم ، فهو يسمع أنهم يحتلون معظم بلاد المسلمين .

وأحس بوجدانه أن سبب هذا الذل والبلاء هو ضياع معنى الدين من نفوس المسلمين ، لهذا فقد كان حريصا على الصلاة جماعة فى المسجد ، ويحضر درس الشيخ كل ليلة بين المغرب والعشاء ، وأدى كل هذا إلى تعميق الإحساس بالدين لدى صاحبنا الصغير .

#### الليعتى وعلى فتاة

وكان من عادة الإنجليز أن يخرجوا من معسكرهم القائم بين أشجار الليمون للسهر عند بعض من ييسرون لهم شرب الخمر من غير المسلمين ، أو لتدخين الحشيش ، أو للعبث مع من يسمح لهم بذلك ، ثم تطاول مرة – وكانوا عائدين من إحدى هذه السهرات – جند من الإنجليز قد لعبت برءوسهم الخمر وأفسد تقديرهم الحشيش ، وأمسكوا بفتاة جميلة كانت على حمار ذاهبة إلى الحقل ، وجروها إلى المعسكر واعتدوا عليها .

وهاج كبراء القرية وماجوا ، ولكنهم لم يستطيعوا شيئا ، وماذا يمكنهم أن يفعلوا تجاه المعسكر الإنجليزى ؟ لاشيء في قدرتهم وطاقتهم ، فالأمر أكبر منهم . ولكنّ سعدا جمع إليه مجموعة من الصبية الأشداء الأقوياء بلغ عددهم ثمانية . واتفقوا على الانتقام .

#### ا لانتقا م مد الإنجليز

وكانت الضحية الأولى جنديا أمسكوا به ، فالعسكر الإنجليز لم يشعروا أنهم قد فعلوا شيئا منكرا يهز شيئا فى تصور هؤلاء المساكين من أهل القرية ، فقد صاروا يروحون ويجيئون كيفما شاعوا ، والقرية تغلى من الحقد والغضب . واختفى هذا الجندى !

لم يستخدموا غير أيديهم فى قتله ، فقد خنقوه وألقوا به فى ساقية مهجورة . ثم الثانى فالثالث فالرابع ، وهؤلاء أغرقوهم فى ترعة « الزمر » وقامت القيامة وجرى البحث فى كل مكان ، وجاءت الشرطة والكلاب البوليسية ولا حس ولا خبر . وأحس سعد بالراحة والهدوء إلى حد ما ، فقد انتقم لشرف قريته على نحو ما ، وكان حريصا أن يكون الضحايا أولئك الجند الذين خطفوا الفتاة وأخذوها سرًا إلى المعسكر .

وبعد أيام طفت الجثث في الساقية وفي الترعة .

واقتيد الناس من المشتبه فيهم إلى مركز إمبابة للتحقيق.

التحقيق على الطريقة الإنجليزية .. يعني بلا جلد ولا تعذيب .

وقبض على سعد وعلى أقرانه ، والكل أنكر التهمة ، وعاد الجميع إلى منازلهم . وحرمت قيادة المعسكر على الجنود النزول إلى القرية إلا جماعات وللضرورة القصوى . ثم اضطروا أخيرا لتغيير مكانه والانتقال إلى مكان آخر بعيد عن العمران .

#### إنجليزى مسلم!

ومرَّ سعد مرة فوجد جنديا إنجليزيا يصلى تحت شجرة ! ووقف مشدوها حتى انتهى ذلك الجندى من صلاته، وفوجى عبه يخرج من جيبه مصحفا ويقرأ فيه ، واقترب منه على حذر وقال :

– السلام عليكم .

ورد عليه الجندى الإنجليزى:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ووقف سعد محدقا لبرهة مشدوها وقال:

- إنجليزي ويقرأ القرآن! إن هذا لشيء عجاب!

- بل هو عربى مسلم يقرأ القرآن .

- وكيف كان ذلك ؟

وقال له الجندى:

لأنجليزى . أنا من سوريا وقد جندت قسرا فى الجيش الإنجليزى .

– لاحول ولا قوة إلا بالله!

وصار الجندي يفتش في جيوبه ويخرج له بعض الأوراق والصور :

اسمى محمد رشاد وهذه هى « الهوية » الخاصة بى ، وهذه صور أولادى .
 ودعاه سعد لتناول الطعام ، وفى الطريق رآه زملاؤه الذين شاركوه فى قتل من قتلوا من الإنجليز ، فصاح بهم واحد محذرا وقد ظن أن سعداً قد جاءهم بضحية جديدة :

- خلى بالك ياسعد عايزين نقتله بعيد أحسن المرة دى حنتمسك .

وذعر الجندي السوري قليلا ثم ابتسم:

هو انتم اللي عملتوها ؟

وذعر رفاق سعد وهموا بالفرار فاستوقفهم سعد :

هذا أخونا من سوريا .. مسلم مثلنا ولكنه جند رغم إرادته ، وساعدهم
 هذا الأخ السورى فى سرقة أسلحة كثيرة من مخازن المعسكر ، وذلك قبل أن ينقلوه
 إلى مكان آخر .

ثم تعاونوا جميعا رغم سنهم الصغيرة في تهريب محمد رشاد إلى بلده .

## الطريق إلحت الإخوان

وفى يوم من الأيام فى عام ١٩٤٨ نزل سعد ورفاقه للنزهة واللهو فى القاهرة وألقى بهم الطريق إلى حى بولاق حيث كان حسن البنا يلقى خطابا بمناسبة الهجرة ، وصوب سعد ورفاقه إلى السرادق لأن صوت الخطيب قد جذبهم إليه بصوته الرخيم

المؤثر الذى يصل إلى القلب بسرعة ، وسرعان ما أخذوا مكانا قريبا يستمعون إليه ، وقد نسى سعد ما جاء من أجله من لهو ونزهة .

وقال سعد:

كأن حسن البنا رضى الله عنه يحدثنى أنا شخصيا عما فى نفسى ، وكل
 كلمة قالها مست قلبى وفكرى ، كان يتكلم عن الجهاد فى سبيل الله ودور الشباب
 فى هذا ، ويضرب الأمثلة بأسامة بن زيد وغيره من الشباب الذين أقاموا بناء الدين .

وانتهى خطاب حسن البنا بعد أن غير نفس صاحبنا هذا ، وجعله يسأل عن هذا الرجل وماذا يفعل ؟ وما هو الطريق إليه ؟

وذهب إلى المركز العام وجاء مكانه بجوار المرحوم المهندس حسنين الفيومى ، واختصارا للقول فقد انضم لأسرة من أسر الإخوان ، وسلك طريقهم منذ ذلك الحبن .

ومن الطبيعى لشاب مثله قد أحس وطأة العار من جند الاحتلال وهم كانوا بالأمس القريب يسيرون فى طرقات قريته وفى أيديهم البنادق فى آخرها الحراب تلمع فى الشمس ، ثم انتقم منهم بعد أن لوثوا شرف قريته ، أن يبادر بالانضمام إلى النظام الخاص للإخوان المسلمين فهو مؤهل تماما لهذا .

وقد دعاه إلى الانضمام بعد التجارب والاختبار المرحوم هنداوي دوير عام . ١٩٥٠ .

#### شعبت للإخوان فف بشتيل

وكان سعد وآخرون قد أقاموا شعبة الإخوان بقرية بشتيل من قبل ، وصار له نشاط بارز ، فهو يقضى معظم وقته فى خدمة الدعوة والجماعة على فقره وقلة موارده ، وربما ذهب على دراجة ليأتى بشاب صغير متحدث لبق اسمه صلاح أبو إسماعيل ليلقى كلمة فى الشباب ، وكان يقطع على هذه الدراجة ما يقرب من ثلاثين كيلو مترا ليأتى به ، ثم يعيده مرة أخرى .

استطاع أن يصنع شعبة نشطة في القرية ، وامتد نشاطه إلى المركز ، ثم إلى النظام الخاص كما ذكرنا .

وكان فى أثناء هذا كله يقوم على افتتاح الشُعب الإخوانية فى القرى المجاورة ويقوم على تنظيمها وبناء هيكلها الإدارى ، ويستجلب لها الزائرين من كل مكان يستطيعه ليتحدثوا ويتكلموا ويزيدوا من جذوة الإيمان. فى نفوس الشباب والشيوخ.

لم يشترك في الأعمال التي قام بها النظام قبل الثورة ، فلم يطلب منه ذلك . ولكنه درب تدريبا جيدا على الرماية وحرب العصابات .

وأسأله عن هنداوى دوير فيقول:

- كان شديد الحماسة للإسلام ، صاحب دين ، اشترك في كثير من الأعمال الفدائية ، وله خبرة واسعة بالأعمال السرية وحرب العصابات ، اشترك في عمليات كثيرة ضد الإنجليز في القنال أثناء الحرب العالمية وبعد ذلك . وهو من العناصر المجاهدة التي لاأستطيع أن أقول ضده شيئا في دينه وخلقه وأمانته وحرصه .

## القيمن على سعدهجاج

أطلق الرصاص على عبد الناصر في المنشية مساء يوم ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٥٤ . تم القبض على سعد حجاج في منتصف هذه الليلة .

طرق عنيف على الباب ثم اقتاحمه قبل الفتح أو أثناءه ، وانتشرت قوة كبيرة داخل الشقة ، وكان قائد القوة حسن أبو باشا الذى صار رئيسا للمباحث ثم وزيرا للداخلية فيما بعد ، وأطلق عليه الرصاص بسبب قيامه بتعذيب المعتقلين من الإخوان المسلمين وغيرهم خلال ثلاثة عقود من الزمن ، ونجا من محاولة الاغتيال وكان معه ضابط صغير اسمه حسن طلعت قدر له أن يكون رئيسا لمباحث أمن الدولة فيما بعد ، وله دور كبير في التعذيب والاعتقال والتشريد ، ثم طرده السادات بعد أن سجنه بضعة شهور .

وسأل حسن أبو باشا :

- أنت سعد حجاج ؟

ــ أيوه أنا ؟

ـ تعرف عبد العزيز شميس ؟

ــ أيوه .

تعرف هنداوی دویر ؟

– أيوه .

- تعرف محمود عبد اللطيف ؟

– أيوه .

- تعرف عصفور البحيرى ؟
  - \_ أيوه .
  - تعرف ...

وقاطعه سعد حجاج قائلا:

- إن كنت تنوى أن تسألني عن الإخوان فأنا أعرف جميع الإخوان في المنطقة لأننى من جماعة الإخوان . أعرفهم واحدا واحدا .

ونظر إليه حسن أبو باشا ساخرا وقال له:

\_ إذن مبروك عليك حبل المشنقة .

وكان هذا الحوار يدور فى الصالة وزوجة سعد حجاج تستمع ، وهنا صاحت فى حسن أبو باشا :

\_ حبل مشنقة !! ربنا ينتقم منكم ياظلمة يافجرة ..

وكان أولاد سعد الصغار يقفون لا يفهمون شيئا ؛ محمد وعبد الفتاح وعزيزة ..

ولكنهم يعرفون أن سنحابة سوداء قد تخللت البيبت كما يحدث فى قصص الجن والعفاريت .

ونظر حسن أبو باشا يمنة ويسرة فرأى أدوات « نقاشة » كانت لنقاش يعمل في البيت ، وتركها ليأتى إليها مع الصباح فيزاول ما بدأ فيه .

وقال حسن أبو باشا:

- هل تزين البيت ابتهاجا باغتيال الرئيس ؟

ورد عليه سعد ساخرا:

- إن كانت كل آلأدلة على هذا النحو فإن شاء الله براءة . أنا لا أعرف شيئا عن هذا الموضوع بالمرة .

ورد عليه حسن أبو باشا في حزم:

- إن شاء الله إعدام .
  - \_ يفعل الله مايشاء .
- أين كنت هذا النهار ؟ احكى لى من أول اليوم إلى آخره .

كان هذا يدور فى الصالة أمام الأسرة والقوة الضاربة التي احتلت البيت وشيخ الخفر وشيخ الجفر وشيخ البيد وبعض الجيران وجمع من الناس .

## १ न्यों विद्यारिक शिंधिक किया

وقص عليه سعد حجاج:

- ذهبت إلى العمل فى الصباح الباكر كالعادة فى الترسانة البحرية ، وأثناء العمل عرفت أن زميلا لنا قد توفى ، فاتفقنا أن نذهب إليه بعد الانتهاء من العمل . وعدنا بعد صلاة المغرب ، ومررت على محل عبد العزيز شميس وكان المغرب أوشك أن يفوتنى فوقفت أصلى ، وأثناء ذلك جاء هنداوى دوير وقال :

\_ لماذا لاتصلي في المسجد ؟

وقلت له:

\_ خشيت من ضياع الوقت .

ثم تكلمنا في بعض الأمور العامة وانصرفنا حتى شرفتم.

وقد تم هذا التحقيق أمام كل هؤلاء.

وقال حسن أبو باشا ساخِرا:

\_ ومحمود عبد اللطيف ألم يكن معكم ؟

ورد عليه سعد حجاج:

\_ أنا قابلت محمود عبد اللطيف في الصباح المبكر .

\_ فين ؟

\_ أمام بيته .

\_ لماذا ؟

– كان قد طلب منى بعض الأشياء مما يوجد في الريف

\_ مثل ماذا ؟

ـ ذهبت إليه ببعض « الأذرة » الخضراء للشواء ولبن وقشطة ، فقد كان ينوى الذهاب هذا النهار إلى طنطا ليعمل في مصنع صابون يملكه أولاد عمه .

- لاذا ؟

- المباحث تضيق عليه الخناق فهى تراقبه ليل نهار ، وهناك من المخبرين من يقف أمام دكانه وبيته بطريقة جعلت زبائنه يخافون منه ، وصاروا يتجنبونه ، وهكذا وجد أن سبل المعيشة فى مصر صارت ضيقة ، وعندما عرض عليه أبناء عمه هذا العمل وافق ، وأخبرنى هذا الصباح أنه ينوى السفر فى قطار الساعة الثامنة إلى طنطا فقلت له : ربنا يوفقك ويقدر لك الخير فى أى مكان تعمل فيه .

### امرأة تحاول خباعه

واقتادوا سعد حجاج إلى سجن مصر الذي رفض استقباله!

كان هناك نظام لا يزال على نحو ما ، ولم يكن قد خلع خلعًا وحلت مكانه الفوضى ؟ فذهبوا به إلى قسم الخليفة ، وهناك ألقوا به في غرفة مظلمة .

وفتحت هذه الغرفة بعد قليل ، وألقوا فيها بامراة لم يتبين وجهها ، وقالت له : \_\_\_ أنا امرأة محمود عبد اللطيف .

وكان يعرف امرأة محمود ، ويستطيع أن يميز صوتها ، ولم تكن كذلك ، وقال لها :

\_ وماذا تريدين ؟

وقالت المرأة في التياع:

ـ أخبرهم بكُّل شيء لأنهم سوف يقتلونني .

\_ أخبرهم بماذا ؟

\_ إزاى كنتم ناويين تقتلوا عبد الناصر .. والاتفاق اللي بينكم وحياة أبوك أحسن دول ناويين يموتوني .

وقام إليها سعد مخوفا لها بينها ارتفعت صرحات المرأة في الليل:

ـ أنا اللي ناوى أقتلك وأخلص عليكي .

وأخرجها المخبرون الذين كانوا يقفون على باب الغرفة بسرعة ، وأغلقوا الباب وظل صاحبنا غارقا في أفكاره لايفهم شيئا .

#### باية العناب

وفى الصباح أخذوه إلى نقطة من النقاط التابعة للبوليس ، ولم تكن كلمة الشرطة قد ظهرت بعد إلا فى كتب اللغة العربية ، ووكلوه إلى عدد من الجند فى أخرها الحراب . وقالوا لهم :

\_ يظل واقفا هكذا .. إن حاول النوم فانخزوه بحرابكم حتى الموت . وكان الجند والشاويشية ينظرون إليه فى إشفاق لأن أحدا لايفهم شيئا ، وبعد عدة ساعات أخذوه إلى وزارة الداخلية حيث وجد صلاح الدسوقى الششتاوى ، ونظر إليه ساخرا هو الآخر وألقى أمره بصوت كالرعد :

ـ اذهبوا إلى مبنى البوليس الحربى وسوف ألحق بكم .

وأسرعوا به إلى هناك ، وصاحبنا لا يفهم شيئا ، ولا يدرى طبيعة المسألة ، وكانت الأخبار تتردد هنا وهناك أن محمود عبد اللطيف حاول اغتيال عبد الناصر ولم يستطع ، وسعد يحاول أن يجمع تفكيره فلا يستطيع ، كيف يكون ذلك ؟ الله وحده أعلم ، لو كانت هناك فكرة ما لتنفيذ شيء من هذا لكان هو أول العارفين والمشاركين ، فكيف يتم هذا دون علمه ؟ وهل هو معقول ؟ ومن كان مع محمود في المنشية ؟ وطرد كل هذه الأفكار ، وعاد صامتا كما كان ، وعقله لايقبل شيئا مما يتردد أمامه من أقوال الجند والشاويشية والمخبرين . وحتى يهدأ قال لنفسه لعله محمود عبد اللطيف آخر غير ذلك الذي أعرفه . والمسألة مجرد تشابه أسماء ليس إلا ، وسوف يأتون بمحمود عبد اللطيف من طنطا ، ويعرفون أنه برى من هذه الحادثة ، وتنتهى القصة إن شاء الله على خير .

## شاهرملك

وفى مبنى البوليس الحربى أدخلوه حجرة بها مكتب يتوسطه صلاح الدسوق ، وفى ناحية منه كان يجلس محمد عبد الرحمن نصير وكيل أحمد أنور قائد البوليس الحربى وحارس عبد الناصر وخادمه .

ودخل سعد وتلطف صلاح الدسوق معه في الحديث:

- \_ احنا عاوزين. نعملك « شاهد ملك » .
  - إزاى ؟
- \_ تخبرنا بكل التفاصيل فتحصل على البراءة وتنجو .

وقبل أن يرد سعد عليه قال له صلاح الدسوقي وهو يعبث في بعض أوراق أمامه على المكتب:

\_ انت بتشتغل إيه ؟

وقبل أن يرد سعد سارع صلاح الدسوق:

ـ لا .. لا .. هذه وظيفة لا تليق بك .. أنا عندى وظيفة أحسن كتير .. سيكون لك دور عظيم في بناء المجتمع الجديد .. نحن نصنع مجتمعا يكون مثلك فيه سيدا .. وسوف تأتيك الثروة .. ويسمع الناس لكلامك ، ويصير نفوذك عظيما وكبيرا .. سوف يتغير كل شيء .. المهم أن تكلمنا بالتفصيل عن الطريقة التي

رتبتموها لاغتيال عبد الناصر .. وليكن في علمك أن عندى كل المعلومات .. ولكني أعجبت بك ، وأريد أن أخرجك من هذه القضية وأجعلك شاهد ملك .

ابدأ بالحديث عن هنداوى ، وعن محمود عبد اللطيف ثم ننتقل إلى المؤامرة . وتكلم سعد مخلصا:

- في الحقيقة لا يوجد مؤامرة على الإطلاق.
- دعنا لا نسبق الأحداث فلنتكلم أولا عن هنداوى وعسن محمود عبد اللطيف .

وتكلم صاحبنا ماشاء الله له أن يتكلم عن هنداوى وعن محمود عبد اللطيف . وكان صلاح الدسوقى ينظر إليه ساخرا وهو يتحدث ، وصاحبنا يتكلم على سجيته فلم تكن هناك ثمة مؤامرة لاغتيال الزعيم وهو يجيبه فى حدود مايعرفه . وقال صلاح الدسوقى والشيطان يطل من عينيه :

\_ هل هذا كل ما عندك ؟

و محير سعد حجاج ، وكان على يقين من أن الأمور لن تسير على هذا النحو الهادئ ، فهناك ثمة برنامج سوف يكون ، ولكنه قال .

- أنا على استعداد للإجابة عن كل الأسئلة .

#### منا ويليت لشيطان

وقال صلاح الدسوق:

- قال هنداوى دوير فى اعترافاته إنه قد كلفك أنت ومحمود عبد اللطيف باغتيال الرئيس جمال عبد الناصر وإنك كنت معه فى الإسكندرية واشتركت فى الضرب.

( وكان هذا التحقيق نهار ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٥٤ ، وقد تم الحادث في المساء السابق وسلم هنداوى دوير نفسه إلى البوليس في مركز إمبابة حتى الساعة الحادية عشرة صباحا ، ومكث هناك مدة ثم أدخلوه سراديب الشيطان ، بمعنى أن صلاح الدسوقي قد بدأ التحقيق مع سعد حجاج في نفس الوقت الذي سلم فيه هنداوى نفسه ، وهو لم يلتق به بعد ، أو أحد من السادة المحققين حتى لحظات أو ساعات استجواب سعد ) .

استجواب سعد ) . وبدا على سعد حجاج اللهول من هذا الكلام وقال : - غير صحيح ، وقد شرحت لسيادتك تفاصيل مامر بي منذ أن استيقظت من النوم لصلاة الفجر ، وكيف مررت على محمود عبد اللطيف لأعطيه الذرة والحليب كزيارة لأهله في طنطا ، فقد كان ينوى العمل في مصنعهم كما أخبرنا ، ورويت لسيادتك كيف ذهبت إلى العمل ومكثت هناك حتى الساعة الثالثة عصرا ورآني عدد كبير ممن أعمل معهم ، ثم ذهبنا إلى شبرا الخيمة لتقديم واجب العزاء في زميل لنا ، وعدت وجلست قليلا عند عبد العزيز شميس ، وجاء هنداوى كما ذكرت ، ولم يكن واحد فينا يعرف شيئا عن الحادث . وشرحت لسيادتك كيف ذهبت إلى البيت وكيف قبضوا على ، وأرجو أن تواجهوني بهنداوى .

وبنظرة ثعبانية حدجه بها صلاح الدسوق قال:

- \_ يعنى إحنا بنكدب عليك ياسعد ؟
- ـ ياافندم واجهوني بمحمود عبد اللطيف وهنداوي .

وهنا دخل ما يسمى بالسيد على صبرى ، ولم يكن أيامها قد حمل اللقب بعد ، وكانوا مستمرين في الحوار ، ولم يقيموا اعتبارا لذلك الوافد الجديد الصامت الذي يرقب الموقف دون تدخل .

وقال صلاح الدسوق:

- \_ بيقولوا عليك ياسعد إنك بتعرف « مصارعة »
  - \_ هذا صحيح يا افندم .
  - \_ طيب ياللا اخلع ملابسك.

وبدأ سعد حجاج يتوتر ، وقال لصلاح الدسوق :

- \_ ليه ياافندم .
- \_ سوف نلعب سويا « مصارعة »
- وبطبيعة الحال لم يكن أمام سعد اختيار .
  - وخلع ملابسه ووقف أمامهم عاريا !!

## العناب الأكب

وصاروا ينظرون إليه هادئين كحكماء الإغريق القدامي ، وليس على وجوههم أى تعبير ، وصاحبنا لايعرف ماذا ينوون .

ثم مد صلاح الدسوق يده في ملل وضغط على زر الجرس وهو يقول:

ــ توكلنا على الله .

وفى لحظة أو أقل دخل ثمانية من رجال الجيش المصرى الباسل فى مواجهة المصريين وهم ممن يعملون فى البوليس الحربى ، وعلى وجوههم غبرة ترهقها قترة ، وفى أيديهم سياط كأذناب البقر حسب الحديث الذى روى عن رسول الله عَيْشَةُ عليه وسلم .

وصاروا يضربونه بالسياط على جسمه ومن كل ناحية بتشكيل أربعات . يعنى أربعة يضربون وفى تناسق وتناغم بحيث يتم وضع أربعة سياط على جسده فى الثانية الواحدة ، ثم يدخل الأربعة الآخرون عندما تتعب المجموعة الأولى وهكذا . وتحول صاحبنا إلى كتلة من اللحم الأحمر الممتزج بالدماء التي تناثرت هنا وهناك ،

وصار وهجا أحمر أليما لايعرف أين هو ولامن هؤلاء والموضوع الذى يدور .

وألقوا به فى غيابة إحدى الغرف ، وقذفوا فوقه بملابسه . وساعده بعض الشياطين الطيبين فى ارتدائها على دمائه وجرحه الكبير الذى شمل جسده كله ، فقد مزقت السياط كل جلده .

وراح في غيبوبة النوم أو الإغماء ، واختلط الماضي والحاضر والمستقبل في إحساسه البالغ بالألم ، وكأنه قد انفصل عن الزمن .

ثم عاودوا الأمر معه مرة ومرة ، ولم يسعفه الموت ولم ينقذه مما هو فيه . واشترك مايسمى بالسيد على صبرى فى سؤاله وتعذيبه ، وهو لايقول غير مايعرف ، « قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا » .

#### ، التعقيع على اعترافات لم يقرأها

وعندما فقدوا الأمل فيه جاءوا به من الغرفة معصوب العينين ، وفى صالة واسعة من صالات قصر عابدين ، وقد عرف صاحبنا أنها واسعة من رجع صدى السوط والصوت فيها .

وقال له صلاح الدسوق وهو يضع فوهة مسدس في أعلى صدغه:

ـ سوف نكشف العصابة عن عينيك ، ولو نظرت يمنة أو يسرة قتلتك . وسوف تجد على المنضدة أوراقا . وقع فى آخرها أن هذه هى أقوالك . ـ دون أن أقرأها ؟

- \_ نعم دون أن تقرأها ياابن الكلب .
- \_ ولماذا لم نفعل هذا من أول جلسة ؟

ونزل على جسده سوط جلجل فى المكان كهزيج الرعد، وأضاء عينيه رغم العصابة كشهاب الليل.

وجاءه صوت صلاح الدسوق:

- \_ نحن لانسأل عما نفعل ياابن الكلب يا ... يا ... يا ...
  - ـ خلاص يافندم سوف أوقع على ماتريدون .

ورفعوا العصابة للحظات ووقع بعد أن لمح شرفة فيها بعض الكبراء لم يتبين منهم غير مايسمي بالسيد على صبرى لصغر المساحة الزمنية .

#### لأيبمن عضك على الطبيب الشعى

وذهبوا به إلى النائب العام ليدلى بأقواله أمامه وكان حينذاك حافظ سابق ، وقد هال الرجل منظر سعد بدمائه وجروحه وسأله :

\_ من فعل بك هذا ؟

وأجابه سعد حجاج جادا :

\_ وقعت على السلم .

وبدت الدهشة على وجه حافظ سابق وكأنه لايصدق:

- \_ إلى هذا الحد ؟!
- أنت ترى بنفسك .

وأمسك النائب العام بمحاضر التحقيق بيده وقال:

- وهذه الأقوال التي وقعت عليها ؟
- لأأعرف عنها شيئا . وقد تم التوقيع والمسدس على رأسي .
  - ــ لم تقرأها ؟
  - ماذا ستفعل ؟
  - الطبيب الشرعى لإثبات الحالة.
    - وبعد الطبيب الشرعي ؟
- لست أدرى .. ولكن لايمكننى أن أرى متهما وقد فعلوا به هذا كله ولا أفعل شيئا ... لابد من عرضك على الطبيب الشرعي .

## إلغاء القوانين والإجراء ات وضياع مقوص لمتهم

كان ذلك عام ١٩٥٤، والمجتمع لا يزال على أخلاقه وقيمه القديمة لم يتلوث بعد . فهناك عرف عام يستنكر الجريمة وتعذيب المتهمين، وهذه حالات يرونها للمرة الأولى في حياتهم ، فقد كانت للمتهم حقوق كاملة أيام الملك، وعندما كانوا يريدون الانتقاص من هذه الحقوق كان ذلك يتم خفية ودون علم أحد، وليس بهذا القدر البشع . ولم يكن المجتمع والحكومة قد وصلا إلى ذلك الدرك البعيد من الإجرام الذي نراه اليوم .

صعق الطبيب الشرعى عندما رأى المتهم على هذه الحالة من التعذيب! أرسل يأتيه بملابس من بيته هو ، أقصد بيت الطبيب .

استدعى فريقا من الممرضين ، وصاروا يعالجون رفع الملابس التى التصقت بالجلد في عناية فائقة ماأمكنهم رغم آلام صاحبنا الكبيرة .

التقط له صورة لايدري أحد مامصيرها .

فتح الباب ودخل صلاح الدسوقي ومعه مرافق .

وانتفض صاحبنا سعد فرعا ، هدأه الطبيب الذي يرقب مشهدا لم يره من قبل في حياته المهنية ..

وقال صلاح الدسوق :

\_ إيه ده .. إنتم بتعالجوه .. إحنا عاوزينكم تموتوه ..

وفي أدب شديد قال الطبيب:

\_ لو سمحت تغادر الغرفة من أجل أن ننتهي من عملنا .

وجزّ صلاح الدسوق على أسنانه وغادر الغرفة .

وأسرع الطبيب يعمل ما يمكن لسعد حجاج وقال له:

ـ سوف أكتب تقريراً بما رأيته متضمنا رأيي .

\_ يعنى سوف تثبت التعذيب ؟

\_ أثبت التعذيب ؟

هكذا قال الطبيب ساخرا ثم أكمل:

\_ هذا ليس تعذيباً .. هذا شيء لم أر مثله في حياتي ... ولا أتصور حدوثه في التاريخ القديم أو الحديث .

\_ يعنى فيه أمل ؟

وبدا على الطبيب عدم الفهم وقال:

\_ أمل في إيه ؟

وقال سعد حجاج:

\_ الأمل فى وجه الله إن شاء الله .. يعنى الرئيس لو عرف بهذا التعذيب البشع ألا يأمر بوقفه .

ويبدو أن الطبيب قد بدأ يفهم جمال عبد الناصر فهز رأسه ولم يرد .

وفى الممر ساق الجند سعد حجاج فى طريقه ، وتوقفوا عند باب غرفة كان يتكلم فيها صلاح الدسوق بالتليفون ، وكان ذلك فى مبنى الطب الشرعى .

وسمع سعد الحوار التالي :

صلاح الدسوق : ياسيادة الريس لن نصل إلى ما نريد بهذه الطريقة .. نائب عام ... وطبيب شرعى .. لن نصل إلى الذى نريده .. لأ ياسيادة الريس .. أنا مش عاوز حاجة .. كل مافى الأمر نوقف الإجراءات العقيمة دى .

وسكت صلاح الدسوق قليلا يستمع إلى محدثه في الطرف الآخر من التليفون وبدا عليه الاهتمام والانشراح ، وأشرق وجهه وهو يقول :

- تمام يافندم .. وهو ده الكلام .. مضبوط يافندم .. في السجن الحربي نعمل اللي إحنا عايزينه .. الناس لسه مافهمتش الثورة .. لسه عايشين في أوهام العهد البائد .. على كل حال بكرة يفهموا كل حاجة .. ويبدو أن محدثه في الناحية الأخرى قد قال شيئا جعله يضحك بجنون .

ثم ختم المحادثة:

ـ ربنا يحرسك ويحميك ياافندم علشان خاطر مصر .

ووضع السماعة وقام إلى سعد حجاج .. وشمله بنظرة مرحة مليئة بالحقد والمرارة ، وقال للضابط الذي يرأس ثلة الجنود :

- على السجن الحربي .

## محموج عبداللطيف لمه يفعلها

وفى الطريق إلى السجن الحربى المأوى الجديد صار سعد يفكر فيما يمكن أن يكون . وكيف جرت كل تلك الأساطير الغريبة والحوادث العجبية ، ويجهد ذهنه

فى تفسير ماسمع بلا فائدة ، فكل ماسمعه غامض وغريب ، وهو أيضا يستعصى على الفهم . وما هى طبيعة قصة المنشية هذه ؟ ومالذى حدث على وجه اليقين ؟ ، لا يمكن أن يضرب محمود عبد اللطيف جمال عبد الناصر فى المنشية طبقا للمعلومات المتوافرة ، لو كان محمود عبد اللطيف هو الذى ضرب جمال عبد الناصر لكان هو نفسه – سعد حجاج – قد ضرب معه لطبيعة التركيبة الإخوانية من حيث كونهم أعضاء فى النظام .

#### البوابة السوياء

وعندما اجتاز بوابة السجن تلك البوابة السوداء وجد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، حيث تسطع الشمس في جوف الليل ، ويظلم النهار ، ويمتلىء المكان بالقردة والجنازير والثعابين ، والكلاب تنبح والسياط تعوى ، والصراخ يملأ المكان ، وكل قليل من الوقت شخص يموت ، وكل قادة مصر وحكامها يمرون على المعذبين ويشتركون في التعذيب ، وليس هناك قانون أو عرف أو بعض من آخلاق . فقد كان الضباط كالكلاب المسعورة قد أمسكوا بعظمة هي حكم هذا البلد المسكين ، وهم يقاتلون دون ذلك .

# " وليبلنهم مدى بعد خوفهم أمنا "

وبعد انقضاء خمسة وثلاثين عاما على هذه الأحداث جلسنا نشرب الشاى في ليلة شبيهة بتلك التي أخبروه فيها أن التنفيذ يكون مع الصبح . ومرت تلك السنوات كلها وهو حي يرزق مدّ الله في عمره .

وكان الجو دافئا يختلف عن برودة الزنازين حيث لادفء ولا غطاء . وسألته :

ــ ماهي علاقتك بهنداوي دوير ؟

#### وقال :

- كان صديقى وأخى فى الله وهو رئيس المنطقة ورئيس المجموعة المكونة منى ومنه ومن محمود عبد اللطيف ، وكان ساخطا على رجال الثورة لأنه كان يرى أن هؤلاء الناس قد بايعوا على السمع والطاعة وأقسموا على المصحف أن يقيموا شرع الله عندما يتمكنون من الحكم ، ولما نجحوا تخلوا وبدءوا فى تصفية الإخوان .

وكان الزائر لنا هو المرحوم إبراهيم الطيب

ـ وما معنى الزائر ؟

ـ هو المسئول عنا من النظام الخاص فيأتى إلينا كل أسبوع أو أسبوعين يبلغنا الأوامر والتعليمات والتوجيهات .

# " كُفُول أيد كم م أُقيم ل الصلاة "

#### وسألته :

\_ هل كانت هناك فكرة لاغتيال جمال عبد الناصر ؟

وفكر الرجل قليلا وقال:

- كان هناك كثير من المناقشات حول دور الإخوان فى الرد على الثورة عندما يحاول الضباط القضاء على الإخوان ، وكانت هناك بعض الأفكار تدور فى الأحاديث المختلفة بين الإخوان فى ضرورة المقاومة وعدم التسليم ببساطة ، وتطورت هذه الأفكار إلى ضرورة التخلص من هؤلاء الضباط وقتل واغتيال بعض منهم كنوع من الحماية . ولكن هذه الأفكار وهذه الأحاديث لاتمثل نظر قيادة الإخوان فى هذا الأمر ، ووجهة نظر قيادة الإخوان تمثل فى مجموعها رأى الجماعة ، فإن أخذنا بهذا فلم يكن عند الإخوان أدنى فكرة عن أغتيال عبد الناصر .
  - \_ وما قصة الحزام الناسف والمسدسات وسائر هذه الأشياء؟
- الحزام الناسف كانت فكرة تستخدم عند الهجوم على الجماعة ، فلابد من رد من جابنا ، وكنت أنا المرشح لحمل هذا الحزام واحتضان عبد الناصر والموت معه ، و لم يكن هذا كلاما رسميا بمعنى أنه لم يأت من قيادة الإخوان للتنفيذ ولكنها أفكار نتبادل الحديث فيها ، وقد رفضت هذه الفكرة .
  - \_ لماذا ؟
  - ـ لأننى كمسلم أقاتل وأقتل ، وموضوع الانتحار هذا لا أراه شرعيا .
    - ـ ماذا تعنى بأنها أحاديث ليست رسمية ؟
  - ـ يعنى أننا نتكلم فيها بين بعضنا وبعض كأفكار مطروحة للمناقشة .
    - ـ وماهى خطة الإخوان في مقاومة طغيان الحكومة ؟
- كانت الخطة أن نقوم بمظاهرة يحميها بعض المسلحين للتعبير عن وجهة نظر الإخوان في الله الاستبدادي الذي بدأ ، ثم يذهب كل واحد إلى بيته ونكون بهذا

قد أعلنا وجهة نظرنا للعالم كله في الثورة .

- هذا كل ماكان عندكم بالنسبة للصراع مع الثورة ؟

وتكلم الرجل في حماسة:

- نعم .. كان هذا هو كل ماعندنا فى الصراع مع الثورة ، وهذه هى الأوامر التى جاءت إلينا من قيادتنا عبر المرحوم إبراهيم الطيب ، ونهى نهيا قاطعا عن أفكار القتل والاغتيال وقال إن هذه هى تعليمات المرشد العام ، وتجب علينا طاعته .

# التسلسل القيا دىت فئے النظام

وقلت له:

- أخبرني كيف يكون التسلسل القيادي ؟

\_ ماذا تعنى ؟

- كيف تصلك الأوامر في النظام الخاص؟

ــ أتسلم الأوامر من هنداوى دوير بصفته رئيس المجموعة .

ومن أين تأتى الأوامر لهنداوى ؟

- من إبراهيم الطيب .. وإبراهيم الطيب يأخذها من يوسف طلعت الذى يتشاور بشأنها مع المرشد . وأية عملية أو أى إجراء لايتم إلا من خلال هذه السلسلة .

- تقصد أن اغتيال عبد الناصر لو تمت بشأنه تعليمات فلابد أن تكون صادرة من المرشد ؟

 بالضبط .. إن كانت هناك أوامر بهذا الخصوص فلابد أن تأتى من المرشد فهذا أمر لا جدال فيه ولانقاش .

# كان النظام حديدى التكويي

وأكملنا احتساء الشاى فى تلك الليلة ، وكان معنا فى الجلسة الدكتور محمود الأنصارى الأمين العام المساعد لاتحاد البنوك الإسلامية ، وكذلك الحاج زكى النجار وكان من ضمن المسئولين عن جهاز الوحدات مع الأستاذ صلاح شادى .

وكنت تنظر إلى الأخ سعد حجاج فيسرك منظره بقامته الفارعة ، وأناقته في ملبسه

وشعره الذى ملأه البياض مع قوة يديه حين تصافحه ، وابتسامة مشرقة مليئة بالتفاؤل ، مع حضور البديهة والنكتة ، وتشعر عند جلوسك مع هؤلاء الثلاثة وتتأملهم واحدا بعد الآخر فتتأكد أن النظام القديم الذى كان للإخوان - النظام الخاص - كان حديدى التكوين ، فكل واحد من هؤلاء يتميز تميزا فريدا فى ناحية واحدة على الأقل ، وبشكل عام هم طراز فريد من الناس ، لديهم قدرات لم تتوافر لغيرهم .

وتجد الثلاثة قادرين على تحمل التبعات والنهوض بالواجبات.

يستطيعون كتمان الأسرار وحفظها .

النزاهة والتجرد إلى حد كبير .

ثم ترى ميزة أو تلمحها بعد لقاء واحد مع أى منهم . ميزة تبرز وتفرض نفسها وتلح على من أمامها في تقبلها .

محمود الأنصاري الدهاء والقدرة على التنظيم .

زكى النجار نكران الذات والقدرة على التحمل.

سعمد حجماج الشجاعة الفائقة والفدائية البالغة .

هؤلاء نموذج قد جمعنا بهم مجلس ، ولاشك أن إخوانهم كانوا على غرارهم .

# لوأراج الهضيبى أن نقتل عبدالناصرلفتلناه

واستكملنا حديثنا ..

وسألت الأخ سعد حجاج:

هل جاءتكم أوامر حسب التسلسل القيادى الذى ذكرته باغتيال جمال عبد الناصر عن طريق هنداوى أو إبراهيم أو أى طريق ؟

وابتسم الرجل وسكت فترة ليست قصيرة ونحن ننتظر إجابته .

وعدت ألح عليه:

ــ لم تخبرنى بالإجابة .

وقال سعد حجاج:

لو جاءتنا أوامر بقتله لقتلناه وكنا نستطيع ذلك .

- كيف هذا ؟

وفي ابتسامة الواثق قال سعد:

- كانت عند الإخوان القدرة على قتل عبد الناصر فى أى وقت ، كان لدينا التنظيم الدقيق المسلح الواعى القادر على تنفيذ هذا . واسأل التاريخ القريب يخبرك . ليس هذا أسلوبنا على الإطلاق ، أن يذهب شخص وفى يده مسدس مداه ثمانية أمتار دون حماية ودون كائن ودون رسم للخطة .

وشخص غريب عن الإسكندرية لايعرف شيئا فيها.

كان الأولى بأعضاء النظام في الاسسكندرية أن يقوموا باغتيال عبد الناصر لو تقرر قتله هناك .

ومثل هذه العملية يشترك فيها ما لا يقل عن عشرين شخصا لضمان نجاحها نظرا للحراسة المشددة وغير ذلك .

وتعجبت من كلام صاحبنا !!

وتذكرت التاريخ الذي سبق الثورة .

وحادث مقتل النقراشي باشا على وجه التحديد !

وكيف تم تدريب الأفراد عليها تدريبا جيداً فائقا ؟

ثم كيف تم التنفيذ بنجاح شديد ؟

تقرر قتل النقراشي !

فرسمت الخطة بعناية ...

وأجريت عدة تجارب لكشف الثغرات ..

واختير الموعد المناسب جدا ..

وتم التنفيذ بكفاءة عالية ...

# عمليات النظام على دريبيت عاليترمث الدقية وإلكفاءة

وليس من المعقول لهذا النظام الخاص بعد أن تطور أن يجرى عملية القتل بهذا القدر من السذاجة والبلاهة !

فقد مر هذا النظام بحرب فلسطين وحرب القنال ، واشترك في الانقلاب ضد الملك فاروق ، وتطورت أساليبه ، وانضم إليه أشخاص جدد ، وازداد خبرة ووعيا

ودراية بمثل هذا النشاط.

فحادث المنشية حادث مفتعل بالتأكيد ، وليس للإخوان صلة به على سبيل القطع تحت أية معايير للنقد والتحليل ، ودراسة أسلوب الإخوان فى مثل هذا النوع من الحوادث يؤكد افتعاله من جانب مختلف تماما عن الإخوان ، حيث اختلاف الأسلوب ، واللامبالاة فى الشكل المعلن ، مما يرسخ مفهوم أن من قاموا به على يقين من الوصول إلى النتيجة التى صارت .

#### وسألته:

- ــ وماهى آخر الأوامر التى وصلتكم كنظام خاص بالنسبة للصراع مع الثورة ؟
- غلق الشُعب، وأن يلزم كل واحد داره استعدادا لمظاهرة تعلن رأى الإخوان.
  - \_ ومسألة الاغتيالات ؟
- جاءت الأوامر من القيادة ، وأبلغها لنا المرحوم إبراهيم الطيب ، وكنت حاضرا مع هنداوى ومحمود عبد اللطيف .. أن القيادة قد بلغها أن بعض الإخوان يفكرون في أعمال شغب واغتيالات ، وهذا ليس من سياسة الجماعة إطلاقا ، وعلى كل من يدين بالسمع والطاعة للمرشد أن يكف عن هذا الكلام ، وأنه المرشد برئ من أى دم يراق ولايرضى ولايقبل، ويرى أن هذا غير جائز شرعا .

### كل الخطة نظاه قسلميت

#### و سألته:

- \_ هكذا قال المرشد ؟
- هذا مانقله إلينا إبراهيم الطيب، وأكاد أحفظ نفس كلماته .
  - \_ ومتى كان هذا بالنسبة ليوم ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٥٤ ؟
    - وفكر سعد حجاج قليلا وقال:
- \_ كان هذا قبل حادث المنشية بحوالي يوميس تقريبا ، وكانوا قد جاءوا من قبل ذلك بالحزام الناسف للاستخدام عندما يتقرر ذلك ، ولما صدر لنا هذا التوجيه

قمت بدفنه في الأرض هو وغيره من بعض الأسلحة .

واعترضت :

\_ ولكنكم كنتم تنوون القيام بمظاهرة مسلحة .

وأصرَّ سعد حجاج على أنها مظاهرة سلمية مخالفا بذلك بعض الشهود الذين قالوا إنها مسلحة ، والبعض الآخر الذى قال إنها سلمية يقوم على حراستها بعض المسلحين . المهم هذا ماقاله في هذه الجزئية .

وأضاف سعد:

- فلو كانت هناك نية للشغب والاغتيالات ماقمت بإخفاء هذه الأسلحة وأنا أشهد بما رأيت وعلمت .

ويبدو أن هناك عناصر كانت تثير حماس الإخوان وتشحنهم ضد الثورة وتحرك مرارتهم وإحساسهم بالظلم، وتعبئهم بعيدا عن وجهة نظر القيادة وسياستها التي تمثلت في توجيهات المرشد العام . وكان هذا يتم تمهيدا للبطش الشديد بهم ، فهذا السخط والغضب يظهران للناس والشعب ، وعندما تفتعل حادثة وتنسب إلى الإخوان فمن السهل أن يصدقها الناس .

والذى لاشك فيه أيضا أن الإخوان – البعض – كانوا يضغطون على القيادة الممثلة في المرشد العام في عمل شيء ما لتخليص البلاد من الحكم العسكرى ، وعرضوا في سبيل ذلك بعض الخطط والتصورات في هذا الباب ، ثم نوقشت وصرف النظر عنها تماما بأوامر صريحة من المرشد العام . مثل فكرة اقتحام مجلس الوزراء أو مجلس قيادة الثورة بسرية من أعضاء النظام يرتدون ملابس البوليس الحربي ، ثم السماح لمحمد نجيب بممارسة عمله كرئيس حقيقي للجمهورية ، ولبعد نظر حسن الهضيبي لم يستسغ هذه الفكرة ، فقد تم تكريس الحكم العسكرى ، وأمريكا تقف خلفه من أجل المساندة والدعم . ولابد للجماعة أن تدخل في طور الكمون لفترة من الوقت لايعلمها إلا الله .

## هناوي لم يسلم ممود عبداللطيف أى مسيه ؟

كانت المجموعة التي اتهمت بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر يرأسها هنداوي دوير وتتكون من سعد حجاج ومحمود عبد اللطيف .

وكانت العلاقة بين سعد حجاج ومحمود عبد اللطيف أكثر من وثيقة فهما متقاربان في السن،ويتزاوران ويعرف أحدهما الآخر معرفة جيدة ، ولم تكن علاقتهما على الدرجة نفسها مع هنداوى دوير المحامى رئيس المجموعة .

#### وقلت لسعد حجاج:

- ــ قال هنداوى دوير أمام محكمة الشعب أنه قد سلم محمود عبد اللطيف مسدسا ليقتّل به جمال عبد الناصر .
  - \_ غير صحيح على الإطلاق .
    - \_ لاذا ؟
- ــ لأنى أشهد أننى قد اشتريت مسدسين من أحد الفلاحين وأعطيت واحدا لمحمود ، واحتفظت بواحد لى ، وهذا أمر يعرفه هنداوى دوير ، فهو يعرف أن محمودا لديه مسدس ، فما الداعى أن يعطيه مسدسا آخر ؟
  - \_ ولماذا قال هنداوی دویر هذا ۲
  - ـ لست أدرى . . ويسأل في هذا هنداوى دوير .
    - \_ هل عذبوه كما فعلوا معك ؟
    - \_ لست أدرى فأنا لم أره بعد القبض علينا

### المدعى العام يكذيب

- -- قال المدعى فى القضية أنهم واجهوا المتهم محمود عبد اللطيف بك .. سعد حجاج --
- -- لم يحدث على الإطلاق .. لم أواجه بأحد في هذه القضية باستثناء الأخ محمد بسطويسي من إخوان المحلة الكبرى حيث ادعى أننى مكثت في بيته ثلاثة أيام وأننى قد ذهبت إليه ومعى كمية من السلاح لهم هناك . وكنت قد التقيت مصادفة أثناء التعذيب بهذا الأخ وأنا لاأعرفه في لحظة من لحظات الاستراحة حيث لايوجد أحد من الجلادين ، واقترب منى هذا الأخ وسألنى : مااسم الأخ ؟ وأجبته : مخيمر على مخيمر . وعاد يسأل : إنت من إخوان إيه ؟ وقلت له بزهق : أنا من المباحث . ونظر إلى هيئتى والتعذيب الذي لحقنى وتعجب وقال : ولماذا فعلوا بك هذا ؟ فقلت له : اسألهم . كل هذا وأنا لا أعرف اسمه ولا أريد أن أعرفه ، فمعرفة الأسماء في هذه الأماكن تضر ولا تنفع .

ثم استدعانى المحقق للعرض على محمد بسطويسى بناء على تعليمات زكريا محيى الدين كا علمت . وأجلسنى المحقق أمامه على الكرسى بجوار مكتب واستدعى الأخ محمد بسطويسى وأنا جالس وسأله : أنت قلت إن سعد حجاج مكث في بيتك ثلاثة أيام . وأجاب نعم ياافندم . واستمر المحقق يسأله : وقلت إنه أحضر أسلحة قد أعطيت بيانا بها .

وقال محمد بسطویسی : هذا صحیح یا فندم وسأله المحقق : یعنی لو رأیت سعد حجاج تعرفه ؟ وأجاب : طبعا یا افندم أول ما تقبضوا علیه واجهونی بیه .

وأشار المحقق ناحيتي وقال : أليس هذا هو سعد حجاج ؟ وقال الأخ محمد بسطويسي : لا .. ليس هو .. هذا مخيمر على .

واعتذر إلى عمد بسطويسي على هذه الواقعة بعد ذلك ، وكان مضطرا إليها من شدة التعذيب . والمهم هذه هي المواجهة الوحيدة التي تمت بيني وبين أي مخلوق أثناء التحقيق ، ولو قال المدعى غير ذلك فهو كاذب .

# محمد عبدالاطيف يشيرلى بيده أنص للبعرف شيئا

سألته:

ـ وهل قابلت أو رأيت محمود عبد اللطيف بعد القبض عليك ؟

وقال سعد حجاج:

- كنت فى طريقى إلى « المكاتب » لتسلم طرد قد جاء باسمى من أبى . وهناك وعند الفسقية إن كنت تعرفها وجدت محمود عبد اللطيف يرتدى «روبا » وجالسا على كرسى فى الشمس ، وقررت أن أكلمه لأعرف هذه الأسرار التى تلف هذا الحادث ، ولكنى لم أتمكن من الحديث معه ، ولكنه رآنى ورأيته ، وأشار إلى بيده بمايفيد أنه لايعرف شيئا عما يدور ، وأنه ليس له أية علاقة بالحادث الذى جرى ، هذا مافهمته من إشاراته . ثم فرق بيننا الحرس . وهذه هى المرة الوحيدة التى رأيته فيها ، وكان يبدو فى صحة وعافية ، وليست عليه أية آثار للتعذيب .

## آخرلقاءبين سعد ميمد قبل الحادث

#### و سألته:

- ـ هل تذكر آخر مرة رأيت فيها محمود عبد اللطيف؟
  - ـ نعم .
  - \_ كيف كان ذلك ؟
- على باب بيته يوم الحادث فى الصباح كما أخبرتك .. فقد ذهبت إليه لأعطيه بعض الأشياء من « الفلاحين » ومن الطبيعى أننى أمر من الشارع الذى يسكن فيه ، وأخبرنى أنه مسافر إلى طنطا هذا اليوم للعمل كما سبق أن أخبرنا . وكان معى خمسة جنيهات أعطيته نصفها وقلت له ربنا يوفقك يامحمود .
  - \_ وكيف كانت هيئته في هذا اليوم ؟
- كان طبيعيا جدا ، ولاتبدو عليه أية علامات أو أمارات تنبىء عن خبره المشتهر في المساء ، فلم تكن هيئته هيئة من ينوى إطلاق الرصاص على عبد الناصر في الليل ، وصدقنى لو كان هناك شيء من هذا لأخبرنى ، فالصلة بينى وبينه قوية وعميقة . ثم انصرفت إلى عملى .

#### وسألته :

\_ وماهي آخر مرة قابلت فيها هنداوي قبل الحادث.

#### وقال سعد:

- فل اليوم نفسه في المساء ، وكنت قد عرفت أن أحد الإخوان قد توفى من شبرا الخيمة واتفقنا أن نذهب إلى العزاء ، وبعد العمل ذهبنا إلى منزل أحد الإخوان وتناولنا طعام الغداء ، ثم ذهبنا لقضاء واجب العزاء ، ومررت على محل الأخ عبد العزيز شميس ، رحمه الله ، وأثناء صلاة المغرب جاء هنداوى كما سبق أن قلت ،
  - ـ وهل كانت هيئته طبيعية وعادية ؟
- ــ تماماً .. وأوصانى بتنفيذ ماسبق من تعليمات ، وكانت هناك فئة تمر على الشُعب تجمع توقيعات ضد المرشد ، وكانت التعليمات تقضى بأن يلزم كل واحد بيته ، وأنه لم تعد هناك شعبة ، ولاشىء بعد ذلك ، والسكون حتى تنتهى هذه الفتر. .

#### وسألته:

- ومتى علمت بحادث محاولة اغتيال جمال عبد الناصر ؟

- فى المكان نفسه .. فى محل عبد العزيز شميس وبعد الحديث الذى دار بينى وبين هنداوى .. فوجئنا بأحد الأشخاص قادما ويقول إن جمال عبد الناصر قد ضرب بالرصاص .. وصرنا ننظر إلى بعضنا فى دهشة ونحن لانصدق ، وكانت دهشة هنداوى مثل دهشتنا ، وقلنا لعله كلام مختلق لا أصل له ، وانصرفنا ، وبعد ذلك سمعت أن الراديو أذاع هذا الخبر . وذهبت إلى البيت وأنا فى دهشة من هذا ، وتخيلت أنه ربما هو خبر كاذب أو أنها تمثيلية الغرض منها ضرب الإخوان وإلصاق التهمة بهم .

### ما هودوير مورد عبداللطيف ؟

- ألم يخطر ببالك أن لمحمود عبد اللطيف صلة بهذا الحادث لحظتها ؟ - على الإطلاق . لم يخطر لى هذا ببال أبدا .

- وماهو تصورك عن هذا الحادث؟

- تصورى أن الحكومة هي التي صنعته ، واستغلوا محمود عبد اللطيف وأخذوه من محطة مصر إلى الإسكندرية ، وقام البعض بإطلاق الرصاص بطريعه خاصة ، ثم جاعوا بمحمود عبد اللطيف بعد إطلاق النار إلى ميدان المنشية ، ثم ضربوه وألصقوا التهمة به .

- ولماذا لم يقل هذا محمود عبد اللطيف في المحكمة ؟

- لست أدرى ماذا فعلوا معه حتى يسكت أثناء المحكمة ، ولاأظن أنه قد قال هذا فى المحاكمة ، هو لم يتكلم حسم سمعت ، غير أنه قال عندما سأله جمال سالم : هل أنت مذنب أم غير مذنب .

- وهل كان محمود عبد اللطيف بالشخص الجبان ؟

ـــلا أظن .. كان ، رحمه الله ، شجاعا جريئا ، ولكنه لم يطلق النار على عبد الناصر .

\_ وهل سألت أحدا من الإخوان عن طبيعة هذا الحادث؟

- أثناء وجودى بالسجن الحربى وكان هناك ضابط اسمه جمال القاضى يقوم على تعذيب الإخوان فى ذلك اليوم ، استطعت أن أسأل الحاج صالح أبو رقيق بصفته

أحد كبار الإخوان .. وكان يومها صالح أبو رقيق حزينا وقال لى : والله ياأخ سعد أنا لاأعرف شيئا عن هذا الموضوع ولا أتصوره ، والموضوع عندكم ياإخوان امبابة حسبا نسمع والله أعلم .

وسألت أيضا الأخ عبد العزيز كامل الذى أخبرنى أنه لايعرف شيئا عن هذا الموضوع على الإطلاق ولا يتصوره أيضا ، وقال لى أيضا : هل جُن هنداوى ومحمود ؟

# الحآم با لإعدام

قدم للمحاكمة أمام محكمة الشعب الدائرة الثانية برئاسة صلاح حتاتة ، واستغرقت محاكمته أكثر من ساعة قليلا . وعندما وقف المدعى يطالب برأسه احتج من داخل القفص :

ـــ إيه ياأخينا .. هي راس « فجلة » ؟

وانتدبوا له محاميا لمزيد من إثبات التهمة ضده ، وحكموا عليه بالإعدام هو وأربعة معه السيد الريس ومحمد مهدى عاكف وعلى نويتو وصلاح عبد المعطى . وتلقوا الحكم بهتاف الإخوان بعد سماعهم بالحكم ..

الله أكبر ولله الحمد ..

لا إله إلا الله محمد رسول الله .

عليها نحيا وعليها نموت .

وفى سبيلها نجاهد

وعليها نلقى الله .

الله غايتنا .

والرسول زعيمنا .

والقرآن دستورنا .

والجهاد سبيلنا .

والموت في سبيل الله أسمى أمانينا .

وظلوا يرددون الهتاف طول الطريق من المحكمة إلى السجن ، حيث أودع كل واحد

منهم زنزانة انفرادية ، واتفقوا عندما يأتون للتنفيذ ، أن يطرق أول واحد على الحائط ليشعر الآخرين فيستعدوا للقاء الله .

وكانوا قد جاءوا من المحكمة مع الآخرين الذين حكم عليهم بغير الإعدام . وكانت أقل عقوبة في ذلك اليوم هي عشر سنوات .

وفي السجن الحربي كان الاستقبال.

وكان التأديب على الهتاف في قاعة المحكمة وأثناء الطريق .

ثم بدءوا يصنفون أصحاب الأحكام .

وكان هناك شاويش كريه اسمه ياسين وهو الذي يتولى هذا.

وبدأ بتحديد الذين حكم عليهم بالإعدام ونادى فيهم :

- اللي رقبة أمه حتطير بكره ينجى الناحية دى .

وخرج الخمسة من الطابور ووقفوا متجاورين قبل أن يوزعوهم على الزنازين . وذهبوا بهم إلى سجن ثلاثة بالسجن الحربى ، وفى هذا المساء قدموا لهم عشاء فاخراً يتكون من مكرونة وكفتة وكباب ، ومرّ عليهم ضابط وسألهم :

\_ هل لأحد منكم من طلبات في حدود المعقول ؟

وقال له سعد:

- كان لى مصحف فى السجن الكبير أريده لأكتب عليه إهداء لابنى فيتذكرنى .

ورفض هذا الطلب ، ثم أخذوهم إلى الشفخانة وأخذوا ملابسهم كلها ، وسلموا لهم ملابس الإعدام ، ثم أودعوهم منفردين .

# الكيشغال الشاقت المؤيبرة

وفى تلك الليلة التى عرف فيها أن حكم الإعدام سينفذ فى الصباح ، والتى زاره فيها على صبرى وجمال سالم حدث بعد أن انصرفا بمدة أن سمع جلبة فى خارج الزنزانة وفتح الباب وظن أنه التنفيذ . فوجد أن الذى يقف أمام الزنزانة هو محمد مهدى عاكف وفى يده علبة شيكولاته ، وقدم له واحدة منها ، وقال له : لقد جئت من المكاتب ، سمح لى أحمد أنور أن أتكلم مع والدتى ، وأرسلت إلى علبة شيكولاته ، وأخبرتنى أنه قد تم تخفيف الحكم اللحظة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ، لظروف لايعلمها أحد .

وبعد ثلاثة أيام رحلوهم إلى سجن مصر ، وبعد ذلك إلى ليمان طرة .

وهناك بحث عنه حسن الهضيبي وسأله عن طبيعة هذا الحادث وما هي معلوماته عن ذلك ، وقص عليه أنه لايعلم شيئا ، وهو لايتخيل حدوثه على الإطلاق ، وأكد له حسن الهضيبي أنه لم يأمر بهذا ولايرضي به وأنها حكاية غريبة ، وسرها سوف تكشف عنه الأيام .

وقال له حسن الهضيبي يومها إنه كان لابد أن تنتهي المسألة على هذا الشكل وقد قام عليها جهاز قوى قادر ، ولكنه ليس أقوى ولا أقدر من الله .



# الفصل كحا دى ميشر

# "فقلنا اخربوه ببعضها كذلك بُحِي اللهُ الموتى"

# حاوي المنشية من منع المخابرات

﴿ وَإِذَا قَتَلَتُمْ نَفُسُهَا فَادَارَأَتُمْ فَيُهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتَمُونَ ﴿ فَقَلْنَا السَّرُوقُ وَيُرِيكُمْ آيَاتُهُ لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ﴾

( البقرة : ۷۲ \_ ۷۳ )

## حوارمع حسن التهامح

\* حادث المنشية ليس بالحادث العجيب أو الغريب ، وتلفيقه أمر يسير مع منطق الأحداث وسنن التاريخ ، عندما يحكم جبار لا يريد معارضا أو مناوئا لحكمه ، وعندها يستعين بالفسقة والفجرة والمجرمين .

وحادث المنشية يستبين تلفيقه إذا علمنا أنها إرادة الغرب فى القضاء على الإخوان المسلمين ، فهى فى نظرهم الثورة الإيرانية التى توقعوها رجما بالغيب فى بلاد لا يحكمها التشيع بل هى سنية المنحى والتفكير والتقدير .

والذى له علم بالسياسة يعرف أن الأمريكان يخططون لمائة عام أو يزيد ، وهم يرسمون السياسة للمستضعفين ويرغمون « المدربين » على تنفيذها .

وكنت فى الطبعة الأولى من « سراديب الشيطان » قد قدمت ملاحظات حول حادث المنشية بعد استعراضه من كل جوانبه ، ومن هذه الملاحظات تساءلت : ما هو رأى حسن التهامى حول الحادث ؟

و لم أجب عن هذا السؤال آنذاك ، ولكنى أردت بهذا التساؤل أن أعطى القارئ العزيز أن الإجابة عنه عند السيد حسن التهامى ، وقد تكونت هذه القناعة عندى من الكلام الكثير الذى جمعته عن التاريخ السرى لثورة ٢٣ يوليو وعلمى اليقينى بدوره الهام فى الأحداث غير المعلنة من هذا التاريخ ، وهو أمر تأكد لى من أحاديث مختلفة ومصادر متعددة .

ثم اطلعت على حديث أجرى معه بمعرفة جريدة الأنباء الكويتية وقد نقلته جريدة الأحرار القاهرية عنها بعددها الصادر فى ١٨ رمضان ١٤٠٩ هـ – ٢٤ ابريل سنة ١٤٠٩ م، ولعله يكون من المفيد أن ننقل منه بعض الأجزاء .

س: يقولون إنك أسأت كثيراً لكل زملائك من الضباط الأحرار؟

ج: من هم الضباط الأحرار ؟ هل تعرف أن أول من أطلق اسم الضباط الأحرار على الحركة هو مساعد «صول » بالقوات المسلحة .

س: وما علاقته بالضباط الأحرار؟

ج: كان هناك ضابط اسمه محمود سيد الوكيل ، وكان مطلعا على أسرار الحركة بالجيش لأنه هو الذي كان يقوم بطبع المنشورات الخاصة بالتنظيم وكان معه

« صول » مساعد هو الذي يقوم بذلك .. وكان أول منشور صدر باسم الضباط الوطنين .. وحينا انتهى المساعد من كتابة المنشور الثانى طلب منه الضابط محمود الوكيل أن يوقعه باسم الضباط الوطنيين ، فامتنع المساعد عن الكتابة معترفا وقال : « كلنا وطنيون ، كل الجيش من الوطنيين حتى العاملون في البلاط مع الملك من الوطنيين .. لماذا لا يكون الاسم هو الضباط الأحرار بدلاً من الضباط الوطنيين ؟ » وقد اقتنع الضابط محمود الوكيل بكلام المساعد ووقع البيان الثانى باسم الضباط الأحرار وصدرت بقية المنشورات تحت هذا الاسم الجديد الذي لاق موافقة جميع المشاركين في التنظيم .

#### س: وهل كنت من الضباط الوطنيين ؟

ج: كان ٩٠٪ من ضباط الجيش المصرى ، بل والمصريون على وجه عام، من الوطنيين ولكنى أستثنى الشيوعيين من الوطنية ، إنهم ليسوا وطنيين مثلنا .. هل تعلم أن الشيوعيين كانوا يرفضون الحرب فى فلسطين ويطالبون بإقامة دولة إسرائيل ووافقوا على قرار التقسيم .. وأن الحزب الشيوعى المصرى «حدتو » قد أسسه إسرائيل (يهودى) هو هنرى كورييل .. وأنهم وقفوا ضد دعوة الجهاد لإنقاذ فلسطين .. ورفضوا محاربة اليهود بحجة أن الحرب سوف تقضى على الحركة العمالية فى فلسطين .. كذلك كان موقف الحزب الشيوعى الفلسطينى الذى وافق على تقسيم فلسطين .. كيف أسمى هؤلاء وطنيين ؟ وهم الذين وقفوا مع اليهود ودولة إسرائيل منذ البداية .

س : ولكن الحزب الشيوعى المصرى انقسم على نفسه فى ذلك الوقت وخرج منه الوطنيون الذين رفضوا إقامة دولة إسرائيل ؟

ج: هذا صحيح ولكنه تم فيما بعد .. أنا أتكلم عن الفكر الأساسي للشيوعيين وليس على موقف معين ، لقد أصدروا منشورات تطالب بوقف الحرب في فلسطين وبالسلام مع إسرائيل .

# كأل رفعت شيوعي ولم يحارب فى فلسطين إ

س: ولكن كال رفعت .. زميل دراستك وصديق عمرك .. وأنت تتهمه بالشيوعية قد شارك في حرب فلسطين جنبا إلى جنب مع كل الذين شاركوا من الإخوان

المسلمين وغيرهم ؟

ج: كان كمال رفعت فى كتيبة قوات الحرس الملكى التى شاركت خلف القوات المحاربة .. لأنها لم تشارك فى القتال الحقيقى وبقيت خلف الصفوف لأن الملك فاروق كان يريد ضم النقب إلى سيناء ومصر ليصبح ملك مصر والنقب مثلما هو ملك مصر والسودان .. فكيف يضم النقب وليس له قوات تشارك فى ضمها ؟ فشارك بقوات رمزية تبرر له ضم النقب فيما بعد إلى مملكته .. وكان كمال رفعت ضمن هذه القوات الرمزية التي شاركت خلف الخطوط .

# لم يكن هذا لت تنظيم للضباط الأصلير!!

س: هل كنت تعرف أن كال رفعت عضو بتنظيم الضباط الأحرار ؟

ج: لم يكن هناك ما يسمى بتنظيم الضباط الأحرار .. لأن التنظيم يعنى أن هناك رئيساً ، و لم يكن هناك رئيس للضباط الأحرار ، كنا جميعا بنفس الدرجة ، وأنور السادات حين أراد أن يحاكم جماعة مراكز القوى في عام ١٩٧١ ماذا قال ؟ قال : إن حسن التهامي عضو خلية جمال عبد الناصر نفسه هو الذي سيحاكم هؤلاء المتآمرين .

س: كيف تكون عضوا فى خلية ضمن تنظيم وتقول إنه لم يكن هناك تنظيم ؟
ج: هذا كلام سفسطة !! كلام على ورق فقط .. لم يكن هناك رئيس للتنظيم ،
لم يكن جمال عبد الناصر رئيساً فى التنظيم ، كان مجرد عضو فى الخلية بدليل
أنه قبل قيام الثورة بأيام جاءنى هو وعبد الحكيم عامر وكال رفعت ليستشيرونى
فى مبادئ الثورة .. ولو كان رئيساً لما جاء ليستشيرنى . وحينا عرض على
جمال عبد الناصر مبادئ الثورة قلت له : ما هذا الكلام الفاضى ؟ هل كنا
نضحى كل هذه التضحيات من أجل هذا الكلام الفارغ ؟ القضاء على
الاستعمار .. وجيش وطنى ؟ هذا كلام فارغ .. فنظر عبد الناصر إلى عبد
الحكيم مندهشاً .. ثم سألنى : ماذا تريد إذن ؟ قلت له : أين استرجاع كرامة
الإسلام ؟
الإسلام ؟

( وهنا لا أستطيع منع نفسي من التعليق .. لقد واريتم هذه الأحـلام التراب

يا حسن بك وكتبتم على شاهد قبرها انتقلت إلى جوار ربها المرحومة آمال الأمة العربية الإسلامية فى فجر يوم ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ إثر حادث أليم) ونعود إلى نص التحقيق مع حسن التهامى . ونجد الحديث مستمرا دون تفسير ويبدو أنه حديث داخلى فى نفسه .

ج: يا أخى دعهم يتكلمون .. هذه مرحلة ، وحينها تنجح الثورة لن ينفذوا حرفا من هذا الكلام الفارغ .. وساعتئذ سيكون لنا معهم موقف آخر .. وعدت إليهم لأقول بأننى لست موافقاً على هذا الكلام الفارغ .. وأعلنت عدم مسئوليتي عنه ، وحملتهم المسئولية وخرجوا ونحن مختلفون .

# لم يكن عبدالناصريصلح لريّاسة الحكومة إ

س: وهل لهذا السبب حاولت القيام بحركة إنقلابية على عبد الناصر أنت وكمال رفعت كما قلت عام ١٩٥٣ ؟

ج: أنا و كال رفعت لم نكن مقتنعين ليس بقيادة جمال عبد الناصر ، ولكن بمجرد رئاسته للحكومة المصرية .. وحينها بدأ جمال عبد الناصر يقفز درجات السلم وأصبح رئيساً للوزراء جاءنى كال رفعت غاضبا ، وقال من هذا جمال عبد الناصر ليرأس الحكومة ؟ .. أليس فى البلد شخص غيره ؟ أنا وأنت أولى منه بهذا المنصب الهام ؟ ماذا فعل جمال عبد الناصر ليرأس الحكومة ؟ نحن الذين فعلنا كل شيء ونحن أولى منه بهذا . وحاولت تهدئة كال رفعت إلى أن هدأ بعد أن ذكرته بالموقف الحرج الذي تمر به البلاد ، وأن الانقسام سيخدم الأعداء وسيضر بالقضية الوطنية .

وهذا الكلام يدفعني إلى التساؤل والتفكير.

ما الذى فعله كال رفعت وحسن التهامى فى أيام الثورة الأولى حتى يصفه الأول بقوله (نحن الذين فعلنا كل شيء) ؟ والمعروف أنه لم يكن لأحدهما دورما فى قيام الإنقلاب فى ليلته المشئومة فقد كانا ضابطين من الضباط. ويبدو أن هناك أشياء كثيرة قاما بها مما يدخل فى نطاق السرية الشديدة ، وكان كال رفعت - كا علمنا - أحد المحققين والمعذبين للضباط والإخوان فى السجن الحربى ومبنى مجلس قيادة الثورة .

ومَن الذِّي وضع القنابل التي انفجرت يوم ١٩ مارس سنة ١٩٥٤ ؟ تلك

القنابل التي اعترف بها عبد الناصر لزملائه و لم يخبرهم عن الذي وضعها . وواضح أنهم قتلة محترفون ويجيدون هذه اللعبة . أو ما الذي يعنيه كال رفعت بهذه العبارة الغامضة ؟

هذا مجرد تساؤل ونعود إلى نصوص التحقيق مع حسن التهامي .

## كان قتل عبدالناصر بربلا عبداحتى عادث لمنشية!

- س: هل لهذا السبب الذاتى ثار كال رفعت وأنت معه أم أن هناك أسبابا موضوعية دعتكما للثورة على رئاسة عبد الناصر للحكومة ؟
- ج: المسألة مسألة مبدأ .. هل هذا هو الذى سينطلق بالبلد .. بكلام وشعارات عن العزة والكرامة وغيرها ؟ .. نحن ثوريون حقيقيون ولسنا من تجار الشعارات والخطب .. لقد جاءنى كال رفعت ومعه مسدسه وقال لى : لقد جاء وقتها ، ننحى كل هؤلاء ونمسك البلد .. وكان هذا سهلاً فى ذلك الوقت .. هل يستطيع أحد أن يقف فى وجه الرصاص ؟ .. قد يكون ذلك صعباً الآن .. ولكنه كان فى ذلك الوقت فى غاية السهولة واليسر !! كان بسيارة محملة بجنود الشرطة العسكرية ومسدس تستطيع أن تقبض على كل هؤلاء .. وتشكل حكومة جديدة فى أربع وعشرين ساعة فقط ، ونطلع على الناس ببيان نقول فيه: إن مسيرة الثورة مستمرة ، وإن هذه مجرد حكومة جديدة .. فهل كان هناك من يقول لك لا ؟
- س : ولماذا لم توافق كال رفعت على الإنقلاب رغم أنك كنت غير مؤمن بجمال عبد الناصر وغير راض عن زعامته وأفكاره ومواقفه ؟
- ج: لأننى أعلم الانتاءات الحقيقية لكمال رفعت ، فهو شيوعى وله علاقات قديمة بكل الشيوعيين في مصر \_ ولو كنت وافقته على الانقلاب \_ لكنا اختلفنا بعد ذلك لأنه كان سيستعين بالشيوعيين وسأستعين أنا بالوطنيين الأمر الذي كان سيستوجب الصدام بيننا وكان الوضع حتما سيصل إلى حد الكارثة . ولهذا رفضت السير مع كال رفعت حتى نهاية الطريق .. وقلت له إذا فعلتها فسأكون أول من يقف ضدك ، وقد خضع كال رفعت أمام تهديداتي التي يعرف مدى جديتها ، وإلا لكان قد مسك البلد ثم سلمه إلى الشيوعيين .

## كان عبدالنا مرانتهازيل ١١

س: ولكنك وقفت مع الشيوعيين فيما بعد حين قامت أزمة مارس بين محمد نجيب وعبد الناصر ؟ . .

ج: لا .. لم أقف مع الشيوعيين ، ولكنى وقفت مع محمد نجيب، وقفت مع الديموقراطية ضد الديكتاتورية ، وقد رفضت أن يسلم جمال عبد الناصر البلد للشيوعيين حين قرر تعيين خالد محيى الدين لرئاسة الحكومة ..

وقد « كتفت » عبد الناصر بالحبال حتى أحول بينه وبين تعيين خالد محيى الدين على رأس الحكومة .

س: ولكن عبد الناصر هو الذي أقال خالد محيى الدين وضرب الشيوعيين وأتهمهم بموالاة الصهيونية وحمل عليهم حملة شعواء ..

ج: لقد فعل عبد الناصر ذلك ذراً للرماد في العيون لأنه كان واحداً منهم، عبد الناصر كان عضواً في الحزب الشيوعي «حدتو » .. ورغم ذلك لم يقفوا معه في أزمة مارس واختاروا الوقوف ضده مع محمد نجيب الذي وقف معه أيضاً الإخوان المسلمون .. لقد وقفوا مع محمد نجيب كنوع من التاكتيك .

# حاُدث لمنشية ملفى رميفتعل والإخوان أبرياء .

س: ولكنك قلت بأن أمريكا هي التي أوعزت لعبد الناصر بالتخلص من الإخوان والشيوعيين للانفراد بالسلطة في مصر فتخلص من الشيوعيين في أزمة مارس ثم تخلص من الإخوان المسلمين بحادث المنشية ؟

ج: لقد أوفدت أمريكا بول لينبارجر \_ مسئول الدعاية السوداء فى أمريكا \_ عام ١٩٥٤ ليقوم بالتخطيط الإعلامي لتصعيد نجومية عبد الناصر وقد اقترح لينبارجر افتعال محاولة للاعتداء على حياة عبد الناصر تكون سليمة التدبير تجذب مشاعر الشعب المصرى نحوه لما يراه من مظاهر الشجاعة أثناء ثباته في هذا الموقف .

وكان أن وقع بعدها حادث المنشية الذي ادعى فيه عبد الناصر أن الإخوان قاموا بمحاولة اغتياله ليسهل عليه بعد ذلك تصفيتهم .

س : ولكن الوثائق البريطانية والأمريكية التي نشرت مؤخراً تقول بأن حسن

البنا (١) زعيم الإخوان المسلمين كان على اتصال بالسفارتين الإنجليزية والأمريكية وهو الذي كان يتعاون معهما ؟

ج: نعم لقد كان حسن البنا يقوم بالاتصال بالسفارتين الإنجليزية والأمريكية ولكن بالتنسيق مع جمال عبد الناصر وبأمر منه.

س: لماذا الحلاف إذن بين عبد الناصر والإخوان؟ أو بين الإخوان والأمريكان إذا كان التنسيق بينهم جميعًا قائمًا؟

ج: إن الإخوان المسلمين كانوا خطراً حقيقيا على إسرائيل .. وأراد عبد الناصر التخلص منهم لينفرد بالسلطة في مصر .. وأرادت أمريكا أن تتخلص منهم لتوقف خطرهم على إسرائيل .

س: إذا كانت أمريكا تريد التخلص من الإخوان لأنهم خطر على إسرائيل – كما تقول – فلماذا أرادت التخلص من الشيوعيين أيضاً وهم ـــ كما قلت ـــ كانوا في صف إسرائيل ؟

ج: لأشك أن بعض الشيوعيين كان يساريا وطنيا يرى فى الشيوعية نظرية تقود بلده إلى التقدم أو أن هذا هو منهج الإصلاح فى مصر وسعيها نحو تحقيق أهدافها الوطنية ، مع إيمانها بالله ، وإن كانت ترى أن هذا المنهج اقتصادى أو سياسى فقط ، ولكل قوى وطنية منهاج ولكنها تتفق فى بعض أو كل الأهداف الوطنية .

#### التخلص من الشيوعييين.

س: أنت تقول إن عبد الناصر كان شيوعيا .. فكيف يستقيم ذلك مع محاولته التخلص منهم بعد أزمة مارس ، ووقوفهم ضده خلال تلك الأزمة مع أنه \_\_\_\_ كما تقول \_\_\_ كان واحداً منهم ؟

ج: لقد حاول عبد الناصر أن ينفى عنه شبهة التعامل معهم إبان أزمة مارس عندما دفع بخالد محيى الدين ليرأس الحكومة ، وبهذه المحاولة حاول عبد الناصر التلويج لأمريكا حتى تسارع بنجدته وتمده بالمساعدات .

 <sup>(</sup>۱) هكذا مكتوب وربما يكون خطأ مطبعيا وربما يقصد القصة المشهورة في اتصال المرحوم الهضيبي بالمستر ايفانز بخصوص اتفاقية الجلاء بالتنسيق مع عبد الناصر .

- س: كيف التلويح واللعب أمام أمريكا وهي التي أمرته ــ كما تقول ــ بالتخلص من الشيوعيين ؟
- ج: ليس لهذا السبب فقط اقترب عبد الناصر من الشيوعيين وحاول تعيين خالد محيى الدين رئيساً للحكومة .. ولكن هناك سببا آخر وهو الضغط على القوى الوطنية لتسارع إلى مساعدته .

## عبدالنا مهركان يمدالله خوان بالسلاح إإ

- س: قلت بأنه كانت لعبد الناصر علاقات بالشيوعيين قبل الثورة ، ولكن هناك من يقول بأن علاقاته بالإخوان كانت أقوى .. وهو الذى مد الإخوان المسلمين بالسلاح وقام بتدريبهم وقد حقق معه رئيس الوزراء إبراهيم عبد الهادى حول علاقته بالإخوان المسلمين .. كاكان بتنظيم الضباط الأحرار الذى يرأسه جمال عبد الناصر عدد من الضباط المعروفين بصلاتهم بالإخوان ومنهم عبد المرعوف وكال الدين حسين وحسين الشافعى .
- ج: نعم كانت هناك صلة قبل الثورة بين تنظيم الضباط الأحرار وبين تنظيم «حدتو» الشيوعي أو ما يطلق عليه اسم الحركة الديموقراطية للمجتمع الوطني وذلك عن طريق عبد الناصر وخالد محيى الدين وأحمد حمروش وليس من المستغرب أن عبد الناصر كان عضوا مهما بهذا التنظيم الشيوعي حيث كان لحركة الضباط الأحرار صلات وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين أيضاً .. وحيث أن حركة الإخوان كان لها تأثير سياسي كبير في ساحة العمل الوطني ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك النمو المطرد للشيوعية في مصر أيضاً بعد الحرب العالمية الثانية فكان يجب على المخطط للثورة أن يربط حركة الضباط بهذه القوى الوطنية المعارضة حتى يمكنها مساعدة الحركة في تفجير الثورة .

## عدالناص عفنوف مصرالفتاة والوفد إإ

- س: ولكن عبد الناصر انضم إلى « مصر الفتاة » فى الإسكندرية كما انضم إلى شباب حزب الوفد « القمصان الزرقاء » قبل الثورة .
- ج: لم ترتبط الثورة بحزب الوفد فليس من المقبول الارتباط بمثل هذا الحزب الذي كان مستهدفا من حركة الضباط الأحرار ، لأنه كان يمثل عصبا حيويا ومهما

لاستمرار نظام الحكم السابق والذى كان يمكن أن ينهار لولا حكم حزب الوفد لفترات .

# هلهستن التهامى هعصلة عبدالناصربا لمخابرات الأمريكية ؟

- س: يقول عبد الفتاح أبو الفضل نائب رئيس المخابرات المصرية الأسبق إن عبد الناصر طردك من المخابرات بعد أن تأكد أنك تقوم بالتجسس عليه والتصنت على مكالماته التليفونية .. لحساب من كنت تقوم بهذا العمل ؟
- ج: كنت مكلفا من عبد الناصر بالتصنت على المكالمات التليفونية للوزراء وكبار المسئولين في مصر ، ليعرف ماذا يجرى من ورائه . ولكنى اكتشفت رقما خاصا يستخدمه الشيوعيون في الاتصال بعبد الناصر فقمت بمراقبته لأعرف ماذا يجرى بينهم .

وحينها عرف عبد الناصر ذلك سألنى : الشيوعيون أولاد ... وأنا أريد معرفة ما يقولونه ويخططون له .

- س: يقول عبد الفتاح أبو الفضل أيضاً إنك قمت عن طريق أحد رجالك بالسفارة المصرية بموسكو بالتجسس على الضباط المصريين والبعثات المصرية في الاتحاد السوفيتي .. وإنك كنت ترسل بتلك المعلومات إلى أمريكا ؟
  - ج: لقد كنت أفعل ذلك بعلم عبد الناصر.
  - س: وهل أمرك عبد الناصر بإرسال معلومات خطيرة إلى أمريكا ؟
- ج: أنا أرفض الرد على عبد الفتاح أبو الفضل الذى كان مجرد موظف صغير بالمخابرات المصرية .. وأرفض أن أضع رأسي بموازاة رجل صغير مثل عبد الفتاح أبو الفضل . وإذا أردت أن أكمل الحوار معك لا تلجأ لمثل هؤلاء الضغار أو تستند إلى شهاداتهم وأقوالهم ..

من هو هيكل هذا ؟ ومن هو عبد الفتاح أبو الفضل ؟ أنا حسن التهامي فمن هؤلاء إلى جانبي .

# بوثائع المضبوطة بالسفارة لأمريكية في طهران إل

س: حين استولى الطلبة الإيرانيون على السفارة الأمريكية بطهران قاموا بالاستيلاء على الوثائق الموجودة بها وكشفوا عن وجود تعاون بين المخابرات المصرية ٥٦٥

- بمشاركتك وبين المخابرات الأمريكية والإيرانية فى عهد الشاه .. فما ردك على ذلك ؟
  - الذين قالوا ذلك هم العملاء الحقيقيون للمخابرات الإسرائيلية والأمريكية ، لقد حاول « بيجن » أن يشوه صورتى ويقول بأننى أعمل ضد الإسلام والمسلمين .
- س: ولماذا يقول عنك « بيجين » ذلك وأنت الذى لعبت الدور الأكبر والرئيسى في اتفاقيات كامب ديفيد وعقد الصلح مع إسرائيل ؟
- ج: لأننى كنت ضد التنازلات التى قدمها السادات له فى كامب ديفيد .. وقد حاولت أكثر من مرة أن أوقف السادات عند حده .. وحينا رأى « بيجين » موقفى المتشدد ورفضى للتنازلات حاول تشويه صورتى .
- س: ليس «بيجين » وحده هو الذى قال ذلك .. ولكن هناك أكثر من مصدر ذكر أنك تعاونت مع المخابرات الأمريكية .. خاصة فى بداية الثورة .. وأنك كنت تقوم بدور الوسيط بين الثورة وبين أمريكا .. وقصة بناء برج القاهرة شاهدة على ذلك ؟
- ج: قالوا بأننى توسطت فى رشوة مقدارها ثلاثة ملايين دولار قدمتها المخابرات الأمريكية لعبد الناصر ، وهذا غير صحيح ، والصحيح أن المعونة الأمريكية وهى الثلاثة ملايين دولار والتى أشار إليها مايلز كوبلاند فى كتابه الشهير « لعبة الأمم » لم تأت باسم عبد الناصر مباشرة وإنما جاءت إلى محمد نجيب على سبيل تعزيز وتدعيم النظام الجديد ، ومع ذلك فإن عبد الناصر هو صاحب قرار الإنفاق منها ولا ينفق أى مبلغ إلا بأوامره .
- س: ولكن هيكل شهد بأنك قمت بتسلم الملايين الأمريكية من مايلز كوبلاند لإعطائها لعبد الناصر على سبيل الرشوة ، فأخذها عبد الناصر وبنى بها برج القاهرة ليصبح نصبا تذكارياً شاهداً على وطنيته وغباء المخابرات الأمريكية ؟ ج: مرة أخرى تقول لى هيكل .. إذا رددت أمامي كلام هيكل مرة أخرى فسوف أقطع الحوار معك فوراً .. من هو هيكل وماذا يعرف بالقياس لما أعرفه أنا عن أمريكا وعلاقتها بمصر وعبد الناصر ؟

ونكتفى بهذا القدر من ذلك الحوار العجيب الغريب الذى أجرته جريدة الأنباء الكويتية مع السيد حسن التهامي .

ومن هذا الحوار نسير في سراديب الشيطان حيث تنير الدنيا وتظلم في آن واحد ، ونخرج بكثير من الاستنتاجات والمعلومات أهمها علاقة عبد الناصر الوثيقة بالمخابرات الأمريكية وشهادة حسن التهامي بتلفيق حادث المنشية للقضاء على الإخوان المسلمين .

# الذين اجتمعوا لرسم الخطوط للحادث.

« فعندما وقع الجانبان البريطاني والمصرى على اتفاقية الجلاء في ٢٧ يوليو عام ١٩٥٤ من ١٩٥٤ كانا قد اتفقا أيضًا على أن يكون التصديق في ١٩ أكتوبر عام ١٩٥٤ من العام نفسه . والذي سيعقبه احتفال شعبي بهذه المناسبة .. وكان هذا الاحتفال هو مسرح حادث المنشية .

ولكن كما يقول مايلز كوبلاند في كتابه الشهير لعبة الأُم : إن عبد الناصر نفسه لم يكن ذا ماض عسكرى عريق حتى يشكل عنصر دعاية ، و لم يكن حتى ليدرك العقبات التى تعترض اتصاله بالشعب مباشرة ، فقد اعترف عبد الناصر يومها بأنه جاهل بأصول التقرب إلى الجماهير المصرية .

ومن هنا ... وعلى ضوء الطريق إلى حكم مصر .. كان لابد من نهر للدماء يعبر عليه عبد الناصر بشراعه الإعلامية المخططة ليتسلط على حكم مصر .

فقد تم اجتماع عقب توقيع الاتفاقية ضم بول لينبارجر مسئول الدعاية السوداء والذى قام من قبل بتخطيط إعلامي لتصعيد ونجومية عبد الناصر وكذلك عبد الحكيم عامر وزكريا محيى الدين وحسن التهامي وعبد القادر حاتم وبالطبع عبد الناصر نفسه .

وفى هذا الاجتماع — كما يروى حسن التهامى — فإن بول لينبارجر ردَّد بأن لديه علما بنفسية الشعوب في الشرق .. فهذه الشعوب — عامة وعلى حد تعبيره — عاطفية من الدرجة الأولى تمجد وتحب من يقع تحت وطأة الظلم أو الغبن أو تظهر عليه علامات رضا الله عنه .

وكان بول لينبارجر من أصل صيني عاش بالصين حتى ثورة ماو ثم رحل إلى الولايات المتحدة للعمل بها .

وعندما حضر إلى القاهرة في مارس عام ١٩٥٤ وعقب الأزمة الشهيرة كان ذلك بغرض الدراسة والتحليل والتحضير لعبد الناصر حتى يمكنه من السيطرة على مشاعر

الشعب المصرى وكسب عاطفته فى أقصر وقت ممكن واحاطته بما لم يحط به محمد نجيب .

وكان اقتراح بول لينبارجر في هذا الاجتماع افتعال محاولة للاعتداء على حياة عبد الناصر تكون سليمة التدبير ، وتكون بها عناصر مختارة في هذا الصدد ، فتكون عملية اطلاق الرصاص على عبد الناصر عملية تمثيلية صورية محكمة وذات تأمين كاف لتنفيذها ، وهذا الحادث في حد ذاته سيجذب مشاعر الشعب المصرى نحوه لما يراه فيه من مظاهر الشجاعة أثناء ثباته في هذا الموقف . وعدم خوفه أو اهتزازه وأنه قد نجا منه بأعجوبة تثير المشاعر ، كما ستقوم أجهزة الإعلام والرأى العام بصياغة الحدث بصورة مؤثرة في مشاعر الشعب لجذب عواطفه وتعاطفه نحو عبد الناصر .

وفى الوقت ذاته ينزاح محمد نجيب من مركز الصدارة حيث تتاح الفرصة المواتية لعبد الناصر أن يفعل ما يريد فى أثناء هذه النشوة الشعبية التى تنجرف نحوه عقب هذا الحدث .

وقد استمع الجميع إلى هذا الحديث لبول لينبارجر ، ولكن الذين كانوا يعطفون أو يحرصون على زعامة مصر وقيادتها المقبلة وقتئذ رأوا أن هذا الاقتراح قد يودى بحياة عبد الناصر نتيجة أى خطأ لا يمكن السيطرة عليه ولو كان خطأ واحدا ، كما أنه فى حالة إطلاق النار على عبد الناصر ونجاته من دقة وإحكام التصويب فربما يثير هذا رد فعل عند أعداء النظام وتكون النتيجة محاولات أخرى لاغتياله وبالتالى فإن هذا الحدث يفتح الأذهان لهؤلاء الخصوم عن إمكانية ضرب الحكم الجديد فى أى وقت .

وأضاف هؤلاء الوطنيون إن هذا العمل يعد مجازفة لا طاقة لهم بتحمله ، ورغم بعض المبررات الأخرى لرفض هذا الاقتراح ، فإن بول لينبارجر كان على يقين واقتناع تام به ، وعلى ذلك لم يعقد اجتماع يضم ذات المجموعة مرة أخرى وإنما انفرد به عبد الناصر شخصياً .

وبعد ثلاثة شهور من هذا اللقاء وذلك الحديث تمت عملية المنشية تماماً كما وضع خطتها بول لينبارجر بإحكام »(١)

<sup>(</sup>١) لعبة الأمم وعبد الناصر ص ٩٤ الأستاذ محمد الطويل المكتب المصرى الحديث .

لا يزال من الأحياء الذين حضروا هذا اللقاء-كما أخبر بذلك حسن التهامى ـزكريا محيى الدين وعبد القادر حاتم والذى لا ريب فيه أنهم قد اطلعوا على هذا الكلام ولم نسمع أنهم قد قاموا بتكذيبه أو الرد عليه .

وإن كان عندهم ما يقولونه في هذا المجال فالناس جميعاً في انتظاره. والظن أنه ليس في وسعهم الكلام حول هذا الحادث لأنه قد يعرضهم ربما للمساءلة والحساب لو تغير النظام ، وهم مسئولون لا محالة إن ظلوا على قيد الحياة . وإن نجوا من العذاب الأدنى في الدنيا فماذا يفعلون حيال العذاب الأكبر يوم القيامة عندما يصعب الدفاع وتنقطع الحجة وتشهد أيديهم وأرجلهم وجلودهم ، ثم حكم لا استئناف فيه ولا نقض ، بل هو حكم نهائى غير قابل للإلغاء ، وعقاب عادل يقضى به الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية في السماء والأرض . ولعل شهادة الرئيس محمد نجيب من أهم الشهادات في هذا المجال .

# شيهادة الرئيليس محدنيجبيب

كان محمد نجيب من أكثر الناس صلة بالضباط الأحرار ، ولا شك أنه لولاه لما نجح انقلاب ٢٣ يوليو ١٩٥٢ بكل المعايير .

وشهادته عظيمة القيمة متنوعة الدلالة وهي تساعدنا على تفهم تلك الفترة الحرجة المظلمة من تاريخ مصر وتبين زيف وتلفيق حادث المنشية .

### عبدالناصمتصب الظهور

« وفى خلال شهور الحرب لم يلفت جمال عبد الناصر انتباهى . لكنى أتذكر أنه كان يحب الظهور ويحب أن يضع نفسه فى الصفوف الأولى ، والدليل على ذلك ما حدث فى الفالوجا . كنا نلتقط صورة تذكارية فى الفالوجا ففوجئت بضابط صغير يحاول أن يقف فى الصفوف الأولى مع القواد ، وكان هذا الضابط هو جمال عبد الناصر ولكنى نهرته وطلبت منه أن يعود لمكانه الطبيعى فى الخلف »(١) .

<sup>(</sup>١) كنت رئيسًا لمصر محمد نجيب ص ٨١ الطبعة الخامسة فيراير سنة ١٩٨٨ المكتب المصرى الحديث .

## عبدالنا مهملم يحارب فن فلسطين

« وعرفت عنه بعد ذلك أنه لم يحارب في عراق المنشية كما أدعى ولكنه ظل طوال المعركة في خندقه لا يتحرك »(١).

## عبدالنا صرعلى مهلة باليهود أثناءالحريب

« وفى أثناء الهدنة مع اليهود جاء ضابط يهودى اسمه كوهين يسأل عنه ــ عن جمال عبد الناصر ـــ و لم يكن موجوداً . فكتب له خطابا وتركه مع ضابط كان من الإخوان المسلمين اسمه معروف الحضرى »(۲) .

وقد قدر لى منذ سنين أن أطلع على رسالة بخط جمال عبد الناصر موجهة إلى المرحوم معروف الحضرى يوصيه فيها بهذا الضابط كوهين أو ربما كوهين آخر . ومع الأسف الشديد فقدت أثر هذه الرسالة وأحاول البحث عنها والوصول إليها مرة أخرى فهي وثيقة هامة .

# الضباط الأشار إ

« ولم يكن اسما على مسمى فهؤلاء لم يكونوا أحراراً \_ يقصد الضباط \_ وإنما كانوا أشرارًا .. وكان أغلبهم - كما اكتشفت فيما بعد - من المنحرفين أخلاقيًا واجتماعيًا .. ولأنهم كانوا في حاجة إلى قائد كبير ليس في الرتبة فقط وإنما في الأخلاق أيضاً ليتواروا وراءه ويتحركوا من خلاله . وكنت أنا هذا الرجل مع الأسف الشديد .

لا أريد أن أبدو غاضباً أو ساخطاً أو منفعلاً ، بسبب ما حدث لى على أيديهم بعد الثورة ، فهذه انفعالات ذابت مع السنين ، وتلاشت مع الشيخوخة ، التى تجعل الإنسان معلقا بين الموت والحياة .. بين السماء والأرض .. بين الوجود والعدم "(") .

# عبدالناصريغيرملايسه فنالشارع ليلت الانقلاب!

« وللتاريخ أيضاً أذكر أن جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر لم يقتربا من القيادة إلا بعد الاستيلاء عليها .. كانا يقفان في مكان جانبي قريب أمام سيارة عبد الناصر

<sup>(</sup>١) المصدرُ السابق.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٩١ .

الأوستن السوداء .. وقد ارتديا الملابس المدنية ووضعا ملابسهما العسكرية وطبنجتين داخل السيارة وبمجرد أن أحسا بنجاح الاقتحام ارتديا الملابس العسكرية ودخلا القيادة »(١)

## الوزياء مجمع بسعاة أصطراطهير إ

لمعرفة أن عبد الناصر هو الذى لفق حادث المنشية ولتفهم ذلك فلابد من الإلمام بالمناخ العام الذى كان يسود والذى صنعته الثورة . محمد نجيب كان بحكم موقعه يعرف كيف تحول الضباط إلى شياطين وإلى وحوش مفترسة تخلت عن القيم والمبادئ والأخلاق ، ونسيت الوطن والشرف ولم تعد تفكر إلا فى نفسها وكيفية الحصول على المال الحرام .

وهمو يقمول:

« كان للثورة أعداء ، وكنا نحن أشدهم خطورة . كان كل ضابط من ضباط الثورة يريد أن يملك .. يملك مثل الملك .. ويحكم مثل رئيس الحكومة .

لذلك فهم كانوا يسمون الوزراء بالسعاة .. أو بالطراطير .. أو بالمحضرين . وكان زملاؤهم الضباط يقولون عنهم :

\_ طردنا ملكا وجئنا بثلاثة عشر ملكا آخر .

هذا حدث بعد أيام قليلة من الثورة .. هذا حدث منذ أكثر من ٣٠ سنة . وأنا اليوم أشعر أن الثورة تحولت بتصرفاتهم إلى عورة .. وأشعر أن من كنت أنظر إليهم على أنهم أولادى أصبحوا بعد ذلك مثل زبانية جهنم . ومن كنت آتصورهم ثوارا أصبحوا أشراراً «٢٠) .

# الجستا بصوالأمريكات بشريفي على المخابرات لمصمرتر!

ومرة أثناء محاولة استرضاء لمحمد نجيب قام بها جمال سالم قال الأول للأخير: ـ « أنا غاضب من الأموال السرية التي تنفقونها على أغراضكم الشخصية .. وأنا غاضب على دولة المخابرات التي تكونونها الآن بإشراف بعض ضباط المخابرات المركزية ، وبعض الضباط الألمان الذين كانوا في الجستابو » (٣)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) ص ٢٠١ المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٢٤ المصدر السابق.

ولا شك أن الأمريكان كانوا على صلة وثيقة بالضباط يعرفها محمد نجيب ولكنه لا يعرف تفاصيلها وكيف تدور . وكان محمد نجيب يظن خطأ أن قوة بريطانيا في المنطقة ونفوذها لا يزال على عهده القديم . ولم يكن دور الأمريكان واضحا تماماً في مخيلته ولما تبينه كان الوقت قد فات .

لهذا تراه يقول في مذكراته:

« كان ما قاله دالاس عن سياسة الأحلاف كلاما ليس جديداً وسبق أن سمعته من جيفرسون كافرى ، ونحن على مائدة العشاء في بيت عبد المنعم أمين قبل أن يخرج من مجلس القيادة ويعين سفيرا لمصر في هولندا .

وقد كان بيت عبد المنعم أمين الفخم هو مكان اللقاء المستمريين رجال الثورة والأمريكان وأنا لم أحضر مثل هذه اللقاءات سوى مرتين فقط ، لأننى كنت أخشى من أن تقع الثورة فريسة سهلة فى يد الأمريكان ، وحذرت عبد المنعم أمين منها .. لكنه لم يسمع كلامى ، وفضل أن يستجيب لكلام جمال عبد الناصر الذى كان على صلة وثيقة بالأمريكان منذ الساعات الأولى بعد نجاح الحركة . وكنت قد قرأت الكثير عن علاقة المخابرات المركزية بعبد الناصر وتنظيم الضباط الأحرار قبل الثورة »  $\binom{(1)}{2}$ .

« كان إحساسي بخطر احتواء الأمريكان للثورة هو دافعي لقطع حبال الاجتماعات الخاصة مع رجالهم وتأكيداً لهذا الموقف أعلنت بصراحة لوكالة اليونيتدبرس ونحن على وشك المفاوضات مع الإنجليز بأنني: « أصر على أن يكون الجلاء غير مشروط بشرط ما فنحن غير مستعدين لمناقشة أية منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط سواء كانت حلفا أو ميثاقا أو تحت أي اسم يطلق عليها .

ولكنى عرفت أن الاجتماعات الحاصة مع الأمريكان استمرت سرا مع جمال عبد الناصر وعدد من أعضاء مجلس القيادة ، وعندما عرفت ذلك عارضت هذا الاتجاه بشدة ونصحتهم بالابتعاد عن هذه الاتصالات  ${}^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٣١٣.

## المخابراية الأمريكية تحمي عبىدالناصروالثورة

قال محمد نجيب للمستر كافرى في لقاء:

- « نحن نرفض تعاون أجهزة الأمن مع المخابرات المركزية لأننى لا أريد تقييد حرية المواطنين ، وتقوية هذه الأجهزة يجعلها هي التي تحكم فعلاً في آخر الأمر . وكفي ما عانيناه وعاناه شعب مصر من القلم السياسي .. أما من حيث الأحلاف فلا حديث عنها قبل الجلاء الكامل غير المقيد بشرط .

لكن ما رفضته أنا بصراحة ، قبله حمال عبد الناصر بعد ذلك .

تدخلت المخابرات الأمريكية في رسم خطط حماية عبد الناصر الأمنية ، وجاءت له بسيارات وأسلحة خاصة لتنفيذ هذه الخطط ، كما أن أسس تكوين المخابرات المصرية التي أقامها زكريا محيى الدين كانت مستمدة من أفكار بعض الأمريكان وتحولت هذه المخابرات كما توقعت إلى جهاز لتعذيب الشعب المصرى وفض كرامته »(١).

# أي مستجبيب في حادث المنشية

« وبينها يلقى جمال عبد الناصر خطابا فى المنشية فى ٢٦ أكتوبر احتفالاً بتوقيع الاتفاقية أطلقت عليه عدة رصاصات وسط ١٠ آلاف شخص فى السرادق واتهم محمود عبد اللطيف . كان محمود عبد اللطيف يجلس على بعد ١٥ مترا من المنصة والضيوف ، وقيل إنه أطلق عليه ٩ رصاصات ، ولكن عبد الناصر لم يصب ، وأصيب ميرغنى حمزة ( وزير سودانى ) وأحمد بدر المحامى .

وكانت هذه المسرحية المدبرة محاولة لتحويل عبد الناصر إلى بطل شعبى ومحاولة لينسى الناس عوار اتفاقية الجلاء، ثم هي فرصة ليتخلص عبد الناصر من القوة الوحيدة الباقية وهي الإخوان.

أقول مسرحية لأن محمود عبد اللطيف المتهم باغتيال عبد الناصر كان معروفا عنه مهارته في اصابة الهدف بالمسدس ، كما أنه من الفدائيين المحترفين الذين أرقوا الإنجليز في منطقة القناة عام ١٩٥١ ، ثم ان المسافة كانت قريبة تسمح له بإصابة الهدف

<sup>(</sup>١) ألمصدر السابق ص ٣١٢

وهو جسد عبد الناصر العملاق ، ثم إن الرصاصات كانت تسعاً ، وكان من الطبيعى أن يصاب بواحدة منها على الأقل ، ولو إصابة سطحية . أكثر من ذلك ذهب الاتهام إلى حد القول بشريك آخر يسنده بمسدس أو قنبلة ، ولو أراد الإخوان أن يقتلوا عبد الناصر ويضمنوا نجاح العملية فلماذا لم يرسلوا خمسة أو عشرة لتنفيذها ؟

واتضح فيما بعد أن الحائط المواجه لإطلاق النار لم يكن به أى أثر للرصاص ما يثبت أن المسدس كان محشوا برصاص « فشنك »(١).

# المياحث العامة هيء التحت لفّقت الحاوث

ويقول محمد نجيب أيضاً فى حديث له مع جريدة اقرأ السعودية وكان ذلك بعد موت جمال عبد الناصر ، وهذا الحديث سابق للمذكرات التى كتبها ونقلنا عنها فقد كتبها رحمه الله فى آخر حياته :

« هنا أقطع سياق كلامي لأعلن لأول مرة في التاريخ سراً من أدق ما يمكن من أسرار ثورة يوليو ، وهو أن مؤامرة إطلاق الرصاص على عبد الناصر في الإسكندرية كانت مؤامرة وهمية من أول حدوثها لآخرها ، وكانت مرتبطة بواسطة رجل من أجهزة المباحث العامة في مصر كوفئ على ذلك فيما بعد بمنصب كبير .. واستؤجر في هذه المؤامرة شاب مصاب بجنون العظمة وأغرى بأنه لو اعترف بأنه حاول قتل عبد الناصر فسينال مكافأة ضخمة ويسمح له بالهجرة إلى البرازيل ، وقد كانت المكافأة الوحيدة التي تلقاها هي إعدامه بدلاً من تهريه كما وعدوه حتى يموت ويموت معه السر » .

وقد جاءت هذه الفقرة في كتاب المرحوم جابر رزق « المؤامرة على الإسلام مستمرة » ص ١٤٠ .

والمؤكد أن محمد نجيب من موقعه كرئيس للجمهورية حتى ذلك اليوم الذى حدث فيه حادث المنشية كان على صلة وثيقة بالعاملين في جهاز الدولة المريب، وبعضهم على ولاء له والبعض الآخر ليس كذلك، وهناك ما يدور في الخلفية من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٦٩.

أحاديث حول ما يجد من حوادث ، ولا نفترض أن مؤامرة مثل هذه تكون تفاصيلها مشاعا بين أعوان السلطان ، ولكن بعض الغمزات والإيماءات والتلميحات من هنا وهناك وطبيعة التحقيق وظروف الدولة فى ذلك الوقت تجعل واحدا مثل محمد نجيب من السهل عليه أن تصل إلى مسامعه بعض التأكيدات عن زيف الحادث دون تفاصيل .

## رشيادة موريشا وميناعن المنشية

تم الحوار بينى وبين الفريق محمد رشاد مهنا حول حادث المنشية . وكانت أول مرة ألتقى به وهو شيخ تجاوز السبعين ولكنه يحمل قلب شاب في الثلاثين .

ومن بين علامات الزمن التي ملأت وجهه ونظرته الإيمانية التي تشملك والهدوء واليقين الذي يغزو نفسك بصوته الهاديء الواثق يقول :

- كان الإسلام هو المنطلق الذى أردنا به التغيير فى هذه البلاد المنكودة . وكان حماسنا له عظيما فهو الحل وهو العقيدة التي يمكن لها اصلاح ما فسد من أمور الأمة والعباد .

ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه .

تحكم فى البلاد شباب فاسد من الضباط لا عقيدة لهم ولاثقافة ولا وجهة نظر فانتهينا إلى ما نحن فيه اليوم مما يصعب على العقل تصور حل له بعد الانهيار الأخلاق والمادى الذى شمل كل شيء .

وتحدثنا طويلا ثم انتهينا إلى السؤال عن حادث المنشية .

وملأت وجهه ابتسامة ساخرة مريرة وهو يقول:

- كان الضباط - وعلى الأخص عبد الناصر - معجبين بالنمط النازى الذى تخللتنا دعايته ونحن شباب ، وكانت تستهوينا الأعمال الخارقة التى قامت بها فرق الجستابو ، ولكن فى حدود الاعجاب بالبطولات التى قام بها شباب مدربون ، والتى كانت تثير دهشة العالم مثل عملية اختطاف « موسولينى » من سجنه فى أواخر أيام الحرب العالمة الثانية .

وعندما حكم الضباط صار لكل واحد منهم فرقته أو قتلته المحترفون الذين كانوا على استعداد لفعل أى شيء ، وتدخلت المخابرات الأمريكية وبعض ضباط الجستابو للتوجه ورسم الخطط بعد أن قاموا بدراسة مستفيضة لما فى المجتمع المصرى من قوى سياسية مختلفة .

ونجح الضباط في التخلص من هذه القوى واحدة بعد الأخرى وفجأة لم يعد أمامهم غير الإخوان المسلمين.

وكانت جماعة الإخوان جماعة محكمة التنظيم قوية الشكيمة يتبعها قطاع كبير من الشباب في مختلف البلاد وفي كل التخصصات.

وكان الإخوان مارداً يصعب القضاء عليه بسهولة .

ومن منتصف يونيو بدأت تتردد أحاديث عن حادث ضخم وعن بطش عظيم بالإخوان ، وكان من له صلة بالقادة يعرف جيداً أن هناك أمراً بالغ الخطورة يدبر للإخوان المسلمين . وكان الظن أنه تنكيل وبطش أو اعتقال ، ولكن البعض كان يوحى أن هناك حادثا ما سوف يقع يجعل الإخوان في مأزق ويفقدهم شعبيتهم ويبرر ضربهم ضربا شديداً مبرحا بحيث لا تقوم لهم قائمة .

وعندما وقعت اتفاقية الجلاء بالأحرف الأولى وبدأت منشورات جماعة الإخوان تهاجم الاتفاقية وتبين مدى ضررها على مصر والمصريين ، ظهرت نغمة البطش بهم وأن هناك ما يدبر ، وأنا شخصيا سمعت هذا الكلام كثيرا ولم تستبن ملامحه لى الا عند حدوث محاولة اغتيال عبد الناصر المزعومة فى المنشية . وقيل لى يومها ممن لا أذكره الآن إن هذا هو الحادث العظيم الذى سوف يغير الموازين .

و لم يكن من السهل الوصول لمعرفة مثلى تفاصيل ما حدث فقد كانت ظروفى فى ذلك الوقت بالغة السوء ، بالإضافة إلى أن الحكومة قد صارت من الفجرة والقتلة المحترفين والمتآمرين ، وأن الحادث أدى إلى تنكيل لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا له .

وسمعت أيامها أن ذلك تم تخطيطه بين عبد الناصر شخصيا وضابط ألماني وثلاثة من القتلة الضباط بناء على نصيحة أمريكية لا أتذكر الآن كيف قدموها إليه .

ومن الصعب عليك الوصول إلى الفاعل الحقيقي فلو وصلت إليه فسوف يقدم إلى المحاكمة تحت أى ظروف وسوف يتعربض للانتقام شاء أم أبى ، فالذين فعلوها من مصلحتهم إخفاؤها إلى الأبد ، ولكننا لا نعرف الغيب وما يمكن أن يكون فى مستقبل الأيام .

ورغم هذا فقد كان الحديث عن أنها تمثيلية رديئة الصنع منذ اللحظة الأولى لإطلاق هذه الرصاصات وكان ذلك حديث الشعب المصرى كله في ذلك الوقت . ولكنى أجزم لك أن العلاقة كانت حميمة بين عبد الناصر وبين المخابرات الأمريكية على الأقل في سنى الثورة الأولى ، وأن من المستوليات التي أخذوها على عاتقهم هي صناعة عبد الناصر كزعيم ، وجاء إلى البلاد عديد من الخبراء والمستشارين لتحقيق هذه الغاية .

وقد عرفت أن الاتصالات معهم بدأت بشكل جدى ويقينى منذ شهر مارس عام ١٩٥٢ قبل قيام الثورة بعدة أشهر ، وربما قبل ذلك . وعلمت أيضاً أن هناك مفاضلات كانت تتم ، ومقارنات كانت تعقد بين عبد الناصر ومحمد نجيب ، وانتهت القرارات في النهاية إلى اعتهاد عبد الناصر كزعيم للمنطقة العربية ، وأؤكد لك أن أول من لقنه كلمة « العرب » و « العروبة » أو « القومية العربية » هم الأمريكان .

وكان الأمريكان يخشون الإخوان المسلمين وهذه حقيقة ، ويخشون من التغلغل الشيوعى في المنطقة وهذه حقيقة أخرى . وكان أملهم في الملك عظيما أن يجرى الاصلاحات التي تحول بين الخطرين ، فهو الذي قتل حسن البنا ، فهو مؤهل مزيد من ضرب الإخوان . وهو كملك ويملك آلاف الأفدنة الزراعية وكذلك أسرته يهمه في المقام الأول وقف التغلغل الشيوعى في مصر .

وجاء الخبراء قبل الثورة لدراسة امكانية تحقيق هذه الأهداف عن طريق الملك ، ولما علموا أن لا فائدة منه فكروا في التعاون مع الضباط الذين كانوا يرصدون حركتهم من أيام حرب فلسطين .

وهذا الكلام الذى قاله الفريق رشاد مهنا يؤيده ما جاء فى كتاب « لعبة الأمم » الشهير لمؤلفه مايلز كوبلاند مندوب المخابرات الأمريكية والذى قدم إلى القاهرة وكانت له علاقة حميمة بعبد الناصر وزكريا محيى الدين ، والذى فضح فيه تفصيلاً قصة العلاقة بين الثورة والمخابرات ، وقد أثار هذا الكتاب ضجة كبيرة عند صدوره فى أواخر أيام عبد الناصر وترجم إلى العربية ومنع من التداول فى مصر حتى الآن ، ولم يستطع أحد أن يرد على ما جاء فيه ، وغاية ما قاله محمد حسنين هيكل عن المؤلف والكتاب أن صاحبه كان يريد تمويلا لمشروع بعد أن ترك المخابرات ورفضت الحكومة المصرية هذا فما كان منه إلا أن كتب هذا الكتاب ونشره نكاية فى الثورة وتشويها لها ، و لم يرد على واقعة واحدة مما جاء فيه .

# شرادة عبدالمنعم عبدالريوف عن الحادث

نستطيع القول إن عبد المنعم عبد الرءوف هو الأب الشرعى الحقيقى لتنظيم الضباط الأحرار بعد وفاة الصاغ محمود لبيب ، وكان دوره أساسيا في نجاح الانقلاب وطرد الملك من مصر بعد أن حاصره في رأس التين وأجبره على التوقيع على وثيقة التنازل التي حملها إليه سليمان حافظ أول « ترزى » قوانين « تفصيل » في عهد الثورة المباركة .

وكان بينه وبين عبد الناصر ود مفقود أدى فى النهاية إلى التناقض الظاهر معه والقبض عليه وتقديمه للمحاكمة العسكرية قبل حادث المنشية بشهور ، وتم الحكم عليه بالإعدام وتمكن من الهرب وغادر مصر و لم يعد إليها إلا بعد وفاة عبد الناصر . وكان عبد المنعم عبد الرءوف أحد قادة الإخوان فى الصراع الغامض المعالم الذى اشتد فى الفترة ما بين أزمة مارس حتى حادث المنشية فى ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٥٤ .

وقد كتب مذكرات هامة تم نشرها بعد وفاته تحت عنوان « أرغمت فاروق على التنازل عن العرش » وقامت دار الزهراء للإعلام العربى على ذلك .

#### يقول:

- « كنت قد ذكرت للإخوان عند هروبي من السجن والمحاكمة أن قادة الإنقلاب لن يتركوا الإخوان ، ولابد سيعملون أى شيء للاحتكاك واعتقالهم .(١) وفي موضع آخر تحت عنوان :

#### حادث المنشية

« سمعت النبأ وكان مفاجأة غير متوقعة ، وفى الصباح نشرت الصحف أنباء أدركت حين قرأتها أننى أمام أشياء لا يصدقها العقل ، وتواردت فى خواطرى علامات استفهام كثيرة حول هذا الحادث .

ثم سلم الشهيد هنداوى دوير نفسه وأدلى بكثير من الاعترافات والخطط التى لم تكن في الحسبان ، وتحيرت مع هذه الاعترافات والخطط أيضاً ، وأخذت أناقش تفاصيلها وأتعجب ، ثم بدأت الاعتقالات الشاملة ، وأخذت الصحف تنشر ذلك وتكتب

<sup>(</sup>١) مذكرات عبد المنعم عبد الرءوف الطبعة الأولى ص ١٩٢ الزهراء للإعلام العربي .

عن ضبط أسلحة ومتفجرات وأجهزة اتصال لدى أفراد الجماعة وغير ذلك من الأفانين التي كانت تطالعنا بها كل يوم » .(١)

« وبدأت الصحف تذكر أقوالاً وتفاصيل عن الخطة الدموية التي أحكمت الصحف نشر تفاصيلها بمالا يصدقه العقل .

كان ذلك كله يحدث فتدور بخواطرى التساؤلات إلا أننى أفاجاً بما كنت أحذره وأخشاه ، وقد قامت الحكومة بتنفيذه بالفعل ونشطت المحاكات للقضاء على الجماعة وأفرادها كما سبق أن حذرت » .

هذا كلام عبد المنعم عبد الرءوف أحد الذين كانوا مسئولين عن الأجهزة السرية \_ إن جاز التعبير \_ للإخوان المسلمين في الفترة ما بين مارس ١٩٥٤ إلى ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٥٤، وهي فترة الصراع الحرجة بين الإخوان وحكومة الضباط، فالرجل قد أصيب بالدهشة عندما سمع بالحادث وصار يضرب أخماسا في أسداس لأنه لا علم له به من قريب أو بعيد .

وقد التقيت معه عليه رحمة الله في بيته بمدينة نصر قبل وفاته وسألته في أمور كثيرة كان منها حادث المنشية وعن رأيه فيه .

وقد قال رحمه الله إنه على وشك الوصول لمعرفة تفاصيل مؤامرة المنشية هذه ، وكيف رسمت وكيف تم تنفيذها .

وعندما طلبت منه أن يخبرنى ببعض ما وصل إليه وعدنى بذكر الحقيقة كاملة بعد أن تتضح له كل الخيوط، ولكن المرض لم يمهله حتى جاءه اليقين بالموت، غفر الله له ورحمه رحمة واسعة.

وكان يقول إنه خبير بعبد الناصر وبأساليبه وخططه ، وإن حادث المنشية مدبر منه ليس استنتاجا ولكن نتيجة معلومات لم تكتمل بعد . وفى جنازة المرحوم عبد المنعم عبد الرءوف – وهى ككل جنازات الزعماء من الإخوان المسلمين الذين يأتيهم اليقين واحدا بعد الآخر – تراها فى شكل غريب عجيب ، فهى تغص بالمؤمنين وبرجال الأمن وربما تصل النسبة إلى النصف والنصف ، ذلك إذا استثنينا الجنازات

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ص ١٩٤ .

الضخمة التي وصل العدد فيها إلى أكثر من مليونين وهي جنازة المرحوم عمر التلمساني المرشد العام للإخوان .

انتهينا من جنازة المرحوم عبد المنعم عبد الرءوف وانتحينا جانبا وكنا أربعة : اللواء جمال حماد المؤرخ المعروف واللواء أبو المكارم عبد الحي والأستاذ أحمد عادل كال وكاتب السطور هذه .

وكان اللواء جمال حماد يجمع بعض المعلومات عن المرحوم عبد المنعم عبد الرءوف لموضوع في الكتابة يشغله ، فصار يسأل اللواء أبو المكارم عبد الحي على ناحية من الطريق ونحن نستمع إليه .

ومن طريف ما رواه أبو المكارم عبد الحي:

\_ كنا أنا والمرحوم هاربين من حكم الإعدام وجمعتنا المعيشة في بيروت ، وفوجئت به \_ عبد المنعم عبد الرءوف \_ يزورني حيث أقيم وهو ثائر ثورة عارمة واستوضحت منه سبب ثورته فإذا به يفاجئني بالسخط الشديد على تصرفات عبد الناصر كيف يفعل هذا معهم وهو \_ عبد المنعم عبد الرءوف \_ أقدم منه رتبة في الجيش وفي تنظيم الضباط الأحرار أيضاً ، وقال ساخطا إن هذا يتنافي مع قيم الإسلام وقواعد العسكرية ومبادئها . وصرنا نستمع إلى أبي المكارم عبد الحي في اهتمام وهو يواصل :

\_ قلت له لا تنس يا عبد المنعم أن الزمن قد تغير والقانون المصرى يطالب برأسينا . وهدأ عليه رحمة الله عندما اصطدم بصخرة الواقع ، فقد كان مثالى النزعة عميق العاطفة جياشها يستنكر المنكر من أصحابه ويدهش له ولا يقبله ولا يتصوره ولا ينساه مهما تطاولت السنون . وانتهزت فرصة وهمست في أذن أبى المكارم عبد الحر :

\_ وما رأيك في حادث المنشية ؟

وملأت وجهه ابتسامة ساخرة وقال:

\_ الكل يعرف أنها تمثيلية قد أحكمت للقضاء على الإخوان .

\_ وأين الدليل؟

ورفع حاجبيه دهشة :

\_ الدليل !! هذه جريمة تم استشهاد بضع عشرات بسببها وفي يوم سوف تفتح الملفات ويعرف عنها كل شيء .

ـ وما الذي يجعلك تقول إنها ملفقة وليس عندك الدليل.

لأنى كنت أعيش فى بؤرة الأحداث وأعرف ما يمكن وما لا يمكن . منهج عبد الناصر أفهمه جيداً . . ونحن كإخوان لم نأمر بشىء من هذا . ومات السر مع هنداوى ومحمود عبد اللطيف . . ولكنه لم يمت إلى الأبد فغدا تظهر الأيام ما أخفاه المجرمون .

ثم فرَّقنا الطريق .

ذكريات وآراء عن الحادث وأذكر في سنى الاعتقال حيث تقلبنا من معتقل إلى آخر كان من أهم ما نتكلم فيه ونسأل عنه هو حادث المنشية . وأذكر أننى لم أدع صغيراً ولا كبيراً إلا وسألته عن تفاصيل هذا الموضوع . و لم أظفر من واحد باجابة تفيد أو تشير أو تلقى الضوء على دور الإخوان حول هذا الأمر الغريب .

وكان من الواثقين أن هذا الحادث مدبر وملفق الأستاذ محمد قطب وكنت أسأله:

ـ ومن أين يأتيك هذا اليقين ؟

ويبتسم ابتسامته المعهودة ويقول:

\_ هاهم الإخوان أمامك فى المعتقل صغيرهم وكبيرهم واسألهم إن كان واحد فيهم يعرف شيئا فتكون الحجة لك .

\_ يا سيدى أنا طالب حقيقة وأريد أن أعرف.

\_ الحادث ملفق لضرب الإخوان.

ـ وهل يستدعى ضرب الإخوان هذا التلفيق؟

\_ وكيف يعلو هبل ؟ ليس ضرب الإخوان فقط هو المطلوب .

وكان الأستاذ محمد قطب يسمى عبد الناصر « هبل » ذلك الصنم الشهير وأقول له :

ـ وهنداوى دوير ومحمود عبد اللطيف ؟

\_ هؤلاء قد توفيا إلى رحمة الله \_\_ وهما ليس الإخوان \_\_ وسرهما معهما . وأنا شخصيا لا أتهمهما بشىء ولا أعرف شيئا عن ظروفهما ، وقد دار معى التحقيق في أشياء حول هذا الموضوع أمسك عن ذكرها الآن .

# شيا دة محدقطي عدالحادث

وتمضى السنون والأعوام ويقع في يدى كتاب الأستاذ محمد قطب « واقعنا المعاصر » فيقول فيه:

« وفى ٢٦ أكتوبر ١٩٥٤ افتعلت مسرحية الإسكندرية وتم على أثرها اعتقال أكثر من عشرين ألفا من شباب الإخوان المسلمين وشيوخهم فى السجن الحربى وغيره من السجون ، ووقع عليهم من ألوان التعذيب الوحشى ما تعجز الكلمات عن وصفه ، مهما تكن دقة المتكلم فى الوصف وبراعته فى التعبير .

أذكر للقارىء نموذجا واحدا ربما يعينه ـــ ولو من بعيد ـــ على تصور شيء مما كان يجرى في السجن الحربي من ألوان التعذيب » .

# استقبال لشهيدي يديف طلعت وتعذبيب

«كان اعتقالى فى نوفىبر من عام ١٩٥٤، بعد الحادث بما يقرب من شهر ، وكان الشهيد يوسف طلعت قد اعتقل قبلى بثمان وأربعين ساعة ، بعد أن ظلوا يبحثون عنه أكثر من ثلاثة أسابيع حتى تمكنوا من معرفة مكانة فاعتقلوه . وكان « العرف » قد جرى فى السجن الحربى على أن يستقبل كل فوج من المعتقلين بما أطلقنا عليه من باب السخرية «حفل الاستقبال »! فكان يتناثر فريق من زبانية المعتقل على الطريق من باب السجن إلى « المكاتب » حيث تسجل الأسماء فى أوراق السجن ، وكلما مرَّ واحد من المعتقلين قام كل واحد من الزبانية بنصيبه فى « استقباله » إما بضربة بسوط ، أو ضربة عصا ، أو صفعة قوية على وجهه ، أو لكمة فى صدره ، أو ركلة بكعب الحذاء الحديدى فى أى مكان من جسمه بلا تحرز . وكان ذلك مقصوداً لبث الرعب فى قلب كل داخل أول لحظة ، كجزء من خطة الإرهاب العامة التى تمارسها الدولة ضد المسلمين ، وكان نصيبى من حفل الاستقبال كنصيب كل واحد من الفريق الذى دخل معى السجن فى اللحظة نفسها . ولكنى ذهلت عن ذلك من الفريق الذى دخل معى السجن فى اللحظة نفسها . ولكنى ذهلت عن ذلك كله ـ حتى ذكرنى الأخوة فيما بعد بما كان من أمر الزبانية معى \_ ذهلت عنه ذهولاً كاملا حين رأيت الشهيد يوسف طلعت مأخوذا من باب السجن الداخلى ذهولاً كاملا حين رأيت الشهيد يوسف طلعت مأخوذا من باب السجن الداخلى إلى المكاتب للتحقيق »!

# ماذا فعلوا بيورض طلعت قبل الإعدام؟

«كان يوسف طلعت قوى الجسم ، شديد الأسر ، قوى البناء ، وكان معروفا بقوته الجسدية إلى جانب رسوخ عقيدته وجرأته فى الحق ، و لم يكن قد مضى عليه فى أيديهم إلا ثمان وأربعون ساعة كما أسلفت .. ولكن منظره هالنى ! كانت الأربطة التى يرشح منها الدم و « المركروكروم » الأحمر تمتد من أعلى رجليه إلى أسفل قدميه ، كما تغطى ذراعيه بطولهما . وكان معه اثنان من الزبانية ، أحدهما يقوده من أمامه والآخر من خلفه ، وفى كل خطوة كان يتلقى ضربتى سوط على ساقيه الداميتين ، إحداهما من الأمام والأخرى من الخلف ، ومع ذلك لا تزيد خطوته فى كل مرة عن خمسة ستيمترات ! ولو كان يملك أن يجعلها أوسع من ذلك بسنتيمتر واحد لوفر على نفسه مئات الأسواط فى هذا المشوار الكئيب من باب السجن إلى المكاتب ، حيث يعاد تعذيه من جديد لذلك ذهلت عما أصابنى شخصيا فى «حفل الاستقبال » . وقد كنت ـ قبل دخولى \_ قد سمعت كثيرا عما يجرى هناك من ألوان التعذيب .. ولكن كل ما كنت سمعته لم ينشى عندى صورة حقيقية عن التعذيب حتى رأيتها بعينى فى ذلك المشهد الرهيب » .

# وبِسِأُلونِك عن المنشية !

« قال لى المحقق أثناء التحقيق الذى أجرى معى فى السجن الحربى فى الاعتقال الثانى عام ١٩٦٥ ( وهو مثبت فى ملفات التحقيق ) : لقد قلت أمام مجموعة من الناس إن حادث الإسكندرية كان مسرحية !

قلت : لم أقل ذلك .

قال: فماذا قلت إذن ؟

قلت : قلت لهم إنه سواء كان الحادث حقيقيا أم كان حادثا مفتعلا فقد كان معداً للإخوان كل ما حدث لهم بالفعل!

قال مستنكرا: وما دليلك على ذلك ؟

قلت : لقد كان لى صديق يدعى «حسن السيد » وهو عديل الضابط أحمد أنور مدير السجون الحربية ، وكان موضع ثقة كبيرة من جمال عبد الناصر ، وكانت قد قامت بينى وبينه صداقة وثيقة عام ١٩٥٢ ، فزرته ذات مساء فى أواخر يوليو ١٩٥٤ فى مكتبه ( وكان يعمل محاميا ) فوجدت عنده زبونين أنهى أمرهما بسرعة وقال : تعال ! إنما أريدك فى أمر مهم .

وأغلق باب مكتبه بالمفتاح من الداخل مع انه لا يمكن فتحه من الخارج!

وقال: أريدك في أمر على غاية من الأهمية. نريد أن نوقف الصدام بين الإخوان والحكومة بأى شكل!

قلت: إن الصدام قد وقع بالفعل ، فكيف يوقف ؟

قــال: فليكفوا عن نقد المعاهدة ( يقصد المعاهدة التي أجريت بين الحكومة وبين الإنجليز في ذلك العام وكان للإخوان عليها جملة اعتراضات )

قلت : لقد أعلنوا رأيهم فيها بالفعل فما العمل ؟

قال: فلينسحبوا من السياسة ويعلنوا أنفسهم جماعة دينية!

قلت: ألحماية أشخاصهم يفعلون ذلك ، ويدمرون في الوقت ذاته الأساس الذي قاموا عليه ؟ لقد قاموا على أساس ممارسة الإسلام بمعناه الشامل والسياسة جزء منه ، فإذا انسحبوا اليوم من السياسة فماذا بقى لهم من مبادئهم يرتكزون عليه ؟

قال: مؤقتا حتى تنتهى الأزمة .. فإنك لا تدرى ماذا سيحدث لهم! قلت مستفسرا: ماذا سيحدث لهم؟

فتردد في الإجابة .

فكررت عليه السؤال: ماذا سيحدث لهم؟

فقال : أنا أعيش في وسطهم وأعلم ما سيحدث .. يعنى .. حين يأخذون المرشد والأشخاص البارزين في الجماعة فيعدمونهم ، ويأخذون كذا ألف شاب فيعذبونهم على طريقة إبراهيم عبد الهادي .. تكون الدعوة قد انتهت !!

قلت: لا تنتهي الدعوة بهذا!

قال محتدا: أظن ستقول لى إن الاضطهاد يذكى الدعوات أنا أحفظ هذا الكلام أكثر منك! ولكن أمامك مائة سنة أخرى حتى تعود الدعوة من جديد!

قلت : إن هذا عصر تتتابع فيه الأحداث بسرعة ولا مجال فيه لشيء يأخذ مئات السنين ! ومع ذلك فماذا في وسعي أن أفعل ؟ !

قال: تلتقى بأخيك سيد قطب وتطلب منه وقف الصدام مع الحكومة بأى شكل!

قلت له: نعم أفعل.

و لم ألتق بأخى حتى كانت الاعتقالات .

قلت ذلك للمحقق فارتبك ارتباكا شديدا لم يستطع اخفاءه! وظل ما يقرب من نصف دقيقة لا يجد ما يقول.

ثم قال متلعثا : في يوليو ألم يكن الحادث قد وقع ؟!

قلت : لا! لقد وقع في ٢٦ أكتوبر !

قال: نعم! لقد كان الإخوان يومئذ قد بدأوا يشاغبون!

وبعد أسبوعين طلبني المحقق وقال: لقد استدعينا «حسن السيد» وسألناه فأقر بما ذكرته في التحقيق »(١).

# تعليق يقطع السياق

كل هذه الشهادات والبيانات التي أوردها للتدليل على براءة الإخوان من حادث محاولة اغتيال عبد الناصر في المنشية الهدف منها هو تحقيق واقعة تاريخية لم تأخذ حظها من العناية ، وطمسوا عليها الركام والرغام ليضيع الحق فيها ، وليس لأن قتله خطأ كان لا ينبغي للإخوان الوقوع فيه ، بل في رأيي أن الخطأ الذي وقع فيه الإخوان هو استبعاد فكرة اغتياله ومن معه استبعادا استراتيجيا لفتنة كان يظن أن تكون . فعندما يلغى الحاكم \_ أي حاكم \_ القانون والدستور والعرف ومن قبل ذلك الدين ، ويبيح لنفسه كل الجرائم فلابد من ايقافه عند حده ، وهو قد أعطى الناس المبرر اللازم للتصرف معه بنفس الأسلوب ، والسكوت عنه ضعف ووهن وضرب من الغفلة وعدم فهم للتاريخ وحقائق الدين .

# شيرادة المرجوم حسن العشما ويحت عن الحادث

كان المرحوم حسن العشماوى المستشار أحد العناصر التي كانت همزة الصلة بين الضباط وبين الأُخوان وهو أحد الذين شاركوا في صنع إنقلاب ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ من المدنيين .

<sup>(</sup>۱) واقعنا المعاصر الأستاذ محمد قطب ص ٣٩٦ ، ص ٣٩٧ ، ص ٣٩٨ مؤسسة المدينة جدة الطبعة الأولى سنة ١٩٨٦ م .

وقد اتهمه البعض بالسذاجة والغفلة هو ومن معه حيث استطاع عبد الناصر أن يخدعهم وأن ينكل بهم ، والأمر فى نظرى أن المرحوم حسن العشماوى كان شابا حسن الأخلاق متمسكا بقواعد الدين لا يغش ولا يخدع ولا يناور ، وهنا يكمن الفرق بينه وبين عبد الناصر الذى كان على النقيض ولم يكن يؤمن بشيء إلا كتاب الأمير لمكيافيللي وكان حسن العشماوى عليه رحمه الله يعيش فى بؤرة الأحداث قبل الثورة وبعدها وأثناء الخلاف والصراع إلى أن تمكن من الهرب من مصر بعد البطش الشديد الذى حدث للإخوان .

وكان يعيش مع قمة القيادة حتى وقوع الحادث ، وهو الذى كان يقوم على تدبير الأماكن الآمنة للمرشد العام المرحوم حسن الهضيبي سواء فى القاهرة أو الإسكندرية إلى أن تم القبض عليه وحدوث النكبة .

وفى مذكراته يقول :

#### استقالة حسن الرضيجي إ

« وفي يوم من الأيام الأولى من أكتوبر ١٩٥٤ سَلَّمَناً المرشد — كالمعتاد — توجيهاته مكتوبة لتوصيلها إلى القاهرة ، وكانت خطابا مغلقا طلب تسليمه للمرحوم عبد القادر عودة شخصيا وعلى انفراد ، وحين سلم إليه الخطاب وفتحه أمامنا تبين أنه يحوى استقالة الأستاذ الهضيبي من الارشاد العام والاكتفاء ببقائه عضوا في الهيئة . وكان مع الاستقالة رسالة خاصة منه للأستاذ عودة رحمه الله يطلب منه فيها تقديم الاستقالة إلى مكتب الارشاد في الوقت الذي يراه مناسبا رغبة من المرشد في افساح المجال أمام الهيئة لاختيار من هو أقدر منه على حمل تبغات القيادة ، وحتى تتجه الهيئة إلى الاتجاه الذي تراه دون أن يكون لوجوده على رأسها تأثير في ذلك فهو يعلم يقينا نظرة الحكومة وأنها مصرة على العسف والابادة .. وهو ليس من طبيعته المداهنة ولا يريد أن يحمل أعضاء الجماعة فوق ما يريدون ، ولست أدرى إلى متى احتفظ المرحوم عبد القادر عودة بهذه الاستقالة ، ولكنى أعلم أنه لم يقدمها لأنه لم ير الوقت مناسبا بعد .

ومن ذلك التاريخ لاحظت أن الأستاذ الهضيبي اعتبر نفسه في حكم المستقيل من الرئاسة فعلا وترك الأمر نهائيا لمكتب الارشاد برئاسة نائبه الأستاذ عودة ، وقد أكد

لى أنه على عزم أن يحضر اجتماع الهيئة التأسيسية الجديدة يوم ٢٩ أكتوبر ليقدم إليها حسابا عما مضى ، وليعلن إليها استقالته مصراً عليها مهما كانت الظروف ، وأنا أعرفه صلبا عنيدا فيما يراه حقاً ، ولذلك كنت واثقا أنه سيفعل ذلك ، ولكن كان المفهوم أنه سيسير في المظاهرة السلمية التي ستخرم عقب اجتماع الهيئة التأسيسة لتنادى بحقوق الشعب » .

# بىءالتنكيل قبل الحادمث

« بدأت السحب تتكاثف في سماء العلاقات بين الحكومة والقوى الشعبية المعارضة منذرة بأوخم العواقب ، وبدأت الحكومة \_ جادة \_ تنفذ خطوات ذلك التقرير السرى الذى سبق أن أشرت إليه (۱) فراحت تفصل الموظفين والطلبة من الإخوان بالجملة وتزج بهم فى السجون تحت ستار الاعتقال وتفتيش البيوت \_ أى بيوت \_ بغير حساب ، متبعة فى تفتيش إجراءات إرهابية لم نشهد لها مثيلا من قبل ، وبدأت تثير الحملات الصحفية على الإخوان كهيئة وكأفراد ، ثم بدأ داخل السجن تعذيب المقبوض عليهم بغير مبرر ، وردت هذه الاجراءات التعسفية إلى الأذهان فكرة المقبوض عليهم بغير مبرر ، وردت هذه الاجراءات التعسفية إلى الأذهان فكرة المتعاف بعض ضباط المخابرات العسكرية والبوليس على أن يخف الضغط بعض الشيء . . ولكن الفكرة طرحت جانبا كما طرحت أى فكرة محددة غير فكرة المظاهرة السلمية يوم ٢٩ أكتوبر »(٢) .

# القبعن على صلاح شادى و كمال عبدالرازق

كان يعيش مع المرشد العام بجانب المرحوم حسن العشماوى ثلاثة من الإخوان : الأول هو المرحوم صلاح شادى والأستاذ كال عبد الرازق والأستاذ عبد الفتاح المحروق الذى كان يقوم بالمراقبة والحراسة ، وكان يمثل دور الخادم الأبله باتقان شديد لأنه الذى يتعامل مع البقال والجزار وغيرهما ، و لم يكن أحد يعرف أنه ضابط برتبة رائد ومطلوب القبض عليه هو الآخر ، وكانت هناك شقة قريبة من مقر إقامة المرشد العام .

 <sup>(</sup>١) وكان المرحوم حسن العشماوى قد أشار إلى تقرير سرى لكيفية القضاء على جماعة الأخوان بتاريخ ١٩٤٥/٨/١١ من تسع صفحات لا يخرج عن التقارير الشبيهة التي كتبت في كمل العصور والعهود ( أحمد رائف).

<sup>(</sup>٢) الأخوان والثورة الجرء الأول المرحوم حسن العشماوي ص ٦٩ للكتب المصري الحديث بدون تاريخ .

وتم القبض على الأستاذ كال عبد الرازق بطريقة لم تعرف بعد ، هل هى المصاد المحضة ، أم تعرف عليه أحد فى الطريق ، أم دلَّ عليه واحد كان يعرف أين يقيم والأستاذ كال عبد الرازق من ضباط الشرطة الأتقياء الأنقياء الصابرين ، وهناك مبنى البوليس الحربى بالإسكندرية عذب عذابا شديدا ، ولكنه لم يعترف بشىء ثم فوجى أن المرحوم صلاح شادى مقبوض عليه هو الآخر . وكان هذا القبع ليلة حادث المنشية الشهير .

ويقول المرحوم حسن العشماوى:

« كنا نتأهب بعد أيام للسفر إلى القاهرة لحضور الجمعية التأسيسية وتنفيذ فكر المظاهرة الشعبية ، وبعد ظهر يوم ٢٥ أكتوبر اعتقل اثنان منا يقيمان قريبا وهما على اتصابنا ويعلمان مقر المرشد .. وصلنى نبأ القبض عليهما فورا فأصبح على أن أتصرف في تهيئة مكان آخر للمرشد ثم لنا ، وأصبح علينا أن نتحرك ثانية لنؤخر اعتقال المرشدحتى يوم اجتماع الهيئة التأسيسية وسير المظاهرة الشعبية . عرضت عليه إما أن يساف فوراً إلى القاهرة إذ لا يزال ذلك البيت الصغير المعتم الذي أقام فيه أياما قبل سفر إلى الإسكندرية ، لا يزال هذا البيت معنا مفتاحه و لم ينكشف أمره ، وإما البق لحين التأكد من أوضاع القاهرة ومراجعة المرحوم عبد القادر عودة الذي أصبح يرأس مكتب الإرشاد نيابة عنه المرحوم يوسف طلعت رئيس الجهاز السرى .. فآثر البق على أن أسافر وحدى لبحث الأمور أولا ثم أرجع إليه أنا أو غيرى(١) .

وواضح تماماً أن المرشد العام للإخوان المسلمين لا يعلم أن غدا سوف يكو النبأ العظيم الذى أنتم فيه مختلفون ، ولو كان يعلم لآثر مغادرة مكان الحادث إلى أى مكان ، وكان هذا سهلا فواضح أيضاً أن قدرات الإخوان التنظيمية كانت فائة جداً فى ذلك الحين ، وواضح أيضاً شجاعة الرجل الفائقة فهو على يقين أن احتماء القبض عليه وارد فقد تم القبض على اثنين ممن يعرفون مكان إقامته ، صحيح أنهمن يوثق بهما لإيمانهما وصبرهما وتحملهما ، ولكن التعذيب الوحشى الرهيب الذي استحدثه عبد الناصر يجعل كل شيء جائزا .

ويمضى المرحوم حسن العشماوي فيقول:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٧١ .

« وسافرت مساء ذات اليوم بالقطار إلى القاهرة وودعت أهلى وداع من لا يدرى متى سيلتقى بهم ثانية لا لأنى كنت أشك فى أى شىء ، ولكن لأن يوم ٢٩ أكتوبركان قد قرب ، وكان المفروض أن نشترك جميعا فى أحداثه .

سافرت تاركا المرشد وأهله وأهلى فى ذلك البيت الذى لا يصلح للهرب منه بحال إذا دوهم ، كما حاولنا تغييره ولكن المرشد كان يرفض لأنه لا ينوى الهرب إذا هوجم البيت ، كما كان يرفض فكرة الدفاع عنه بالقوة ، وكان يرفض كل عنف مهما كانت صورته ، لذلك لم يكن فى البيت سلاح على الإطلاق ، إلا ذلك المسدس الذى كنت أحمله أنا دون علم أحد .. والذى أخذته معى حين سافرت .

وصلت القاهرة وكان المرحوم عبد القادر عودة قد حددت إقامته فى منزله وأحاط به البوليس يمنع الاتصال به .. وكان الكثير ممن يمكننى الاتصال بهم قد اعتقل ، وكان المرحوم يوسف طلعت رئيس الجهاز السرى فى دوامة من مشاعره ومشاغله لا يعرف لها قراراً ، وكان كل من لم يعتقل فى هدوء تام ينتظر يوم ٢٩ أكتوبر وما ينتظرهم فيه .. وكان المفروض أن القوة المسلحة التى ستحمى المظاهرة المحدد لها مساء اليوم — بعد أربعة أيام — على أتم استعداد » .

# لفاءالم صعبيت يوسف طلعت وعبدالقا درعوية

« قابلت المرحوم يوسف طلعت ثم ذهب لزيارة الأستاذ عبد القادر عودة فى منزله تحت سمع البوليس ونظره ، فدخل إليه فى صورة بائع لبن بجلبابه الأبيض يحمل بعض « سلاطين الزبادى » فما شك فيه أحد وما اعترضه رجال البوليس ، وانتظرته بعيداً عن البيت حتى خرج وسرنا معاً إلى بيت كنا نتخذه مقراً للقائنا . اتفقنا مبدئياً على كيف ينتقل المرشد من الإسكندرية ، وعلى أن يحضره صديق لى بعد غد ، وأين يقيم فى القاهرة انتظاراً لاجتاع الهيئة وسير المظاهرة ، ولا بأس إذا اعتقل على باب المركز العام وإن كنا نشك فى إمكان ذلك » .

# حادث المنشية وتغيرا لموازين

« انقضى يوم الثلاثاء ٢٦ أكتوبر بطيئا كما يمر غيره من الأيام .. قضيته في المنزل لم أخرج ، وكنت أجلس وحدى في المساء أقرأ كتابا ، وكان في المنزل جهاز راديو لم أفكر في إدارته حتى دخل أحد زملائنا وأدار مفتاح الراديو ليسمع خطاب عبد لم أفكر في إدارته حتى دخل أحد زملائنا وأدار مفتاح الراديو ليسمع خطاب عبد

الناصر في الإسكندرية ، وإذا بالراديو ينقل إلينا نبأ تلك الرصاصات الثماني الطائشة التي قيل إنها أطلقت على عبد الناصر وهو يلقى خطابه في ميدان المنشية » .

وجلس كل واحد منهما ينظر إلى الآخر وكلاهما لا يصدق من شدة الذهول فهذا آخر ما كانا يتوقعانه .

« وكانت مفاجأة .. المرشد في الإسكندرية .. ولا أحد يعلم كيف حدث هذا .. ولا كيف ستسير الأمور بعده !!

وجاء الصديق الذى كان سيسافر غدا ليحضر المرشد من الإسكندرية .. فتح الباب بمفتاحه الذى يحمله وكان قد سمع فى بيته ما سمعت أنا منذ قليل ، فجلس صامتا فى مواجهتى ، وكانت جملة مشاعر قاسية تجتاح نفوسنا ومشاعر من المفاجأة والحيرة والأسى بين التصديق والتكذيب بل والاشمئزاز .. وأخيراً عبر عنها ذلك الصديق بقوله :

\_ إن أموراً شاذة \_ لا أدرى مصدرها \_ تجرى وراء ظهورنا فى ظلام فتورطنا وتدفعنا إلى أسوأ مصير وتفسد علينا كل خطط المقاومة الصحيحة .

- \_ لعل الحادث مفتعل للتنكيل بنا ؟
- ــ لا أدرى وإن كان كذلك فإنه لن يتكشف إلا مؤخرا .
- \_ الكل يدرك أن هذا الأسلوب الساذج المجنون ليس أسلوبنا .. ثم إننا متفقون جميعا على ألا نفكر في هذا العمل .
- \_ لسّت أدرى قد يكون الحادث مفتعلا .. وقد يكون فى المسرح مجنون أو أكثر يتصرفون حسب هواهم .. وعلى كل فالأمر قد حدث وسنتحمل جميعا تبعاته غير معذورين من أحد » .

« وسكتنا طويلا كان كل منا يفكر فيما صارت إليه الأمور وفيما سنواجه به الوضع الجديد ، وفيما يمكن أن يتم بشأن المرشد المقيم حاليا بالإسكندرية في منزل يمكن أن يعرف مكانه في أي لحظة » .

# التفكيمين ضعة عاديث المنشبة المفاجئ

« وعدنا إلى احديت في أمورنا العاجلة فاتفقنا على أن نعدل عن احضار المرشد غداً وعلى أن يقوم الصديق بتنظيم التجائه إلى إحدى السفارات بعد غد ، وأوصاني

أن أبقى في المنزل لا أغادره ليلاً ولا نهاراً حتى ننتهي من وضع المرشد أولا ثم ننصرف إلى تحديد أوضاعنا » .

# رأي لشهيديوسف طبلعت في الحادث

« وعدنا إلى الصمت ثانية حتى قطعه علينا جرس الباب معلنا فى أسلوب رنينه مجىء المرحوم يوسف طلعت الذى جاء يسألنا الأخبار فقد سمع هو الآخر ما أذاعه الراديو ففوجىء به ، وجاء يطلب مزيدا من إيضاح ، ولم يكن لدينا ما نقوله ، وطلبنا منه هو البيان فهو رئيس الجهاز السرى المسئول عنه . ولكنه أكد لنا أن لا علم له بشىء وأنه لم يصدر أمراً ولم يأذن بالقتل الفردى ،، وكيف يعقل أن يقدم على شيء من ذلك وهو يعلم أن المرشد بالإسكندرية وأن اجتماع الهيئة التأسيسية بعد غد ، وأنه ستعقبها مظاهرة سيقوم الجهاز السرى برئاسته بحمايتها أثناء سيرها .

هذه هي الخطة الوحيدة الموضوعة موضع التنفيذ ، أما محاولة الاغتيال الفردى فهو واثق أن لا صلة للإخوان بها .

وخرج على أن يعود ظهر الغد بما يجد لديه من أخبار » .

« وجاءنا المرحوم يوسف طلعت مع الظهر والنار تشتعل في قلب القاهرة بالمركز العام للإخوان المسلمين . أشعلتها مظاهرة يقودها ثلاثة ضباط ويحميها البوليس .

جاء يوسف طلعت ليؤكد أن الأستاذ إبراهيم الطيب المحامى والمسئول عن الجهاز السرى فى القاهرة كلها لم يكلف الأستاذ هنداوى بالإقدام على اغتيال جمال عبد الناصر أو غيره .. وأنه لا يفهم كيف يمكن أن يكون الحادث قد وقع على هذه الصورة ، وكانت مفاجأة له حين علم باعتراف محمود عبد اللطيف على هنداوى دوير ، واشتدت به المفاجأة حين علم أن المرحوم هنداوى بدأ يتكلم .

وهكذا انقضى يوم الأربعاء في مفاجآت ترد إلينا أولا بأول عن سير التحقيق » .

«كان يوسف طلعت ــ رحمه الله ــ يؤمن بأن حادث المنشية حادث مفتعل لم يحدث على هذا النحو ، وإن قام بجانب من أدواره أشخاص فى الجهاز السرى . وكان يستمد إيمانه هذا كما تصورت من أنه لم يكلف أحداً بالإقدام عليه وأن المرحوم إبراهيم الطيب الذى يليه فى الرئاسة لم يأمر به أيضاً » .

« إنى واثق أن يوسف طلعت غير مسئول عن الحادث ، بل كان إيمانه يصل إلى أن الحادث ملفق ..

إن المسافة بين مطلق النار وموقف عبد الناصر والميل الشديد في الاتجاه ووقوف المجنى عليه وراء حاجز ، وذهاب محاول القتل وحده دون شريك يسنده بمسدس أو قنبلة ثم عدم إصابة الهدف من شخص نعرفه جميعا ونعرف مهارته الفائقة ونعرف عدم إقدامه على إطلاق النار بغير تأكد من الإصابة ، كل ذلك يوحى بأن الحادث غير معقول .

كان يوسف يتساءل دائماً عن تفسير لأن يرسل هنداوى دوير شخصاً واحداً وهو يستطيع أن يرسل من عنده عشرة أشخاص . وأن يرسل مسدسا واحداً بدلاً من عدة مسدسات وعدة قنابل .

لقد ظل إيمان يوسف طلعت بأن الحادث ملفق يشغل ذهنى منذ ذلك الحين إلى اليوم .

وقد سمعت بعد ذلك من موظف عاين مكان الحادث رسميا أن الحائط المواجه لإطلاق النار ليس به أى أثر للرصاص ، وأنه يعتقد أن المسدس الذى سمعت طلقاته كان محشوا بالبارود فقط دون الرصاص . وأن عبد الناصر كان يعلم سلفا لحظة الإطلاق وأن قصة الرجل الذى قبل إنه عثر على المسدس وذهب به سيرا على الأقدام من الإسكندرية إلى القاهرة هي قصة من تأليف البوليس .

سمعت كل هذا .. وسمعت أكثر منه .. ومع ذلك ظل الحادث كله فى ذهنى غامضا أتمنى أن يجلوه المستقبل يوماً »(١) .

وإنى اعتذر للقارئ العزيز في الاستطراد في ذلك الاقتباس مما كتبه المرحوم حسن العشماوى ، فهو أحد الذين عايشوا تلك الفترة المضطربة وكان من صناع أحداثها ، ولا أملك سوى التأثر الشديد من أسلوبه الرائع الأخاذ في وصف ما مر به من أحداث . وكيف شعر هو وزملاؤه بتلك الصدمة المروعة عندما سمعوا بحادث المنشية للمرة الأولى ، وكيف زادت دهشتهم عندما علموا بأسماء من نسبت إليهم تلك الواقعة .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

المرحوم هنداوي دوير والمرحوم محمود عبد اللطيف.

ورأينا كيف ذهل المرحوم يوسف طلعت من إرسال شخص واحد بمسدس واحد ، وكان يمكن إرسال عشرة بل عشرين وثلاثين وأربعين ليس بالمسدسات فقط ولكن بالقنابل أيضاً إن كانوا يفكرون في قتل الزعيم .

# ملاحظات حولي حادث المنشية!

لا شك أنه قد كتب الكثير حول هذا الحادث المشئوم وكلها استنتاجات وآراء الذين يعرفون طبيعة النظام الذى تكوّن ، ونفسية عبد الناصر التى كانت تميل إلى الظلم والعدوان والتجاوز ، وعلم هؤلاء بالارتباط العضوى بين المخابرات الأمريكية وطرقها ونظمها وبين طغمة من الضباط الجهلة الاشرار الذين يريدون الحكم والغلبة والظلم والاستبداد والذين قد بلغ بهم الغرور والسفه والغفلة مبلغا لم يصل إليه أحد فى حكم حتى «شاويشية» أفريقيا الذين أقاموا الانقلابات وارتدوا ملابس الماريشالات .

وكانوا كما تعلمون قد جاءوا إلى الحكم بلا وجهة نظر بلا وعى وبصلف لا حدود له . حتى إن اجتماع مجلس قيادة ثورتهم لم يكن له جدول أعمال كما قلت فى موضع آخر ، فهم يبحثون كل شيء ويناقشون أى موضوع صغر أم كبر ويصدرون فيه قراراً .

ووصل بهم الحال إلى أنهم يجتمعون اجتماعا وصف بأنه هام وخطير لتسعير الطماطم، ويخرج صلاح سالم على الصحفيين ويتكلم دون خجل عن الجهود الجبارة التي بذلت، والمناقشات الموسعة حتى وصلوا بها إلى تحديد سعر كيلو الطماطم، وأنه على وزير التموين مراعاة ذلك، وأن البوليس الحربي سوف ينتشر في الأسواق لمراقبة هذه التسعيرة.

ومثل هؤلاء الناس من السهل السيطرة عليهم وتوجيههم من جانب قوى فاهم كالأمريكان ، فهم يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم .

ولم يبق في خدمة هؤلاء الضباط الأوغاد من الوزراء غير ضعيفي النفوس والذين يشبهون السعاة ، وكان الضباط يطلقون عليهم ــ على الوزراء ــ الطراطير أو المحضرين أو السعاة أو أية صفة من باب السخرية والاهانة .

والذى تمسك بكرامته وشرفه غادرهم وتركهم ، ولم يستطع العيش في مثل هذا الجو الموبوء الذي ينذر بشر عظيم .

كانوا يسخرون من الوزراء ويقولون لهم إن تسعير الطماطم والكوسة هي الخطوة الأولى نحو تحرير مصر من الإنجليز .

وكان هناك وزراء يرفضون هذا الضرب من التدخل الأحمق .

فقد أراد جمال عبد الناصر أن يرفع الحد الأقصى لعمر تعيين السفراء من سبعين إلى خمسة وسبعين حتى يعين عزيز المصرى سفيراً ، فقد كان يخشاه رغم تجاوزه السبعين ، ويخشى تأثيره على الضباط لاعجابهم الشديد به ، وعرض الأمر على وزير الخارجية وكان فراج طابع إن لم تخنى الذاكرة .

وقال له الوزير هذا أمر سهل وأخرج ورقة وكتب عليها كلاما وقدمه لجمال عبد الناصر فإذا بالورقة استقالته .

واعتذر له جمال عبد الناصر وقبل رأسه ولكن الرجل أصر على الاستقالة . ويحكى محمد نجيب :

« كان الدكتور عبد الجليل العمرى مريضا ، وأراد جمال سالم أن يتدخل في شئون بورصة القطن بحجة غياب الوزير .. فرفضت .. لكنه أصر وتحت ضغط زملائه اتصلت بالدكتور العمرى لإبلاغه الخبر في ثنايا مكالمة تليفونية ، كانت أصلا للاستفسار عن صحته .

سألتــه:

ــ ما رأیك فی اتخاذ قرار بشأن أسعار البورصة ؟ .. وما رأیك فی .. وقبل أن أكمل كلامي رد الرجل فی حزم :

ـ إنى أقدم استقالتي فوراً .

فوضعت السماعة على أذن جمال سالم ليسمع بنفسه .. وبعدها تقرر إرجاء الموضوع حتى يشفى الوزير من وعكته الصحية .

ولم يتوقف الانحراف عند ضباط القيادة ، وإنما امتد لباقى الضباط من مساعديهم ..

و لم يتوقف تدخل الضباط في الحياة المدنية عند مستوى القمة وإنما امتد إلى المستويات الأخرى .

فقد سرق بعض الضباط معونة الشتاء.

وسرقوا هدايا وبضائع قطارات الرحمة وباعوها علنا .

وسرقوا فلوس التبرعات الخاصة بالشئون الاجتماعية.

وسرقوا تحفا ومجوهرات وبعض أثاث القصور الملكية »<sup>(١)</sup> .

عصابة من اللصوص لا شرف لها ولا ضمير فهى لا تتورع عن أى شيء من أجل السلطان والمال الحرام .

فهل هؤلاء يتورعون عن الاستجابة لمخطط أمريكى يؤدى إلى تأكيد سلطانهم والقضاء على حركة إسلامية ضخمة مثل الإخوان ؟ من يعرفونهم يقولون لا .. إنهم طغمة لا تتورع عن فعل شيء .

لا يوجد الدليل القاطع على أن الحادث قد دبره جمال عبد الناصر ، رغم كل القرائن والانطباعات التي تشير إلى هذا وتؤكده ، وقد يظهر هذا الدليل في مستقبل الأيام ، وإنه من الصعب أن يأتي أحد الذين اشتركوا في تدبيره ويعترف بهذا ، بل هو من المستحيل فهو يحمل نفسه جرم المئات الذين استشهدوا والآلاف الذين سجنوا وشردوا ، وإن كانت الدولة هي التي تصنع الجريمة فهي لا تكتشف إلا بعد زوال عهدها ، وهو يوشك أن يكون ، ومن ثم تفتح الملفات وتظهر الحقائق ناصعة ويحاكم من بقي من الظلمة على قيد الحياة ويحاسبون حساب الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأنكي .

فعندما قتلت الحكومة حسن البنا لم يستطع أحد أن يقيم الدليل، وقيد الحادث ضد مجهول، فالدولة هي صانعة الجريمة، وهي تستطيع أن تحمى نفسها، ومن ثم لم تكتشف تفاصيل الحادث إلا بعد زوال العهد وإعادة التحقيق في مقتل المرحوم حسن البنا، واستطاع التحقيق أن يضع يده على الجناة والأداة وكل ما تم من تفاصيل حول هذه الجريمة النكراء.

وهذا هو نفس الحال في حادث محاولة اغتيال عبد الناصر في المنشية وحتى يأتى دليل ننتظره قطعي الدلالة على ارتكاب جمال عبد الناصر ومن معه لهذه الجريمة فهناك

<sup>(</sup>١) كنت رئيسا لمصر ، محمد نجيب طبعة ١٩٨٨ ص ٢٠٧ المركز المصرى الحديث .

بعض القرائن والملاحظات على ضوء ما تقدم من محاكات سبقتها تحقيقات وملابسات:

١- خلال شهر أكتوبر وقبل الحادث تم القبض على كثير من قادة الجهاز السرى .

٧ - كانت سياسة استقطاب بعض عناصر الإخوان قبل الحادث أن شيئا عظيما
 يوشك الحدوث وأن عليهم انقاذ أنفسهم مما هو قادم .

٣ - قبل الحادث بشهر تقريبا قدم صلاح الدسوق جواز سفر عليه تأشيرة إلى الولايات المتحدة لأحد ضباط الشرطة من الإخوان وكانت تربطهما صداقة ، وقال له عليك السفر في الغد ، وبعد شهر على الأكثر سوف تدرك قيمة هذه الهدية العظيمة التي قدمتها لك .

٤ – بعد الحادث تم القبض على أربعة أشخاص وظهر هذا في صحف ٢٧ أكتوبر .

ه اليوم التالى اختفى الثلاثة الآخرون إلى الأبد ، وكان قد قبض عليهم مع عمود عبد اللطيف ، ولم يظهروا في التحقيق إطلاقا .

7 - أسر لى واحد ممن حضروا هذا الحادث وطلب عدم ذكر اسمه ، وهو محام كبير الآن ، أنه كان يجلس فى الصف الثالث أمام محمود عبد اللطيف الذي كان يجلس خلفه مباشرة . وكان أيامها يعمل فى مديرية التحرير ، وأن الذين كانوا فى هذا السرادق أغلبهم من العاملين فى هذه المديرية ، وأن الدخول إلى السرادق الذي بدأ دخوله من الساعة الخامسة كان يصعب على غير المعروفين الدخول إليه . يقول هذا المحامى إنه سمع صوت الطلقات غير معلومة المصدر ، وهو يجزم لى أن الذي أطلق الرصاص ليس محمود عبد اللطيف ، لأنه كان يجلس خلفه مباشرة ، ولو كان هو الذي أطلق الرصاص لسمع بالدوى فى أذنه واضحا ، مع ملاحظة أن الجالسين لم يكونوا فى صفوف منتظمة من الزحام بل كانوا فى حالة تلاصق ، والصفوف لا تفصل فواصل بينها . وبعد لحضة ذهول التفت خلفه ـ المحامى راوى القصة ـ فوجد مجموعة تضرب لحضة هذا هو الضارب الذي أطلق الرصاص ، فقال له المحامى : مش ممكن . . هذا هو الضارب الذي أطلق . وفي اليوم التالي أخبر مجدى حسنين بهذه القصة فقال له : مالئاش دعوة بالموضوع ده ، والمخابرات أدرى بما تفعل . فأكد له فقال له : مالئاش دعوة بالموضوع ده ، والمخابرات أدرى بما تفعل . فأكد له

أن محمود عبد اللطيف ليس الضارب ، فزجره ونهاه وطلب منه عدم الكلام في هذه المعلومات مع مخلوق . وحرص هذا المحامي أن يحصل على تصريح لحضور المحاكات ليشاهد محمود عبد اللطيف عن كثب . وقال لى إنه كان في غاية العجب وهو يستمع إليه ويراه يعترف في هدوء أنه الذي أطلق الرصاص على عبد الناصر . وعندما لاحظ عدم أخذ أي اعتبار للإجراءات وصحتها تأكد لديه أنه حادث مصنوع ملفق . ولم يستطع أن ينسي هذا الحادث أبداً . وعندما سألته عن سبب خوفه من ذكر اسمه ، قال لى إن الذين صنعوا هذا الحادث لا يزال معظمهم على قيد الحياة ويشغلون مناصب كبيرة . وسألته هل يعرفهم ، وبعد تردد طويل قال لى أعرف بعضهم ولكني لن أبوح لك باسم واحد منهم ولندع حسابهم على الله فهو لن ينساهم .

- ٧ عومل هنداوى دوير معاملة خاصة جداً فى السجن وأثناء المحاكمة ، وسمح
   له أن يشرب عشرة أكواب من الماء أثناء تحقيق النيابة .
- $\Lambda$  لم يثبت من التحقيق الذي جرى تحت التعذيب الشديد أن أحدا قد أمر هنداوي بتدبير الحادث .
- 9 اعترف إبراهيم الطيب بكل ما طلبوه منه إلا المسدس الذي ادعى هنداوي أنه قد تسلمه منه ، وكان إبراهيم الطيب قد عذب عذابا شديدا لم يعذبه أحد من قبل حتى انهم قالوا إنه حمل مقتولا إلى منصة الإعدام . ولكن الصورة التي التقطت له تبين كيف واجه الموت في ثبات .
- ١٠ ــ لم يتناول جمال سالم واقعة إطلاق الرصاص فى التحقيق على الإطلاق بل كان يحاكم الإخوان المسلمين ومبادءهم، ويسب قادتهم ويندد بهم ويسخر منهم و لم يتصرف معهم ليس كقاض فحسب بل رجل تخلى عن كل قيم الشهامة والمروءة.
- ۱۱ المسدس الفارغ الذي أعلن عنه يوم الحادث من نوع البرتابه مشط لا يسمح بتساقط الأعيرة الفارغة منه بعد إطلاق النار ، وقيل إنه تم ضبطه مع المتهم ، وأعلن أيضًا أن هناك أعيرة نارية من عيار ٦,٣٥ قد وجدت فارغة مكان الحادث .
- ۱۲ اختفی المسدس الذی ضبط مع محمود عبد اللطیف وظهر مسدس آخر یوم ۲ نوفمبر بعد إعلان تشکیل المحکمة جاء به من یدعی حدیو آدم وقال انه قد جاء علی قدمیه سیرا إلی القاهرة بعد أن عثر علی المسدس مکان

- الحادث ، والسبب كما قال أنه ليس معه أجرة القطار فسار على قدميه ، وقدم له الزعيم مائتي جنيه هدية وجاء بالمصورين والمطبلين .
- ۱۳ قال حسن التهامي إنهم قد جاءوا له بصديري واق من الرصاص وأسرعوا بإرساله إليه صبيحة الحادث ، وضحك الزعيم وقال : ( ماخلاص الموضوع انتهى ) .
- 15 تم القبض على جميع من قدروا عليهم من الإخوان فى مصر الساعة الثامنة والنصف مساء الحادث بعد الإعلان عنه بنصف ساعة . وواضح أنها خطة مسبقة ومحكمة ومرسومة فى انتظار ساعة الصفر .
- ۱۵ سلم هنداوی دویر نفسه صبیحة الحادث والمفروض أنه الذی أمر باغتیال الزعیم ، ویصعب تفسیر هذا إذا علمنا أنه شدید التحمس والاندفاع و کان یعلن فی کل مکان أنه لابد من قتل عبد الناصر .
- 17 لماذا تم عزل هنداوى دوير ومحمود عبد اللطيف تماما عن بقية المعتقلين فى السبجن الحربي بحيث لا يوجد شاهد واحد ادعى أنه قد رآهما أو تحدث إليهما أثناء التحقيق ونظر القضية ؟

هذه الملحوظة قد كتبتها من قبل ، ولكن بعد صدور الطبعة الأولى زارنى أخ كريم وكان متهما هو الآخر في القضية نفسها ، وأخبرنى أن ملاحظتى في محلها إذا استثنينا بضع جمل في حديث ناقص مبتور قد دارت مع هنداوى . وأخبرنى أنه قد تبادل مثلها معه ، والذى يعرف نظام السجن الحربى يفهم أن تبادل حديث بشكل كامل صعب جدا . وقال هذا الأخ الكريم إن الجمل القليلة التي تبادلها مع هنداوى تفيد أنه ضحية وأنه برىء من كل ما قاله وما يقولونه ولكنه لا يستطيع شيئا فالأمر أكبر منهم جميعا ، ثم فرقت بينهم السياط . وقد قال الأخ سعد حجاج إنه عندما سأل محمود عبد اللطيف في لمحة عابرة من لقاء أفاد هو الآخر بأنه ضحية ولا دخل له عبد اللطيف في لمحة عابرة من لقاء أفاد هو الآخر بأنه ضحية ولا دخل له بكل ما يدور في هذه التحقيقات والمحاكات .

- ١٧ غياب المعلومات عند الإخوان عن أعدائهم حكومة الثورة .
  - ١٨ توافر معلومات كاملة عند حكومة الثورة عن الإخوان .
- ١٩ إشاعة أن المرشد معرض للاغتيال حتى يختفى فتزيد الفرقة بين فصائل الجماعة المختلفة أصلا.

- كل الأحاديث عن الحزام الناسف والاغتيالات وغيرها ثبت أمام المحكمة غير الطبيعية التي يقوم على رئاستها مجنون أنها مجرد أحاديث وأفكار محل دردشة وليس لها صلة أو علاقة بصانعي القرار من قيادة الإخوان ، ولكنها ألبست ثوبا قانونيا وصارت تهما .
- ٢١ لم يعترف واحد فقط من قيادة الإخوان و لم يثبت أن له أية علاقة بالحادث
   رغم التعذيب الذي نعرفه .
  - ٢٢ انحصر الحادث في شخصين .. هنداوي دوير ومحمود عبد اللطيف .
- ٢٣ بذل المستحيل من أجل سحب يوسف طلعت ومحمد فرغلي وعبد القادر عودة وفضيلة المرشد إلى التلميح أو الإيماءة لإيجاد صلة لهم بالحادث ولكن هذا فشل فشلا ذريعا .
- ٢٤ صعوبة وصول محمود عبد اللطيف إلى الصفوف الأولى في ميدان حيث تمتلئ جميع الصفوف بالمرتزقة والأفاكين وهذا تقليد يسير حتى الآن .
- ٢٥ لماذا لم يتقدم إلى الشهادة الذين قاموا بالقبض على محمود عبد اللطيف ليلة
   الحادث ؟
- ٢٦ لماذا لم يتقدم إلى الشهادة أحد شهود الزور ويقول أنا رأيت المتهم وهو
   يطلق الرصاص على الزعم ؟
- ۲۷ لماذا لم يظهر ذلك الذى صرخ بأعلى صوته وظهر صوته فى التسجيل « واحد تانى هو اللي ضرب » .
- ۲۸ لماذا ظهرت بقعة حمراء على صدر عبد الناصر الزعيم عقب الحادث وقيل
   إن سببها قلم حبر أحمر ؟
- ٢٩ إن كانت المحاكات بسبب محاولة اغتيال الزعيم فلماذا لم ينحصر الموضوع
   في هذه النقطة فقط ؟
  - ٣٠ أين شهود الإثبات في هذه القضية ؟
- ٣١ ما هي الصلة التي كانت بين محمود عبد اللطيف وهنداوي دوير من قبل قيام الثورة ، وهل صحيح أن صلاح شادي قد قدم أحدهما أو كليهما للزعيم الخالد قبل الثورة لعمل بعض عمليات فدائية في القنال ؟ وقد ثبت أنه قد التقي \_ محمود عبد اللطيف \_ بجمال عبد الناصر بعد الثورة لعمل عملية فدائية لا تتسم بالأخلاق ضد الإنجليز واعترضت على شكلها قيادة الإخوان .

- ٣٢ لماذا لم يستخدم الإخوان أدواتهم المعروفة في الاغتيال ، والتي أثبتت فاعليتها في حوادث سابقة مماثلة .
- و منيل الروضة قبل اختفائه فهل كان ذلك بعيداً عن أعين المباحث في منيل الروضة قبل اختفائه فهل كان ذلك بعيداً عن أعين المباحث والمخابرات، وقد قبل إن الضابط محمد الجزار بالقلم المخصوص، البوليس السياسي كان يدور وراء هنداوى في كل مكان علما بأنه كان مسرحا من الحدمة ولكنه يريد أن يؤدى دوراً لدى سادة المجتمع الجديد. وقد شهد شاهد أنه رآه \_ محمد الجزار \_ وهو يستمع إلى هنداوى يخطب معرضا بعبد الناصر والنظام وقد نبه هذا الشاهد الكبير على هذه الواقعة للمسئولين من الإخوان.
  - ٣٤ لماذا تم الإعدام في خلال أيام قليلة من انتهاء النظر في القضية ؟
- ٣٥ ما هو دور المخابرات المصرية التي قام الأمريكان على تشكيلها في ذلك العهد
   وما هو تقريرها عن ذلك الحادث قبل اختفاء هذا التقرير ؟
- ٣٦ لماذا تم سحب كتاب محاضر محكمة الشعب من الأسواق بعد توزيعه على نطاق كبير ؟
- ۳۷ أين المحاضر الأصلية التي قامت بها جهات التحقيق هل هي موجودة ؟ أم اختفت كمحاضر محكمة الثورة التي حاكمت قضية انحراف المخابرات ١٩٦٨
- ٣٨ ما هي علاقة محمود عبد اللطيف بالنظام الخاص وبقسم الوحدات وإلى أين ينتمى ؟ أم تنقل بينهما ؟
- ٣٩ هل كان حادث محاولة اغتيال عبد الناصر فى المنشية فاصلا يين عهدين بمعنى أنه قد دانت له مصر و لم تعد هناك أية قوة أمامه بعد التخلص من الإخوان المسلمين ومحمد نجيب فى آن واحد ؟
- .٤ ماهو رأى حسن التهامي وزكريا محيى الدين و مجدى حسنين وإبراهيم الطحاوي حول الحادث ؟
- 21 هل احتفظت الدولة بالأحراز الخاصة بالجريمة علما بأنها محاولة اغتيال أعظم زعيم ظهر في البلاد العربية ؟ أم اختفت هذه الأحراز مثل جواهـر أسرة محمد على ؟

- 27 ماهى الأجزاء المطموسة فى الوثائق الأمريكية فى الجزء الخاص عن الحادث والتى ظهرت بعد ثلاثين عاماً ، وقد حذفت منها صفحات كاملة بحجة حماية المعلومات والعملاء ؟
- ٤٣ هل يعرف الحاج حسين الشافعي شيئاً عن هذا الموضوع ؟ وما رأيه ؟
   ٤٤ الأستاذ سامي شرف!! ما قوله في هذا الحادث ؟
- ٥٤ أين كان حسن طلعت وحسن أبو باشا وأحمد صالح داود ومحمد الجزار
   ليلة الحادث وقبله بيوم ؟ وما هو رأيهم ؟
- 27 لماذا قام علوى حافظ بحرق المركز العام فى الوقت نفسه الذى أطلق فيه الرصاص على الزعيم الخالد ؟ ومن أين جمع الغوغاء حيث أعلن عن الحادث فى الثامنة مساء وبدأ الحريق فى الثامنة والنصف واستمر طوال نهار اليوم التالى ؟
- ٧٧ هل من المعقول أن تخلو التحقيقات التي تمت أمام المحكمة من أى أسئلة عن الحادث نفسه ؟
- 24 يقول صلاح الشاهد: إنه كان في القاهرة عندما سمع بالحادث وأسرع إلى بيت الزعيم الحالد فوجد الأسرة في حالة اطمئنان شديد كأنها على علم بما يدور .
- 9 على يمكن للسيدة الجليلة حرم الزعيم أن تفضى بمعلومات عن هذا الموضوع علما بأن الآخرة وشيكة والحساب قريب ؟
- .ه م يضمن المجرمون الذين اشتغلوا في ترتيب هذا الحادث أنه لا يأتي اليوم الذي يحاسبون فيه قبل الآخرة ؟

### معاولية النظرالجي الحادث

هناك رأى يقول إن الحادث هو تصرف فردى من هنداوى دوير وقام به وحده وتحمل مسئوليته دون الرجوع إلى أحد من المسئولين فى جماعة الإخوان المسلمين . وأستبعد هذا الفرض لعدم معقوليته ، فلو كان الأمر كذلك لجرى التحقيق على نحو يختلف ولكان للمحاكمات شكل آخر غير ذلك الذى كان .

وُلُعُلُ هَذُهُ الواقعة تمت بالتنسيق بين هنداوى وأجهزة المخابرات المصرية فى ذلك الوقت ربما بدافع حماية الإخوان وإنهاء هذه الفتنة .

وهناك اجتهاد أنه تواطؤ تم بضغط غير عادى لا نعرف أبعاده وظروفه مع وعد بالتخفيف والتمكين من الهرب حيث الأمان والأمن في البرازيل.

والذى يمكن أن نبرئه من هذا التواطؤ هو المرحوم محمود عبد اللطيف ، وهذه كلها مجرد استنتاجات وملاحظات ، وليس بين أيدينا ثبت لما دار بينهما من أحاديث أو اتفاق قبل الحادث .

ومن الصعب الجزم بطبيعة ما دار على وجه التحديد ، فلعل المقادير قد ألقت بهنداوى دوير فى يد المخابرات ثم رسم السيناريو بعد ذلك فى عناية وإحكام .

ومن المؤكد أنها حادثة ضخمة لم تأخذ أقل حظ من العناية فى التحقيق واستكمال شكل المحاكمة مما يؤكد ويرجح تدبيرها وإعدادها .

والذى لا شك فيه أنه سوف يفتح باب التحقيق في هذا الحادث بعد زوال النظام وذلك وشيك بإذن الله فقد شاخ وأصابه العفن . وكل أهل العلم والرأى يقولون إن باب التحقيق حول هذا الموضوع سوف يفتح باستفاضة ، شأنه شأن أى جريمة ارتكبتها دولة ما ثم بادت ، وجاءت دولة من بعدها ، وفتحت الملفات وأظهرت ما كان مخفيا ومحيراً .

وظنى أن الذى سيقوم بهذا هو جهاز الأمن الموجود عند زوال هذا النظام ولا شك أن عنده من المعلومات ما يفيد وما يؤكد طبيعة ما حدث.

#### \* \* \*

ونعود فنذكر القارىء العزيز أن الشخص الوحيد الذى مثل أمام محكمة الشعب وعومل معاملة جيدة غريبة هو هنداوى دوير وتلاه فى حسن المعاملة محمود عبد اللطيف بعد الاعتداء الوحشى عليه ليلة الحادث. ولم ينج أحد من هزء جمال سالم وسخريته وإهانته حتى المرشد العام نفسه ـ على مكانته العظيمة فى نفوس المسلمين ـ لم يسلم من ذلك ، وسمعت أنه قد ذهب إليه وزاره فى بيته حيث كانت إقامته محددة وطلب منه الصفح والمغفرة وبكى بين يديه ، وكان ذلك قبل أن يموت .

والآن يقف الظالم والمظلوم بين يدى العادل والمنتقم .

وانتهت الاهانات وذهب أثر التعذيب وانقضى كل شيء ، والزمن يسير بسرعته

حيث تتلاشى الذكريات البغيضة ويبقى بعد ذهاب مرارتها حلاوة الإيمان ، وتلوح بوارق الأمل فى النصر والتمكن بعد المحن الشاقة الصعبة التى مر ون الصابرون ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من الجحرمين . وكفى بربك نصيرا ﴾ صدق الله العظيم . الفرقان : ٣١ .

\* \* \* \* \* \*

# الفصل لثاني عيشر

# " وكان في المدينة تِسعَة رهط يُفسِدون في الأرض ولا يُصلِحون "

(حول ثورة ۲۷ يوليو)

كان عدد أعضاء مجلس قيادة الثورة تسعة ضباط في مبدأ الأمر

لاشك أن تطور الحكم من أيام محمد على حتى أيام ما قبل الثورة كان يغرى الناس بالتغيير إلى الأحسن .

وقد فتح التطور شهية الجماهير إلى مزيد من الحرية ، و لم يكونوا يعلمون أنهم وصلوا لدرجة لن تسنح لهم بعد ذلك ، قبل قرن من قيام الثورة .

فقد نقلت وأيقظت مدافع نابليون الشرق الإسلامي من غيبوبة النوم إلى شمس الواقع، في زمن كانت فيه الخلافة العثانية قد أخذت شمسها تنحدر إلى المغيب. وكان الغرب الذي يجهز على ما تبقى من روح الإسلام الخابية في الآستانة يغذى الروح القومية في العرب الجهلاء، الذين سرعان ما قاموا يقلدون الأوروبيين في نشاطهم القومي في القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، وأنشئوا الجمعيات السرية والغرض منها التخلص من الخلافة والقضاء عليها بأمل ظهور الدولة القومية المستقلة عن سيادة الإسلام.

وكان يمكن أن تتجه همتهم إلى إصلاح الخلافة والبقاء على الترابط الإسلامي مع روح جديدة ورأس جديد يحكم هذا العالم، وذلك ما كانت أوروبا تحول بين المسلمين وبين تحقيقه بإفساد عقولهم عبر التلاميذ، والتقليد الأعمى، والقفز مثل القردة فوق الأشجار. والتلويح لهم بالإبهار المادى والتقدم المدنى الذي يمكن أن يكونوا عليه لو تخلصوا من بقايا الإسلام.

وكانت الروح الإسلامية لم تمت فى نفوس طلائع من المسلمين العرب ، وكانت أشد ما تكون فى مصر ، رغم كثرة التلاميذ والمدربين الذين تعلموا فى أوروبا وجاءوا يبشرون بدين جديد هو الديمقراطية .

ورغم اختلاف الديمقراطية عن منهج الإسلام فإنها كانت مركبا مناسبا يمكن أن يصل بالطلائع الإسلامية إلى تطبيق الإسلام، وتعويض الحسارة التي نجمت عن سقوط الحلافة العثانية.

وزادت حدة الشعور الديني في مصر بعد سقوط الخلافة ، ووصلت أوجها في السنوات التي سبقت قيام ثورة ٢٣ يوليو .

وصار تحقيق الحلم الإسلامي على مرمى قوس .

وكان هذا كله تحت عين وبصر الغرب الذي يرصد كل شيء.

# الصراع بين العلمانية والإسلام

كان الاحتلال الإنجليزى لمصر عام ١٨٨٢ نقطة انطلاق للعلمانية الحديثة في مواجهة الإسلام الذي صار يفرض وجوده على المجتمع

فقد استطاع الإنجليز أن يدعموا هذا الاتجاه دعما حقيقيا ، يتمثل في دفع أصحابه من الذين تعلموا في مدارسهم إلى الصدارة في المجتمع ، ووضعهم في المناصب والوظائف العليا .

وصاروا يطوقون المشايخ والعلماء فيبعدونهم عن أماكن التأثير والتأثر ، ويضفون عليهم شكلا يعزلهم عن المجتمع ، فيصعب عليهم قيادة الناس ، الأمر الذي يُصعّب وجود قيادة دينية تقود الجماهير إلى تحقيق غايات إسلامية لاتزال راسخة في الضمائر والنفوس .

وكان الاحتلال بقوته بمثابة تكريس للجهود التي بذلت من قبل.

جهود بذلها محمد على باشا عندما رأى أن لا أمل له فى ارتقاء كرسى الخلافة فشجع على البعثات والتعلم فى فرنسا وأوروبا ، موافقا على أقوال الخبراء الأجانب من ضرورة فصل الدين عن الدولة ، وبذا يتحقق الأمل أمام نظره فى الاستقلال عن الدولة العلية .فالتراث الإسلامي الذي تكون منذ قرون لايسمح له فى ذلك الوقت بتحقيق استقلال يكون له الصبغة الدينية فى عالم لاتزال الخلافة العثمانية تحكمه برمزها الذي تمثله .أما الاستقلال عن طريق فصل الدين عن الدولة فإمكانيته موجودة رغم صعوبته .

وسار محمد على شوطا طويلا في هذا الطريق.

وبعد فترة جاء إسماعيل .

وكان مشروع الاستقلال عن اللولة العلية قد أخذ شوطا طويلا ، وقد تكونت الكوادر العلمانية التي تدافع عنه . من خلال وجهة نظرها التي تكونت عبر حملة « التغريب » التي أخذت سنين عديدة . وهي في الوقت نفسه تدافع عن مصالحها التي تكونت في هذه الحقبة من الزمن .

ثم جاء جمال الدين الأفغاني على قدر .

وُنادى بفكرة الجامعة الإسلامية ، وألقى بشعاراته التي نسيها المسلمون . وأكد أهمية

الاحتفاظ بالهوية الإسلامية وعدم طمسها ، ودعا إلى عودة المسلمين إلى ذواتهم . ولقيت دعوته نجاحا واسعا ، وتبعه تلاميذ كثيرون .

# السروديقتلون جمال الدبيت الأفغاف

ثم جاء الاحتلال بعد أن تم طرد جمال الدين الأفغانى من مصر . وأخذت المقادير تلقى به من بلد إلى بلد مدافعا ومناديا بفكرة الجامعة الإسلامية حتى استقر به المقام في الآستانة ، حيث استبقاه السلطان إلى أن مات في ظروف غامضة ، ولا نبرىء اليهود من الجراحة التي أجريت في فكه واستؤصلت أثناءها قطعة من لسانه ، فهم يمهدون لوطن قومى في فلسطين ، وهو العقبة الكثود ، وهو الذي يشجع السلطان على عدم السماح بهذا .

وشجعت بريطانيا العظمى البعثات إلى إنجلترا لخلق جيل جديد يتربى على الثقافة الإنجليزية ، لطمس معالم الثقافة الفرنسية التي أخذت وضعها ومكانها أيام الخديـو إسماعيل .

ومع ذلك فقد تعاونت الثقافتان على خلق جيل جديد قد انقطعت جدوره عن الإسلام إلى حد بعيد ، هذا إذا علمنا أن المسيطر في الجانبين هم اليهود ، وأن لديهم مخططا يستهدف طمس الهوية الإسلامية في منطقة قد استقر رأيهم على تكوين وطن قومي فيها .

# تشعيص المعصندا لإسلامير

وكان لابد من تشويه الرموز الإسلامية والتشكيك في آفاقها وأهدافها ، مثل اتهام جمال الدين الأفغاني بالماسونية وذلك لتفريغ كل ما يدعو إليه من محتواه . وإشاعة أنه يتعاطى الخمر وله بعض الصلات النسائية المشبوهة ، على عكس ما شهد به كل من رافقه وزامله وعايشه وتتلمذ عليه ، وبغض النظر عن نشاطه العظيم الذي شمل أقطار العالم من أجل إيجاد موضع لقدم لدولة إسلامية جديدة تخلف الدولة العلية العيانية التي آذنت شمسها بالمغيب .

# مصرهدف رُلسِی

وكانت مصر هي الهدف الرئيسي في هذه المخططات العلمانية الصهيونية المتناقضة مع الإسلام وأهدافه ، فمن خلالها تسهل السيطرة على عالم العرب والإسلام . وكان الطرح العلماني فيها هو الوقاية من الإسلام ، في الوقت الذي يمهدون فيه لجمعية الاتحاد والترقى لتأخذ مكانها على منبر الإسلام في تركيا .

وقد واكب هذا سيل من المهاجرين الشوام من المسيحيين واليهود ، ومعهم عادات وتقاليد جديدة ، وآفاق غربية يطرحونها على مجتمع الذوات الذى بدأ ظهوره فى أواخر عهد إسماعيل ، وتكرس وصارت له بنية أساسية مع تأكد الاحتلال البريطاني .

# سفورا لمرأة

وبدءوا يشجعون المرأة على الخروج من بيتها ، وظهرت مهنة « الحياكة » وتفصيل الملابس ، وكان القائمون عليها يعملون ضمن مخطط مرسوم .

فعند « الخياطة » الشامية بدأت عملية إفساد المرأة المصرية التي تربت على الإسلام ، وظهرت فكرة السفور وترك الحجاب .

ثم جاء قاسم أمين بكتابيه تحرير المرأة ، والمرأة الجديدة وطبلوا وزمروا له ، وللإعلام وقع السحر في النفوس ، وصارت أفكاره مثلا يحتذى ، ومن خلال تعرية المرأة تحت شعار تحريرها يمكن فصل الدين عن الدولة في بلد كمصر إلى الأبد .

ومن ثم تنجو المصالح الغربية واليهودية ، وتتكرس تبعية الشرق للغرب إلى قرون لا يعلم مداها إلا الله .

# فقدان الهوبة الإسلامية

وتكون جيل من تلاميذ الغرب قد أخذوا – أو أعطوهم – مكان الصدارة في مجتمع قد فقد هويته وغرق في بحر الحيرة ، وبخاصة عندما سقطت الخلافة العثانية ، وقد فقد علماء الأزهر حظوتهم ومكانتهم في نفوس الجماهير ، وصار تبجيلهم أو إظهار احترامهم ما هو إلا كنوع من الاحتفاظ بتقليد قديم في سبيله إلى التبدد أو الانتهاء مع الزمن القريب .

واستطاعوا – الغرب يقوده اليهود – أن يخلقوا فى مصر طبقة وضعوها فى أعلى مكان قد شوهت تشويها بشعا ، فهى لاتدين بالإسلام كنظام حياة ، وتدعو إلى الإصلاح من خلال أفكار ومبادىء مناهضة تماما للدين ، بل وتعلن فى بعض الأحيان أن الدين الإسلامى هو سبب تخلف هذه البلاد ، وأن الطريقة الوحيدة للنهوض هى طرحه جانبا والسير فى الطريق الذى سارت فيه أوروبا أيام عصر النهضة ، عندما فصلت الكنيسة عن الدولة ، وبغض النظر عن اختلاف طبيعة الكنيسة ومبادىء الدين الإسلامى .

# الإرسلام هويسبب تخلفكم إ(

وكأنما أرادوا أن يقولوا للمصريين ومن خلفهم المسلمون إن تخلفكم يساوى أربعمائة عام حيث بدأ عصر النهضة فى أوروبا ، وأرادوا أن يقولوا أيضا إن الخلافة العثمانية الإسلامية هى التى آلت بكم إلى الحال التى أنتم عليها الآن ، ومن ثم فلابد من فطع الطريق من أوله ، وبيننا وبينكم أربعمائة عام من التقدم ، نكون نحن أوصياء عليكم فيها ، وحسب اجتهادكم معنا قد ننجح وقد لاننجح ، والأمر يتوقف عليكم وعلى قدراتكم على التقاط التمرينات وسرعة التدرب على لفظ الدين من نفوسكم حياتكم .

ولم يتمكن هذا المد العلماني الذي صنعه الغرب في العاصمة القاهرة أن يصل إلى الريف المصرى ، لحصانته الطبيعية ضد الكفر بصوره المختلفة وأسمائه المتعددة . وكان الريف المصرى هو الحماية الحقيقية للمجتمع المصرى من ضياع كل معالم الإسلام فيه ، وظل يفرخ ويصدر رواد حركة التمسك بتعاليم الإسلام ، مع الأخذ بأسباب النهضة الحديثة من علوم وفنون أصلها إسلامي النشأة . وفي الربع الثاني من القرن العشرين اشتد الصراع بين المسلمين والعلمانيين ، وتطور هذا الصراع بظهور حركة الإخوان المسلمين فاستقطبت إليها كل العناصر الرافضة للكفر والعلمانية والتبعية للغرب واليهود .

# التيارالديني يأخندمكا نصفى مصر

وظهر نجاح التيار الديني عندما أجبر قادة الفكر في مصر ــ الذين تربوا على المدرسة الغربية صاحبة النزعة في تكوين جيل جديد يتهيأ لعالم مختلف يصنعونه في البلاد

التى تهاوت مع سقوط الخلافة ـ على أن يتحولوا فى كتاباتهم إلى الإسلام . وكانت ظاهرة تستحق التأمل والنظر والتفكير .

فقد عزفت معزوفة جديدة هي الإسلام.

واستمع الناس إليها في شغف شديد ، فهي تتناسب مع مافي وجدانهم من أصالة الدين وعمق التراث المتوارث عبر أجيال طويلة .

وكتب محمد حسين هيكل « حياة محمد » كصدى لاتجاه القراء .

واضطر كاتب كبير مثل عباس العقاد أن يكتب عبقرياته الإسلامية عندما وجد قراءه وجمهوره ينفضون عنه .

وكذلك فعل طه حسين وغيره ، حتى توفيق الحكيم استجاب لهذا المد الذي لايمكنه تجاهله ، فكتب مسرحية محمد « صلى الله عليه وسلم » .

# الغريب ويلءحركيت التحديالوطنحت

وبدأت حركة التحرر الوطنى التى أكان الإنجليز يشجعونها لتكريس انفصال أصحابها عن الإسلام ، مع غرس مفاهيم جديدة تحمل طابع الوطنية والقومية ، وكل الأفكار التى تركتها أوروبا منذ سنين . بدأت هذه الحركة تأخذ طابعا دينيا جهاديا يستمد غذاءه وعطاءه من الإسلام ، وكانت المعركة على أشدها فى نهاية الربع الثانى من القرن العشرين بين المسلمين وبين العلمانيين وسائر القوى المعادية للإسلام . وكان لابد من حسم الموقف أو علاج الأمر على صورة تحقق ما هو مطلوب ومرغوب .

وجمع السكارى والمخمورون مع المؤمنين المسلمين فى تنظيم تمت سرقته من جماعة الإخوان المسلمين هو تنظيم الضباط الأحرار .

وأحكمت الخطة لضرب الإسلام في مقتل.

#### مقديمة قبل النتيجة

قامت ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ بمجموعة من الضباط ذوى النزعات المختلفة ، تسيطر عليهم مجموعة تنتمى إلى الإخوان المسلمين ، على رأسها جمال عبد الناصر في الحكم غامضة ولا يعرف الطريق إليها . ولم يكن في بال أحد منهم أن يمضوا طويلا في طريق السيطرة والتمكن من مصر .

كانت غاية أحلامهم أن يوضعوا في مصاف الأبطال الذين خلصوا البلاد من ملكية فاسدة ، وإقطاع كان قد بدأ طريقه إلى الظهور .

كان هذا غاية ما يحلمون به ويطمعون فيه!

ولم تكن لديهم خطة مدروسة أو وجهة نظر محددة أو غير محددة ، وكل ماكانوا يفكرون فيه هو الانقلاب خشية الاعتقال والمحاكمة بعد أن عرف سرهم .

حتى الملك لم يكونوا يفكرون بشأنه حتى أشار عليهم الإخوان بخلعه وطرده .

والذي يقرأ الخطاب الذي وجهه محمد نجيب للملك يجده خطابا يمكن أن يوجه للحاكم في أي وقت منذ قامت الثورة حتى الآن :

« من الفريق أركان حرب محمد نجيب باسم ضباط الجيش ورجاله إلى جلالة الملك فاروق الأول :

إنه نظراً لما لاقته البلاد فى العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جميع المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لإرادة الشعب، حتى أصبح كل فرد من أفراده لايطمئن على حياته أو ماله أو كرامته، ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم فى هذا المسلك، حتى أصبح الخونة والمرتشون يجدون فى ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير، ولقد تجلت آية ذلك فى حرب فلسطين وماتبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة، وماترتب عليها من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر، مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة فى العدالة، وساعد الخونة على ترسم هذه الخطى فأثرى من أثرى وفجر من فجر، وكيف لا والناس على دين ملوكهم.

لذلك قد فوضنى الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن العرش لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد على أن يتم ذلك فى موعد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم ( السبت الموافق ٢٦ يوليو سنة ١٩٥٢ م والرابع من ذى القعدة سنة ١٣٧١ هـ) ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه والجيش يحمل جلالتكم كل مايترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج »

توقيع : فريق أركان حرب محمد نجيب

ونقلت هذا البيان لصلاحيته لكل زمان ومكان !!

وفوجىء الضباط بأن كل شيء على مايرام ، والقوة الأمريكية تبارك خطواتهم وكان مهندس القوانين الذى دفع بهذا القطار الجامح إلى أعلى مكان فى السلطة هو سليمان حافظ بقسم الرأى فى مجلس الدولة ، وكان لهذا المجلس فى ذلك الزمن شأن عظيم . فهو قدس الأقداس فى عالم القوانين والدستور ، ولا يجوز دخوله لغير كهنته وسدنته .

ومازال سليمان حافظ يفتل لهم بالذروة والغارب كما يقول العرب حتى أدخل العسكر إلى قدس الأقداس وضربوا رئيسه بالحذاء .

وقد يلحظ القارئ العزيز أننى أستخدم كلمة « الحذاء » كثيراً ، والسبب في هذا أنه منذ قامت الثورة كان « الحذاء » أكثر الأدوات استخداما في الإقناع وتمرير القوانين والقرارات .

وكان مفعوله سحريا عجيبا ويأتى دائما بنتيجة حاسمة !! ولايزال !

وتشكل نظام وصاية مؤقت من الأمير محمد عبد المنعم رئيسا ، وعضوية بهى الدين بركات باشا والقائمقام رشاد مهنا الذى عين وزيرا للمواصلات لمدة يوم واحد حتى يتلاءم هذا مع الدستور ، الذى كان لايزال محترما وله اعتباره .

#### المصربوب وصناعت الفيعوب

ويحكى لى القائمقام رشاد مهنا فيقول:

- الشعب المصرى قد تعود عبادة الفرعون ، وإن لم يجده فإنه يخلقه ، ولو حكمه قرد فهو مقدس وإله عندهم . ولاأدرى من أين جاءته هذه الصفة الخبيئة . وكيف تسنى لمجموعة من الضباط غير المتعلمين أن يتحكموا فى كل شيء بمصر حتى كبار الساسة والمفكرين ؟ لقد كنا يوم قامت الثورة ضعافا نخاف من كل شيء ونعمل حسابا لكل مخلوق ، ولكن .. أحكى لك قصة ..

عندما عينونى وزيراً للمواصلات حتى يمكن لى أن أكون عضوا فى مجلس الوصاية المؤقت على الملك أحمد فؤاد الثانى حسب نص الدستور بأن يكون عضو المجلس وزيرا على الأقل ، وعينت وحضرت اجتماع مجلس الوزراء مرة واحدة . ودخلت المجلس وأنا مضطرب وقلق ، فسوف أجلس مع أساطين السياسة والحكم الذين لم

أحلم يوما بأن ألتقى بهم ، فمابالك بأن أكون زميلا لهم ؟

وكنت العسكرى الوحيد فى هذا المجلس، وعينت للسبب الذى ذكرت و لم يكن كثير من الوزراء يعرف هذا، ولكنهم تصوروا أن السيد الجديد يزحف إلى السلطة.

وفوجئت بالمجلس الذي كان قد أخذ مكانه على منضدة الاجتماع ، وكنت قد تأخرت قليلا ، فوجئت بأعضائه يقفون احتراما ، ولم يجلس واحد منهم حتى جلست وأنا في حالة من الدهشة وعدم التصديق ، وتصورت أن شيئا قد حدث قبل أن آتى وجلست أتفرج على باشوات مصر وحكامها العظام ، وأنقل عيني من هذا إلى ذاك ، وكلها أسماء لمعت في سماء مصر ، ووجدتهم هم أيضا يتفرجون على كأنى مخلوق غريب قد جاء من كوكب آخر .

وبدأ الاجتماع ، ووجدت الوزراء يسألونني الرأى في مشاكل تتصل بوزاراتهم .

فى الزراعة والصناعة والاقتصاد وكل شيء ، وأنا أكاد لأأقول كلمة واحدة ولا أعرف مأقول . فثقافتي بجانب هؤلاء بسيطة جدا جدا . أنا حاصل على الشهادة التوجيهية ، ودراستي فى الجيش شيء لا معنى له وخصوصا إذا كان الأمر له صلة بالحكم والسياسة .

وانتهى الاجتماع وخرجت .

و فوجئت بالوزراء يتراجعون ويفسحون لى مكانا للخروج أولا .

وكان الصحفيون!

وكما قلت لك قد عينت وزيرا للمواصلات ، وكان هذا موضوع الأسئلة .. وليست الأسئلة بالصورة التقليدية ، ولكن فيها إقرار لا بأننى عبقرى الزمان الذى جئت وفي رأسي فكرة لحل كل أزمات المواصلات وسوف يتم هذا قبل غروب شمس هذا اليوم .

وتعجبت وظننتهم أول الأمر يسخرون منى ، ولكنى وجدتهم جادين .

فقلت لهم:

\_ ياجماعة أحب أن أخبركم بشيء .

وأرهفت الآذان وسنت الأقلام ومندوبو الإذاعة يزاحمون بما فى أيديهم من ميكروفونات لتسجيل التصريح الخطير الذى سأنطق به . وساد الصمت ، وارتبكت وزاد من ارتباكى أننى وجدت الوزراء الذين لحقوا بى كانوا هم أيضا ينتظرون تصريحى الخطير وقلت :

\_ يا جماعة أنا كل علاقاتي بالمواصلات أنني أستعمل القطار عند ذهابي إلى الإسكندرية .

وارتفعت صيحات الاستحسان بين دهشتى ، فقد تصوروا أن الكلام فيه نوع من الإلغاز والتورية ، وماقصدت شيئا من هذا قط .

وفاجأني سؤال من صحفي كبير:

\_ والتليفونات يا معالى الباشا ؟

وقلت له:

- ماذا عنها ؟

فأشار بيده إشارة الفاهم الواثق العالم ببواطن الأمور : يعني إيه خطتك ؟

وقلت له :

\_ صلتي بالتليفون هي نفس صلتي بالقطار .

والكل يكتب بحماسة شديدة وعلامات الاهتمام بادية على وجوه الصحفيين والوزراء أيضا ، ولعلهم كانوا يبحثون خلف الكلمات ، وليس وراءها غير جهل حقيقى بموضوع المواصلات وكل مايتعلق به ، وتشجع واحد وسأل :

ـ ماذا تعنى يامعالى الباشا ؟

\_ أعنى أنني أتحدث في التليفون كلما اقتضى الأمر ذلك.

وتعالى التهليل والاستحسان .

ألا يصلح أن يكون هذا مشهدا فكاهيا في مسلسل تليفزيوني ؟

وهذا التعليق من عندي .

أما رشاد مهنا فيكمل:

\_ وخرجت من مجلس الوزراء و لم أعد إليه بعد ذلك أبدا .

وقد صدق رشاد مهنا : الشعب هو الذي يصنع الفرعون !

والشعب أيضا هو الذي يقدر على إنزال الفرعون من فوق عرشه!

وهذا دور يشارك فيه الصغير والكبير على حد سواء فى الأولى أو الآخرة ، « وللآخرة خير لك من الأولى » .

717

## الحركة الإبسلامية لمرتنضبح بعد

كان اتفاق الإخوان مع جمال عبد الناصر هلاميا غير محدد بأشياء قاطعة مبينة اللهم إلا الأمانى الشفوية والتعهدات بالحكم بما أنزل الله وقراءة الفاتحة . وبعد نجاح الحركة وجد أن الأمر أكبر من أن ينساق فيه وراء الإخوان بشكل تام ولكن لابأس من أن يجتاز بهم بعض الحواجز وقد فعل .

جاءوا بعلى ماهر رئيسا للوزراء ، طردوا به الملك ، تجاهلوه وأصدروا تصريحات تخالف رأى الحكومة مثل تحديد موعد انتخابات مجلس النواب فى فبراير ، ثم اعتقال عدد من السياسيين دون الرجوع إليه وهكذا .

وكان مجلس قيادة الثورة يجتمع دون جدول أعمال!

فكل شيء في مصر ينظرون فيه ويصدرون قرارات دون دراسة أو تمحيص وكان أمامهم نظام حكم ديمقراطي متكامل ومقدس في نظر الجميع ، والدستور على مافيه من عيوب وثغرات لا يمكن لأحد أن يمسه أو يقترب منه .

ولكن بدأت حبات العقد تنفرط واحدة بعد الأخرى .

وبدأ الجيش يتغلغل في كل الحياة المدنية في مصر ، وظهر مندوب القيادة في ملابسه الكاكية في كل موقع من مواقع العمل .

واستقال على ماهر ، وشكلت وزارة برئاسة محمد نجيب أول عسكرى جاء إلى هذا المنصب بعد محمود سامى البارودى فى العصر الحديث .

وخرج على ماهر آخر حاكم مدنى في مصر في العصر الحديث.

وسكت الإخوان حتى تنتهي معركة الضباط مع الأحزاب التي انتهت بعد مناورات سريعة ، وأعلن حل الأحزاب .

وحاز محمد نجيب شعبية هائلة ، فابتلع الناس كل ما يحدث من تجاوزات .

و لم يكن يوجد فى مصر قوة مؤهلة للحكم باستثناء الإخوان المسلمين الذين قامت الثورة بهم ومن أهم أهدافها القضاء عليهم ولو لم يعلن ذلك صراحة . وكان لابد لها من القضاء عليهم ، وأجلت ذلك إلى حين .

#### نتيجة بعدالمقدمة

فى الوقت الذى كان فيه المجاهدون من الإخوان فى سجون مصر المختلفة يعذبون ويفتنون ، بعضهم يكسر الحجارة فى محاجر « طرة » حتى يكاد يسقط موتا من الإرهاق والتعب والمرض ، وبعضهم ضرب ضربا جماعيا بالرصاص لمجرد المطالبة ببعض الحقوق المشروعة لأى سجين ، ومن ترك وبه نفس من حياة أكمل الجند عليه بالهراوات حتى فاضت روحه ، ودفن دون أن يشيع .

فى الوقت نفسه كان اليهود يدرسون الخطط والمسالك ، ويرسمون الخرائط ويجمعون كل مايمكنهم من معلومات حتى يقدروا على المصريين فى حرب قادمة سوف تهيئ لها قيادة فاسدة حمقاء شريرة ، وهم على يقين من أن هذا سوف يكون ، ممايرونه من علامات .

كان جنرالات الثورة يتحكمون فى البلاد ، أولئك الذين ارتدوا أردية ليست لهم ، فما أسهل أن تطلب من حائك أن يصنع لك بدلة لواء أو مشير ، وإذا كنت تأمن الحساب فما من بأس عليك فى ارتدائها ، وماعليك من بأس أيضا فى أن تند مج فى الدور وأن تكون قائدا أعلى للقوات المسلحة فى بلد كمصر ، إن ساعدتك الظروف ولا يحتاج المنصب إلى خبرة أو علم .

ومن يحاسبك لو جئت بمجموعة من الصولات والمهرجين وجعلتهم قادة ألوية في جيش أنت تعرف سلفا أنه لن يحارب ، أو أن هناك اتفاقا بأنه لن يحارب ! وكنت قد ذكرت في البوابة السوداء أنه قد استدعاني شمس بدران بليل ، ثم سمعته يناقش واحداً اسمه عبد المنعم أبو زيد ، ويخبره أن هناك مجلسا عسكريا سيعقد له في الغد ، وعليه ألا ينكر شيئا مما قاله في التحقيق ، ولم أكن أفهم يومها طبيعة القصة .

وكانت هذه القضية التي أتت إلى السجن الحربى بعد الانتهاء من التحقيق معنا هناك عام ١٩٦٥ كانوا يسمونها قضية الفساد في مكتب سيادة المشير. ودارت الأيام دورتها.

وعرفت أن الرائد عبد المنعم أبو زيد كان صولاً ويعمل سائقاً للمشير وإذا كان المشير نفسه كان رائدا ، فما عيب « أبو زيد » أن يترك رتبته الصغيرة ويصير رائدا أو مقدما ؟

## ف مصرعلودائی رتبت علی کقیل

وقد كنت أظن أن هذه الرتب التى تعلق على الأكتاف شىء يصنع فى مكان خاص كدار « سك النقود » مثلا ، وأنه ليس من السهل العثور عليها ، ثم عرفت مصادفة أنها تباع فى محل بالعباسية ،وأن فى مكنة أى مواطن أن يشترى مايشاء منها ، ويمكن له أن يتمتع فى ارتدائها – إن كانت هناك متعة – وهو يستطيع أن يعلق أية رتبة يشاء . ولكن لايخرج بها إلى الشارع فالقانون يمنع ذلك .

أما هؤلاء فلأنهم كانوا يملكون البلد والقانون ، فهم يشترون هذه الرتب من ذلك المحل الصغير بالعباسية ويرتدون « البذلات » وعليها مايشاءون من رتب صغرت أم كبرت ، وكانوا في أغلب الأحيان لايدفعون ثمنها لصاحب المحل . ولكن لابد من استئذان سيادة المشير ، وهو لايمانع .

ذلك المشير الذى مادخل حربا وانتصر فيها قط ، وكانت ثقافته السياسية من ممثلة ما ليست معها الشهادة الابتدائية ، وكان يبهره كلامها ، ويقول لمن حوله من الديكة والطواويس والقوادين :

دى على درجة عالية من الثقافة!
 والمسكين لايدرى أنه هو شخصيا على درجة عالية من الجهل!

## أمن الدولت هوأمن حريم السلطان إ

عبد المنعم أبو زيد هذا الذي رأيته في ليلة باردة من ليالي شتاء سنة ١٩٦٦ كانت تهمته حسبها فهمنا بعد ذلك بسنين طويلة أنه سرق صورة لبرلنتي عبد الحميد مع سيده المشير ، وقد قامت بسرقة هذه الصورة السيدة الفاضلة زوجته الراقصة السابقة سهير فخرى ، وقيل إنهم سوف يبيعونها في إيطاليا بمليون دولار!

وصارت قضية صنعتها أوهام الحشيش ، وصورت فيها الأفلام الجنسية ، وحشدت الأجهزة كل إمكاناتها للبحث عن ذلك الذي سرب خبر زواج سيادة المشير من

السيدة الجليلة برلنتى ، وأنها حامل فى شهرها السادس ، ووصل الأمر إلى شعراوى جمعة الذى كلف حسن طلعت شخصيا بالتحرى . والمباحث من جهة ، والمخابرات من جهة أخرى .

ورفع الأمر إلى « الملهم » الذى حفظ التحقيق لا أدرى لماذا ؟ والصورة لاتساوى مليون مليم ! فما وجه الأهمية فيها ؟

كل الدنيا في ذلك الوقت تعرف أن المشير عبد الحكيم عامر يشرب الحشيش ويأتى كل المنكرات، ويفهم في كل شيء إلا الجيش والعسكرية!

وأن قيادة الجيش المصرى قد وقفت عند رتبة «صاغ»، وماينبغى لأحد مهما علا أن يتجاوز هذه الرتبة علما أو فناً، بل عليه أن ينحدر حتى لايغضب سيد الجيش، وعليه أن يزداد خبرة بمحلات شارع الهرم، وأن يكون على دراية بآخر «صنف» نزل إلى حى « الباطنية » وهذا هو سبيل الترقى الوحيد.

### رهادن على امرأة

كانت تلك الليلة من ليالى الشتاء شديدة البرد عظيمة الريح ، والنداء فيها معناه الموت تحت عويل السياط ونباح الكلاب ، فمعظم من دعى بليل فى تلك الأيام لم يعد ثانية ، وظلت رفاته حتى اليوم فى تلك الأرض الممتدة بين السجن الحربى وبين « المنصة » وسمعت ذلك الحوار الذى دار بين شمس بدران وبين عبد المنعم أبو زيد ، ولم يخطر ببالى السبب الحقيقى لمحاكمة هذا الضابط وإيداعه السجن ، وتمر السنون وأعرف أن السبب هو صورة سرقتها سيدة جليلة لسيدة جليلة أخرى ، بعد قصة عجيبة مليئة بالمغامرات .

## لم يكن عندهم وقِت للكفاح!

كل رجال مصر يتنافسون في غرام الممثلات والراقصات . ويتراهنون !!

رئيس الخابرات : هذه تذهب مع أى واحد لقاء مبلغ من المال . قائسد الجيش : لاتقل هذا الكلام دى أشرف واحدة في مصر كلها .

رئيس الخابرات: تراهني ياافندم ؟

قائسه الجيسش: نموافق. حتعرف إزاى.

رئيس الخابرات : هذا عملي ياافندم وأتقنه جيدا .

ويخشى قائد الجيش ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن ينجع صلاح نصر ويكسب الرهان ، فيستدعى زهرة أخت سيدة نساء العالمين ، ويحذرها أن أختها سوف تختبر اختباراً صعبا ،

### Marie San Control of the Control of

ورغم التحذير فقد صورت والضابط الهمام يفتح لها سوستة الفستان ، ثم تذكرت فتمنعت ، وسرقت أختها ثلاثمائة وستين جنيها مصريا ، فى وقت كان فيه الجنيه يساوى جنديا من الذين ماتوا على رمال سيناء من الجوع والعطش وهم يفرون أمام اليهود من هول مالاقوه ، فرادى ليس لهم قائد أو نصير .

وتزوجت برلنتي عبد الحميد من المشير وكان هذا من الأسرار التي أثبتت التحقيقات أن أحدا لايعرفها من رجال الدولة ، ولكننا كنا نعرف هذه القصة أثناء اعتقالنا في عام ١٩٦٥ ونسمع المخبرين وهم يتندرون بها .

ولما انتشرت الإشاعة بين عدد محدود تمت عمليات القبض والإحضار وعمل الكمائن وإجراء عمليات « السيطرة » والضرب بالسياط لمعرفة من الذي سرّب خبر الزواج والذي سرب خبر زواج المشير من السيدة برلنتي عبد الحميد هي السيدة برلنتي نفسها ، لأنها صاحبة المصلحة في إشاعة مثل هذا الخبر ، فهي حريصة أن يهابها كل رجال مصر ونسائها ، وكيف لا يهابونها بعد سماع مثل هذا الخبر في بلد قد سيطر عليه قانون الغابة .

وفى حفل عيد ميلاد بعش الزوجية السعيد على ترعة المريوطية حيث كانت نهاية المشير الدرامية ، ولا أحد يعرف هل قتله « الملهم » أم قتله « شماشرجيته » ظنا منهم أن هذه النهاية تريح جميع الأطراف .

وقد حضر هذا الحفل البهيج وزراء وكبراء وقوادون وفنانون وفنانات ، وكان هناك السيد الوزير رئيس المخابرات الذى خسر الرهان . وكان المصورون . وعددهم معروف . وعدد الأفلام التي معهم عهدة ، وكل لقطة تسجل وتحصى في سجل ولايجوز تسريب صورة واحدة لأهمية المجتمعين ، وأن حفلا مثل هذا يعتبر من أسرار الدولة العليا .

وكان زوج السيدة الجليلة الراقصة التي اتهمت بسرقة صورة المشير مع برلنتي في مهمة عشاء مع أحد عملاء المشير من العرب ، فظنوا أو أشاعوا أنه قد اتفق معه على تهريب الصورة في الليلة نفسها .

وظهرت الصورة بعد ذلك في دولاب في بيت السيدة برلنتي عبد الحميد بعد القبض عليها فيما جرى من أحداث بعد مقتل المشير أو انتحاره .

### الديمقراطبيت بعدالهزيمة

هذا هو حال الدولة المصرية فى عصر الظلام ! كل الأجهزة تسخر لمعرفة أبعاد العلاقات الآثمة ، وفى سبيل ذلك تصرف الأموال ويبذل الضباط جهدهم .

وهذا أمر طبيعى ونتيجة منطقية لدولة قد فقدت الهدف ، وليس أمام القائمين عليها غير حماية « الملهم » والمشير وهما في حماية الله ، ولا أحد يمتد لهما بسوء ، فقد ضرب الشعب ضربا مبرحا ، بحيث يستعصى على أحد أن يتآمر أو يفكر في الخلاص من هذا الكابوس ، إلا قلة ممن عصم الله .

وكان من الطبيعى أن ينشغل الحكام بملذاتهم وشهواتهم وكيد بعضهم لبعض والرهان على النساء . ثم التجاوز إلى الشذوذ فالجنون ، والبحث عن شيء فاجر غامض يفعلونه ، ويسخرون كل مالديهم من قدرة لهذا ، وليس هذا تجنيا ، ولكن هذا هو نشاط الإدارة المصرية في تلك الآونة .

## اهتمام القادة والساسة

والأفلام الجنسية تصور خلسة للكبراء والعظماء ، والفنانين والفنانات ، ومن يقع فى طريقهم ، والأشد والأنكى عرضها فى الأسواق العالمية للبيع ، ولا أدرى هل تم هذا أم لا؟. فالظن أنها سوف تكون رديئة الصنع كسائر ماينتجون ويصنعون !

وتعذيب المؤمنين الصابرين وإيداعهم بالسجون ، والعمل على القضاء على الإسلام . هو الفساد بكل ماف الكلمة من معان متدنية في درك بعيد القرار !

وعلى شفيق يدور على المواخير والبارات ليل نهار ، بعد أن كلّ من تعذيب الإخوان وضربهم ، ثم يشرح الله صدره ويتزوج من السيدة الجليلة مها صبرى .

وصلاح نصر كان يمتلك نساء الأمة كلها ، وكل شيء ملك يمينه سداح .

وهم ظلمة فجرة قادرون يعلمون مايفعلون ، ويعرفون أن هذا كله على حساب الشعب المسكين ، ولايعنيهم مصيره فى قليل أو كثير ، ويقولون فى مجالسهم هو شعب لايسير إلا بضرب الحذاء .

ويتمسحون به عندما تعوزهم الحاجة!

### الفسا دنتيجة طبيعية للضياع

فالمشير الأحمق نائب السلطنة فى دمشق جاءته الأخبار أن انقلابا يدبر ، وأعطوه الأوراق بكل التفاصيل ، وكانت السحب الزرقاء تلف عقله ووجدانه ، وذهب منتشيا ضاحكا مسطولا لايكاد يصدق ، أو يظن أن الصفيح الأصفر اللامع الذى يضعه على كتفيه سوف يفزع المتآمرين ، وأعادوه على الطائرة بعد أن جردوه من ملابسه وحلقوا شاربه .

وهنا تذكر الشعب!

تذكره عندما وجدها «الملهم» فرصة للتخلص منه، فكتب له خطابا يستقيل فيه من منصبه، وسبّب الاستقالة بنزعة «الملهم» الديكتاتورية الاستبدادية، وأنه بعد عشر سنوات من الثورة المباركة لابد أن يأخذ الشعب حريته التي سلبت. وكتب له النص أحد الذين ألبسهم أردية اللواءات والفرقاء وتسببوا بحماقتهم في قتل عشرات الألوف. وعلم «الملهم» أنه يضيع لامحالة، فاسترضاه وقبل رأسه، وطلب منه مجرد الانتظار حتى ينبت شاربه ويعود كما كان.

وجاء كبير القوادين للصول المشير بامرأة ذكية ذات جمال ، لأن حالته النفسية .

والإخوان المسلمون في سجن « جناح » بالواحات في جدل مقيم وهم عظيم .. هل نحن جماعة من المسلمين أم جماعة المسلمين ؟

وفريد شنيش يجلد ويضرب الصالحين الأتقياء في سجن قنا ! وبرلنتي عبد الحميد تخدع المشير الجاهل بكلمات غامضة تعلمتها من الشيوعيين .

## رحبيدا يسقمح متلح

بلد قد سلك به الشيطان كل سراديبه فهو ينزف دما وقيحا ، وليس هناك من أمل في إنقاذه حتى يأخذ الزمن دورته .

كانت سياسة الحكم تقوم على التمكين للملهم فى الأرض ، البحث عمن يناوئه والقبض على من يشتم منهم رائحة التذمر أو العداء ، وسحقهم سحقا أدبيا وماديا فلا تقوم لهم قائمة ، ويصيرون عبرة لمن أراد الاعتبار !

عندما تكون هذه هي سياسة حكومة قد تمكنت وتربعت ولا أمل يرجى في تغييرها ينعدم التفكير في أي إصلاح ، حتى العقلية نفسها تصبح غير مهيأة لهذه المعانى ، وينتقل هذا التصور من أعلى إلى أسفل حتى يكون الأمر فلسفة ونظاما وتوجها ، وهذه اللولة التي نشأت بعد انقلاب سنة ١٩٥٢ تعيش حتى الآن على الرصيد الذي تركته أسرة محمد على ، على كل مافي هذه الأسرة من عيوب ومثالب وماعليها من تحفظات ، وقد أوشك هذا الرصيد أن ينضب ، ومع نضوبه سوف ينهار كل شيء على رءوسنا .

## الكل يخدع الكل

تقرر فجأة فى أحد الأعوام أن يذهب السيد على صبرى رئيس الوزراء آنذاك لزيارة مزارع للأرز فى منطقة قريبة من كفر الشيخ . و لم يكن الأرز قد زرع لسبب لا أعرفه الآن ، إما لأنه لم يكن من المقرر زراعة أرز ، أو كان مقرراً ولكن لسياسة التسيب والإهمال التى شملت كل مرافق الدولة لم يتم هذا !

واجتمع وزير الزراعة بكبار مساعديه ، ليس لبحث سبب عدم زراعة الأرز ،

ولكن ماذا سوف يرى السيد على صبرى عندما يذهب إلى هناك ويكتشف عدم وجود أرز ؟

وبعد عدة ساعات من اجتماع موسع اقترح أحد الخبراء زراعة نبات ضار اسمه « الدينيبة » وقال إنها « تَخْضَر » ويظهر أثرها بعد عدة أيام ، وهي شديدة الشبه بالأرز !

ولم يعلموا أنهم لو عرضوا على السيد على صبرى شجر جوافة وقالوا له: أرز لما وجد غرابة فى هذا ، فذهنه مشغول فى أمور أكثر خطراً من الزراعة والصناعة فى مصر ، وقامت الدنيا وقعدت وزرعت عدة آلاف من الأفدنة ( دينيبة ) ، وذهب السيد على صبرى ، وصار يستمع إلى شرح الخبراء وكيف أن هذا أرز نادر ويزرع لأول مرة فى مصر ، وهو نتيجة أبحاث قسم الإرشاد الزراعى فى الوزارة ، وأنه سوف يحقق كذا ، وفى عام .. سوف يكون المحصول .. وعندما يستخدم .. سوف يصير .. وهكذا فى دوامة من الكلمات المتقاطعة غير المفهومة وسيادة رئيس الوزراء سعيد بالشرح ، وأمر بصرف المكافآت !

## أهلاالثقت وأهل الخبرة

وكان قد جمعنى لقاء فى الستينيات مع الدكتور محمد عبد العزيز نصر وكان يرأس مجلس إدارة هيئة لاأذكر اسمها الآن ، وكانت بحى الدق إن لم تختى الذاكرة وسألنى الرجل :

\_ لماذا لاتعجبكم الثورة ؟

#### وقلت له:

- هذا حديث طويل ، يكفى أنها تسير بالبلاد إلى كارثة حقيقية نتيجة حكم الفرد وتسلطه ، وشرحت له فى استفاضة وجهة نظرى ، وحدثته عن أهل الثقة وأهل الخبرة ، وكانت تلك المقولة هى الشائعة فى هذه الأيام ، وقلت له إن هذا الشعار لا يصلح فى إدارة الدول وسياستها ، والثقة والخبرة لا دخل لهما عندما يحكم الشعب عن طريق ممثلين حقيقيين له .

وشرد الرجل ببصره ، وكانت له لحية صغيرة عند ذقنه وأمسك بها وقال :

معك الحق كل الحق. هذا أسلوب ضار فى حكم البلاد ، فقد يكون من أهل الثقة عدد كبير من « الحمير » يفسدون كل شيء . وهذا ما يحدث فى هذه الأيام !

وبدا عليه أنه يريد أن يحكى قصته ولكنه متردد .

وقلت له مشجعا:

\_ هناك ماتود قوله .

واعتدل في جلسته وقال:

\_ هذا صحيح .. لقد مررت بهذه التجربة شخصيا .

- كيف ؟

- عندما فكروا فى عمل مصنع الحديد والصلب ، ذلك القائم فى حلوان ، طلبوا من كل من يعرف أن يقدم مشروعا . وتقدمت بمشروع ضمن من تقدموا ، وكان من الذين تقدموا شركات عالمية عريقة فى صناعة الصلب فى العالم ، وعدد من أهل هذا العلم من المصريين ، ولاشك أن عدداً من غير أهل الخبرة بهذا المجال قد تقدموا بمشاريعهم أيضا .

ورفضت كل المشروعات التي قدمت ، وقبل مشروع قدمه الضابط المهندس محمود يونس ، وهو من غير أهل الخبرة بهذا المجال .

ونفذ مشروع الحديد والصلب الذى قدمه محمود يونس ، ويبدو أنه لم يكلف خاطره بالاستعانة ببعض أهل الرأى والحبرة فى هذا المجال ، وربما قال لنفسه هى نفقات لا ضرورة لها ، والحي أبقى بالجديد من الميت .

وأقيم المصنع، وبعد شهور حدث تصدع فى « البواتق » الخاصة بالصهر . وأرسلوا رسلهم إلى كل مصانع الحديد والصلب فى العالم يطلبون العون والخبرة . وجاءهم رد من أهم هذه الشركات يقول :

إِنَّ الحَالَةُ الَّتِي وَصَفَتُ فِي الأُورَاقِ والصَوْرِ التِي أُرسَلَتِ لاَيمَكُنِ أَن تَحَدَّثُ بَعَدُ أَن يعمل المصنع بعدة شهور !

وهذه الحالة على وجه التحديد \_ رغم تحفظنا على سرعة ظهورها \_ هناك أستاذ رسالته تدور حولها وكيفية تجنبها وعلاجها واسمه د . محمد عبد العزيز نصر أستاذ كرسى المعادن بجامعة الإسكندرية ، ونحن نستدعيه في هذه الحالات ...

وامتلأت دهشة وأنا أقول له:

- \_ سيادتك ؟
  - ــ نعم .
- \_ وماذا فعلت ؟

وابتسم الرجل ثم علت ضحكته و لم يرد:

هذا المصنع الذى أقيم للحديد والصلب بحلوان بجوار القاهرة لم يكن هذا مكانه المناسب ، بل مكانه هو أسوان حيث يؤتى بالمادة الخام للصناعة ، وليس من المعقول أن تنقل جبلا عبر ألف كيلو متر ، ولكن المعقول أن يقام المصنع حيث يوجد هذا الجبل .

## إفامة المصانع لمنع المظا هرات !

وقالوا إنه بني في حلوان واختير المكان لسببين :

الأساسي منهما أن يكون قريبا من منازل الذين أقاموه في القاهرة ، وهم لايستطيعون ترك العاصمة والإقامة في آخر بلد عند خط الحدود مع السودان ، حيث الحرارة الشديدة .

والسبب الثانى وهو ماأقنعوا به « الملهم » أنه ينبغى أن نحيط القاهرة بحزام من المصانع حيث التجمعات العمالية التي قد نحتاجها في المظاهرات إذا حدث انقلاب .

وكانت حجة بالغة تتفق مع ماألهم به الزعيم الخالد!

واسألوا الآن عن مصير هذا المصنع الذي أقامه أهل الثقة وكيف موله الشعب المصرى الذي كان يظن خيرا في ذلك الوقت بأصحاب البدلات الكاكية ، ويراهم مثله مطحونين يريدون الخبر .

السهم يربح في العام ثلاثة قروش أو أربعة أو شيئا من هذا لا أذكره بالضبط.

#### مقف نموالجبيثي

صار شعار الحكم فى مصر هو الإرهاب ، وفهم هذا كل من يقوم بدور في الإدارة صغر أو كبر . على كل واحد أن يحفظ لسانه ويلزم بيته ، وإن سمع شيئا دتب عنه تقريرا وأرسله لمن فوقه ، ونظير ذلك فله أن يسرق إن استطاع وأن يفعل مايشاء مادام بعيدا عن السياسة ، ومادام ليس له دور غير التصفيق والموافقة .

وكان هذا مهما بالدرجة الأولى في الجيش.

فالجيش المصرى بعد قيام الثورة توقفت قيادته عند رتبة « صاغ » وهي مايقولون عنها « رائد » في هذه الأيام .

وأذكر أنه في الأيام الأولى للثورة منعوا كل من هو فوق رتبة بكباشي من الذهاب إلى الجيش وسرحوهم بعد أيام .

و لم يكن مع رجال الثورة فوق رتبة بكباشي غير أحمد شوقي القائمقام ، ومحمد رشاد مهنا وأنور السادات .

وهؤلاء تمت السيطرة عليهم بطريقة أو بأخرى! أحمد شوقى حوكم وطرد.

ورشاد مهنا قتلته الوصاية على العرش.

وأنور السادات كان ثعلبا ففهم الموقف ، فكان عندما يلتقى بالملهم يبدؤه بالتحية العسكرية رغم أنه أعلى رتبة ، مخالفا بذلك كل الأعراف التى قامت عليها الجيوش في العالم كله .

ولذلك بقى حتى صار رئيسا للجمهورية ، ثم لعن « أبو الملهم » ألف مرة بعد ذلك ، واتهمه بأنه الذي سرق الثورة منه .

فتوقف الجيش عند رتبة « الصاغ » من حيث المضمون والثقافة العسكرية والخبرة ، لأنها الرتبة التي ليس لأحد أن يجتازها .

وأذكر أيضا أنهم تركوا بعض الرتب الأكبر تعمل فى الجيش مثل واحد اسمه محمد إبراهيم ، أخذ رتبة فريق وفريق أول بعد ذلك ، ولكنه سمح لعقله العسكرى أن يتدنى إلى منزلة أقل من رتبة « الصاغ » وهى رتبة قائده الأعلى .

تغيرت أهداف الناس وتبدلت مفاهيمهم الأخلاقية ، وربوا نشئا على الخوف والجبن والبعد عن الحياة العامة وعن الاهتمام بالقضايا الوطنية والقومية .

وتغيرت كل أهداف المجتمع ، وتبدلت كل أنماط السلوك .

# الفصل لثالعشر

## "وقر مكروا مكرهم وعندالله مكرهم"!

## المكومة نكرة الشعب

﴿ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال \* فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ﴾ إبراهم : ٤٦-٤٧

صارت الحكومة المصرية بعد هزيمتها فى اليمن أضحوكة المثقفين ، وموضوعا لنكات أهل الشارع وسخريتهم ، وبدأت عوامل التذمر فى كل مكان ، لما كان من ارتفاع الأسعار نتيجة الإنفاق الأحمق على « التجريدة » اليمنية التى أشارت كل التقارير إلى أنها قد منيت بفشل ، ورغم ذلك ظلوا على إصرارهم فى خداع الناس . وقد كان من شأن الحكومة الرشيدة أن تلجأ إلى الشعب فى كل مشكلة كبيرة تواجهها !

تلجأ إليه لتصب جام غضبها عليه ، وتنتقم من كرامتها الجريحة!

وهى تخشى دائما من الجماهير فتعمل على شغلها دائما وتأديبها طوال الوقت . وقد بدأت سياسة القمع للناس من أيام الثورة الأولى ، واستطاعت أن تقضى على كل القوى المناوئة ، ومن ثم فلم يعد أمامها غير أفراد معدودين يجمعونهم بين الحين والآخر ، ويضعونهم في المعتقل ، ويؤدبونهم ثم يطلقونهم ، بعد أن يأخذوا رهائن غيرهم . ليظل الناس على وعى دائما من خشية السلطان ونقمته .

وعندما يزيد التذمر بين الناس يصير هذا الضرب من القمع «الفرداني » لايفيد ولا بد من ضربات قوية للشعب الغافل ، حتى يزداد حرصه على طاعة الحكومة وسماع كلامها والتسبيح بحمد الزعيم الملهم .

وأعظم إنجاز قام به الملهم فى مصر بعد أن استقر به المقام وتخلص من جميع من ساعدوه واشتم منهم رائحة المنافسة والمقاومة ، هو أجهزة الأمن القادرة المتنوعة التي تحصى كل شيء فلا يتحرك ساكن دون أن يعلموا . وبطبيعة الحال كانوا يقدمون الضحايا بين الحين والآخر ليثبتوا ولاءهم وأهميتهم .

فمن كل القطاعات كان هناك معذبون ومعتقلون ولكن بأعداد ليست بالتى تفى بالحاجة . الحاجة لتأكيد النفوذ والأهمية والسلطان ، وصرف الأموال بلا حساب لسادة أوغاد قد أمنوا العقاب .

وكانت هذه الأجهزة المتعددة منشغلة بهذا الأمر أكثر من انشغالها بأى أمر أخر .

وإن شئت فقل هو انشغالها الوحيد . فهى لا تهتم بأى شيء مما تهتم به أجهزة الأمن كالعادة في سائر بلاد الدنيا من حفاظ على الدولة والنظام بشكل جدى يضمن الاستمرار في إطار من الشرعية وتحكم القانون .

وكانت غاية اهتهاماتها مأساوية من جانب وفكاهية من كل جانب. فهذه الأجهزة يتجسس بعضها على بعض ، ويحرص كل جهاز أن يثبت للملهم أن الجهاز الآخر خائب ولايعمل ، وأنهم هم حماة العرش ولولاهم لضاع كل شيء . وكانوا يتفقون أحيانا فيما بينهم إذا كان الهدف واحدا والفريسة محددة ، وكان من المصلحة العامة - مصلحة الأجهزة - أن يتخلصوا منها ، عندها فقط يكون اتحادهم وتذهب التقارير إلى الملهم متفقة على الضحية فيبطش به . وقد وجدوا جميعا أن من مصلحتهم ضرب الإخوان ، واستجابوا للشرارة التي أطلقها شمس بدران بجهاز المباحث الجنائية العسكرية ، ثم تكاتف الجميع في نكبهم .



# منكرة مضعت المتدرئيس الجموية

بناء على الأمر الصادر من السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة عليا لدراسة واستعراض الوسائل التي استعملت والنتائج التي تم الوصول إليها بخصوص مكافحة جماعة الإخوان المنحلة (تم هذا بعد نكبة الإخوان في سنة ١٩٦٥) ولوضع برنامج لأفضل الطرق التي يجب استخدامها في أقسام مكافحة الإخوان بالمخابرات العامة ومباحث أمن الدولة والمباحث الجنائية العسكرية وسائر الأجهزة المعنية لتحقيق هدفين

- ١ \_ إجراء غسيل مخ للإخوان .
- ٢ \_ منع أفكارهم من الانتقال إلى غيرهم .

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة:

- سيادة رئيس مجلس الوزراء .
- ١ \_ السيد على صبرى

رئيس المخابرات .

- ٢ \_ السيد صلاح نصر
- ٣ \_ السيد اللواء سعد زغلول عبد الكريم قائد المباحث الجنائية العسكرية .
- لمعت مدير مباحث أمن الدولة .
  - ٤ \_ السيد اللواء حسن طلعت

مدير مكتب سيادة المشير .

- ٥ \_ السيد العقيد شمس بدران
- وذلك فى مبنى المخابرات العامة بكوبرى القبة ، وعقدت عشرة اجتماعات متتالية . وبعد دراسة كل التقارير والبيانات والإحصاءات المقدمة أمكن تلخيص المعلومات التي توافرت لدى اللجنة على النحو الآتى :
- ١ تبين أن تدريس التاريخ الإسلامي في المدارس للنشء بحالته القديمة يربط الدين بالسياسة في عقول كثير من التلاميذ منذ الصغر ، الأمر الذي يساعد على ظهور معتنقى الأفكار الإخوانية .

 <sup>(</sup>١) مع الأسف كنت قد حصلت على صورة ضوئية من هذه المذكرة فى السبعينيات وعليها التوقيعات لأعضاء اللجنة المشكلة، ولكن فقدت هذه الصورة، واكتشفت بعد ذلك أن هذه الوثيقة طبعت أكثر من مرة فى أماكن مختلفة ( المؤلف )

- ٢ صعوبة واستحالة التمييز بين أصحاب الميول والنزعات الدينية وبين معتنقى الأفكار الإخوانية ، وسهولة تحول الفئة الأولى إلى الثانية وبتطرف أكبر ، وبشكل مفاجىء ليس له مقدمات معروفة .
- عالبية أفراد جماعة الإخوان المنحلة تربوا تربية خاصة وعاشوا على وهم الطهارة ، ولم يمارسوا الحياة الاجتماعية الحديثة . ويمكن اعتبارهم من هذه الناحية «أفراد خام»
- ٤ أغلب أفراد جماعة الإخوان المنحلة أصحاب طاقات فكرية وقدرات تحمل ومثابرة كبيرة على العمل وبذل الطاقة ، وقد أدى ذلك إلى تقدم دائم وملموس فى تفوقهم فى المجالات العلمية والعملية التى يعيشون فيها ، وفى مستواهم العلمي والفكرى والاجتماعي بالنسبة لأندادهم رغم أن جزءا كبيرا من وقتهم قد خصصوه لنشاطهم الخاص ونشر دعوتهم المشئومة .
- هناك انعكاسات إيجابية سريعة تظهر عند تحرك كل منهم للعمل في المحيط الذي
   يقتنع به ويتواءم معه .
- ٦ تداخلهم بعضهم مع بعض ودوام اتصالهم الفردى وتزاورهم ، وحرصهم على
   التعارف فيما بينهم مما يؤدى إلى ترابط وثقة كل منهم فى الآخر ثقة كبيرة .
- ٧ \_ هناك توافق وتقارب فكرى وسلوكى يجمع بينهم ولو لم تكن هناك صلة واضحة بينهم ، ويظهر هذا في أى مكان يلتقون فيه دون سابق معرفة .
- ۸ رغم كل المحاولات التي بذلت منذ عام ١٩٣٦ م لإفهام الجميع بأنهم يتسترون خلف الدين لتحقيق أهداف سياسية إلا أن احتكاكهم الفردي بالشعب يؤدي إلى زوال هذه الفكرة رغم بقائها بالنسبة لبعض زعمائهم .
- برعمهم لحرب العصابات في فلسطين سنة ١٩٤٨ والقنال سنة ١٩٥١ رسبب في أفكار الناس صورهم كأصحاب بطولات وطنية عملية وليست دعائية فقط . ومما يحسن صورتهم أمام المجتمع أن الأطماع الإسرائيلية والاستعمارية والشيوعية في المنطقة لاتخفى أهدافها في القضاء عليهم .
- ۱- نفورهم من كل من يعادى فكرتهم جعلهم لايرتبطون بأى سياسة خارجية سواء عربية أو شيوعية أو استعمارية ، وهذا يوحى لمن ينظر لماضيهم بأنهم ليسوا عملاء .

من كل ما تقدم ترى اللجنة أن الأسلوب الأمثل في مكافحة الإخوان يجب أن يشمل بندين أساسيين متداخلين وهما:

- ١ العمل على محو فكرة ارتباط السياسة بالدين الإسلامي بشتى الوسائل.
- ٢ إبادة تدريجية بطيئة مادية ومعنوية وفكرية للجيل القائم فعلا والموجود من
   معتنقى الفكرة ومن أعضاء هذه الجماعة .

ويمكن تلخيص أسس الأسلوب الذي يجب استخدامه لبلوغ هذين الهدفين في الآتي :

## أولا: سَيَاسَت وقائية عامت

- ١ تغيير مناهج تدريس التاريخ الإسلامي والدين في المدارس وربطها بالمعتقدات
   الاشتراكية كأوضاع اجتماعية واقتصادية وليست سياسية .
- مع إبراز مفاسد الخلافة وبخاصة زمن العثمانيين ، وتقدم الغرب السريع عقب هزيمة الكنيسة وإقصائها عن السياسة .
- ۲ التحرى الدقيق عن رسائل وكتب ونشرات ومقالات الإخوان فى كل مكان ثم مصادرتها وإعدامها . والعمل على تشجيع عدم نشر الكتب الإسلامية بوجه عام وبشكل تدريجى غير مفتعل .
- ٣ \_ يحرم بتاتا قبول ذوى الإخوان وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة من القرابة فى الانخراط فى السلك العسكرى أو البوليسى أو السياسى ، مع سرعة عزل الموجودين من هؤلاء الأقرباء عن هذه الأماكن ، أو نقلهم إلى أماكن أخرى عند ثبوت ولائهم .
- ٤ مضاعفة الجهود المبذولة فى سياسة العمل الدائم على فقدان الثقة بينهم وتحطيم وحدتهم بشتى الوسائل ، وبخاصة عن طريق إكراه بعضهم على كتابة تقارير ضد زملائهم بخطهم ، ثم مواجهة الآخرين بها ، مع العمل على منع كل من الطرفين من لقاء الآخر أطول فترة ممكنة لتزيد شقة انعدام الثقة بينهم .
- ه ـ وبعد دراسة عميقة متأنية لموضوع المتدينين من غير الإخوان وهم الذين يمثلون الاحتياطي لهم وجد أن هناك حتمية طبيعية عملية لالتقاء الصنفين في المدى

الطويل .. ووجد أن الأفضل أن يبدأ بتوحيد معاملتهم معاملة الإخوان قبل أن يفاجئونا كما حدث باتحادهم معهم علينا .

ومع افتراض احتمال كبير لوجود أبرياء كثيرين منهم إلا أن التضحية بهم خير مل التضحية بالثورة في يوم ما على أيديهم .

ولصعوبة واستحالة التمييز بين الإخوان والمتدينين بوجه عام فلابد من وضع الجميع ضمن فئة واحدة ومراعاة مايلي معهم :

- ١ تضييق فرص الظهور والعمل بشكل عام أمام المتدينين في المجالات المختلفة ،
   وعلى الأخص العلمية والعملية .
- ۲ ــ التضییق والمحاسبة بشدة وباستمرار علی أی لقاء فردی أو زیارات أو اجتهاعات
   من أی نوع تحدث بینهم ، والنظر بعدم الرضا إلى مثل هذا .
- عزل المتدینین عموما عن أی تنظیم أو اتحاد شعبی أو حكومی أو اجتماعی أو طلابی أو عمالی أو إعلامی .
- التوقف عن السياسة السابقة في السماح لأى متدين بالسفر إلى الخارج للدراسة أو العمل ، حيث فشلت هذه السياسة في تطوير معتقداتهم وسلوكهم ، وعدد بسيط منهم هو الذي تجاوب مع الحياة الأوروبية في البلاد التي سافروا إليها . أما غالبيتهم فإن من هبط منهم في مكان بدأ ينظم فيه الاتصالات والصلوات الجماعية أو المحاضرات لنشر أفكارهم .
- التوقف عن سياسة استعمال المتدينين في حرب الشيوعيين واستعمال الشيوعيين
   في حربهم بغرض القضاء على الفئتين ، حيث ثبت تفوق المتدينين في هذا المجال ، ولذلك يجب أن تمنح الفرصة للشيوعيين لحربهم وحرب أفكارهم ومعتقداتهم مع منع المتدينين منعا باتاً من التواجد في الأماكن الإعلامية .
- ٦ تشويش الفكرة الموجودة عن الإخوان في حرب فلسطين والقنال ، وتكرار النشر بالتلميح والتصريح عن اتصال الإنجليز بالهضيبي وقيادة الإخوان حتى يمكن غرس فكرة أنهم عملاء للاستعمار في الأذهان .
- ٧ الاستمرار في سياسة محاولة الإيقاع بين الإخوان المقيمين في الخارج وبين الحكومات العربية المختلفة ، وخاصة في الدول الرجعية الإسلامية المرتبطة بالغرب وذلك بأن يروج عنهم في تلك الدول أنهم عناصر مخربة ومعادية لهم وأنهم يضرون بمصالحها ، وبهذا يسهل محاصرتهم في الخارج أيضا .

## ثانيا: سَياسَت استنصال المعصعيمة الآيت

بالنسبة للإخوان الذين اعتقلوا أو سجنوا فى أى عهد من العهود يعتبرون جميعا قد تمكنت منهم الفكرة كما يتمكن السرطان من الجسم ولايرجى شفاؤه ، ولذا تجرى عملية استئصالهم كالآتى :

## المرجلت الأجلجت

إدخالهم فى سلسلة متصلة من المتاعب تبدأ بالاستيلاء أو وضع الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم ويتبع ذلك اعتقالهم . وأثناء الاعتقال يستعمل معهم أشد أنواع الإهانة والعنف والتعذيب على مستوى فردى ودورى حتى يصيب الدور الجميع ثم يعاد وهكذا ، وفى الوقت نفسه لا يتوقف التكدير على المستوى الجماعى بل يكون ملازما للتأديب الفردى .

وهذه المرحلة إذا ما نفذت بدقة ستؤدى إلى مايأتي :

بالنسبة للمعتقلين : اهتزار المثل والأفكار في عقولهم ، وانتشارالاضطرابات العصبية والنَّمراض والعاهات فيهم .

بالنسبة لنسائهم : سواء كن زوجات أو أخوات أو بنات فسوف يتحررن ويتمردن بغياب عائلهن . وحاجتهن المادية قد تؤدى إلى انزلاقهن . ويجب تشجيعهن على ذلك بطريقة أو بأخرى .

بالنسبة للأولاد: سوف تضطر العائلات لغياب العائل وحاجتهم المادية إلى توقيف الأبناء عن الدراسة وتوجيههم للحرف والمهن، وبذلك يخلو جيل الموجهين المتعلم القادم ممن فى نفوسهم حقد. أو ثأر أو آثار من أفكار آبائهم.

#### المرجلةالثانية

إعدام كل من ينظر إليه بينهم كداعية ومن تظهر عليه الصلابة ، سواء داخل السجون أو المعتقلات أو بالمحاكمات ، ثم الإفراج عن الباقى على دفعات ، مع عمل الدعاية اللازمة لانتشار أنباء العفو عنهم ، حتى يكون ذلك سلاحا يمكن استعماله ضدهم من جديد في حالة الرغبة في اعتقالهم حيث يتهمون بأى تدبير ويوصفون حين ذلك

بالجحود المتكرر لفضل العفو عنهم .

وهذه المرحلة إن أحسن تنفيذها باشتراكها مع المرحلة السابقة ستكون النتائج كما يلي :

- ١ يخرج المعفو عنه إلى الحياة ، فإن كان طالبا فقد تأخر عن أقرانه ويمكن أن
   يفصل من دراسته ويحرم من متابعة تعليمه .
- ٢ ـــ إن كان موظفا أو عاملا فقد تقدم زملاؤه وترقوا وهو قابع مكانه . ويمكن
   أيضا أن يحرم من العودة إلى وظيفته أو عمله .
  - ٣ \_ إن كان تاجرا فقد أفلست تجارته ، ويمكن أن يحرم من مزاولة تجارته .
- إن كان مزارعا فلن يجد أرضا يزرعها ، حيث وضعت تحت الحراسة أو صدر
   بها قرار استيلاء .
  - وسوف تشترك جميع الفئات المعفو عنها في الآتي :
- ۱ \_ الضعف الجسمانى والصحى ، والسعى المستمر خلف العلاج ، والشعور المستمر بالضعف المانع من أية مقاومة .
- ٢ ــ الشعور العميق بالنكبات التي جرتها عليهم دعوة الإخوان، وكراهية الفكرة
   والنقمة عليها .
- عدم الثقة التي ستتولد في كل منهم عن الآخر ، وهي نقطة هامة لها أهميتها
   في انعزالهم عن المجتمع وانطوائهم على أنفسهم .
- خروجهم بعائلاتهم من مستوى اجتماعى إلى مستوى أقل نتيجة لعوامل الإفقار
   التى أحيطت بهم .
- مرد نسائهم وثورتهن على تقاليدهم ، وفي هذا تحقيق الإذلال الفكرى والمعنوى
   للكل ، لاختلاف السلوك بين البيت والخارج .
- ٦ كثرة الديون عليهم نتيجة لتوقف إيراداتهم واستمرار مصروفات عائلاتهم .

## النتائج الإيجابية لهنده السياست

الضباط والجنود الذين يقومون على تنفيذ هذه السياسة سواء من رجال الجيش أو البوليس سوف يعتبرون فئه جديدة ، قد ارتبط مصيرها بمصير هذا الحكم ليحميه من أى عمل انتقامى فى المستقبل .

٢ \_ إثارة الرعب لكل من تسول له نفسه القيام بمعارضة فكرية للنظام .

٣ ـ وجود الشعور الدائم بأن المخابرات تشعر بكل صغيرة وكبيرة ، وأن المعارضين لن يتستروا ، وسيكون مصيرهم أسوأ مصير .

٤ \_ تلاشى فكرة ارتباط الدين بالسياسة تدريجيا .

والأمر مفوض لسيادتكم .

#### تو قيعات

على صبرى صلاح نصر لواء سعد زغلول عبد الكريم لواء حسن طلعت العقيد شمس بدران

\* \* \*

## حریب الإسلام مستمرة مع تغیرالحکوما مت

نريد أن نذكر القارئ أن ثورة ٢٣ يوليو قد قامت ولها هدفان: القضاء على الإخوان لمنع نهضة إسلامية فى الشرق والعالم، والثانى هو الصلح مع إسرائيل صاحبة الكيان العضوى المتصل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد اشترك الغرب والحكومات العميلة في تحقيق هذين الهدفين.

وكما رأينا وعلمنا وشاهدنا فهم لم يحققوا نجاحا يذكر فى هذا ، اللهم إلا أمورا شكلية تتهاوى أمام النقد والتحليل . وإن ضرب الإخوان فى مصر وفى بعض البلاد على النحو الذى علمنا ، فلا يفوتنا الانتشار الهائل الذى حققته تلك الجماعة فى وجود مراكز قوية لها فى العالم العربى وأوروبا وأمريكا . ناهيك عن الثروة والقوة التى أفضت إليها الظروف بعد سنوات الاضطهاد الطويلة . والسؤال هل يستطيع أعداء الإخوان المسلمين القضاء عليهم ؟

والإجابة: لا ، حسب مانلاحظ ونشاهد من تطورات الوقائع وسير التاريخ وسؤال آخر يلح علينا ، هل يمكن للحكومات العميلة أن تكف عن حرب الإخوان بشكل حاص والتجمعات الإسلامية بوجه عام ؟ والاجابة لا بالتأكيد .

لاذا ؟

لأن حرب الإخوان من جانب الحكومات العميلة أساسى وضرورى في بقائها . فهناك عقد غير مكتوب بينها وبين أصحاب السيادة الحقيقية في عالم الإسلام ، وهي الولايات المتحدة الأمريكية .

ومضمون هذا العقد أو مايظهر لنا منه كل حين أن تقوم الحكومات العميلة بتنفيذ طلبات وأوامر السادة أصحاب السيادة أو يفقدون مقاعدهم فى حكم بلادهم المنكوبة بهم .

قد أُثبتت الحوادث أن جميعهم ضعيف أمام سلطان الدنيا والجاه والمال الحرام ، وكلهم على استعداد لأى شيء .

#### المسادات يقوم بدويرم

وعندما حكم السادات وكانت البلاد والعباد غارقة فيما يسمى اصطلاحا بالشيوعية الأمريكية . وهو سيادة المفاهيم الاشتراكية مع الاحتفاظ بالسيادة الأمريكية ، وكان لابد من تغيير المناخ تمهيدا لتوقيع الصلح مع إسرائيل ، وكانت كل الدواعي والأمارات تؤكد أنه الذي سيقوم بهذا التوقيع ، وفي سبيل ذلك كان هناك برنامج طويل محصن قام على تنفيذه قوم آخرون .

ولابد أن ينتهى هذا البرنامج بضرب المسلمين ! وقد نقل إلينا الدكتور على جريشه بعض هذه الوثائق ننقل عنها بتصرف(١) .

#### سري للغايت

من: ریتشارد. ب. میتشل.

إلى: رئيس الخدمة السرية بالمخابرات المركزية الأمريكية.

بناء على ماأشرتم إليه من تجمع المعلومات لديكم من عملائنا ومن تقارير المخابرات الإسرائيلية والسرية والتي تفيد أن القوة الحقيقية التي يمكن أن تقف في وجه اتفاقية السلام المزمع عقدها بين مصر وإسرائيل هي التجمعات الإسلامية وفي مقدمتها جماعة

<sup>(</sup>١) دعاة لابغاة د . على جريشه . ص ١٥٩ ومابعدها دار البحوث العلمية طبعة أولى

الإخوان المسلمين بصورها المختلفة فى الدول العربية وامتداداتها فى أوروبا وفى أمريكا الشمالية .

وبناء على نصح مخابرات إسرائيل من ضرورة توجيه ضربة قوية لهذه الجماعة في مصر قبل توقيع الاتفاق ضمانا لتوقيعه ثم لاستمراره ، وفي ضوء التنفيذ الجزئ لهذه النصيحة من قبل حكومة السيد / ممدوح سالم باكتفائها بضرب جماعة التكفير والهجرة .

ونظرا لما لمسناه من أن وسائل القمع والإرهاب التي اتبعت في عهد الرئيس ناصر قد أدت إلى تعاطف جماهير المسلمين وإقبال الشباب عليها مما أدى إلى نتائج عكسية .

فإننا نقترح الوسائل الآتية كحلول بديلة:

وهنا يتناول الخبير بعض المقترحات للقضاء على الحركة الإسلامية وهو يضع فى حسابه التقرير الأول ويشير إليه وإلى أهميته . ونظرا للتكرار فسوف نعرض للنقاط التى اقترحها باختصار على نحو ما .

أولا: الاكتفاء بالقمع الجزئى دون القمع الشامل والاقتصار فيه على الشخصيات القيادية التى لا تصلح معها الوسائل الأخرى المبينة فيما بعد . ونفضل التخلص من هذه الشخصيات بطرق أخرى تبدو طبيعية .

ثانيا: بالنسبة للشخصيات القيادية التي لايتقرر التخلص منها فننصح باتباع مايلي:

- ١ تعيين من يمكن إغراؤهم بالوظائف العليا حيث يتم شغلهم بالمشروعات الإسلامية الفارغة المضمون وغيرها من الأفعال التي تستنفد جهدهم وذلك مع الإغداق عليهم أدبيا وماديا وتقديم تسهيلات كبيرة لذويهم ، وبذلك يتم استهلاكهم محليا وفصلهم عن قواعدهم الجماهيرية .
- العمل على جذب أصحاب الميول التجارية والاقتصادية إلى المساهمة فى المشروعات المصرية الإسرائيلية المشتركة المزمع إقامتها بمصر بعد الصلح .
- ٣ ـ العمل على إيجاد فرص عمل بعقود مجزية في البلاد العربية البترولية الأمر
   الذى يؤدى إلى بعدهم عن النشاط الإسلامي .
  - ٤ ـ بالنسبة للعناصر الفعالة في أوروبا وأمريكا نقترح مايلي :

أ \_ تفريغ طاقاتهم فى بذل الجهود مع غير المسلمين ثم إفسادها بواسطة مؤسساتنا .

ب \_ استنفاد جهودهم في طبع وإصدار الكتب الإسلامية مع إحباط نتائجها

جـ ـ بث بذور الشك والشقاق بين قياداتهم لينشغلوا بها عن النشاط المثمر .

#### ثالثا: بالنسبة للشباب نركز على مايل:

- ١ محاولة تفريغ طاقاتهم المتقدة في الطقوس التعبدية التي تقوم عليها قيادات
   كهنوتية متجاوبة مع السياسات المرسومة .
  - ٢ ــ تعميق الخلافات المذهبية والفرعية وتضخيمها في أذهانهم .
- ٣ ــ تشجيع الهجوم على السنة المحمدية والتشكيك فيها وفى المصادر الإسلامية الأخرى .
- ٤ ـ تفتيت التجمعات والجماعات الإسلامية المختلفة وبث التنازع داخلها
   وفيما بينها .
- مواجهة موجة إقبال الشباب من الجيش على الالتزام بالتعاليم الإسلامية خاصة التزام الفتيات بالزى الإسلامي عن طريق النشاط الإعلامي والثقافي المتجاوب.
- ٦ استمرار المؤسسات التعليمية في مختلف مراحلها في حصار الجماعات
   الإسلامية والتضييق عليها والتقليل من نشاطها .

هذا مانراه من مقترحات حلا لمشكلة التجمعات الإسلامية في هذه الفترة الدقيقة ، وفي حالة اقتناعكم بها نرجو توجيه النصح للجهات المعنية للمبادرة بتنفيذها مع استعدادنا هنا للقيام بالدور اللازم في التنفيذ .

توقیع ریتشارد : ب میتشل . دراسات علمية للقضاء على ظاهرة الصحوة الإسلامية، وتفضى إلى توصيات محددة المعالم، ويقوم على تنفيذها بعض القردة والخنازير وليس في حسبانهم أو في حسبانهم أن نهضة هذه البلاد لن تقوم أبدا إلا على أساس قويم من الدين، وليس هناك من شك أنهم لايريدون هذا، وأنهم ليسوا في خدمة الشعب ولايعنيهم مستقبله في قليل أو كثير.

## ويثائع أيام السادات أيضا

#### السيد رئيس الجمهورية

بالإشارة إلى تعليمات سيادتكم بخصوص تكوين لجنة مكافحة التطرف الإسلامي لدراسة ومتابعة موضوع تحركات المنظمات والجمعيات والاتحادات الإسلامية وتقديم اقتراحات لمكافحة تسييس الدين أو تديين السياسة.

نرفع لسيادتكم التقرير النهائي المرفق ونرجو أن يحظى برضاء سيادتكم وموافقتكم على الإجراءات المقترحة حتى نبدأ في تنفيذها .

وقد عرض التقرير النهائي حسب تعليمات سيادتكم على مساعد الرئيس بيجن وعلى خبير الشئون الإسلامية بالسفارة الأمريكية ، وقد اقترحا التعديلات المبينة بالتقرير . وتجدوننا ياسيادة الرئيس رهن إشارتكم لحماية البلاد ومكاسب السلام الذي حققتموه لنا بعد طول انتظار .

وتفضلوا سيادتكم بقبول اسمى آيات الولاء والإخلاص .

التوقيع حسن التهامي .

؛ كذا يعرضون تقريرا يتضمن خطة للقضاء على المسلمين على السيد مساعد الرئيس إسرائيلي بيجين .

ويعرضونه كذلك على حبير الإسلاميات بالسفارة الأمريكية .

ويأخذون منهما مقترحاتهما ويضعونها موضوع التنفيذ .

هل هناك هوان أعظيم من هذا ؟

هل هناك « خيية » أعمق من هذه ؟

لا أظن !

﴿ لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ﴾(١)

ثم يغضبون عندما يتهمهم الشباب بالكفر!

ولا ينبغى أن يفوتهم أمر ، وهو أن الذين يسربون مثل هذه الوثائق المكتوب عليها « سرى للغاية » يكرهونهم ويعملون على زوالهم ويرفضون أعمالهم المقيتة ، ويحاولون إبطال مخططهم في حرب الإسلام والمسلمين .

ونعود إلى تقرير السيد حسن التهامي ذلك اللغز العجيب الذي لم تفك طلاسمه بعد :

موضوع التقرير :

## مكافحة تسييس الدرين أوتدرين السياسة

#### مقدمة :

حسب تعليمات سيادتكم ضمت أقسام مكافحة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة في مباحثات أمن الدولة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة (الأمن القومي) وكونت لجنة واحدة جديدة مختصة بهذا الموضوع مع توسع صلاحيتها ومسئوليتها ، وسميت اللجنة على حسب التعليمات : (لجنة مكافحة تسييس الدين أو تدين السياسة )

#### أعضاء اللجنة

- السيد حسن التهامي رئيسا للجنة.
- السيد فكرى مكرم عبيد نائب للرئيس.
  - السيد وزير الداخلية .
- السيد رئيس المخابرات العامة والأمن القومي .
  - السيد رئيس مباحث أمن الدولة .
    - السيد رئيس الخابرات الحربية .
- شخصيات استعانت اللجنة بآرائهم وخبراتهم:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمرآن آية ٢٨

- ١ ــ السيد خبير المتابعة بالمباحث ( وكانت مهمته فى السابق تجميع وتحليل الأخبار والآراء فى أوساط الإخوان المسلمين بالمدارس والجامعات والسجون والمعتقلات )
  - ٢ \_ السيد نائب غبطة البابا المسئول عن التنسيق مع الجمعيات الإسلامية .
- ٣ \_ خبير الشئون الإسلامية بالسفارة الأمريكية وهو المندوب المقيم في مصر للهيئة المسماة (لجنة مكافحة التطرف الإسلامي) التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكي.
- ٤ مساعد الرئيس بيجن للشئون الإسلامية.
   ( ملحوظة : ليت لرئيسنا مساعدا للشئون الإسلامية مثل الرئيس الإسرائيلي
   لرعاية الإسلام وليس للقضاء عليه . المؤلف )

#### حساسيات:

تسجيل اللجنة الصعوبات التي قابلتها من تحرج وحساسيات بعض الشخصيات التي طلبتم منا الاستعانة بها ومشاركتها ، مثل نائب غبطة البابا ، والخبير الأمريكي ومساعد الرئيس بيجن ، حيث أنه رغم توضيحاتنا لهم أن اللجنة هيئة علمية وموضوعية بحتة ، تبحث الموضوع من الناحية العلمية ، ولادخل لها بحساسيات دينية أو محلية ، وأننا بحاجة إلى خبرتهم في هذا الموضوع للوصول إلى الهدف في أقصر مدة ممكنة ، إلا أنهم أصروا على ألا تذكر اسماؤهم في التقارير لتأكدهم من انتشار المتعاطفين مع المتطرفين الدينيين في الإدارة الذين نقترح تصفيتهم لأنه عن طريقهم تتسرب المعلومات .

### تعيومراجع المعضوع تاريخيا

روعي حسب التعليمات الاستعانة بتقارير الإدارات السابقة في هذا الشأن:

- ١ ـ تقرير الإدارة البريطانية السابقة في العهد الملكي البائد .
- ٢ \_ تقارير البوليس السياسي في عهد الرئيس النقراشي والرئيس عبد الهادي .
  - ٣ \_ تقارير الحكومة الوفدية .
  - ٤ \_ تقارير المباحث العامة حتى سنة ١٩٥٧ ٠
  - ٥ \_ تقارير السفارة الروسية من سنة ١٩٥٧ إلى سنة ١٩٧٠ .
    - ٦ \_ تقرير اللجنة المؤلفة برئاسة رئيس الوزراء سنة ١٩٦٥ .

#### حقيقة هامة:

التقرير الأخير رقم ٦٦ وهو تقرير سنة ١٩٦٥ بخصوص جماعة الإخوان المسلمين المنحلة اعتبر المحور الأصلى الذى دارت خلاله المقترحات حسب الظروف الحاضرة ، حيث وجد أن التوقف عن متابعة تنفيذ هذا التقرير هو الذى أدى إلى استفحال المشكلة التي نحن بصدد علاجها الآن .

﴿ وغدوا على حرد قادرين ﴾ !! (١)

#### ا لنتقسيه

بعد دراسة واستعراض الوسائل التي استعملت والنتائج التي تم الوصول إليها بخصوص مكافحة الإخوان المسلمين في السابق ومتابعة الجمعيات الدينية مثل أنصار السنة المحمدية ، عباد الرحمن ، التبليغ ، شباب محمد ، الجمعية الشرعية ، حزب التحرير ، والجمعيات الإسلامية بالكليات والمعاهد والمدارس وأئمة المساجد المشهورين من ذوى الشعبية الملموسة وجد أن كل التركيز يجب أن يكون على مكافحة الإخوان المسلمين حيث أنهم تحولوا من جماعة دينية إلى مدرسة فكرية أممية تتحرك بلا مركزية ، وتضحى ببعض العناصر المكشوفة للظهور العلني ، وتترك باقي الأفراد ومهمتهم كلهم التحرك السرى لنشر الأفكار وتوسعة رقعة الأتباع في المحيط المحلى الدولي ، وقد رأت اللجنة أنه ليس من المستبعد أن أفكارهم وخططهم هي التي طبقت في الثورة الدينية في إيران بواسطة الخوميني ، حيث أثبتت التحقيقات أن خطة الهضيبي سنة ١٩٥٤ في محاولة القيام بثورة دينية أجهضتها السلطات المصرية هي في غالبيتها الخطة نفسها التي طبقها أعوان الخوميني ، وهي بث الفتنة والتحريض الشعبي على مظاهرات دائمة تغذيها أبواق من خطباء المساجد ورجال الدين وتحرسها فئات مسلحة ومدربة ، ولذلك سوف يثير البلبلة والتردد في صفوف رجال الشرطة والجيش والإعلام والسياسة الذين ستنتابهم حتمية إعادة النظر في المستقبل هل سيكون للحكومة التي سيطيعونها أم لمدبري الثورة التي ستحاكمهم وتنتقم منهم على مقاومتها إن نححت ؟

(١) سورة القلم آية تـ٣

بناء عليه تحددت أهداف العمل المقترح في الآتي :

١ – رصد أفراد جماعة الإخوان وأتباعهم .

٢ - غسل مخهم من أفكارهم .

٣ - منع عدوى أفكارهم من الانتقال لغيرهم .(١)

ثم تركز القرارات حول ماسبق تقريره أيام الملهم الأول.

ويرسمون خطوات ويطلبون من الحكومة أن تقوم على تنفيذها ولعلهم لوعكفوا على تأليف كتاب يصلح لكل الحكومات للتصرف بموجبه وليكن اسمه مثلا « المعجم اللاتيني في مواجهة المد الديني » ويمتحن كل وزير أو مسئول في هذا الكتاب قبل تعيينه لكان خيرا لهم .

المهم مقرراتهم لاتتجاوز كثيرا مقررات أسلافهم . وينتهى التقرير بتوقيعات من اشتركوا على صياغته . ويضيفون إليه بعض المقترحات .

#### أولا: مقترحات مساعد الرئيس بيجن.

تركزت اقتراحاته على تجربة الشاه فى استخدام البهائيين واليهود فى المراكز الحساسة ، وهؤلاء حافظوا على أسراره وأسرار الدولة حتى لحظة خروجه ، وأيضا شبهوه باستعمال الحلفاء لليهود الذين لم يمكن الشك مرة فى تحالفهم مع هتلر وحافظوا على أسرار الحلفاء حتى النصر .

#### لذلك أقترح:

- ١ ــ الاستعانة بالعناصر القبطية في الأماكن الحساسة التي يمكن تسرب المعلومات منها أو التعاطف الديني على ألا يكون العنصر القبطي هو الظاهر بل يكون له مساعد تنفيذي مسلم.
- ٢ ــ تدریب شباب الأقباط على مكافحة الشغب وتسلیحهم لأنه فی حالة أی انفجار غیر متوقع من المتطرفین فإن میلیشیا قبطیة شعبیة یجب أن تساعد قوات

<sup>(</sup>١) دعاة لا بغاة 1 على جريشة ص ١٦٩ دار البحوث العلمية الطبعة الأولى الكويت 1

- الحكومة النظامية التي قد يصيبها أو يؤثر فيها دعاية المتطرفين على أنها تحارب أخواتها في العقيدة .
- ٣ \_ امداد جهاز غبطة البابا بمطبعة مناسبة وبوسائل اتصال حديثة توصله رأسا برئيس جهاز الأمن القومي ورئيس اللجنة كا فعل هذا من قبل مع رئاسة الجمهورية.
  - ٤ \_ وضع طائرة هليوكوبتر تحت أمر غبطة البابا .
- الاستعانة بأعضاء نوادى الروتارى واللاينز وإعطائهم مزيداً من التسهيلات والرعاية حيث أهم مبادئهم الدين لله والوطن للجميع.
- ٦ ــ لم يوافق بتاتا على الخطة الاحتياطية (١) وقال: إنه يجب الاستمرار في سياسة إبطال مفعول الفتيل وتجنب المواجهة العنيفة بقدر الإمكان حتى لايوصف العهد بأنه عهد ديكتاتورية.
  - ثانيا: اقتراحات خبير الشئون الإسلامية بالسفارة الأمريكية.
- ١ ـ وافق على مقترحات مساعد الرئيس بيجن فيما عدا البند الأخير ، حيث
   قال : إنه يفضل أن تسير الخطوط كلها متوازية ومتسلوية ، وسياسة
   حكومته هي بتر التطرف من أوله بدلا من مواجهته عند استفحاله .
- ٢ ـ أضاف رأيه بعدم الاستهانة برئيس الإخوان لمجرد أنه تجاوز الـ ٧٥ وذكرنا
   بأن الخميني أكبر منه سناً عمره ٧٨ سنة .

انتهى

هذا هو نشاط حكومتنا الرشيدة بأشكالها المتعددة وأسمائها المختلفة ورؤسائها الذين يجيئون واحدا بعد الآخر .

وهو نشاط ليس في خدمة الشعب بالتأكيد .

غاية همهم القضاء على الإسلام ويمكن من خلاله أن يكونوا أقوى الأمم .

<sup>(</sup>١) الخطة الاحتياطية تم ذكرها في موضع آخر وهي القمع الشامل (المؤلف ) .

#### " ولين ترضى عنك اليهويرولاالنصاري حتى تبيع ملتهم "

عندما قامت الدولة الجديدة في مصر الحديثة بعد انقلاب ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ كانت هناك أهداف محددة يعلمها الذين قاموا بالانقلاب ، بمعنى الذين عملوا على نجاحه وتمكينه ، أما العناصر التي نفذته فمنها من يعرف هذه الأهداف ، ومنها من هو كل على مولاه أينها يُوجِّهه لايأتي بخير فهو لايعرف مايدور ، كل مايعيه بذلة كاكية غبراء على كتفيها علامة من صفيح لامع ، فهو ينفذ أمر من هو أعلى منه دون وعي أو فهم أو علم ، وهذا هو قانون العسكرية الخالد الذي قد يصلح في كسب المعارك الحرية ، ولكنه سيىء النتيجة بالتأكيد في إدارة الأمم والشعوب .

تنفيذ الأوامر فى الحروب دون مناقشة من دواعى كسب المعارك ، فهى أوامر تتم من خلال خطط تفصيلية أشرف على رسمها خبراء ، ولا مجال للاجتهاد والتفكير إلا فى حدود كيفية تنفيذها بدقة . ومن دواعى نجاح الخطط فى الحروب الالتزام بها وهو لايتم إلا بتنفيذ الأوامر .

وفى مجال التوسع المدنى وصناعة الحضارة وإقامة المجتمع فإن الأمر يختلف والمنهج يتغير ، وليست هناك أوامر ينبغى تنفيذها دون مناقشة ، بل يجب مناقشة كل تفصيلة ، والعدول عن الأمر إن كان تنفيذه يضر ولا يفيد .

وحكومتنا الرشيدة عكست هذا المنهج فهى تسمح بالاجتهاد وعدم تنفيذ الأوامر فى المعارك الحاسمة الفاصلة ، بل هى فى الأصل لاتضع خططاً محترمة ومعتمدة للدفاع أو الهجوم ، وتترك لأى واحد صغر أو كبر أن ينفذ ما يشاء ويرفض ويعدل مايريد .

ولله الحمد فقد خسرنا كل المعارك التي دخلناها ، لأننا خالفنا المناهج العلمية التي ينبغي اتباعها في مثل هذا المجال ، فلم تكن ثمة خطط ، وكانت أوامر مرتجلة تضر ولا تنفع .

وفى الحياة المدنية وتنمية المجتمع وبناء البنية الأساسية خالفنا أيضا القواعد العلمية لتحقيق هذه الغاية ، واعتمد المنهج على تنفيذ الأوامر بغض النظر عن صوابها أو خطعها ، ولايملك مرءوس مناقشتها ، ولو كان هذا المرءوس وزيرا أو خبيرا أو عالما أو صاحب اختصاص نادر .

والرئيس ضابط أولا وأخيرا - الرئيس أى رئيس - وقد تعود على إلقاء الأوامر وتعود على عدم المناقشة بل من يسمعها عليه تنفيذها ولو كانت خطأ وتؤدى إلى الحراب ، وعليه أن يضيف أن هذه الأوامر كانت سببا فى الصلاح والفلاح ، وعليه أن يزيد وأن يدلل على ذلك ويثبت هذا للناس .

فيأتى الرئيس ـ مثلا ـ ويقول :

ـ متى ينتهي العمل في هذا الكوبرى:

فيقولون له:

\_ ينتهي بعد عام يا افندم .

ويتجهم الرئيس ويلقى أوامره:

ـ عليكم الانتهاء منه خلال شهر .

ويرفع الجميع أيديهم بالتحية وفي صوت واحد :

- تمام يا افندم .

ولايفكر واحد فيهم أن يخبر سيادة الرئيس أن الانتهاء من هذا الكوبرى لايمكن أن يتم في شهر ، وأن هذا مخالف للنواميس العلمية .

وينفذون إرادة الرئيس .

وينتهون من العمل خلال شهر .

ويفتتحه الرئيس ويسير فوقه على قدميه .

وفى صبيحة الافتتاح تجد البراميل الحمراء وقد أغلقت مدخله ومنعت المرور لأنه لايصلح للسير فوقه ، ويغلق هكذا سنين أو ماشاء الله له أن يغلق .

والسبب أنه لايوجد مرءوس مهما علا عنده القدرة والشجاعة ليقول:

- ياسيادة الرئيس لانستطيع أن ننفذ ماتقول لأنه ضد الطبيعة ويضر بالمال العام .. وأنت ياسيادة الرئيس ليست هذه هي المجالات التي تتحدث فيها ، أو ينبغي أن تكون أوامرك متسقة مع الصالح العام ومع منطق الأشياء .

وإن أصر الرئيس فعلى المرءوس ـــ إن كانت لديه الكرامة ـــ أن يستقيل . والمثير للسخرية والضحك أنهم يفعلون كل شيء ويقولون حسب توجيهات السيد الرئيس ، فجعلوا منه خبيرا فى كل شيء وهو ليس كذلك ، وأرغموه على احتقارهم وازدرائهم ، فلم يعد يحسب لهم حسابا فى شيء .

وبالله عليكم .. دلونى على رئيس فى أى بلد من بلاد الدنيا يفهم فى كل شيء غير رئيسنا !

كل رؤساء الدنيا لديهم المستشارون والخبراء وينزلون على رأيهم وحكمهم . أما رئيسنا ــ تحت أى اسم كان ــ فهو يخضع المستشارين والخبراء لحكمه ورأيه وهو غير خبير ، ولا دراية له بما يأمر به .

وهذه خطة خبيثة تولى كبرها اليهود والنصارى والذين أشركوا

# الريبيس يأمروإلكل يشيدبعبقريتيص

حدثنى رئيس مجلس إدارة لإحدى شركات المقاولات التابعة للقطاع العام الذى خسر مصر « الجلد والسقط » كما يقولون ، أنه عند سير العمل فى تعمير مدن القناة بعد انتهاء الحرب ، وكانت هذه الشركات قد كلفت بهذا فقال :

- فوجئت بقرار أن تقام المبانى بالحجر الجيرى الضخم ، وأنه على الشركات العمل على تنفيذ هذا . وتعجبت فهذا قرار خاطئ وهو يكلف المشروعات كمية من الأسمنت تزيد عما هو مفروض بثلاثين في المائة ، بالإضافة إلى ندرة الأيدى العاملة في هذا المجال ، وحاولت الاتصال بالمسئولين الكبار فأخبرني أحدهم وهو مهندس كبير هو الآخر أن هذا قرار سياسي .

وقلت له مادخل السياسة بتعمير مدن القناة ؟ المسألة مسألة دراسة جدوى وتحقيق أحسن النتائج بأقل التكاليف .

يقول صديقنا المهندس:

- ومازلت أبحث وأتحرى لأعرف السبب الخفى وراء هذا القرار وجدواه فأنا أعمل فى مجال الإسكان والبناء منذ أربعين عاما وأراه قراراً ضاراً بكافة المعايير ثم عرفت السر.

وانتبهت إليه مهتما :

- اوما السر؟

قال :

- بينها كان الرئيس السادات في جولة تفقدية ومعه من يعلم ومن لايعلم في

مجال الإسكان وفى غير مجال الإسكان . وصار ينظر إلى الخرائب التى خلفتها الحرب ، وفحأة لمح استراحة لم تحطمها الطائرات ، وكان هذا مصادفة ، وبناؤها من الحجر الجيرى ، ووقف السادات وتوقف خلفه من معه وقال : أريد أن تبنى كل مدن القناة بمثل هذا النوع من الحجر .

وتهللت الوجوه ، وارتفعت صيحات الاستحسان لعبقرية الرئيس وبعد نظره . وتقدم مشير تلك الأيام وقال :

وهذا يا افندم يفيد من الناحية العسكرية أيضا . وصدر القرار ببناء كل مدن القناة بالحجر الجيرى وأحدث ذلك ارتباكا كبيرا وارتفاعا فى أسعار الأسمنت والحديد والرمل والزلط دون فائدة .

ولم يجرؤ واحد قط أن يقول للرئيس أنت لست ملهما في موضوع الإسكان .

أصبح الرئيس هو الذى يعرف كل شيء وغيره جهلة ينتظرون توجيهه فيدلهم على ما يفعلون في مجالاتهم التي عاشوا حياتهم فيها يدرسون ويتعلمون ويتدربون. وأصبح الرئيس هو الأول والآخر وينبغى على الجميع خدمته وطاعته كسلاطين العصور الوسطى ، فهو واهب النعم ومجرى الأرزاق والباسط والمانع والقادر على ما يشاء والعياذ بالله ، ومن ثم فلا مجال للتفكير في غيره .

وخدمة الشعب والناس هي آخر شيء يفكر فيه خدم السلطان .

وتتطور الأمور بهم ومعهم فتتكون منهم عصابة لاتفترق فى شيء عن عصابات اللصوص وقطاع الطرق وتجارة المخدرات وبيع الأعراض، ويكون هدفها السيطرة عليه وإرضاءه وخداعه وغشه على حساب كل قيمة عليا قد تكون لها بذرة بعيدة قديمة في نفس أحدهم.

وهم يعملون دائبين على قهر الشعب وسحقه فهو طريقهم الوحيد لإرضاء صاحب السلطان والعلوم والتمكن والثروة والجاه .

وببساطة وبالتطور الطبيعي للأشياء صارت الحكومة في مصر هي عدو الشعب الأكبر الذي لاير حمه ولا يساعده أبدا بل يعمل دائما على القضاء عليه وإضعافه . ويسهر السدنة والكهنة يفكرون ويدبرون لإصدار القوانين التي تضر بمصالح الناس وتحدث فيهم شللا لا يمنعهم من النشاط فحسب ، بل يمنعهم من التفكير ، ويعيشون في متاهة

يحاولون فيها الخلوص إلى تحقيق أهدافهم الحياتية اليومية فحسب ، وليس أكثر من ذلك .

وقد وصل المجتمع إلى غاية الدرك من الفساد والإفساد فى تلك الأيام التى نعيشها الآن فى العصر الذى يحلو للبعض جهلا أو زوراً أن يسميه عصر الطهارة والنقاء وحرية الكلمة. ففى هذه الأيام النكدة فقدت الكلمات مدلولها ولم تعد تعنى ما تدل عليه فى المعاجم وكتب اللغة ، بل هى تعنى عكس ما تعارف عليه الناس وفهموه .

واعتادت الحكومة ذلك واعتاد الناس أيضا ذلك!

فعندما يعلن وزير الصحة أنه لايوجد مايسمى « بالحمى المخية الشوكية » فتأكد من وجودها ، وتيقن أنها فتكت بالكثير من المواطنين المساكين . ويعرف ذلك أهل الموتى الذين أصيبوا بهذا المرض القاتل ، والذين قاموا بتشييع الجنازات ، والذين يبحثون عن العلاج في كل مكان فلا يجدون .

وعندما يقول وزير التموين إن السلع متوافرة ، وإن رغيف العيش فى كل مكان ، وإنها أزمة مفتعلة وليست حقيقية فتأكد من كذبه وتضليله عندما تبصر الطوابير وهي تسد عين الشمس أمام المخابز ، وكل واحد في انتظار حصته الضئيلة من الخبز ، وعندما تذهب إلى قرية من قرى الريف المصرى وتبصر بعينيك الناس يقفون أمام المخبز من قبل طلوع الشمس إلى أن تقرب من الغروب ، وقد تحدث المشاجرات وقد يذهبون ببعض الضحايا إلى المستشفى ، وهناك من قتل فى انتظار الخبز ، فعندما تبصر هذا بعينيك وتسمعه بأذنيك ، ثم تسمع وزير التموين يقول بدون خجل : ليست هناك أزمة خبز . فعندها تتيقن من أن الكلمات قد فقدت مدلولها ، وعندها تعرف أن هؤلاء الحكام قد فقدوا الشرف والحياء ، وعندها لا يأتيك الشك أن بطن الأرض خير من ظهرها لنا أو لهم وبأية طريقة !

ثم نأتى إلى عجيبة العجائب وغريبة الغرائب. وزير الداخلية المصرى – أى وزير داخلية وعلى الآخص الوزير الحالى<sup>(۱)</sup> – يقول كلاما يختلف عن واقع الأشياء كلية ، والناس يرون ويسمعون ويعرفون أن كلامه يدل على عكس مدلوله حتى صرنا أضحوكة بين الأمم.

<sup>(</sup>۱) اسمه زکی بدر .

يقومون على تزوير الانتخابات ـ أية انتخابات ـ والناس يرون هذا علانية في كل ناحية من نواحي البلاد . ويرون الشرطة وهي تزور ، ويرون بعض رجال القضاء وهم يزورون ، ويرون فتوات الحزب الوطني وهم يزورون بالشومة والسكاكين وبالسلاح . ويتم هذا كله تحت سمع الناس وبصرهم ، ولن تعدم تسعين شاهدا من بين كل مائة مواطن . وإن تعجب فعجب قولهم إن الناس قد أقبلت على صناديق الانتخابات بنسبة مائة في المائة ، يعني خمسة عشر مليونا من الناخبين قد ذهبوا إلى الصناديق للإدلاء برأيهم ، وهذا من الهراء الذي لا يختلف فيه اثنان .

ولاتستطيع أن تفهم لماذا يصرون على هذه الصيغة العجيبة ! انتخابات ! ويقومون بتزويرها !

ويعرف هذا الناس في مصر وفي خارج مصر .

فما الفائدة التي تدور في رءوس هؤلاء الناس؟ لا أحد يعرف على وجه اليقين والتحديد، فهي أمور لايدرك سرها غير الذين يقومون بها، وهم أدرى بمصلحتهم فيها، ونحن بعقلنا المحدود لا نستطيع أن نصل إلى ما يفكرون فيه.

ولكننا بالتأكيد نفهم مايعملون ونعرف دلالته وإلى أين ينتهي بالبلاد والعباد .

ونحن نفهم أيضا أن الذين زرعوا هذا المنهج فى رءوس « المدربين » من الوزراء والحكام هم اليهود والنصارى والذين أشركوا .

## ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكُ الْبِهُودُ وَلَا النَّصَارِي حَتَّى تَتَّبِعُ مُلَّهُمْ ﴾ (١).

وهؤلاء هدفهم واضح وبسيط .. أن يخفت صوت الأذان في كل مسجد وفي كل بقعة يتردد فيها .. يريلوننا عبيدا لهم وأتباعا ويظلون هم السادة والمتحكمين في أرزاقنا ، يقدمون لنا بعض المنح ويأخذونها أضعافا مضاعفة من التجارة المقررة علينا ، والبضائع المفروض شراؤها ولاينبغي لنا أن نمتنع . ولنضرب مثلا بالأسلحة فكل منحة يقدمونها قد أخذوها سلفا من ثمن الدبابات والطائرات ، ولتدفع هذه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٢٠

الأموال التي قرروها ثمنا للأسلحة على عشرات السنين .. لايهم .. المهم أن نبقى مربوطين من أعناقنا في حذاء الشيطان الأحمير .

الولايات المتحدة الأمريكية .

ومن بعده شيطان أصغر منه حجما ، ولكنه يتبادل اللعب علينا وخداعنا : عه .

الاتحاد السوفيتي .

وهما توأم نزلا من بطن اليهودية العالمية .

حقنوهم بمصل حبيث لاشفاء منه ، جعلوا منهم آلهة كاذبة لايرد لهم قول في زعمهم ، اختاروهم على علم من بين المعوقين والمجرمين ومن ليست لديهم قدرة على العطاء ، توخوا نهمهم للأخذ والاستيلاء بغير حدود . علموهم كيف يسرقون وينهبون وكيف يستحلون ماحرم الله ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . نفخوا فيهم روحا خبيثة حولتهم من بشر يمشون على الأرض إلى طواغيت ، ذواتهم أكبر من أى شيء حولهم .

قالوا لهم أنتم الأعلون وكل من فى بلادكم هم الأدنون ، احكموهم بالحديد والنار والعسف والجبروت ، واقتلوا مواطنيكم حيث ثقفتموهم ، واخذروا الدين ففيه هلاككم وضياع ملككم .

ولو تحكم الإسلام فى بلادكم فسوف يقضى على المفسدين ، وأنتم كما تعلمون كذلك فاحذروه ، وحاربوا كل من يدعو إليه ، أو هى المشانق فى انتظاركم جزاء وفاقا للجرائم التى ارتكبتموها ، وهى كما تعلمون كثيرة لاتحصى .

#### ما ذا قال منسددلة قبل أن يمويت ؟

كنا فى تلك الأيام بمعتقل أبى زعبل السياسى ، وحشرونى فى عنبر الزعماء ـ خطأ وجهلا منهم ـ وكان بهذا العنبر الشهير مجموعة من كبار جماعة الإخوان المسلمين ، وكان به أيضا مجموعة من المريدين والدارسين فى هذه المدرسة ، وكنت واحدا من هؤلاء .

وكان بهذا العنبر عدد من المفكرين والمنظرين وأصحاب المواقف الصلبة

المتشددة ، والسياسيين المهرة الذين يعرفون ماذا يريد الأقوياء أن يفعلوه بالضعفاء .

وكنت أجلس إليهم لأسمع وأفهم وأتعلم وأعرف تاريخ هؤلاء المجاهدين وكان ممن كنت أجلس إليهم وأهتم بحديثهم المرحوم منير دلة عضو آخر مكتب إرشاد للإخوان قبل نكبة ١٩٥٤ ، وكان له تاريخ في الجماعة وأحد قلة اشتركوا في صناعة تاريخ تلك الفترة ، وكان يعرف بانقلاب يوليو قبل وقوعه .

وباختصار كان أحد الذين يعرفون حقائق الأمور وتفاصيل ما حدث مع الضباط الأوغاد وقيادة الإخوان حتى انتهت الحال إلى مانعرف من النكبات التي توالت على هذه الجماعة .

وكان أول عهدى به حذرا يميل إلى الحديث فى الأدب والموسيقى والتاريخ ، ولكن تغلبه نزعته ويطغى عليه تاريخه فتراه يتحدث فى السياسة والدين ودور الإخوان المسلمين ، وأحيانا يفارقه حذره تماما ويحلق كأن أحدا لايسمع ، وكأنه ليس أحد من الجواسيس الذين ينقلون الأحاديث يجلس هنا أو هناك .

وكان بعض الأغرار لايفهمون هذه الشخصية العجيبة الصامدة ، فربما لم يره أحد والسياط تمزقه فى مبنى مجلس قيادة الثورة عام ١٩٥٤ ، وربما لم يره أحد كما رأيته وساقاه مسلوختان فى نكبة عام ١٩٦٥ .

وقد جدثنى من لا أتهم أن جمال عبد الناصر كان يوصى بالمرحوم منير دلة شرا، ويؤكد على الجلادين أن يسرفوا فى عذابه، وأن يبالغوا فى عقابه، لتهم لايعرفها وجرائم لم يقترفها.

وكانت هذه هي طبيعة حال «الملهم». يبالغ في النكال بمن يعرف أكثر وأقسى ممن لايعرف حتى جاء أمر الله فمات وهو كاره للموت.

## خطاكم يستطع الإخوان تجنبه ١

كان منير دلة رحمه الله يقول:

- حاولت المخابرات الإنجليزية معرفة ماذا يدور خلف أبواب الإخوان المسلمين بلا فائدة . وحاولت أن تقدم الدعم المالي للجماعة فيسهل عليهم قيادها

بعد ذلك ، وكل هذا تكسر أمام فهم ووعى الإمام الشهيد حسن البنا .

جاءه مرة أحد رجال المخابرات الإنجليزية وكانوا يخفون هويتهم الحقيقية تحت أية وظيفة أو عنوان في السفارة وقال له:

نحن نحارب الشيوعية وأنتم تحاربون الشيوعية ، وإمكاناتكم ضعيفة ، أما نحن فلا حدود لما نستطيعه ويمكن لنا أن نمدكم بما تريدون من مال .

ورد عليه الإمام الشهيد بأن الإخوان يفضلون الوقوف أمام الشيوعية بطريقتهم ودون عون من أحد ، وتلطف إليه بحزم ليفهمه ذلك .

وعاد رجل المخابرات يقول له:

أنت في حاجة إلى سيارة وسائق ومبلغ مناسب من المال لتواجه به الأعباء التي أنت يصددها.

وشكره الإمام الشهيد ورفض هذا العرض وأنهى المقابلة .

وقبل أن ينصرف رجل المخابرات قال له :

ماذا يريد الإخوان على وجه التحديد ؟

وقال له الإمام الشهيد:

مانريده نكتبه في نشراتنا وفي صحفنا وفي شعبنا وتستطيع أن تأتى إلى المركز العام يوم الثلاثاء فتسمع بنفسك إجابة عن سؤالك .

وزاد رجل المخابرات في إلحاحه فقال :

أريد أن أعرف ماذا يفعل الإخوان وراء الستار؟

وابتسم الإمام الشهيد ونظر في ساعته:

لیس هناك ستار وعندی موعد قد حلّ وقته .

وانصرف الرجل حائرا ويشرد منير دلة ببصره كأنه يتذكر الماضى القريب

- كانت جماعة الإخوان المسلمين – إن جاز التعبير – كتمثال خلف ستار
لايراه أحد غير صاحبه الذى يقوم على صنعه كل يوم ، فيزيد هنا وينقص من هناك ،
والناس يمرون عليه ولا يعرفون ماذا يخفى هذا الستار خلفه . وكان صاحب التمثال
ينوى ألا يرفع الستار قبل أن ينتهى من إعداده واستكماله .

ولكن الأحداث لم تمهله فوجد نفسه يوما وقد اضطر لرفع هذا الستار فرأى العالم كله ماذا يزمع أن يكون .

جاءت حرب فلسطين فرفع الستار عن جماعة الإخوان فإذا بالنشاط ا الذى كانت تمور به الشُّعَبْ يخرج أفواجاً من المجاهدين المسلحين المدربين الذين ذ إلى فلسطين .

وهنا أدرك العالم والغرب على وجه الخصوص خطورة هذه الجماعة و القضاء عليها .

هل كان ذهاب الإخوان إلى فلسطين للقتال خطأ نبه الأعداء إليها ؟ كان يمكن وهم يقولون : الجهاد سبيلنا .. والموت فى سبيل الله أسمى أمانينا تأتى هذه الفرصة وتمر دون أن يقوموا فيها بدورهم ؟ ثم يقول :

- الذى أفهمه أن يحارب الإخوان أعداءهم الغرب واليهود . و الحكومات التى تحكمنا من أبنائها وإخواتنا ما بالهم يفعلون هذا .

ثم يستدرك ويقول:

- ولكنها حكومات ليست في خدمة شعوبها بل هي في خدمة أسيادها يضمنون لهم الحكم والسلطان .

#### الإخوان يربيدون تحييرغريناطية

وتذكرت قصة رويت لي :

كان عبد الحكيم عابدين من أقطاب الإخوان صديقا لطه حسين عميد العربي ، وكان يرافقه أحيانا عند خروجه من كلية الآداب إلى بيته ، والتقى أحمد لطفى السيد ذلك الذي يقولون عليه أستاذ الجيل وتحدث قليلا إلى طه الذي قدم إليه عبد الحكيم عابدين .

وهنا سأل أحمد لطفى السيد:

- ما الذي يريده الإحوان بالضبط ؟

وانبرى عبد الحكيم عابدين يشرح أهداف الجماعة ومقاصدها حتى طه حسين قائلا لأحمد لطفى السيد :

- سوف أخبرك بما يريده الإخوان المسلمون في عبارة واحدة .. هم يريدون تحرير غرناطة واسترداد الأندلس .

ولعلى قد ذكرت هذه القصة في موضع آخر لاستدلال آخر .

وما فهمه طه حسين هو نفس مافهمه الغرب عن الإخوان . وقد يأخذ طه حسين وأحمد لطفى السيد هذا الكلام مأخذ الهزل .. ولكن الغرب يأخذ هذا الكلام مأخذ الجد ..

واليهود يضعونه في حسبانهم كنتيجة حتمية إن سكتوا عنها ..

فهؤلاء قموم يصنعون خططهم لتأتى بنتيجتها عبر مئات السنين.

وهم يفهمون هذا المنهج جيداً ، وقد جربوه فأتى بأحسن النتائج لهم .. ومن ثم فهم لاينتظرون حتى يأتى أكله ولو كان ذلك بعد قرون .

فقد أخذ الغرب درسا عظيما من معركة بلاط الشهداء .

ولن ينسى الغرب سقوط القسطنطينية تحت جحافل الأتراك المسلمين أبدا .. وهو يذكر دائما البحارة المسلمين الذين احتلوا جنوب سويسرا ..

وأولئك الآخرون الذين نزلوا مقر البابا لأيام فى قرون خلت ، وكاد يتغير التاريخ لولا السنة الغالبة والخطة الأبدية التى تنتظم من حولها الأحداث وتتسق معها ولاتناقضها أبدا ، فهى نواميس الكون ، وهى غلابة كما قال الإمام الشهيد .

هم لن ينتظروا حتى يصل الإخوان المسلمون إلى تحقيق الهوية الإسلامية عبر مخطط يطول أو يقصر وقت تنفيذه .

لن ينتظروا حتى يبرز المسلمون كقوة جديدة فى عالم قد أنهكه الاستعمار ومزقته الحروب فهو يستشرف شيئا فى الغيب لايراه .

لهذا لابد من ضربهم ضربا مبرحا حتى لايفيقوا!

والإجهاض لازم وضرورى لكل من تحدثه نفسه « بحَمْل » جديد يتحدى به إرادة العالم القديم ، وعلى الأخص إن كان يحمل راية إسلامية تتموج وتخفق مع ترجيعات الأذان على المآذن التي تملأ السهول والبقاع .

هي حرب قديمة التاريخ بين الكفر والإسلام .

كانت هذه الحرب سافرة يوما ، عندما كان الإسلام واضحا والكفر بينا ثم غطت وجهها مع اختلاف القيم والمفاهيم وتشابه الخلق على الناس . ثم صار لها نمط مختلف وشكل لا يكاد يبين إلا للعارفين . استطاع الغرب بقواه المختلفة أن يقضى على الأمل الباق الضعيف في استيقاظ المسلمين من خلال بعض رموز الإصلاح والنهضة الذين ظهروا مع أفول العثمانيين مثل مدحت باشا ومحمد على باشا على تحفظات منا عليهما وعلى غيرهما ، ولكن حصافة الراصدين أدركوا أن هؤلاء وأمثالهم يستطيعون أن يضخوا دما جديدا في شرايين الخلافة العثمانية ، ومن ثم يمكن أن ينهض عالم الإسلام من جديد ، فلم يدخروا وسعا في القضاء عليهم . ونجحوا في ذلك نجاحا باهرًا في غفلة من المسلمين وترديهم في ظلمات الجهل والضلال والغفلة المستمرة ، التي يسلمها جيل إلى جيل .

ولكن حدثت تطورات ، وأدى سقوط الخلافة إلى نمو الوعى الإسلامي وإدراك المسلمين لفداحة الخطب .

وتطورت الأمور وظهرت جماعة الإخوان المسلمين كتعبير عن الرغبة فى إحداث تغيير كبير يعيد الأمور إلى نصابها من وجهة نظر إسلامية مع الأخذ فى الاعتبار عوامل الابتداء حيث يعتورها الكثير من ظواهر النوم الذى كان ولايزال مسيطرا على آفاق كثير من المسلمين.

وفهم الغرب هدفهم وما يريدون ، واستطاعوا ترويض الحكومات على أن يعمل كل فرد فيها على تنمية مصالحهم الذاتية مضحين بكل مصلحة وطنية أو قومية أو دينية ، ولا يزالون على هذه الحال حتى صار الحكم فساداً عظيما ، نما وكبر حجمه في عصر الثورة ، وبدت صورته الكالحة في أبشع ما فيها من صور في تلك الأيام غير المجيدة ، حيث نعيش آخر حكمهم إن شاء الله . ومن خلال هذا الفهم وذلك السلوك الذي درجت عليه الحكومات وبلغ أوجه مع حكومة الثورة علموهم ودربوهم على كراهية الشعب والناس .

وليست غفلة من الحكومة أن تستصدر قوانين تعمل على تفسيخ الأمة وزيادة النكد في حياة الناس . وليس جهلا أن تمارس الحكومة كل ماتستطيع من ضغط وقهر وإرهاب .

هي حكومة لاتعمل في صالح الناس ، وهي تعمل على القضاء عليهم ، بوعي

منهم أو بغير وعي .. هذا لايهم مادامت النتيجة واحدة .

وكانت خطة الغرب وممثلها الأعظم الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك النصف الأخير من القرن العشرين ، عندما تخلت بريطانيا العظمى عن هذا التمثيل أن تقضى على جماعة الإخوان المسلمين ، مهما ادعى أى مدع قصورا في حركتها وطرقها ، فقد قامت الثورة في عام ١٩٥٢ ومن أهم أهدافها غير المعلنة أمران , تيسان .

الأول: هو القضاء على جماعة الإخوان المسلمين.

الثانى : هو الصلح مع إسرائيل .

﴿ لُو كَانَ فَيَهُمَا آلِمَةً إِلَّا اللهِ لَفُسَدُتًا ﴾(١)

فالشيطان يقدر ويدبر ويعدهم ويمنيهم ، والقرآن يقول : ﴿ بَلَ لللهِ الْأَمْرِ جَمِيعًا ﴾ (7)

افتريت المفتريات ورأينا كيف سارت الأمور إلى التنكيل البشع بجماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٥٤ م.

وظنوا أنهم قد انتهوا منهم ، ونسوا أنهم يحاربون قطاعا كبيراً من المصريين لهم امتداد كبير إلى خارج البلاد وفى أقصى أركان المعمورة ثم فوجئوا بأنها توتى أكلها فى عام ١٩٦٥ مثل أية شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء .

ثم كان التنكيل المروع الذى حضرت فصوله وعشتها ، ولم يكن أحد من الإخوان فى حسبانه أن يكون العذاب على هذه الدرجة التي أدت إلى إزهاق الأرواح من العذاب ، وتشويه الأجساد من الضرب .

و لم تأبه الحكومة التى ليست فى خدمة الشعب أنها إنما تعادى المجتمع المصرى كله عن بكرة أبيه ممثلا فى هذه الجماعة التى امتدت عروقها وأوراقها إلى كل بقعة وبيت فى تغلغل يصعب اقتلاعه من القلوب والبيوت والشوارع.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية ٢٢

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد آية ٣١

وعندما تم التنكيل وكان لهم ماأرادوا – ولو إلى حين – أمر الملهم بتشكيل اللجان لبحث ظاهرة التدين التي يسير من خلفها الإخوان ودرسوا الكتب ليروا كيفية القضاء عليها ﴿ والله غالب على أمره ﴾ (١) والحكومة كما قلت ليست في خدمة الشعب .

#### ما ذا بقىمنهم للتاسيخ ؟

- ٢ السيد على صبرى بعد أن أوشك أن يكون رئيسا للجمهورية بعد موت الزعيم الملهم وقع مع الثعبان الأرقم أنور السادات الذى لدغه لدغة أو دعته حيث كنا نقيم عشر سنوات ، وهو في بيته الآن يلعب الكوتشينه ويدخن السجائر وينظر من النافذة، ويبصر موكب الرئيس حسنى مبارك وأحشاؤه تغلى من الحقد والحسد، وما زلنا ننتظر موته حتى كتابة هذه السطور .
- ٣ صلاح نصر حوكم في محكمة الثورة التي شكلت برئاسة حسين الشافعي ، وظهر من المحاكات أنه قد حول مصر إلى دار كبيرة للدعارة وأنه كان أكبر قواد على مستوى القمة .. كما ظهرت عمليات الكنترول التي كان يقوم بها السيد الوزير صفوت الشريف . وظهر للعالم أجمع أن ميزانية مصر كانت تصرف على تصوير الفنانات في أوضاع مخلة بالآداب ، وأنه فكر في التجارة بهذه الأفلام الجنسية فبدأ حياته ثائرا وانتهى فنانا ثم حوكم وسجن . ووقف مرة في شرفة مستشفى القوات الجوية يصرخ في الناس أنه صلاح نصر ، وكان المارة ينظرون إليه بإشفاق وسخرية ثم ينصرفون ، ثم دخل عليه حرسه وضربوه ضربا شديدا وأعيد إلى السجن . ثم مات ولم يشعر بموته أحد ، وذاق من ضربا شديدا وأعيد إلى السجن . ثم مات ولم يشعر بموته أحد ، وذاق من

<sup>(</sup> ۱ ) سورة يوسف آية ۲۱

- كأس المهانة والمرارة التي سقى منها الجميع. وقد ألفت الكتب عن فساده . على المعد زغلول عبد الكريم . أهين وزال عنه الصولجان والهيلمان ، وبعد أن كان يفعل مايشاء باسم المباحث الجنائية العسكرية صدر أمر ولى النعم فعين في وظيفة دون مقامه رئيسا لسلاح الحدود ، وفي اليوم الأول لاستلامه العمل دخل مكتب رئاسة السلاح بعد أن أذلوه وألبسوه بدلة اللواء التي لم يعد يرتديها بعد أن ارتفع مقامه ، ووقف في وسط الحجرة ، وكانت مرآة أمامه فرأى الرتب على كتفيه فأدرك أي هوان صار إليه . وخلع الكاب ووضعه على المكتب ثم سقط ميتا من هول ماحدث له !
- اللواء حسن طلعت طرده السادات ووضعه فى السجن قليلا ثم خرج منه ، وسمعنا أنه صار يرتدى الجلباب الأبيض ويذهب إلى المساجد ، وعلى الأخص مسجد السيدة نفيسة ، وصار يهرب من لقائه مرءوسوه لكثرة طلباته بعد أن كانت نظرته أمرا ، ورغبته شيئا واجب التحقيق . ومازلنا ننتظر موته حتى كتابة هذه السطور .
- ٣ شمس بدران الذى كان يضع ساقا فوق ساق ، ويجعل الحذاء فى وجه محدثه ولو كان برتبة لواء ، وشمس كما تعلمون عقيد ، رأيته فى السجن يلبس الخيش ثم خرج وغادر البلاد ، وسمح له بذلك لأمور لانعرفها ، وقيل إن فيلما كان له قد قام بإخراجه السيد الوزير صفوت الشريف أيام كان يعمل بالإخراج السينائى ، ولكن لمصلحة البلاد العليا لم يذكر شيء عن هذا الفيلم ، وقيل إنه فوجئ وذهل عندما علم بقصة هذا الفيلم ، ثم سافر إلى لندن وقيل إنه صار مليونيرا ، وعلمت بعد ذلك أنه يعيش على الإعانات فى شقة بسيطة فى لندن . ومازلنا ننتظر موته حتى كتابة هذه السطور .

# مالم خطات حول المنكرة التى فيعت يومًا للزعيم الملهم للقضاء على الإخوان

واضح من صيغة المذكرة وأن من يجتمع لفحص حالة الإخوان ممن يتسنمون أعلى المناصب في البلاد ، وأنهم يجتمعون لهذا الغرض عشرة

اجتهاعات ، ويراجعون التقارير والإحصاءات ، ويدققون فى البيانات،أن آخر ماكان يفكر فيه هؤلاء الناس هو مصلحة مصر وحسن إدارتها . فإن نظرت إلى المناصب العليا التي اجتمعت تجدهم كما هو مبين :

١ - رئيس الوزراء .

۲ \_ رئيس المخابرات .

٣ \_ قائد المباحث العسكرية .

٤ \_ رئيس مباحث أمن الدولة .

ه \_ شمس بدران ، « وهو اسم ومنصب في آن واحد »

كل قيادة مصر تقريبا ا

والبلاد على شفا حرب مع إسرائيل كما يقولون!

والجيش المصرى قد أذلّ اليمنيين ، واليمنيون قد ضربوه بالأحذية فى تلك الجبال الجرداء الشاهقة التى لم يرها المصريون من قبل ولا فى منامهم .

يجتمعون للقضاء على الإخوان وتشريد أسرهم ، وتجويع بناتهم ، وسلب الدين والكرامة من أبنائهم ، بينها هم لايقدرون على انسحاب كريم أو غير كريم من جبال اليمن .

وهنا لايملك الإنسان ألا يعقد مقارنة بين قوات الإنجليز التى احتلت مصر أكثر من سبعين عاما فلم تفعل فى تاريخها هذا كله مافعلته القوات المصرية بشعبها المسكين وجيرانه العرب.

استطاعوا إرهاب مواطنيهم ، وتخاذلوا وفروا أمام أعدائهم وهم قليل بكل المعايير الخاضعة للعلم والإحصاء .

وليس لمتتبع التاريخ وقارئه أن يجد هذا النمط العجيب من الحكام .

دولة تسخر كل قواها وطاقتها من أجل القضاء على جماعة من الجماعات يمثلون قطاعا كبيرا من الشعب ، وكان الزعيم الملهم انفسه قد استغل عضويته بهذه الجماعة مطية كى يصل من خلالها إلى الحكم وقد فعل .

ولا أدرى هل كان السيد على صبرى رائد الاشتراكية التي توفيت في عز شبابها بمصر – إلا قليلا – يجد الوقت ليقضيه في اجتماعات ليبحث كيفية القضاء على أفراد جماعة ، ويفكر والعصابة التي جلس إليها في كيفية تزييف التاريخ وطمس معالم الدين ، وإعداد الخطط لفصل الدين عن السياسية وتغيير مناهج تدريس التاريخ الاسلامي .

تغيير مناهج الدين وتدريسه، ومناهج التاريخ الإسلامي وتدريسه! وهذ أمر لم يفعله «كرومر» المعتمد البريطاني وخبيره « دنلوب ».

والسبب في ذلك أن الأُخيرين كانا أصحاب دين مهما ملاهم التعصب والرغبة في القضاء على الإسلام، وتحويل كل المسلمين في مصر إلى المسيحية.

ولكنهم استخدموا عامل الترغيب ، وتركوا الجماعات التبشيرية تعمل عملها وساعدوا، ولم يمثلوا ضغطا على المصريين في ترك الإسلام .

تماما مثلما فعل الفاتحون المسلمون عندما فتحوا مصر وطردوا منها من كان فيها من البيزنطيين ، تركوا الناس على دينهم ولم يرغموا واحدا على ترك دينه ، والدليل على هذا « نيافة الأنبا شنودة » الموجود الآن ، والذى يفعل ما يشاء ويقول ما يريد ، ويطلب ويطلب ولا يفتح مسئول واحد فمه بكلمة يرد فيها على طلباته ، والله أعلم عما يدور في الخفاء .

كان أولى برئيس الوزراء – إن كان حقا رئيسا للوزراء – أن يهتم بمشكلات جسيمة تمر بها مصر ، وأن يفكر مع « الملهم » فى سحب القوات من اليمن ، وأن يتركا الشعوب فى حالها ، بدلا من انشغاله فى كيفية تشريد مواطنيه وتجويعهم وهم عدد كبير غير قليل .

وتحضرنى قصة حكاها أحد المطلعين على الأمور ، تقول إنه فى أوائل أيام الثورة عندما كان السيد على صبرى وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية نشرت مجلة « النيوزويك » صورته على الغلاف ، وفى داخلها كتبت كلمة عنه ، قالت فيها إنه الرجل القوى فى مصر .

ورأى ذلك أحد « الخباصين » وذهب وأخبر « الملهم ».

وفى الصباح التالى جاء مايسمى بالسيد على صبرى كعادته إلى مكتبه فوجد صولاً من سلاح الطيران يقف أمام باب المكتب المقفول وقال:

\_ مافيش شغل النهارده .

ورد عليه السيد على صبرى مدهوشا:

\_ لاذا ؟

وقال الصول:

\_ سيادتك في أجازة .

وقال السيد على صبرى:

ــ إذن آخد بعض الأوراق الهامة التي ينبغي النظر فيها .

وهم بدخول المكتب فمنعه الصول:

ــ ممنوع ياافندم .

وخرج السيد على صبرى من مبنى الرئاسة – قصر القبة مقر الملك فاروق – وصار يبحث عن سيارته فلم يجدها .

واقتربت منه سيارة فاخرة من سيارات الرئاسة ووقفت بجواره ، ونزل السائق وفتح له الباب ، بينها نزل المرافق وتقدم منه بأدب :

- اتفضل يا افندم ... أجازة سعيدة إن شاء الله .

وركب مايسمي بالسيد على صبري صامتا.

وغادرت السيارة قصر القبة.

وقال على صبرى متوجسا :

ــ الأجازة فين ؟

ورد عليه المرافق في تلطف وظرف:

ف بورسعید یاافندم .

واسترخى مايسمي بالسيد على صبرى مضطربا في مقعده ولكنه اعتدل:

طیب نمر علی البیت أحضر حقیبة .

ورد المرافق المدرب على هذه الأشياء:

\_ قد عملنا ترتیب کل شیء یاافندم.

وفي دهشة قال على صبرى:

ـ أحضرتم حقيبة ملابسي ؟

ـ بعد خروجك بدقيقة واحدة .

وأخذت السيارة طريق بورسعيد ، وعلى صبرى يسأل والمرافق المهذب لايرد عليه بكلمة واحدة ، حتى يئس فآثر الصمت .

وهناك أنزلوه فى مكان من الأماكن التى كانت قصرا لباشا ثم سرقوه ، وأدخلوه غرفة بها تليفون لايعمل ، ونافذتها لاتطل على شيء ، وأعطوه الحقيبة ، وواحد يقف على باب الغرفة يمنعه من الخروج ، فالطعام يدخل إليه فى مواعيده ، وملحق بالغرفة دورة مياه ، فما ضرورة خروجه إذن ؟

والرجل يسأل عن سبب هذا فلا يسمع إجابة ، يطلب الإذن في مقابلة «الملهم»، فيقولون له إن شاء الله ، وعندما أوشك على الانهيار أخذوه إلى القاهرة ليقابل الملهم».

وجلس في الصالون ينتظر مقابلة "الملهم" لمدة أربع وعشرين ساعة ، ثم جاءه أحد العاملين بالرئاسة وقال له :

« الملهم » يقول إن أعصابك تعبانة تحتاج إلى راحة أسبوعا آخر .
 وخرجوا به ، وسأل مرافقه ليخفى اضطرابه :

\_ إلى بورسعيد ؟

ورد عليه المرافق بأدب وبرود :

\_ سوف نعرف المكان عندما نذهب.

وأخذوه إلى الإسكندرية!

وبعد أسبوع بدت عليه أمارات الانهيار مرة أخرى ، وعادوا به إلى رئاسة الجمهورية ، فالصالون ، فأربع وعشرين ساعة ، فظهر "الملهم" ومعه مجموعة من الصحفيين المصريين والأجانب ، ومنهم الذي كتب المقال في النيوزويك .

ورأى السيد على صبرى « الملهم » فأسرع إليه وانحني على قلميه يقبل حذاءه وسخر منه « الملهم » قائلا :

ــ أمَّال بيقولوا عليك الرجل القوب ـ

وهكذا يُصنع رجال الرئيس .. كل رجال الرئيس ...

بالطبع المقصر عائر أيس هنا هو الرئيس جمال عبد الناصر . أما رجان الرئيس السادات فكانوا يصدر عنور الشريد أحرى .

أما الرئيس سمسي مبارك فلم يصنع أمين من أن ركابه وسار في ركابه من تمت صناعته من قبل ، وهذا قد يفسر الكثير مما غمض على الناس . على أى حال ليس موضوعنا هو عهد حسنى مبارك آخر حكام ثورة ٢٣ يوليو فهذا سيتم بالتفصيل فى زمن لاحق قريب إن شاء الله .

فقاعدة التاريخ الذهبية فى مصر الحديثة والقديمة هو التأريخ لمن ماتوا! ولايجوز الكلام عن ملك أو رئيس أو زعيم إلا إذا حمل لقب « الراحل » بجوار اسمه!! نعم « الراحل » وليس « السابق »!

ولايوجد في تاريخنا الحديث رئيس حمل هذا اللقب « السابق »!

فمحمد نجيب – رغم أنه كان أول رئيس جمهورية لمصر الحديثة – قد تم سحب هذا اللقب منه تماما كأن لم يكن ، ولم يذكر إلا يوم نعيه في الجريدة ، فهو لقب محرم على الأحياء ، ولايلحق بأي اسم ، وظنى أنه لن يلحق بأي اسم حتى يقضى الله أمرا .

وهذا أمر لو تعلمون عظيم!

ونعود إلى ماكنا فيه من هم مقيم .

كل قادة مصر يجتمعون للقضاء على ظاهرة التدين في مصر ، والتدين على الطريقة الإسلامية على وجه التحديد!

ماذا يمكن أن نقوله تعليقا على هذا ؟

ربما نحن عقلاء نستطيع أن نفلسف الأمور، ونفهم طبيعة المستبد.

ولكن .. لو جاء من وصفهم بالكفر وحرب الإسلام فهل نستطيع أن نرد عليه ؟ لو جاء من تمرد وأطلق الرصاص وفجّر الديناميت ألم يقدم له هؤلاء الحكام المبرر لهذا أمام أنفسهم على الأقل ؟

> ونعود إلى الدولة وانشغالها بمايفيد أو مالا يفيد: ها نحن أمام لجنة قد شكلت بأمر عال صادر من « الملهم » . رئيسها على صبرى .

وصعب على القلم أن يكتب عنه وصعب عليه أن يتركه أيضا . فقد كان هو همزة الوصل بين الضباط و الأمريكان ، ليس كما قالوا للبلهاء إنه كان يعرف الملحق الجوى العسكرى الأمريكي فذهب إليه صبيحة الثورة ليقول له:

أنا السيد على صبرى ، ولاتخافوا من شيء ، سوف نحميكم .
 هذا ماردده بعض الكتاب الذين يفترضون فينا السذاجة وهم كذلك .
 فالمسألة أبعد من هذا .. لقد كان هو المكلف بالتفاهم بين الضباط و الأمريكان .

بمعنى أنه لابد من شخص مايقوم بهذا الدور ، وهو دور شبيه بدور ساعى البريد إلى حد كبير ، فهو يذهب إلى الضباط ويقول لهم الأمريكان يريدون كذا وكذا على وجه التحديد ، ومن المؤكد أنه يتلقى هذا من موظف صغير ، وليس من الملحق الجوى أو السفير ، وقد يتطور دوره قليلا ويتطوع فيعلق على ماتم للأمريكان :

قد تم إنجاز هذا ولكن كانت هناك بعض الصعوبات ، أو يقدم بعض الاقتراحات في حدود مايعلم أنهم يرضون عنه ويسير مع سياستهم ومايريدون .

وقد نافسه فى سنى الثورة الأولى بعض ضباط الصف الأول أشهرهم عبد المنعم أمين الذى اجتهد فخرج عن النص فضاع فى بخار التاريخ ، ثم جمال سالم الذى اجتهد أن يأخذ مكان « الملهم »من الأمريكان ، ولكنه لم ينجح فى ذلك ؛ لأن الأمريكان كانوا قد مضوا قدما فى طريق صناعة الزعيم ، وهو ما يستلزم وقتا وجهدا ومالا ، وهم « براجماتيون » يفكرون فى مصالحهم أولا وثانيا وثالثا ولا مكان للمجاملات عندهم .

وغاية ما يمكن أن يقدموه لجمال سالم هو كأس من « الويسكى » الذي يفضله ليحتسبه مع سعادة السفير كنخب القضاء على الإخوان المسلمين مثلا .

ولا يمضون معه فى اللعبة أكثر من هذا فهناك زعيم قد بدءوا فى صنعه بالفعل، وصارت خطتهم وأفكارهم واقعا لايجوز التراجع عنه مجاملة لمخلوق أيا كان.

ولهذا كنت ترى السيد على صبرى يعذب الناس بوحشية فى السجن الحربى وفى مبنى البوليس الحربى وفى كل مكان حدث فيه تحقيق مع الإخوان ، من أجل أن يكون تقريره أكثر حركة وحيوية ، فلا يقول فيه قالت التقارير كذا وكذا ، بل يضيف إليها : وكنت أنا فى المكان أعذب وأقتل بيدى فاطمئنوا .

وكان جمال سالم يحكم بالإعدام ، حَكم على ستة بنفسه وأمر رؤساء الدوائر الأخرى بالحكم ، فحكم بالإعدام على أكثر من أربعين شخصا !!

وقد خاف الضباط من غضبة الشعب ، ومن أنهم لم يتمكنوا من القبض على جميع الإخوان فى مصر ، ولا يعرفون على وجه التحديد حجم الأسلحة الخبأة ومع من ؟ ومتى تستخدم ؟ حتى إن جمال عبد الناصر كان يقول بعصبية عندما علم أن رجال النظام الخاص قد تم القبض عليهم :

- وأين المليون شخص الذين كانوا يقولون الله أكبر ولله الحمد في ميدان عابدين ؟ لقد رأيتهم وسمعتهم بنفسي ...

ولا يجيبه غير رجع الصدى ، فقد فعلت أجهزة الأمن غاية جهدها وساعدهم في هذا خبراء من بريطانيا وأمريكا وألمانيا . وقد قيل إن صاحب حادثة المنشية أحد ضباط الجستابو الذين استعان بهم الضباط في مطلع الثورة لترتيب القمع وتنظيمه خاف الضباط من إعدام الإخوان ، واعترض معترض ، وصارت همهمات مضمونها أنه يكفى الحكم عليهم بالإشغال الشاقة المؤبدة ، ونعذبهم مادمنا نحكم ونتمتع بملك مصر .

وقام جمال سالم وقال لمجلس قيادة الثورة : – أنا أحكم بالإعدام وأنتم تخففون الأحكام ؟

وأخرج مسدسه وتوجه إلى جمال عبد الناصر وهو يهزه فى يده مجنونا : ــ وقع بالتصديق ياابن .... وإلا أطلقت عليك الرصاص .

وضحك جمال عبد الناصر ، ووقع مصدقا على أحكام الإعدام الأولى ، وهو يحاول التخفيف من غضبة جمال سالم .

وقام زملاؤه يأخذون منه المسدس في رض منه يستشرط غضبا ، و...! يجذبونه بعيدا عن « الملهم » ـ و لم يكن في صار ما .. . ـ النفط دواة م . . . وقذف النفط والدي بالفائد وقذف النفط في وجه جمال عبد الناصر ، و ـ د. الاعبدة الجليلة والدي بالفائد يعفرها فم الزعيم بعدها أبدا .

أما السيد على صبرى فقد تدرج فى انسلم حتى صار رئيسا للوزراء ، وها هو ذا يرأس لجنة مَكَانيحة النشاط الديني فى مصر . ولننظر إلى النشاط الدينى الإسلامى فى مصر اليوم لنعرف نتائج أعمال لجنته! إن الظاهرة التى تعيشها مصر اليوم من فورة إسلامية منها المعتدل والهائج والمتطرف والضار والمفيد والواعى وغير ذلك. هى إحدى نتائج أعمال هذه اللجنة الموقرة.

#### انتشارالإمنوان فى العالم الإسلامي والثراءا لماديمت

والمفهوم أن رئيس الوزراء يرأس الوزراء ويدير البلاد، وله سياسة يعلنها على الناس ويدافع عنها ، ولو واجهته في سبيل ذلك عقبات فهو يستقيل إن لم يستطع أن يذلل هذه العقبات . أما أن يرضى بأن يكون رئيس السقاة أو الطباخين فهو ما لاينسجم مع أصحاب الكرامة والمروءة والشرف .

صارت الإدارة الحكومية تدور بقوة الدفع الذي أسسها محمد على ومن بعده إسماعيل ، واهتم الحكام الجدد بالسلب والنهب والغنائم والتمكين للملهم في الأرض . ومنذ أن قامت الثورة لم تعد مهمة رئيس الوزراء هي السياسة وتنفيذ خطط الإصلاح والتنمية بقدر ماهي أساسية في قهر الشعب والقضاء على رجولته ، والنظر يمينا ويسارا بحثا عمن يبيعون له العمالة دون أن يعرف الطرف الآخر . ويخطب على صبرى في المعهد الاشتراكي لتخريج الخبرين وكتبة التقارير ليس إلى أجهزة الأمن ولكن له من خلال التنظم الطلعي فيقول :

\_ لابد لنا من أن نغير نمط سلوكنا وأن تتسم أخلاقنا بالاشتراكية .

ثم يركب سيارته التي يعادل ثمنها ثمن جميع الكوادر المخابراتية التي جمعوها من كل أنحاء القطر . مهندسين وأطباء ومحاسبين ومعلمين .

يعلمونهم التصفيق حسب إشارة الدليل الذى يستخدم النظارة ليعلمهم النغمة المطلوبة ، ويُعقق التناغم المطلوب بين القاعدة العريضة والقيادة الملهمة الرشيدة ، وسائر ماكانوا يقدمونه لنا من كلام .

ويضبط السيد على صبرى وهو يهرب من الجمارك إحدى عشرة سيارة نقل بأشياء ومعدات جاءت معه من الخارج، ويطرد من الحكم.

وهو لم يضبط ، فهو يفعل هذا طول الوقت ، وكل من معه من الاشتراكيين الكبار يفعلون هذا ، ولكن شاءت إرادة الملهم بطرده وماأسهل السبب .

ويومها يقف كبير المطبلين والمزمرين ويقول فى صدر صحيفة الأهرام إن أحد موظفى مكتب السيد على صبرى هو الذى فعل هذا ، ونظرا لدقة الموقف فقد وضع السيد على صبرى استقالته بين يدى « الملهم »!

ولم يأت خبر بعد ذلك هل قَبِلها ؟ أم رفضها ؟

المهم أن من يسمى بالسيد على صبرى اختفى حينا ليس قليلا من الوقت . ثم عاد بعد ذلك .

وليس أمام « الملهم » خيار ، فهو يتعامل مع مجموعة لاتتغير ولايعرف غيرها ، وطبيعة نظامه تفرض عليه هذا فهو يبعد واحدا ويضع غيره ثم العكس ولا تخرج هذه الحركة عن هؤلاء الأربعين الذين يعرفون سر المغارة . وجاء « الملهم الثاني » بثمانين ، وكانت حركته أكثر حرية .

أما « الملهم الأخير » فلا يعرف غير أربعة ، ولاينبغى الكلام عنهم قبل الأربعين !

والكلام عن الوزراء ورئيس الوزراء يطول ، فهم فعلوا كل شيء غير ماهو منوط بهم وهو حكم البلاد وتعميرها .

وكانت مهمتهم باختصار السرقة والنهب والتمكين للملهم في الأرض. وأحاديثهم كثيرة ومشتهرة وتكتب فيها الكتب.

وكان «الملهم» يتعامل مع الوزراء مباشرة إذا أراد، متجاهلا رئيسهم، ومرة قال له أحد الوزراء ولعله لم يكن يعى اللعبة جيدا على أثر توجيه ما:

- ولكن السيد على صبرى يقول ..

ولم يتركه « الملهم » يكمل عبارته بل قاطعه :

اللي قلتلك عليه .. ياللا امش اعمل اللي قلتلك عليه .. ياللا امش اعمل اللي قلتلك عليه .

وانصرف الوزير يهز ذنبه اضطرابا .

هذه هي لعبة السياسة والحكم في مصر الثورة.

ومن لايصدق فلينظر إلى البلاد اليوم وما آل إليه أمرها .

ومن اللجنة كان رئيس المخابرات صلاح نصر ، وهذا له فصل خاص لأهميته

وتفرده في بلاد العالم الثالث والرابع والخامس.

ومنها سعد زغلول عبد الكريم رئيس المباحث الجنائية العسكرية .

والمباحث الجنائية العسكرية جهاز عجيب غريب لامثيل له فى أى مكان من بلاد الدنيا لغرابته وصلاحياته التي لاحدود لها .

وهى فكرة نبتت فى رأس شمس بدران أحد أعضاء اللجنة التى شكلت للقضاء على دين الإسلام فى مصر . وتشكلت فى أول الستينيات ، عندما همس بها فى أذن المشير وهما يدخنان الحشيش كما قالوا والعهدة على الراوى .

لقد وجد شمس بدران أن بالبلد المخابرات العامة ، والمخابرات الحربية ومخابرات رئاسة الجمهورية ومباحث أمن الدولة ، ووزعت الغنائم والسلطة على أجهزة كثيرة ، فلماذا لا يكون له هو الآخر جهاز مثل هؤلاء ؟

وقد كان .. أخذ الإذن من المشير وكان لايرفض له طلبا ، ولايدرى ماذا يفعل على وجه التحديد ، وكانت المباحث الجنائية العسكرية .

وكل الأجهزة التى ذكرت غيرها كانت لها مهام محددة ، صحيح أنها كلها تصب فى المحافظة على « الملهم » من المؤامرات الوهمية ، ولكن كان لكل منها عمل ما يعملونه أو يتظاهرون بعمله .

إلا المباحث الجنائية العسكرية.

وقد حكم شمس بدران مصر من خلال هذا الجهاز العجيب الذى لم يخلق مثله فى البلاد .

وانطلقت « المباحث الجنائية العسكرية » تعيث في الأرض فسادا ، وتفعل ما تشاء ولامعقب لحكمها .

المخابرات العامة لها مقرها في كوبرى القبة حيث يعذبون الناس. مباحث أمن الدولة اتخذت لها مقرا مختارا هو سجن القلعة.

واختار شمس بدران السجن الحربى مقرا للمباحث الجنائية العسكرية حيث التعذيب بضراوة لمجرد شهوة التعذيب .

وتدخلوا في كل شيء ، وصارت صلاحياتهم لايعرفها أحد لأنها غير مكتوبة

أو محددة بقرار ، فيكفى أن يريد شمس أو سعد شيئا فيكون .

وكانت لهم فى عهدهم الذهبى قضايا مشهورة ، فهم مثلاً يقبضون على موظفى هيئة النقل العام ويعذبونهم بحجة عدم انتظام العمل.

ويقبضون على بعض التجار لأسباب تموينية .

وعلى بعض المديرين فى المصالح الحكومية بحجة أن هناك مختلسا صغيرا سرق خمسين جنيها .

وأذكر واحدا اسمه « زكريا بهنس » وكان يعمل مديرا فى الهيئة العامة لتنمية الصادرات ، وكان لى بعض الأصدقاء هناك ، وكنت أتردد عليهم بين الحين والآخر للزيارة ، ومرة أخبرونى أن « زكريا بهنس » قد أطلق على نفسه الرصاص .

- ـ لماذا ؟
- أحد الموظفين تحت إدارته اختلس مبلغا فقبضوا عليه .
  - ـ من الذي قبض عليه ؟
  - المباحث الجنائية العسكرية.
  - وما المباحث الجنائية العسكرية ؟

وكانت النظرات حائرة لاتجيب فقد كانت وليدا جديدا ، ولكنه ولد عملاقا في تسلطه وتجبره ، وقد رأيت ذلك بنفسي أثناء استضافتهم لي .

- وكيف أطلق النار على نفسه ؟
- أخذوه وعذبوه عذابا شديدا وهو مدير عام ولايعرف تفصيل هذه الاختلاسات ، ثم أطلقوا سراحه بعد أن وعد بإجراء تحقيق وضبط المختلس ورد الأموال .

وجاء مضطربا بالأمس القريب وسلم الزميل رمزى محمود المبلغ الذى اختلس من شخص لم يعرف ، ثم دخل بيته وأطلق النار على نفسه .

ــ ومادام قد ردَّ المبلخ فلماذا قتل نفسه ؟

وقال لى واحد من الجالسين:

\_ أَنَا آخر من رأيته قبل الحادث ، أخبرنى أنه أهين إهانة لم يتصور أنها تمر

عليه في حياته كلها . ويمضى هذا الصديق فيقول :

- وبعد الحادث وقبل أن ينقل جاء ضابط المباحث الجنائية العسكرية وسأل عنه وعرف ما حدث .

وقلت له بلهفة:

\_ وماذا قال ؟

وأخبرني هذا الصديق قائلا:

- قلب الضابط وجهه احتقارا فى الواقفين ، وكانت جثة زكريا خارجة على نقالة فى هذه اللحظة بمعرفة رجال الإسعاف وقال .. حمار .. لقد جئت لأخبره أننا قد أغلقنا الملف وحفظنا التحقيق .

وتقدم رمزى محمود وسلمه النقود التي أعطاها له زكريا بهنس قبل أن يقتل نفسه ، ووضعها الضابط في جيبه وانصرف .

#### وسألت:

- \_ كم كان المبلغ ؟
- \_ ألفين من الجنيهات.
- \_ وهل كتب بها إيصالا أو دونها في ....

وضحك الجالسون رغم حزنهم على صديقهم الذي انتحر .

كان شمس بدران يريد أن يصنع لنفسه جهازا قويا كبيرا يحكم به مصر وكان له ما أراد . وكان يدربهم على العمليات الصغيرة فى جميع أجهزة الدولة ابتداء من الجيش وانتهاء إلى وزارة التموين .

وكان صلاح نصر يكرهه كراهية عمياء ، فقد كان يتميز عنه بجهاز مخابراته ، كان الاثنان خادمين عند المشير ، وهاهو ذا شمس يصنع جهازا يفوق جهاز المخابرات ويتغلب عليه .

وكان شمس بدران يمهد لوضع هذا الجهاز الجديد فى تجربة كبيرة يثبت بها وجوده ويبرز أهميته لدى « الملهم » والمشير ، ومن ثم فلا يتسنى لأحد من بعد أن يدق له إسفينا .

وكانت التجربة الكبيرة المثيرة التي دفع بها شمس بدران جهاز المباحث الجنائية العسكرية للتفوق والامتياز هي تجربة الإخوان المسلمين ونكبتهم عام ١٩٦٥ .

اشترك الجميع في وزرهم ، ولكن الوزر الأكبر يقع على عاتق الجهاز الجديد الذي ولد عملاقا .

وتأكدت شرعية المباحث الجنائية العسكرية بعد تجربة الإخوان . ثم أرسلوهم إلى حرب الإقطاع والإقطاعيين .

وكما يفعل أصحاب العصور الوسطى ذهبوا إلى قرية وألبسوا كبيرها ملابس النساء وزفوه فى طرقاتها وأرغموا الناس على ضربه وإهانته وهذا الكبير يصيح كل خطوة بأعلى صوته .

\_ أنا مرة ... أنا ... أنا ...

والضباط العظام على الخيل يضحكون ويتغامزون .

ورحم الله «كرومر » فلم يفعلها في دنشواي .

وكان فى اللجنة حسن طلعت مدير مباحث أمن الدولة فى ذلك الوقت وهو أقلهم شأنا وقيمة وربما كان يكتب محضر الاجتماع أو يأمر لهم بالشاى والقهوة ، فهو – بعيدا عن لاظوغلى وبين هؤلاء الجبابرة الذئاب – ليس سوى فأر صغير .

والمواطن المصرى المسكين موضوع الاجتماعات العشرة صار حاله أكثر بؤسا ، فقديما كانت هناك جهة واحدة تقبض عليه إن خرج عن القانون أو اشتبه فى ذلك وكان اسمها البوليس ، أما اليوم فصارت الجهات التى لها حق القبض عليه دون سبب كثيرة ومتنوعة ، ولم يكن المواطنون أيامها يعرفون أسماء كل هذه الجهات .

وكنت فى تلك الأيام أعمل فى وزارة الزراعة ، وجمعتنى جلسة مع أحد العمد المساكين الجهلة ، وكان يتعامل معى فى ارتياب وحيطة ، ولما اطمأن إلى سألته عن سبب هذا الخوف منى فقال هامسا رغم عدم وجود أحد :

\_ ظننتك من الذين يقبضون على الناس.

ـ أنت تعلم أنني أعمل في الوحدة الزراعية .

وضحك العمدة ضحكة الواثق الخبير وقال:

ـ لقد أعطت حكومة الثورة الحق لكل وزارة بالقبض على أى مواطن . ألم تسمع عن مباحث التموين ؟

ـ بلي ولكن الأمر يختلف مع وزارة الزراعة .

ونظر إلى بإشفاق وقال:

\_ أنت غلبان .. في هذه الأيام خذ حذرك من أي إنسان .

※ ※ ※

وكان من الطبيعي أن يختفي أحد المواطنين فترة من الوقت ثم يعود ولا يتكلم عن طبيعة المكان الذي كان فيه ، ولم يكن أحد يسأله عنه .

فكل المواطنين متهمون بتهم لايعرفونها . وهم يخالفون قوانين لم يُعلنوا بها ، وعليهم إثبات ولائهم كل لحظة ، والدين أمر كريه لاتقبله أمريكا ولاترضى عنه روسيا .

والناس في حيرة لايعرفون ماذا يفعلون ، فهم يصفقون ويطبلون ويزمرون ورغم هذا يقبض عليهم ويُضْرَبُون ويُهانُون .

وهم حتى اليوم يعملون هذا ولكن بصورة مختلفة ، رغم أنهم قد أباحوا حرية النباح وهو أمر خطير لايفهم أحد مغبته ، ولكن نبأه يأتى بعد حين ، فعندما يتكلم الإنسان بما يشاء ، ويحرم تماما ممايريد ، يحدث هذا تراكما كثيفاً ينذر بتغيير النظام ونزول الستار بنهاية مأساوية دموية مؤثرة ، وهو المتوقع في حين قريب . والظن أنه ليس جهلا أو تخبطاً من الذين يقومون على تنفيذ هذا ، بل هدف واضح المعالم لمن صنعه ، يصلون إليه في أجل هم بالغوه .

أما رئيس المخابرات صلاح نصر فحديثه يطول.

وقد تضافرت كل هذه الأجهزة عن عمد وسبق إصرار وترصد على تسليم مصر عارية مكشوفة قد نزعت عنها ملابسها الداخلية على رمال سيناء المحرقة في يونيو عام ١٩٦٧ .

# الفصال رابع عشر

# "ماأغنَى عَنَّ ماليهْ.. هَلَكِ عَنَّى سُلطانيه

# ككاية صلاح نصر

﴿ وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، ياليتها كانت القاضية، ما أغنى عنى ماليه، هلك عنى سلطانيه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صوله، ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، إنه كان لايؤمن بالله العظيم، ولايحض على طعام المسكين، فليس له اليوم ها هنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الحاطئون، ﴾

الحاقة : ٢٥ – ٣٧

#### من أقوال اعتما دخويرشيد

كنا نسمع الكثير عما يفعله سادة البلد وكيف استباحوا كل شيء وملكوا كل شيء ولا معقب لحكمهم إذا حكموا ، ولايوجد من يحاسبهم إذا صرفوا .

كانت كل العمليات المتعلقة بالمخابرات سرية وحساباتها أيضا سرية ، وقد حكيت في « البوابة السوداء » ماقصه علينا محمود نصر شقيق صلاح نصر ، وكيف كانوا يذهبون إلى أوروبا لصرف مئات الألوف من الدولارات لشراء مايشاءون . وهو قد قال مليون دولار في « السفرية » !

ويتم الصرف تحت حساب عملية لها اسم كودى لايجوز أن يطلع أحد على حساباتها ، لأهميتها وخطورتها ، ولضمان السرية .

وسلام عليك أيها الجهاز المركزي للمحاسبات!

وأذكر أننى سمعت مرة سيادة العقيد شمس يتحدث مع شخص آخر لا أعرفه ، وكانا يتمشيان بجوار الفسقية الشهيرة فى السجن الحربى ، وكان الوقت شتاء ، وعويل السياط والكلاب يأتيان من الخلفية فيضفيان جواً رومانسيا على الحديث .

ويبدو أنه – أى شمس بدران – كان يتحدث إلى أحد أصدقائه قد جاء إلى زيارته فى عرينه ، وكل ماأذكره أنه كان متأنقاً يرتدى ملابس فاخرة ويبدو ودوداً لطيفا رغم مايرى ويسمع .

وكان الوقت ظهراً والعقيد شمس يعرض عليه أن يصحبه الليلة للعشاء . وأين يكون هذا العشاء ؟

في مطعم مكسيم الشهير بباريس!

وقال له شمس:

ــ سوف نتعشى، وأنا حجزت بعد العشاء فى « المولان روج » ونسهر سهرة ظريفة ، وسنأتى غدا قبل الظهر علشان أولاد الكلب دول .

وأشار ناحيتنا!

وكان الحديث غريباً عجيبا لايكاد يصدق.

واعتذر ذلك الرجل ، فهو مرتبط هذه الليلة على العشاء ، ولعله كان عشاء في لندن أو روما أو أية عاصمة أوروبية أخرى .

يخرجون بالطائرة من مطار ألماظة الحربى أو أى مطار يعجبهم، فهم أصحاب البلد . ومعهم قوَّاد يحمل النقود ويشرف على أن تتم السهرة فى جو بديع لطيف ، بعيداً عن التحقيق مع أولاد الكلاب – كما سمانا – وعن صراخهم وعن عويلهم ، والموتى الذين يتساقطون بين الحين والآخر .

وسيادة العقيد أعصابه متعبة ويريد أن يُروِّح قليلا عن نفسه .

ولتحيا الاشتراكية ، ولتبق حقوق العمال والفلاحين مقدسة إلى الأبد . وصار شمس بدران يلح على صديقنا هذا في الذهاب معه إلى باريس للعشاء وهو يعتذر ويقول :

إنت عارف ياشمس أنا مااتأخرش عنك ، ولكن سامحنى أنا مرتبط .

وكنت أسمع الحديث وكأنه فصل من المسرح العبثى لبيكيت .

هل هذا معقول أو جائز ؟

لقد كانت سياسة الدولة هكذا!

هؤلاء هم حرس النظام ولايسأل عنهم أحد ، ولايراقبهم مخلوق ، وليس هناك من يناقشهم الحساب ، وهم فجرة فسقة لادين لهم ، ظلمة يأكلون المال الحرام من كد الفلاح المسكين ، والمواطن الذي يقف ساعات طويلة في ذلك الوقت حتى يأخذ كيلو من الأرز .

ومرت الأيام وخرجت من المعتقل ، وأنعم الله على وذهبت إلى باريس لأول مرة فى زيارة عمل ، ودعتنى الشركة المضيفة إلى العشاء فى مطعم « مكسيم » . وتذكرت الآية الكريمة ﴿ وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ﴾

واعتذرت عن الذهاب إلى هذا المطعم ، ورجوت أن يكون العشاء في مكان آخر ، وأجابوني إلى طلبي مشكورين .

وأثناء العشاء في أحد المطاعم الفاخرة في غابة بولونيا حيث يقوم على الحدمة جيش من البارونات وأصحاب الألقاب الرفيعة أو هكذا تظنهم من فرط أدبهم وأناقتهم وفخامة المكان وروعته ، صرت أتحسس الكلام سائلا عن تكلفة الوجبة في مطعم مكسيم ، وفهمت أنها تساوى عشرة أضعاف مثيلتها في هذا القصر الذي نتناول فيه عشاءنا !

وازداد يقيني وإيماني بالله سبحانه وتعالى وعدالته .

وفهمت لماذا مثَّل الله سبحانه وتعالى بهؤلاء هذا التمثيل البشع ، وكيف جعلهم عبرة لمن شاء أن يعتبر .

وأعود إلى « الفسقية » في فناء السجن الحربي أمام المكاتب.

وشمس بدران يلح على زائره وهو يعتذر .

وجاء من يقول للعقيد:

ــ احنا جاهزين ياافندم .

وقال شمس:

\_ طيب .. الواد ... (وذكر اسما لأأذكره الآن) لسه مااعترفش؟

\_ لسه ياافندم .

ـ قول لحسن خليل إنى عاوز آجى بكره ألاقيه ميت .

وكأنما تذكر شيئا!

\_ آه .. دا حسن خلیل جای معانا .. طیب مش مشکلة بکره یعدلها ربنا . نعم .. هکذا! بکره یعدلها ربنا!

هو مسرح اللا معقول لبيكيت ، وكانت موضته فى تلك الأيام . كل حارس من حرس النظام يفعل مايشاء فى موقعه ، ويسخر كل الإمكانات التى تركتها أسرة محمد على لتحقيق مآربه ولذاته وشهواته ، وليذهب الشعب بعد ذلك إلى الجحم .

ليس عندنا مانفعله لهم أكثر من هذا !!

هذه الأشياء قد عاينتها بنفسى وسمعتها بأذنى، لهذا لاأتعجب من تلك الوقائع التي أقرأها فى التحقيقات التي أجريت حول انحراف صلاح نصر ومن معه من الرجال العظام، ومنهم من يجلس على كراسي الحكم الآن.

فهم ذرية بعضها من بعض ، وهذا ما أنبتته الشجرة الخبيثة ، و لم يبق لها غير أن تجتث من فوق الأرض ، فمالها من قرار .

وفي أقوال اعتماد خورشيد(١) الكثير والكثير الذي حذفناه لأنه تجاوز حد

(١) تم حذف الأقوال والتحقيقات التي تمت معها ومع السيد الوزير صفوت الشريف بمعرفة محكمة الثورة حول عمليات الدعارة الوطنية لصدور قانون سرى يمنع هذا . البذاءة وماينبغى أن يقرأه أحد ، ولهذا قد حذفت منه الكثير لبشاعته وأثره الضار على أخلاق الشباب والشيوخ أيضا .

وفى أقوالها تجد نفسك تنساب مبهورا مسحورا غير مصدق فى سراديب الشيطان .

#### عظايت حلاح نصروالمخابرلي

المخابرات فى كل بلاد العالم لها عمل محدود معروف وتقوم بخدمة جليلة لبلدها، وتظهر نتائج هذه الخدمات وقيمة هذه الجهود فى الحروب، فهى تجمع المعلومات عن العدو وتقدمها للدولة، حتى يتم التصرف بمقتضاها.

وهى تعمل أيضا على مكافحة نشاط تجسس الأعداء فى أرض الوطن وفق نظم متقنة وأساليب علمية وإتقان فى العمل وتفهم له أولا وأخيرا .

هذا ماهو قائم في كل بلاد الدنيا إلا مصر.

فقد كانت المخابرات مهمتها الرئيسية هي السلطة ، والهيمنة على رئيس الدولة وخداعه وإفهامه أنه بدونهم يموت ولايستمر نظامه شهرا كاملا .

أما مسألة جمع المعلومات عن العدو وتقديم مايفيد لمن يهمهم الأمر فيعد من الأمور الثانوية تماما قد يأتى وقد لايأتى وإن أتى لايمكن الاستفادة منه لأن الدولة ليست مهيأة للحكم وحماية المجتمع ، بقدر ماهى مهيأة لخداع الحاكم وسلب أكبر قدر من الغنائم وضرب المواطنين والقضاء على الحركات الإصلاحية وإعدام أصحابها ، وتجريد الوطن من كل داعية أو صاحب رأى ، وهذا ليس كلاما إنشائيا يقال ، ولكنه واقع عشناه تدعمه الحقائق والوقائع التى ظهرت أثناء محاكمة صلاح نصر فى قضية مايسمى بانحراف جهاز المخابرات .

وهذا الكلام مضحك ، لأن « الملهم » يعرف أن جهاز المخابرات منحرف ، فما معنى محاكمة رئيسه وأعضائه فجأة ؟

السبب في هذا أن « الملهم » اكتشف أن ولاء رئيس المخابرات - صلاح نصر - ليس له ولكن للمشير الذي قضى عليه بالسم-كما قالوا-في صيف سنة ١٩٦٧ بعد عار يونيو .

وأراد « الملهم » أن يؤدب أعداء وأن يبدو طاهرا نقى الثوب ، وأن يعطى الأمل للناس فى أن الهزيمة لم تحدث بل هو النصر ، بدليل وجوده وأنه يحاكم المنحرفين أمثال صلاح نصر وصفوت الشريف وغيرهما من الذين أساءوا ، وأنه بعد التخلص من هؤلاء الأعداء سوف نصل إلى قلب إسرائيل ويعود الطبل والزمر من جديد .

لم يفعل جهاز المخابرات شيئا في حربنا مع إسرائيل ، وهي القضية الرئيسية التي كان من المفروض أن ينشغل بها ، والدليل على ذلك أننا عندما ضربنا في يونيو سنة ١٩٦٧ تبين لنا أنه ليست لدينا أدنى فكرة عن إسرائيل ، ولا توجد أية معلومات عن العدو .

أو فليتفضل من يخبرنى ماذا قدمت المخابرات العامة للدولة من معلومات مفيدة كانت لها قيمة فى حرب يونيو أو فى أى حرب أخرى ؟ ولعل قائلا يقول لى حكاية رأفت الهجان!

فأقول له وماذا فعل رأفت الهجان ؟ إن هو إلا عميل زرعته المخابرات المصرية في إسرائيل ، وكان ذلك سهلا في هذا الوقت ، وكان يكتب لهم بعض تعليقات الصحف الإسرائيلية وأخبارها ، وهو أمر يستطيعه أي إنسان من كشك صحف في ميدان الجمهورية بباريس ، أو عند ماربل آرش في لندن .

واستمر على هذا الحال أقل من عام ، ثم صار مواطنا إسرائيليا عاديا ، ونسى كل شيء ، وعاد إلى مصر بعد الانفتاح وانتهاء حرب أكتوبر للتجارة والبترول . ومن عنده كلام مفيد غير هذا فليتفضل مشكوراً لتنويرنا وتنوير الشعب .

أما الكلام المفيد عن مخابرات صلاح نصر فهو ضرب الحركات السياسية وعلى الأخص الإسلامية منها مثل الإخوان المسلمين ، وإنتاج الأفلام الجنسية للممثلات وكبار رجال الدولة ، وتعدى هذا إلى شخصيات عربية وغير عربية كبيرة جدا تصل إلى رءوس بعض الدول .

وهو أمر يحرمه الدين ويأباه الشرع ويؤذن بخراب العمران .. وقد حدث مع الأسف فليس هناك خراب أكثر مما نعيش فيه الآن .

يقوم السيد الرئيس بافتتاح الكوبرى ويصوره التليفزيون ، وبعد أيام نجد

الكوبرى كأنه قد صنع من « عجين » ويغلق المرور ويعاد إصلاحه من جديد ليفتتحه الرئيس مرة أخرى في العام الذي يليه .

ومثل بسيط .. سور حديقة الحيوانات الذى أقامه الحديو إسماعيل منذ أكثر من مائة عام ، هل تستطيع أية شركة أن تقوم على بنائه الآن بعد التقدم الهائل فى العلوم والتكنولوجيا ؟ الإجابة لا .

لأن الظلم والفساد يؤذنان بخراب العمران كما قال العلامة ابن خلدون . وهذا ماحدث .

والسبب فى ذلك هو النظام الذى وضعته الثورة ولا زالت بقاياه حية ، وهو نظام لايسمح بالتقدم والازدهار،بل هو يؤدى بالمجتمع إلى الخراب والموت ، ونحن نسير فى هذا الطريق مالم تتداركنا رحمة الله . لأننا كشعب لايمكن لنا أن نصنع شيئا . لماذا ؟ هذا سؤال شرحه يطول .

والغريب أن الذين يحكموننا الآن هم الرجال أنفسهم الذين تتلمذوا على مدرسة « الملهم » سواء من المخابرات أو التنظيم الطليعى أو فلول الضباط الأحرار ، ولاتجد موقعا يخلو من واحد من هؤلاء .

ولن أتكلم كثيرا عن صلاح نصر وعهده وما فعل بمصر ، ولكنى أسوق نماذج من التحقيقات<sup>(۱)</sup> التي أجرتها محكمة الثورة التي شكلها « الملهم » في عام ١٩٦٨ لحاكمته ومن معه ، وكان يقوم بالتحقيق وكلاء النيابة ورؤساؤها الذين حققوا معنا في قضية الإخوان المسلمين بالسجن الحربي ، وشتان مابين القضيتين ! ونموذجا من التحقيق المرفق مع السيد صفوت الشريف وزير الإعلام الحالي ، وكان الذي يحقق معه هو السيد عبد السلام حامد المدعى الاشتراكي الحالي .

و لم يكن يومها صفوت الشريف وزيرا ، بل كان عمله رئيس قسم المندوبين والتصوير الذى يحرمه الدين ويتنافى مع النظام العام والآداب ، وماكان له أن يكون وزيراً للإعلام ، ولكنه بلد قد ضاع فيه الأدب والاحتشام .

<sup>(</sup>١) صدر قانون سرى لحماية الوزراء والكبراء من نشر نشاطهم الوطنى أيام كانوا يقومون على الحراسة بطريقتهم؛الأمر الذى حذفنا بسببه عدة فصول والكتاب ماثل للطبع « يستخفون من الناس ولايستخفون من الله وهو معهم ، الذى حذفنا بسببه عدة فصول والكتاب ماثل للطبع ( المؤلف )

وما كان أيضا لعبد السلام حامد أن يكون مدعيا استراكيا ، فقد كان يقوم بتعذيب الإخوان المسلمين في السجن الحربي .

وكنت من الشهود على ذلك .

ولكن هل نتوقع من النظام أن يفعل الصواب ؟

لانتوقع هذا ..

فلو كانوا يسيرون على بصيرة ويتجنبون الخطأ لما كانت في مصر مشكلة ، ولقدنا العرب والمسلمين ، ولكان رئيسنا هو رئيس العالم الإسلامي كله .

فهو نظام صنعته ظروف وعوامل صارت أكثر تركيبًا وتعقيدًا من أن يحلها الكلام ، ونحن نعيش سنوات التيه ، ليس في صحراء سيناء ، ولكن في سراديب الشيطان .

> 米 米 米 米 米 米

# الفضال فامسعشر

# "أَنَّ يَحِيى هذه (الله بعدموتها"؟

﴿ أُو كَالذَى مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر ﴾

البقرة : ٢٥٩



#### عصدالاضمعلالي

كانت ثورة ٢٣ يوليو حلم الجماهير قبل أن تقوم وقد أيدها الناس جميعا عندما قامت ، وكانوا يحلمون بمستقبل أفضل والنهوض بالبلاد إلى أعلى مقام ، وكانت لدى مصر والمضريين – ومازالت – المقومات لتحقيق هذا الهدف العظيم .

ثم أجهض هذا الحلم الجميل الذي كان بمثابة نقلة أو طفرة في التطور .

أُجهضه الصراع بين الثوار حول السلطة ، بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر الذي لم يدع وسيلة غير شريفة إلا اتخذها واعتمدها في صراعه مع محمد نجيب .

وكذلك فعل مع الإخوان المسلمين!

وأدت هذه الممارسة إلى اعتماد الطرق غير الشريفة في التعامل مع الخصوم ، كما كانت الخصومة هنا منشؤها خشية المناوءة والاستئثار بالسلطة .

فعندما ذاق عبد الناصر طعم السلطة وجلس على كرسى فاروق قدر فى نفسه أن يبقى عليه حتى يموت ، واستطاع ذلك .

وهذا هدف في حد ذاته جعله نصب عينيه و لم يحد عنه مطلقا .

وفى سبيل تحقيق هذا الهدف لابد من اتباع الوسائل التى تحققه وتحافظ عليه . وكل ما عدا ذلك يصير شيئا ثانويا لا أهمية له .

وهناك فرق كبير بين أن يكون هدف الحاكم هو النهوض ببلده ، وحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم ، وإعطائهم أكبر قدر ممكن من الحرية ، وبين أن يكون هدفه هو البقاء على كرسي الحكم والقضاء على المعارضين ، فإن كان الأخير هو هدف الحاكم فسوف يكون ذلك بالتأكيد على حساب الأمة والشعب .

وبمقدار بقائه في الحكم يكون تأخر بلده وتخلفها ، وضياع المعالم الرئيسية لشخصية المواطن ، ومن ثم لا يكون إلا أداة فاسدة متخلفة تضر ولا تنفع ، وهذا ما حدث لمصر ..

جاء عبد الناصر وكان هدفه هو البقاء في الحكم! وورث من جاء بعده هذا الهدف!

وصار جهاز الدولة كله يدور حول هذه النقطة! فأى قانون وأى تشريع لابد أن يكون له صلة ما بهذا الهدف. ويصير النشاط الإنساني كله داخل المجتمع والدولة مرتبطأ بهذه الغاية،ومع مرور

السنين يفسد المجتمع فسادا يصعب معه الإصلاح ، بل ويستحيل .

وليس من الأهداف المشروعة أو المعقولة إبقاء حاكم في الحكم ، بغض النظر عن أى شيء آخر ، ودون الأخذ في الاعتبار مصلحة البلاد والمواطنين

فالحاكم يبقى مادام صالحا ، وبإرادة الناس الحقيقية وليست المزيفة . وإن كان يريد البقاء بإرادته هو فعلى الدنيا السلام وبالناس المسرة .

وقد ذهب هذا العصر ، و لم يبق منه إلا دول قليلة وبعض المجتمعات المتخلفة ومنها مصر . مصر التي أعاد تشكيلها عبد الناصرعلي نمط مزر مهين .

وهي مصر التي يعيد تشكيلها التاريخ والإرادة المختنقة عبر برنامج عظيم من القهر والقمع والاستبداد والفساد .

والمؤكد أن عصر الاستبداد قد ولَّى بالتأكيد ولو إلى حين ، والمستقبل لحرية الشعوب وإرادتها . وهي غالبة حسب القانون . قانون التاريخ والنواميس .

أول ما فعله عبد الناصر هو قتل إرادة الأمة ، فألغى رأيها وأخذ منها بالسوط توكيلاً على بياض يفعل بها ما يشاء ، وقد حدد هدفه كما قلنا .

وكان لابد أن يكون زعيما .. هكذا شاء .. وهكذا شاء من ساعدوه .

والزعيم يخاطب الغوغاء ويقتل العقلاء ويسجنهم ، وهو يلقى للناس بشعارات زائفة ويعتمد على القوة والبطش والإعلام في إقناع هذه الجماهير أن هذه الشعارات حقائق واقعية يعيشها الناس، وهي ضرب من خيال ليس لها من الواقع نصيب. والأمثلة كثيرة.

فقد تم تأميم قناة السويس دون مبرر قومي أو مالي أو سياسي ، وتكبدت مصر في سبيل ذلك معظم الويلات التي جاءت بعده .

ولكن هذا القرار مع التصفيق الطويل وردود الأفعال العالمية أكد دور عبد الناصر كزعهم يقف للاستعمار بالمرصاد ، وقد ساعد في تأكيد هذا المعنى عوامل غوغائية ليس للعلم فيها أدنى نصيب.

## لاتؤمم قناة السوييس

وقيل إنه سأل الدكتور الحفناوى صاحب فكرة تأميم القناة قبل ذلك بعشرات السنين .

وقال له:

ـ أنا قررت تأميم قناة السويس . ما هو رأيك ؟

... إن كنت قد قررت هذا فما أهمية رأيى ؟

وشرح الحفناوى ضرر هذا التأميم الآن – فى ذلك الوقت – وشرح له أنه عندما قال بهذا التأميم كان ذلك فى زمن مختلف ، ولكن هناك متغيرات على الساحة الدولية والسياسية لابد من أخذها فى الاعتبار ، وكان يرى أن هناك ضررا محققا من هذا التأميم ، وأن الفائدة منه منعدمة ولا وجود لها .

وصرفه عبد الناصر من حضرته متبرما ساخطا .

ولم يستشر شخصا واحدا .

وأخبر المجموعة التى ستقوم بالاستيلاء على مبنى الشركة صباح صدور هذا القرار! وكان قد تم إعلانه في المساء يوم ٢٦ يوليو!

وأخبر عبد الحكيم عامر بالقصة في القطار!

وقد أخبرنى الأستاذ حسن عباس زكى وزير الاقتصاد فى ذلك الوقت أن عبد الناصر قد جمع الوزارة بعد أن أعلن قرار التأميم على العالم كله ، ثم طلب من كل واحد أن يدلى برأيه فى هذا الموضوع ..

وكان أولى بطبيعة الحال أن يتم هذا الاجتماع لمناقشة هذا الموضوع قبل إعلانه ، ورآه عبد الناصر ساكتا لا يتكلم فقال له :

ــ ساكت ليه يا حسن ؟

\_ ليس هناك ما يقال يا سيادة الرئيس .

\_ إيه رأيك في قرار التأميم ؟

وكان حسن عباس زكى يريد أن يقول له: كنت أود أن أسمع هذا السؤال قبل ذلك ، ولكنه لم يستطع فقال:

ــ الرأى يا سيادة الرئيس أنك مرهق ، وأنصح بأخذ حبة منومة ، وفى الغد نجلس ونناقش الآثار المترتبة على هذا القرار .

وقام عبد الناصر منهيا الاجتماع وهو يقول: ــ هذا أحسن كلام سمعته بعد قرار التأميم. وذهب إلى النوم.

### مجانيت التعليم

وهي من ضمن الخرافات التي لا يزال البعض يرددها حتى الآن .

فقد كان التعليم مجانيا قبل الثورة ، ثم صارت مصر أغلى بلد في العالم من حيث إمكان الحصول على شهادة جامعية .

أما التعليم فلا يوجد تعليم في مصر الآن . الموجود هو جمع من حملة الشهادات ، ولا يخفى على عاقل الفرق بين الحصول على الشهادة وبين التعليم والتربية بالمفهوم الصحيح .

وصار هدف المواطنين أن يحصل أبناؤهم على شهادات جامعية .

وحالة المدارس والجامعات بلغت من السوء حداً لا درك بعده تنزل إليه . فالأعداد الغفيرة لا تجد لها مكانا في المدرج وعلى الأخص في السنوات الأولى من الكليات ، حيث تبلغ الأعداد عدة ألوف في أماكن لاتستوعب غير مئات ينبغي أن يقل عددها عن عدد أصابع اليد الواحدة . بالإضافة إلى الإمكانات العملية التي لاتكفى لغير بضع عشرات من الطلاب .

وهذا خلق ما يسمى بالدروس الخصوصية و الدرس الخصوصى يصل ثمنه في المادة الواحدة إلى عدة ألوف ، وهو ليس بغرض التعليم بقدر ما هو بغرض النجاح ، فقد بدأ تعليما ، ثم انتهى رشوة لبعض الأساتذه والمدرسين والمعيدين . ومن يريد الشهادة عليه أن يدفع الرشوة ، وهى تصل إلى عدة آلاف من الجنيهات في العام الواحد . وهل يمكن لأستاذ يأخذ رشوة من طالب أن يقوم على تربيته وغرس قيم الأخلاق في نفسه ؟ لاأظن . وهل يمكن أن يقوم على تعليمه ؟ لاأظن أيضاً .

وقد أدى هذا إلى ضعف مستوى الأساتذه والمدرسين أنفسهم ، فهم فى حاجة إلى التربية والتعليم من جديد فى مكان غير مصر . وتجارة الكتب الرخيصة الشكل والمضمون يدخل الأستاذ إلى سوقها ، وينتهز الفرصة ليقدم كل عام كتابا جديدا على ورق رخيص بمادة قد تم ترجمتها عن الإنجليزية والفرنسية ، وربما يكون لهذه المادة صلة باللغة العربية والتاريخ الإسلامي ، فينقل الاسم العربي مترجما دون الاجتهاد

في رده إلى أصله العربي . وتحت يدى نماذج كثيرة لكتب من هذا النوع .

ثم يتكلمون عن الجامعات الأهلية فيرفض المنتفعون بحجة الحفاظ على مكاسب ثورة ٢٣ يوليو ، وهي في الحقيقة الحفاظ على ركائز حكم المنتفعين وسلطانهم ، فالشعب الجاهل أسلس قيادا من الشعب المتعلم كما قال عباس الأول .

أما المدارس الثانوية والإعدادية فحدث عنها ولا حرج ، حيث المدرس المنسحق المسكين الذي لايكاد يجد قوت يومه ، فهو يبحث عنه من خلال الدروس المخصوصية . ولو أرسل ولي الأمر – ولى أمر التلميذ – أولاده أو بناته ليتعلموا في انجلترا لكان ذلك أوفر وأرخص له بكثير ، وسوف يتعلم أولاده بالتأكيد .

ثم تذهب إلى المدرسة – ومنها مايسمي بالنموذجية – فتجدها أشبه ما تكون بأتوبيس

مزدحم قد اختنق في سوق ماشية بقرية من قرى الريف المصرى.

هذا هو التعليم ومجانيته وسيلة للسيطرة على الشعب عبر سرداب جهذمي لأيستطيع أحد الفكاك أو الخروج منه .

والكلام حول هذه النقطة يطول ويعرفه القاصى والدانى ، ويفهمه الحاكم والمحكوم وعلاج ذلك يرتبط بعلاج مشكلة مصر ككل ، وهى تتمثل فى إصرار الحاكم الذى تنع مصر المسكينة تحت قدميه على أن تظل تحت قدميه حتى يموت . وقد سبقه أساتذة ، ورسموا له الطريق ، وعلموه كيف يحافظ على مكاسب الثورة . المكاسب له هو!

فإن جاء الحاكم البشر فهو قادر على حل المشكلات. أما الحاكم الإله فلا فائدة ، فليس عنده إلا مقولة فرعون « ماأريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » . ولا يغيب عن بال أحد أن فساد التربية والتعليم هو فساد الأصل والجذور ، ومن ثم فلا أمل في إصلاح أو تغيير .

رحم الله أياماً كانت شهادات الجامعات المصرية فيها لها القيمة والاعتراف العالمي . وأذكر أن أحد المستشرقين الإنجليز قد سألني مرة :

كم تمن الليسانس والدكتوراه هذه الأيام في مصر ؟ ولم أستطع الرد عليه من الخجل الشديد .

# زارة لربيم السدالعالح

بنينا السد العالى فى دراما نعيش فيها الآن . وهو مشروع قد درسته الحكومات قبل الثورة وأفادت الدراسات أنه غير مفيد ، وأن المفيد هو بناء سلسلة من القناطر والسدود على طول نهر النيل للآثار الجانبية التى يمكن أن تهدد البلاد على مدار السنين .

وقالوا أيام أقاموه إن كيلو الكهرباء سيكون بمليم ، وقد يوزعون الكهرباء مجانا على الناس .

ثم أخبرنى واحد من أهل الخبرة ممن أثق بهم أنه سيأتى الوقت الذى تنشىء فيه الحكومة وزارة لهدم السد العالى ، كما سبق أن أنشأت وزارة لبنائه ، ولا أدرى هل هذه الوزارة وزارة السد العالى لاتزال قائمة أم لا .. ففى عهد الثورة العجيب كم من وزارات نشأت وبادت كالحضارات القديمة .

وكان بناء السد العالى يبشر بعصر جديد من الكهرباء والتكنولوجيا وسائر ما أذاعوا به من خزعبلات وخرافات على الشعب المسكين الطيب . ولكننا اليوم نعيش ويلات مضحكة مبكية من همسات تدور فى الكواليس عن خطورة السد العالى فى تفاصيل طويلة ، ولكنهم يؤكدون أن السد العالى سوف يقضى على مصر المستقبل ، وأن لا خط منه الآن على الأقل لمدة مائة سنة .

وكلمة سيقضى على مصر المستقبل ليست من باب المجاز ، ولكن أهل الخبرة والعلم يقولون إنها حقيقة في تفصيل طويل . ولا يوجد مجال لشرح وجهة نظرهم وعرضها للناس .

فالقائمون على الأمر يمسكون البلد بيد من حديد ، ولا يسمحون بغير وجهة نظرهم أن تأخذ سبيلها إلى الانتشار .

فنحن نعيش في بلد لاتعرف فيه الحقائق، ولا ينتشر فيه غير الأوهام والأباطيل والأكاذيب، كالمريض الذي به داء عضال ويخدعه كل من حوله ولا يقدمون له العلاج ويقولون له طول الوقت أنت في صحة جيدة ولا بأس عليك، وإن قال لهم: البعض يرى أنى عليل، يقولون له: هؤلاء هم الشامتون والحاقدون والمغرضون. وإن قال: وأنا نفسى أشعر أننى لست في حالة حسنة قالوا: أنت في حالة حسنة وغين نعرف ما بك وأنت لست مهيأ حتى للشعور والإحساس. وضاعت أحلام

التكنولوجيا والتقدم العلمى والنظر إلى آفاق المستقبل، وتوحش السمك فى بحيرة ناصر فصار كأفراس البحر، ولايجد من ينقله إلى البلاد، ونحن نعانى من نقص فى كل شيء.

حتى هذه الفائدة البسيطة لا نستطيع أن نحصل عليها لفساد يصعب التخلص منه قبل قرن من الزمن .

والذي يفتح فمه نلقمه حجرا .

## موارد بصر للعصرلها ، ولكن كيف ؟!

وحدثنى بعضهم عن شواطىء مصر وكيفية الحصول على كمية من السمك تكفى المصريين ويصدر ما يفيض عن الحاجة إلى بلاد كثيرة . ولكن الثورة صنعت شباكا من اللوائح والقوانين قد كبلت الشعب ومنعت النشاط وضمنت التخلف قرونا لو استمرت هذه الأحوال .

فقلت له : لماذا لا تقوم الدولة بعمل هذا وصيد السمك وبيعه وتصديره ؟ فقال لى : ليس في إمكاناتهم المادية عمل هذا .

- إذن سيسمحون للشركات العالمية بالاصطياد من شواطئنا عبر اتفاقات وشروط . فقال لى :

- هناك ما يسمى بمؤسسة الثروة المائية ، ولا يسمح لواحد - شخص واحد - أن يضع « صنارة » فى الماء دون إذن هذه المؤسسة ، وكل الأفراد الذين يصطادون للهواية يخالفون القانون . فإن جاءت شركة لتنفيذ هذا المشروع فعليها أن تدفع من الجزية والعمولات والرشاوى ما لايجعل للمشروع جدوى ومن ثم ينفضون أو يقومون بالصيد خفية دون علم هذه المؤسسة البلهاء ، التي لايدرى أحد ما طبيعة عملها على وجه التحديد مثلها مثل غيرها من المؤسسات العديدة التي ازد حمت بها مصر .

فكل إذن أو نشاط بمائة إذن وألف تصريح ، وكل هذا يدار للقائمين على العمل ولحسابهم ، والمجتمع لايستفيد شيئا ولا يزداد إلا تأخرا .

كان عبد الناصر حريصا على إفقار الجميع ، وأن يعيش الناس من مرتباتهم وحرَّم عليهم أى نشاط ، والنشاط هو شرط التقدم . وكان يرى أن قوة المال تهدد سلطانه وتقوضه . بغض النظر عن فائدة هذا للمجتمع وازدهاره . و لم يكن أمام المسئول

غير الفساد والسرقة والنهب لتحقيق مستوى من المعيشة يتناسب مع وظيفته ولا يحققه له مرتبه الصغير .

#### الزياعة واللرستصلاح مستحيل

أما الزراعة والاستصلاح فحدث ولا حرج .

كانت مصر مزروعة قمحا من غرب النيل حتى ليبيا فى أرض لاتزال صالحة للزراعة وكانت تعتبر مخازن القمح الرئيسية للدولة الرومانية فى العصر القديم .

ومع توالى القرون بُوِّرت هذه الأرض و لم تعد تزرع .

واليوم من الممكن زراعتها وهذا سهل وبسيط. ويمكن أن تقوم به الشركات العالمية بشروط يتفق عليها ولن تأخذ شركة أرض مصر معها أبدا . وزراعتها خير من تركها بوراً في بلاد تشكو من قلة الطعام ، وليس لديها الاكتفاء الذاتي منه . ولا أدرى أية شروط يضعها أحمق أو حمقى أو خائن أر خونة لتملك أرض بور صحراء منذ مئات السنين ، فليتملكها من يشاء ، وليورثها لأبنائه ، وليكن الشرط الوحيد لهذا هو الاستصلاح ولا شرط آخر .

واسألوا الذين جربوا الاستصلاح ، وكم دفعوا من الرشاوى ولأية جهات ، وفي النهاية لا يمتلك الأرض إلا بحكم من المحكمة إن استطاع أن يصل إلى هذه النقطة ، وهذا في حدود عشرات الأفدنة ، ونحن نستطيع أن نستصلح ملايينها لو حسنت النية وحطمت قيود القوانين السفيهة المغرضة .

ويتردد فى الكواليس أن هذا مخطط أمريكى إسرائيلى لتحجيم الرقعة المنزرعة قمحا ، حتى تضمن أمريكا السيطرة على مقدرات الشعب المصرى . ونحن مضطرون لتصديق هذا الكلام ، لأن هذه هى السياسة التي تجرى وتدور ونشاهدها بأعيننا . وإلا ما الذي يمنع الإدارة من إعطاء الشركات المحلية والعالمية حق الاستزراع والتملك وفق شروط ، وأن تملك شركة أجنبية حق الامتياز لمدة ٩٩ سنة وتزرع لنا قمحا نأكل منه ونصدره خير من أن تملكنا أمريكا وإسرائيل إلى الأبد . وقد أظهرت التحقيقات الأخيرة مع شركات توظيف الأموال، أن إحدى هذه الشركات أو هذا ما نشرته الصحف – قد دفعت أكثر من مليون جنيه رشوة لصاحب وظيفة اسمها مستشار بوزارة الزراعة . . أو مستشار وزير الزراعة . . ولا يفوتنا أن نذكر اسمه هنا للتاريخ وهو السيد يوسف والى . . وهو لا علاقة له حتى كتابة هذه السطور

بالتحقيقات ، ولم يثبت حتى الآن أن له صلة بهذا الموضوع من قريب ، ولكن الرشوة – أو هكذا قالوا – مع مستشاره حتى تتملك الشركة بضعة آلاف من الأفدنة من صحراء مصر .. نعم من صحراء مصر للاستصلاح . ثم حالت النكبة التي نزلت بهذه الشركات دون إتمام ذلك .

# شركية تعيظيف الأموالي

بلاد الشرق.

وهذا يقودنا إلى الحديث عن شركات توظيف الأموال ، تلك الظاهرة الفريدة التي ظهرت في مصر خلال العقد الأخير .

فهذه الشركات استطاعت أن تجذب مدخرات المصريين - جزءا منها - العاملين في الخارج ، واستطاعت أن تستوعب مابين عشرين وثلاثين مليارا من الدولارات الأمريكية للتوظيف والتشغيل في مصر وخارجها .

وقد استطاعت هذه الشركات أن تقفز إلى هذه الأرقام في سنوات قليلة أقل من أصابع اليد الواحدة .

وكانت معدلات جمع المدخرات في زيادة ، وكان من المتوقع أن تصل هذه الأرقام المجموعة للتوظيف إلى ثلاثمائة مليار من الدولارات مع مطلع القرن الواحد والعشرين .

وقيل الكثير عن دواعى نكبة هذه الشركات ، وأغلبه هراء وغير ثابت ، فلم تكن عند الحكومة ولا غيرها أية معلومات صحيحة أو يقينية عن حجم هذه الشركات أو المشروعات التى تعمل بها . ولكن المؤكد أنها قد بدأت تزحف إلى أموال العرب وكان يمكن جمع مئات المليارات من الأموال المصرية والعربية .

ومن خلال هذه المليارات كان يمكن شراء التكنولوجيا والتصنيع الحديث لكل شيء فبدلا من صناعة المراوح والغسالات كان يمكن صناعة السيارة والدبابة والصاروخ والمدفع ، وهذا مالاتريده إسرائيل وأمريكا والغرب بصفة عامة ، ومن خلال هذه الصيغة العبقرية التي أوجدها المصريون باسم الإسلام كان يمكن تحقق انفصال الشرق عن الغرب انفصالا يجعل الأول في مقام الند مع الثاني ويتميز عنه بالإسلام . وكان يمكن أيضا أن يتغير التاريخ من خلال هذه الصيغة السهلة البسيطة التي ساعد على وجودها الشعور العام بالإسلام ، كدين له وجود حقيقي في نفوس الناس في

ولك أن تطلق الخيال وتترك عنانه فتتخيل أننا قد تخلصنا من القروض ، ولوكنا في حاجة إليها فيمكن لهذه الشركات أن تدفعها ، ويمكن لها أن تشارك في كل خطط التنمية وبناء مصر الحديثة لو سمح لهم . بدلا من الاستنزاف الذي نعيشه كل يوم من خلال مشروعات فاشلة لا معنى لها مثل نفق المترو الذي استمر العمل به أكثر من عشر سنوات وماذا كانت النتيجة ؟ أربعة كيلو مترات تحت الأرض لاتسمن ولاتغنى من جوع ، ومليارات من الدولارات صارت دينا علينا للفرنسيين وغيرهم بالإضافة إلى أن ثلاثة أرباع القرض قد أخذته هذه الشركات على هيئة خدمات ومرتبات وأجور ، و لم يكن لنا رأى فيه ، فالله سبحانه يعلم – والشركات – ماهي العمولات التي دفعت ولمن .

ثم يزداد الدين على الشعب المصرى المسكين.

كان الخديو إسماعيل يستدين ويدفع عمولات ، ولكن لمشروعات هو يحددها ويجد أن بلاده فى حاجة إليها . أما اليوم فنحن نستدين وندفع عمولات ونأخذ عمولات لمشروعات تأتى لنا مدروسة مقترحة من الخارج ، وليس لنا رأى فى إتمامها أو التعديل فيها .. نحن مستنزفون مسروقون لأن القائمين على هذه الأشياء لا انتاء لهم ومصلحتهم الحقيقية فى الأرصدة والمبالغ المحولة لهم إلى الخارج ، كثمن لخيانتهم لللادهم وأهلهم .

# نحن ُنحكَم بنطام فرييہ

والسبب فى هذا هو غياب الرقابة وفساد الشعب ، وتكون جيل من المسئولين ليس لهم انتاء ، وقد أُكد عليهم عبر سنوات بعدم التدخل فى السياسة ، وعدم التدخل فى السياسة يعنى عدم التعرض لشخص الحاكم الذى يجلس على كرسى مصر مهما كانت صفته ومهما فعل .

ونحن نعيش نظاما عجيبا فريدا من نوعه فالأنظمة السياسية — حسب علمي-إما ملكية: ملك يملك ولا يحكم ، أو ملك يملك ويحكم ، وإما جمهورية : نظام جمهورى لرئيس جمهورية يمثل رمز البلاد ولادخل له بالحكم وليس مسئولا ، وهناك رئيس للوزراء هو مسئول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان أن يحجب الثقة عنه ويسقطه . وليس لرئيس الجمهورية دخل في هذا ، فهو يعين رئيسا آخر للوزراء بدلا منه . وهناك نظام يجعل رئيس الجمهورية هو المسئول أمام البرلمان ويمكن محاسبته وعزله مثل أمريكا .

أما فى مصر فرئيس الجمهورية هو الذى يملك ويحكم ، وهو ليس مسئولا أمام أحد أخطأ أم أصاب ، ولا يجوز عزله عمليا أو نظريا .

وهذا هو المكمن الأساسي للفساد .

فرئيس الجمهورية هو شخصية مصونة لاتمس ، وتدور من حوله القوانين والدساتير والبيانات والقرارات والأخطاء والجرائم ، وهو باق كالهرم الأكبر ، لايستطيع أحد أن يقترب من ذاته العلية .

وقد يأتى ويخطب فى الجموع ويقول إن هذه السنة سوداء ، والتى بعدها أشد سواداً وقتامة . ويمكن أن نقول له : يا سيدى كتر خيرك .. اتفضل سيادتك مشكورا وسوف نجعلها بيضاء ونجعل التى تأتى من بعدها أكثر بياضا .

ولكن من يستطيع أن يفعل هذا ؟

ومن يقدر ؟

من الذي يعلق الجرس في رقبة القط ؟

النظام يسمح بتأليه الحاكم ، ولا يسمح بنقده بحال من الأحوال ، أخطأ أم أصاب ، هذه أمور ليست محل مناقشة ، ولكنها من المسلمات المصرية التي يقبلها المواطن ، وله أن يسب ويلعن من يشاء وينقد كيفما يريد .

ولكن لو اقترب من ذات رئيس الجمهورية قطعت رقبته .

ويبدأ الحاكم فى العادة بشرا سويا ثم يصنعون منه إلها ؛ هذه هى عادة المصريين من قديم الزمان . والأمل ضعيف فى تغييرها .

#### التطريف الدريخ وعلاجه

ثم نأتى إلى ما يسمونه بالتطرف الديني .

وهى ظاهرة نشأت فى معتقل طرة السياسى عام ١٩٦٦ نتيجة اضطهاد عبد الناصر ، ثم نمت وترعرعت وزادت حتى أصبحت تمثل تيارا كبيرا خطيرا على الحاكمين أولا قبل غيرهم . أعداد هائلة من الشباب وجدت أن لا وسيلة للعيش فى هذه البلاد إلا من خلال احتياجات بسيطة يمكن توفيرها وقد أمر بها الدين .. تتمثل فى جلباب واحد أبيض قصير وقطعة من القماش توضع فوق الرأس وتغنى عن دفع مئات الجنيهات فى الملابس الإفرنجية . وبحسها شعرت بطغيان القادة والكبراء وبعضها أخرجتهم عن الإسلام ، وباستفزازهم حدثت المناوشات والمصادمات وانتقلت نقط التماس من صعيد مصر إلى الوجه البحرى واستقرت فى القاهرة فى عدة نقاط.ما الذى يضمن لنا ألا تزيد ؟ ومن الذى يمكن أن يتنبأ بنتائجها ؟

وهي ثورة سياسية واقتصادية أخذت ثوبا إسلاميا .

وهى ثورة بكل المعايير .. وقد تودى بالنظام فى نهاية درامية لا نحبها ولا نريدها ولا نتمناها .

وعلاجها فى بساطة ويسر – وهوغير متوافر وغير منتظر – أن يسارع النظام بقيادة هذه الثورة وتحقيقها ، بمعنى أن يحدث النظام انقلابا على نفسه ويفرغ ظاهرة العنف هذه من محتواها .

وهناك الخوف من أمر ، يحول دون هذا ؛ لأنها تمسك برقابنا وتعطينا كل شيء من أول رغيف الخبز إلى الطائرة والمدفع .

وقد قلنا إن شركات التوظيف كان يمكن أن توفر لنا ذلك لو أحسن استغلال الظاهرة والسير بها قدما وتشجيعها .

وزراعة القمح أمر ميسور ويزرعه الفلاح المصرى منذ آلاف السنين ، والمطلوب أن يسمح له بالزراعة دون تدخل من أحد ، والشيء العجيب أن ربطة العنق التي يرتديها المصريون وهي ليست من لباسهم ولكنها شيء ورثوه عن الغرب يمكن بالاستغناء عنه أن يوفر على الدولة بضع مئات من ملايين الدولارات ، وقد جربت هذا إيران ونجحت فيه ، فلا تجد أحدا يرتدى ربطة عنق وبخاصة إذا علمنا أن ثمن الواحدة يتراوح ما بين خمسة دولارات إلى مائة دولار ، والله يضاعف لمن يشاء . والاستغناء عنها وغيرها لا يأتى بقرار ولكن بالقدوة .. والقدوة فقط ، فعندما قامت الثورة خلع جمال عبد الناصر الطربوش و لم يستخدمه أحد بعده حتى الآن . وأقفلت مصانع الطرابيش .

فلوجاً عن يمكن أن نأخذ القدوة منه وفعل شيئا فسوف يقلده الجميع . وليس هناك من عجز في ميزان المدفوعات ، وهو ليس فقرا ولكنه قلة رأى كما يقول المثل

المصرى ، وأضيف وهو خيانة وعمالة وإيثار الدنيا على الآخرة ، وأنا وبعدى الطوفان ، وهذا شعار جميع المسئولين الذين يحكمون منذ اليوم الأغبر الكئيب من صيف عام ١٩٥٢ .

ويقف العلماء في صحن الأزهر ويطبلون ويزمرون ويهيصون ، ومنهم علماء أفاضل نبجلهم ونعترف بفضلهم ، وهم يصرخون أنهم ليسوا علماء سلطة ، ولكننا لا نصدقهم في هذه ، وربما لايوافقوننا ولكنهم مخطئون ، وببساطة وسذاجة لا تتفق مع علمهم وفضلهم يطلبون من الشباب عدم التطرف ، تلك الصفة التي لا نفهم مدلولها على وجه التحقيق لأنها مطاطة تحمل معاني كثيرة .

ما هذا الهراء ؟

وما بال تلك العمائم الكبيرة تهتز وتطلب عدم التطرف ؟ مثلهم في هذا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع .

ومثلهم فى هذا مثل الطبيب الذى يعود مريضا فيجد حرارته مرتفعة فيقف على ناحية من سريره ويصرخ فيه ويقول له أنا لست من أطباء السلطة وعليك أن تخفض حرارتك على الفور ، ومثل هذا الطبيب تقول له أنت من أطباء السلطة ومجنون أيضا لأن تغير الحالة لا يتأتى بأمر ، ولكنه يتأتى بزوال دواعيها ، ويمكن لهذا الطبيب أن يعطى المريض عقارا يخفض حرارته ثم يبحث عن أسبابها ليقضى عليها بشكل نهائى . ولكن هذا لا يتأتى لأطباء السلطة .

نحن حيال ظاهرة تحتاج إلى تأمل وعلاج .

أناس يسكنون القصور وآخرون لايجدون مكانا للسكني في القبور .

وهذا ليس شعرا ولكنه واقع يعرفه كل أهل مصر . والفتاة التي تذهب إلى الجامعة أمامها طريقان لا ثالث لهما حتى تظهر بالشكل اللائق أمام زملائها ، فهي في حاجة إلى عشر بلوزات وثمانية فساتين على الأقل ، وهذه هي المتوسطات التي سمعنا عنها وفي العام الواحد .

ملابس يصل ثمنها إلى ألف جنيه مصرى .

هذا الكلام عن الفتاة المصرية العادية رقيقة الحال من أوسط من يعيشون .

وهى فى الوقت نفسه ترى بعض زميلاتها يأتين إلى الكلية كل يوم بفستان يصل ثمنه إلى خمسمائة جنيه ، ويتجاوز الآلف فى أحوال كثيرة .

فماذا تفعل ؟

إما أن تصير مثلها وتتجه إلى الدعارة لتحقيق هذا المستوى ، واسألوا بوليس الآداب فعنده الخبر اليقين .

وإما أن تصبر على ما يعتمل في نفسها من حقد وتمرد وتطلع .

أو أن تعثر على الحل العبقرى « الإسلام هو الحل » وفى الجلباب والنقاب نجاة من الفساد وقربى إلى الله .

وهؤلاء يمثلون تيارا قويا له حجم كبير ، وله مطالب ، وله وجهات نظر منها الصحيح ومنها الخاطىء ، والاقتراب منه والتفاهم معه أولى وأجدى من الصدام . والصدام معهم ليس فى صالح أعدائهم أو مناوئيهم ، لأنهم لا يتمسكون بالحياة تمسك غيرهم .

يجب أن يقترب الحاكم من المحكوم ليعرف كيف يفكر ويفهم آلامه وأحزانه وشواغله ومتاعبه . ولكن أن يظل بعيدا عنه في سور عاجى مرتفع كبير حيث أعلاه برج يجلس فيه فلا يأمن أن يُهدم هذا البرج ويُقتحم هذا السور ، ويفقد بعد ذلك كل شيء .

والاضطهاد والقمع لن يفيدا ، والعظة والعبرة في التاريخ البعيد والقريب ، ولكن تفهم المشكلات بأبعادها الدينية والاقتصادية والسياسية هو الذي يصنع مجتمعا جديدا ليست فيه أحقاد أو إحن .

وصدقونی لامناص لکم إلا بالتنازل عن بعض امتیازاتکم ، وهی لیست حقا لکم فقد اغتصبتموها ، وهی حرام ووبال علیکم ، وسوف یأتیکم نبؤه بعد حین .

## اعثيا والناسءلى الفسا ووالمنكر

نحن نعيش فى هذه الأيام « عصر الاضمحلال » وهوالعصر الذى يأكل الأخضر واليابس ويقضى على مظاهر الحياة فى هذه البلاد .

صار الفساد هو الغالب.

وتربى جيل يحرق البخور للحكام ، ويمجدهم ، ويسبح بحمدهم .

وهناك جيل آخر قد تربى ونشأ ، ويريد أن ينتقم وأن يدمر وأن يقتلع جذور الظالمين وهم من يسمونهم بالمتطرفين .

وهذه قضية لم تأخذ حقها من العناية والبحث ، وغاية ما تفعلونه هو أنكم تأمرونهم

بعدم التطرف من خلال علماء لايثقون بهم ، ومن خلال العصى الغليظة في أيدى رجال الأمن المركزي

وهذا ليس العلاج .

وقد اعتاد الناس أخبار السوء والفساد ، فبعد أن كان خبر اغتصاب فتاة ينشر لأول مرة يثير الناس جميعا ، ويجلس له علماء الاجتماع والنفس وغيرهم يناقشون الظاهرة ، صار الخبر في الصفحة الأولى بشكل يومي تقريبا ، واعتاده الناس ، ولم يعودوا يعلقون عليه .

كان تعذيب المعتقلين أيام عبد الناصر يتم في خفية بعيداً عن أعين الرقباء ، واليوم صارت أخباره تطالعنا في الصحف بشكل يومي .

كل هذا ينبىء بشر عظيم قادم ، ويجب على العقلاء رده ومنعه ، وذلك بإزالة دواعيه وليس بالصراخ والاجتماعات والبيانات التي لا تؤدى إلى شيء ، غير مزيد من تعميق الهوة بين فرقاء الأمة المختلفين .

لوسمحتم لصاحب رأى أن يقوله فى العلن دون تعذيب أو اعتقال فسوف يجد من يناقشه ويرد عليه .

#### الشرطة هي الحلي!

قالوا الإسلام هو الحل.

وقال وزير الداخلية الشرطة هي الحل .

وأنا أصدق المقولتين وأومن بهما ولكن بطريقتي .

فالأولى مفهومة وواضحة .

والثانية بعدم التجاوز ، وأن يعرف رجل الشرطة أنه مواطن ، فلا يعذب ولايضرب ولايقتل مهما كانت الدواعي لذلك ، وليساعد على إزالة الفجوة التي نشأت بالفعل بين المواطن و رجل الشرطة .

وهناك عملية تستهدف أن يتم الفصل بين الشرطة وبقية المواطنين .

والرأى فى هذا أنه خطر عظيم يقوض المجتمع . ولا نحب أن يأتى اليوم الذى نجد فيه الشرطة فى مواجهة الشعب ، فلوحدث هذا وتكرس الانفصال فالنتائج وخيمة ولا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى .

أحد الحلول الجذرية لمعالجة الفصام والنكد بين قوى المجتمع عدم تجاوز رجل الشرطة وأن يعلم أنه يتعامل مع مواطن مثله ، وليعالج فى داخله فكرة الانفصال والتفوق وأنه من طائفة مخصوصة لها امتيازات تجعلها فوق مصاف الناس .

قتل ضابط شرطة في حادث مؤسف أليم ، يحزن كل من سمع به ، فلا ينبغى أن يأخذ الحادث حجما أكبر مما هو عليه ، وليبحث عن الجانى وليعاقب ، و يجب ألا يعتقد رجال الشرطة أن زميلا لهم قد قتل وينبغى الثأر بأية طريقة ولا ينبغى أن ينسوا أنه مواطن قد جنى عليه وقتل ، وتسير القضية في هذا الخط المنطقى ، فإن قتل مهندس أو طبيب أو مدرس ب وهذا يحدث كل يوم ، فالجريمة قائمة ما دام هناك بشر به فهل هذا يستدعى أن يستنفر الأطباء للانتقام لزميلهم الذى قتل أو المهندسون أو المدرسون ؟

هل يتحول الشعب إلى طوائف ، كل طائفة تدافع عن نفسها بالطريقة التي تقدر عليها ؟

لعمرى إن هذا هو الفساد العظيم .

ويقولون إن الأمر يختلف ، فمقتل ضابط الشرطة يعرض بهيبة الحكومة ، وهذا غير صحيح بالمرة . فكم من رجال شرطة قد قتلوا فى بلاد مختلفة ، ولم يكن لهذا دخل بهيبة الحكومة

هيبة الحكومة بالعدل والإحسان .

هيبة الحكومة تكون باحترام القانون أى قانون .

هيبة الحكومة تتأكد باحترام المواطن والمحافظة على حقوقه .

هيبة الحكومة تصير واضحة في نفس كل إنسان بتقديرها للحرية والديمقراطية واحترام آراء الآخرين ، وإعطائهم الفرصة لإبداء رأيهم بالطريقة التي يريدونها .

هبية الحكومة حقيقة عندما تحترم الإنسان ، ولا تسمح بالاعتداء عليه .

هيبة الحكومة تزداد عندما يزهد المسئولون في الحكم والمناصب ، ويعملون جاهدين في الحكومة تزداد عندما يزهد المسئولون في الحكم والمناصب ، ويعملون جاهدين

هيبة الحكومة في ميثاق ودستور يوضع ويحترم ويلزم به الجميع الحاكم قبل المحكوم . وتنحية العصا الغليظة ، وإرسال رجال الأمن المركزى ليزرعوا الصحراء .

## مب العطف سدالإيمان

كان لى صديق قد توطدت العلاقة بينى وبينه أثناء وجودنا بالمعتقل عام ١٩٦٥ وكان من أكثر الناس تحمسا للهجرة من مصر عندما يأذن الله بالفرج ، والخروج من ذلك المعتقل البغيض .

وكنت من أشد الناس تحمسا للبقاء فى مصر رغم ما فيها وما لقيته وغيرى على يد المستعمرين الضباط .

ثم شاء الله وخرجنا من المعتقل على قدر من الله .

وبقيت رغم ما في البقاء من عناء.

ورغم طريقة الحياة المضحكة التي عشتها شهورا تحت رقابة مباحث أمن الدولة الهزلية ، فقد كنت أسكن في شبين القناطر ، وهي على بعد ثلاثين كيلو مترا من القاهرة ، وحكمها حكم حلوان . فهناك قطار كل ساعة يروح ويجيء من القاهرة وإليها .

ولما كنت أتبع محافظة أخرى غير القاهرة فقد كانت تعليمات فؤاد علام تقضى أن أذهب لأخبر مكتب المباحث التابع له ، وكان يقع فى مدينة أبى زعبل ، على بعد عشرة كيلو مترات تقريبا ، ثم أذهب إلى لاظوغلى لأخبر الباشا أننى جثت إلى القاهرة ، وكان هذا يتم كل يوم ، وهو يأخذ عدة ساعات أقضيها فى إثبات حالات الذهاب والمجيء ، وبطبيعة الحال كنت فى كثير من الأحيان لا أجد الضابط فى أبى زعبل فأجلس فى انتظار حضوره ، وقد لا يجيء فألغى الرحلة . أو أذهب إلى لاظوغلى فلا أجد الباشا فأجلس فى انتظاره حتى ينقضى الوقت المناسب لقضاء المصالح ، فأعود إلى شبين القناطر .

وكنت أجد أنها إجراءات لاجدوى منها ، والغرض منها الإذلال والتحكم . ولما أرهقت من هذه الأشياء تشجعت مرة ، وذهبت إلى القاهرة وعدت ، ولم أستأذن وتكرر ذلك ، ولم أعد أهتم .

وفي مرة قال لي الباشا – فؤاد علام –:

- مش كفاية إننا سايبينك رايح جاى على كيفك من غير إذن ؟ وقلت له متمتما ساخرا:

- الله يعمر بيتك يا معالى الباشا.

وأنا أقول في أعماق :

ــ الله يخرب بيتك وبيت اللي عينك وبيت وزيرك يا جهلة يامجرمين .

وكنت أزمع البقاء في مصر وأنا أعرف أنها تحت حكم التتار .

وأرجو من الله أن يزول هذا الحكم يوما ، أو تخف قبضته على الشعب.

أما صاحبنا فقد غادر مصر ، وسافر في البلاد ، وحصل على درجات علمية

رفيعة ، وحظى بثقة كثير من الهيئات العلمية والجامعات فى العالم ، وصار خبيرا فى فرع تخصصه . وهو يقوم بتدريس مادة نادرة فى إحدى كليات الهندسة ببلد عربى ، وكان من رأيه أن العسكر ماداموا يحكمون فلا خير يمكن أن يرجى ، ولاصلاح ولا فلاح .

وكان من رأيي أنه بعد موت عبد الناصر سوف تنصلح الأمور وتهدأ ، ثم تأخذ البلاد شكلها الطبيعي يوما بعد آخر ، حتى نصير مثل بلاد الدنيا ، وأن دوام الحال من المحال .

أما هو فكان متشبثا برأيه ، وعنده عقيدة هي إلى اليقين أقرب .. لا أمل في مصر على الإطلاق ما دام العسكر فيها ، أقوياء كانوا أم ضعفاء ، ولا فرق بين عبد الناصر أو أنور السادات أو ثالث يمكن أن يأتي بعد الآخر .

وكان يرى أن حكم العسكر لايتفق مع طبيعة الأشياء ، وهو ضد التربية والحضارة والأخلاق وتحصيل العلوم .

ولم تطأ قدماه أرض مصر بعد أن غادرها فى أول حكم السادات ، بعد أن خرجنا من المعتقل .

وعندما كان يشتاق إلى أمه وإخوته فهو يلقاهم فى ذلك البلد الذى اختاره محلاً لإقامته ، حيث يحظى بالتكريم والتبجيل والأستاذية فى الجامعة .

وكنت ألقاه فى خارج مصر وأقول له :

ــ الأمور تسير بالبلاد سيرا حسنا ، ويمكنك الحضور والأحوال هادئة . والحكومة فى شغل شاغل بالنبت الجديد الذى يمسك بالخنجر والرشاش . فيقول لى :

ــ أبدا . هذه الظواهر لاينبغي أن تخدع مثلك .

\* مخطىء من ظن يوما .... أن للظالم دينا\*

ثم تدور الأيام دورة العكس كما يقول جمال الدين الأفغاني .

وأجد أن كل ماكان يقوله صديقى العلامة ح. ص هو صحيح مائة في المائة ، وأننا نعيش في هذه البلاد بلا حقوق . ونعتمد في الحصول على حريتنا على مزاج الحاكم وضعفه أو قوته . وهو ينكل بنا إن أراد ، ويمنعنا من السفر إذا شاء ، ويعتقل من لا يعجبه في الوقت الذي يراه ، وليست هناك حقوق حقيقية لمواطن يعيش في هذه البلاد .

وأتذكر مقولته الحكيمة: أن لا أمان لمن يعيش في مصر في ظل حكومة العسكر وإن غيروا ملابسهم الكاكية.

ثم أرى الأمور تسير بنا وبهم إلى مستقبل مجهول غامض.

وأرى أننا نسير معهم وهم يقودوننا في سرداب آخره شلال من دم متدفق يصنعه قوم لا نعرفهم ، وشباب لانراهم ، حيث الضحايا هم ونحن والجميع .

وماذا يجدى معنا غير الصبر في عالم القردة والخنازير والذين لايفهمون.

تغير العالم وهم لم يدركوا هذا بعد .

زاد عدد السكان ، وغاية ما يفكرون فيه من قضايا هو تحديد النسل .

العنف يأخذ موقعه في طول البلاد وعرضها ، وهم لايزالون على أوهامهم ..

الأمن المركزي والشوم وقنابل الدخان .

وإن شمل العنف كل المواطنين فماذا ستفعلون ؟

ستعلقون على الأعواد ، ويطلق عليكم الرصاص دون تمييز .

وعندها فقط سوف تندمون .

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم ..

امنحواهذا الشعب حقه من الحرية والعدل قبل فوات الفرصة .

أو هو الطوفان الذي يقتلعكم من جذوركم ، وينكل بكم وبنا .

والوطن هو المكان الآمن الذي يحصل الإنسان فيه على حقه الكامل في الحياة الكريمة ، وهو المكان الذي يرتبط به ويعمل على النهوض به وتقديم حياته فداء له .

وهو المكان الدى يرتبط به ويعمل على المهوس بالرام المال ويضرب بالشوم بين الحين

وهو بالنا ديد ليس حطيره يعيس فيها ، يحد والآخر ، حسب إرادة آمر الحظيرة .

الحرية والقانون واحترام المواطن.

أو هو شلال الدم والعنف والدمار .

وعليكم أن تختاروا .

وأنا أعرف كيف تفكرون وأدرك ما الذى اخترتم . وما كلامي هذا غيرصرخة في واد ونفخة في رماد .

ملاقالهم



حسن الهضيبي وعبد لحكيم عابدين في احتفال



الحاج حلمي عبد الجيد

المهندس صالح الحديدى بعد إصابته بالرصاص في مظاهرة عابدين يرفض النظر في وجه عبد الناصر



حسن الهضيبي لأول مرة أمام المحكمة

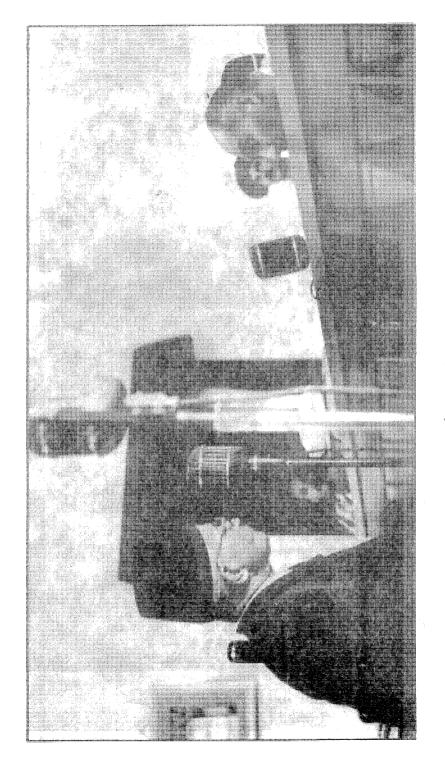



حسن الهضيبي يتحدث إلى المحكمة



حسن الهضيبي يدلى بشهادته



مشهد من السجن (عبد القادر عودة)



والله غالب على أمره



لو صحت هذه التهم لكنتم المجنى عليكم وأنا الجاني



عبد القادر عودة ◄ أمام المحكمة



عبد القادر عودة وصالح أبورقيق بالمركز العام

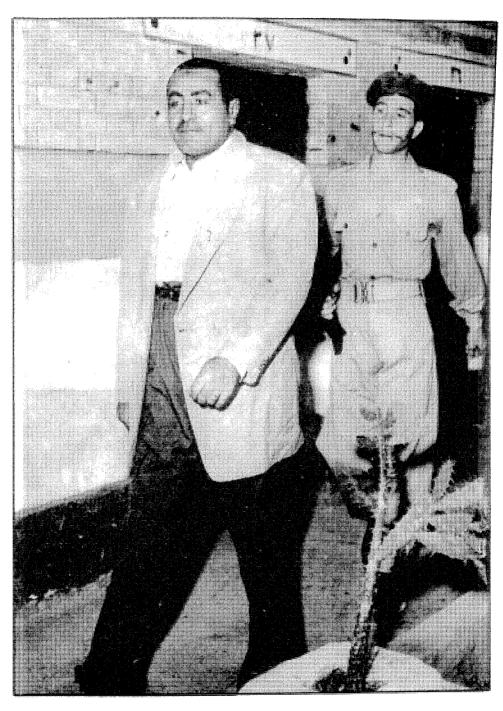

عبد القادر عودة وخلفه السفاح محمود عبد الجواد



الحمد لله على أي حال

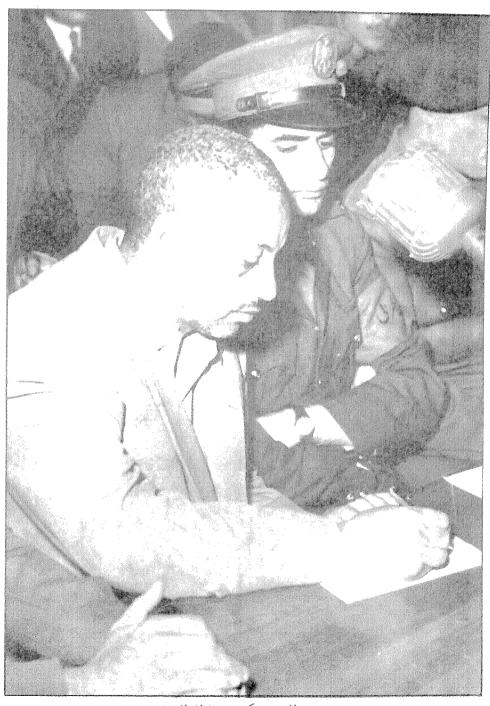

يوسف طلعت يكتب نقاطا للدفاع

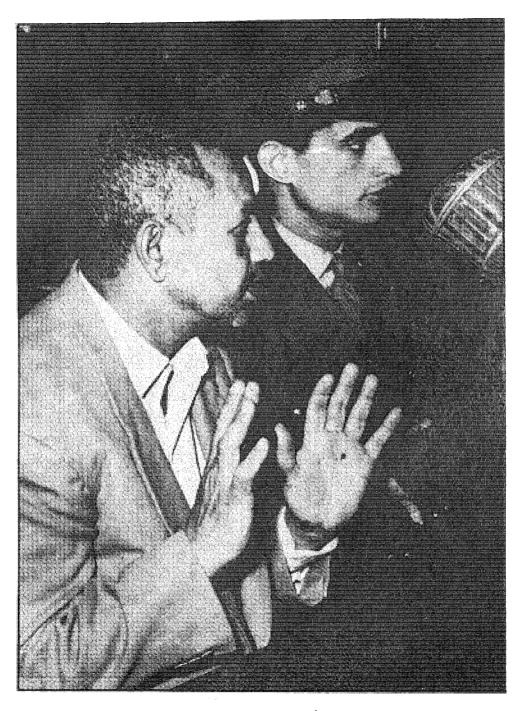

والله المستعان على ما تصفون

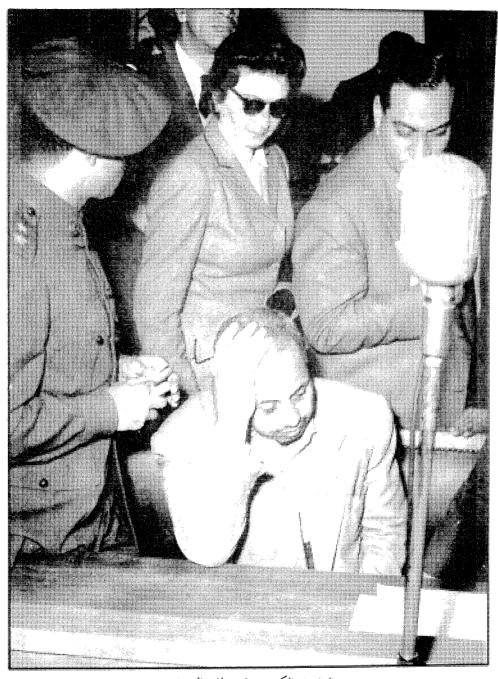

الراحة الكبرى في ظل العرش



يوسف طلعت في بيجامة جديدة بعد بمزيق ملابسه



أبناء الشهيد يوسف طلعت لحظة إعدامه



يوسف طلعت يقرر أنه لا يحتاج إلى دفاع

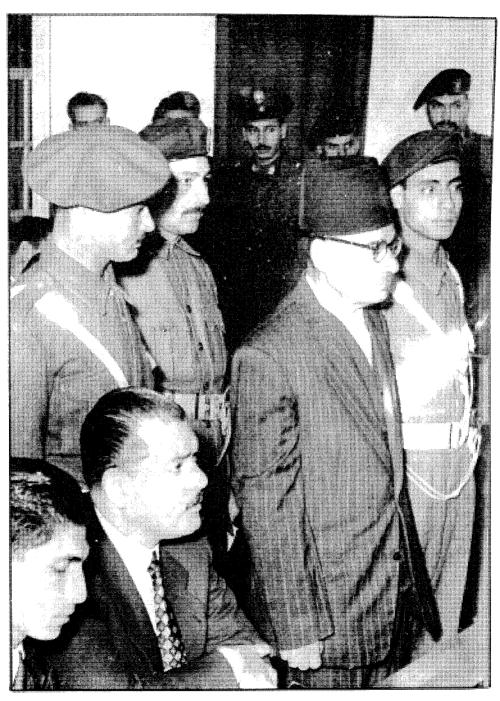

محمد عبد العزيز عطية عند النطق بالحكم



الشهيد الشيخ محمد فرغلي عند النطق بالإعدام



شاهد يقسم على المصحف وقد تمزقت ملابسه

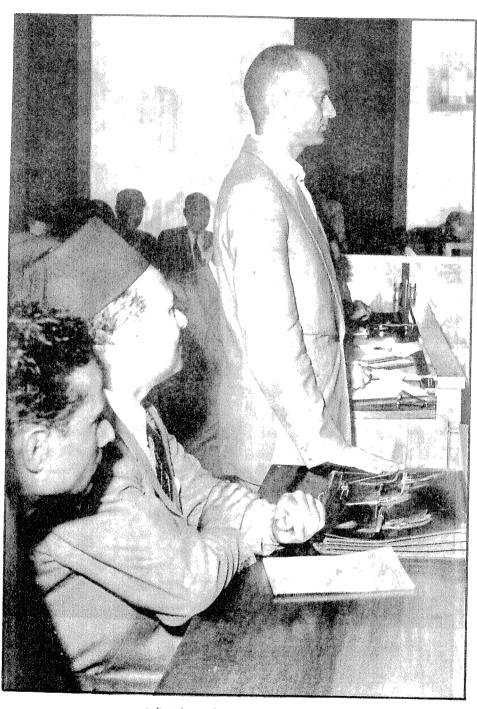

هنداوي دوير يستمع إلى خطبة القاضي

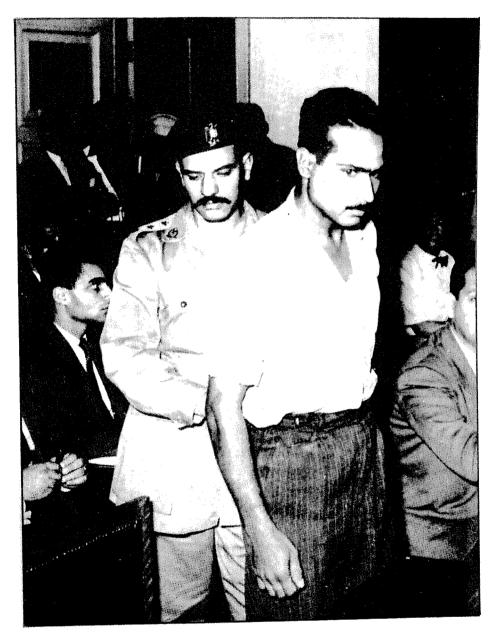

محمود عبد اللطيف لغز من الألغاز



وجه لم أستدل عليه



عبد العزيز أحمد يدلي بشهادته

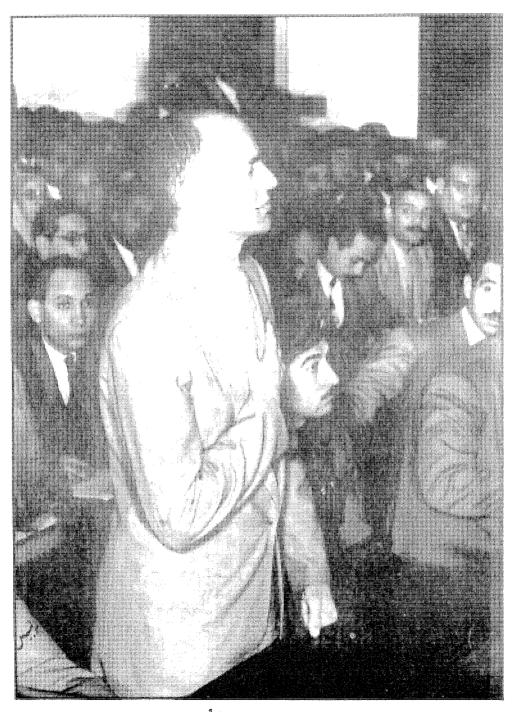

هنداوي دوير اللغز والأسطورة



محمد هاشم باشا محامى الدفاع عن محمد خميس حميدة

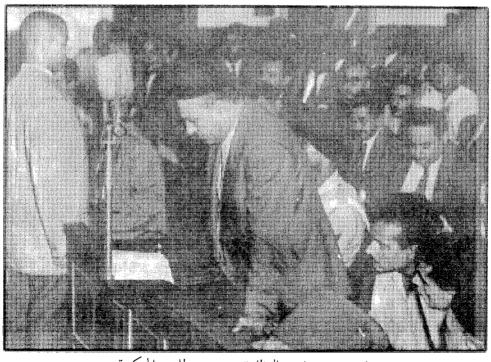

على نويتو يواجه النظارة حسب طلب المحكمة



عمر التلمساني ما شهدنا إلا بما علمنا

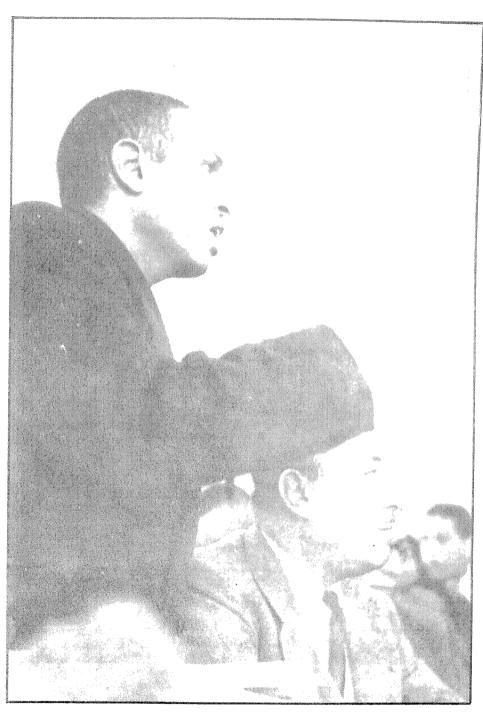

صالح أبورقيق يؤكد شيئا يعرفه القاضى

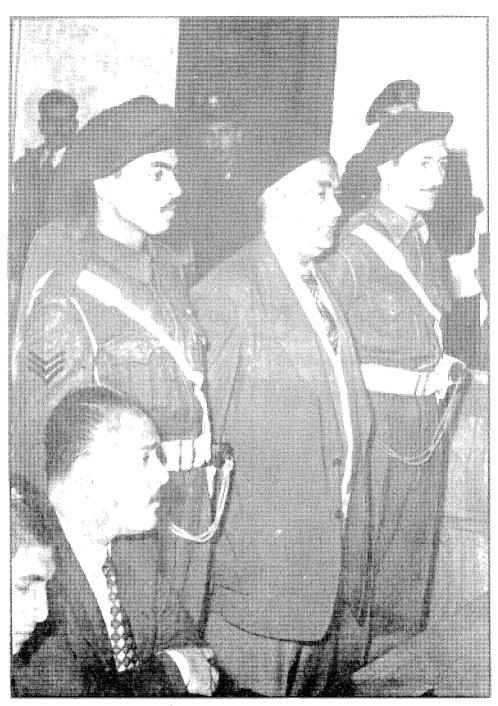

عمر التلمساني عند النطق بالحكم



منير دلة وصالح ابورقيق لا يكادان يصدقان !



منير دلة وصالح أبورقيق يستجوبان من رفاق الأمس



د . محمد خميس حميدة لحظة النطق بالحكم

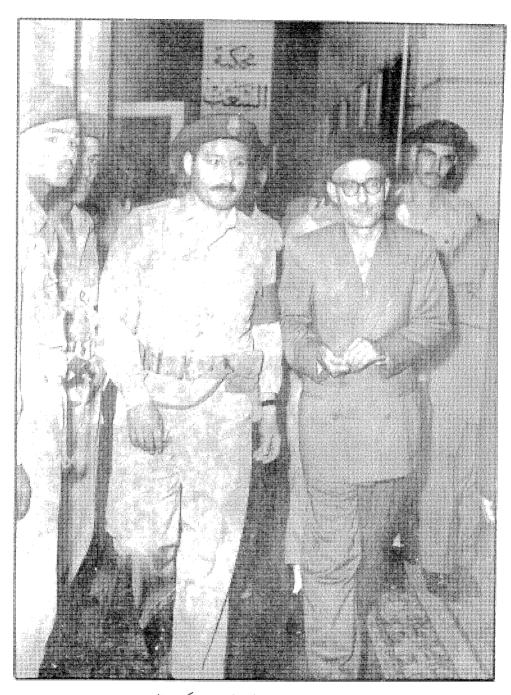

د . محمد خميس حميدة خارجا من محكمة الشعب



منير دلة وصالح أبو رقيق وهنداوي دوير بالسجن الحربي



صالح أبو رقيق عند النطق بالحكم



إبراهيم الطيب متأنقا بعد العذاب



في حوار مع المحكمة (إبراهيم الطيب)



حادة الناحل محامي محمود عبد اللطيف



مشادة مع الادعاء

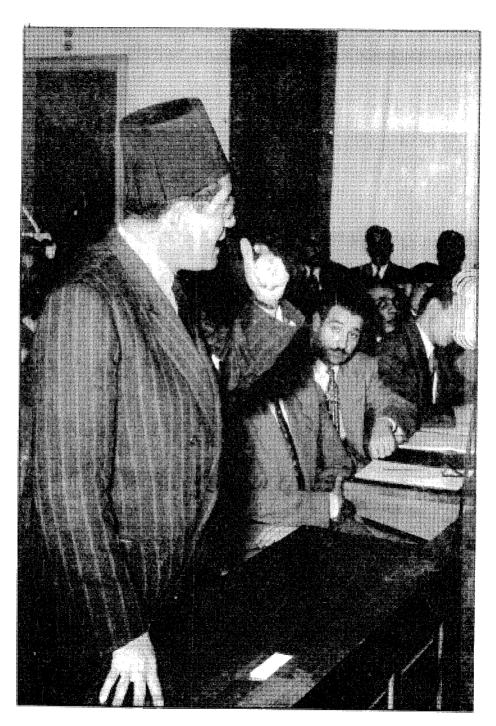

محمد هاشم باشا يترافع



ساعة النطق بالحكم

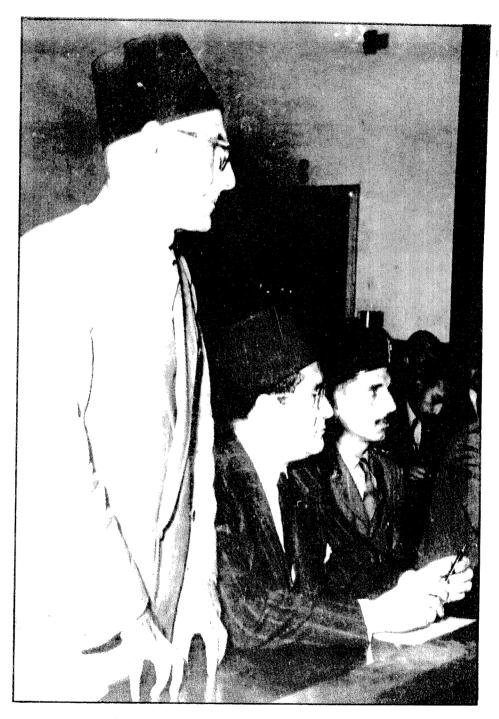

د. محمد خميس حميدة يستمع إلى الادعاء

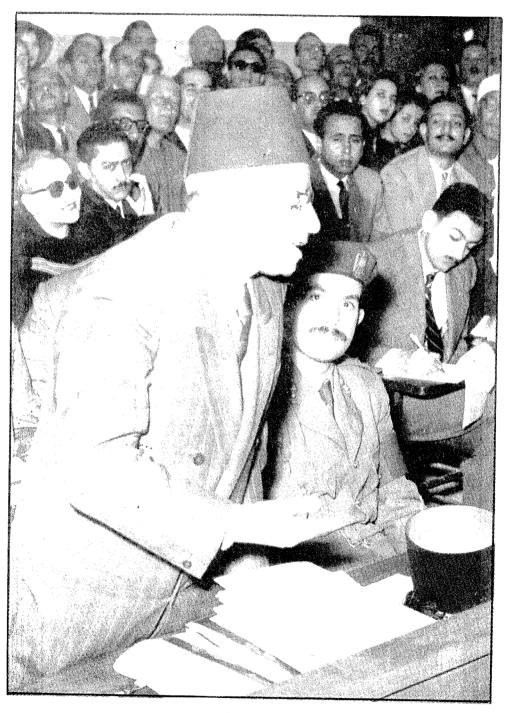

فى قاعة المحكمة



يداوي الجراح في المستشفى

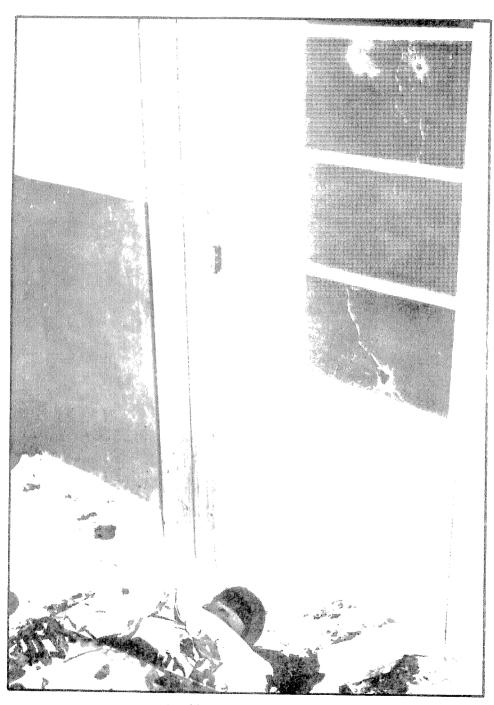

أحد الشهداء بعد الاقتحام



صورة معبرة عن البطش



أحد الشهداء عند محاولة القبض عليه

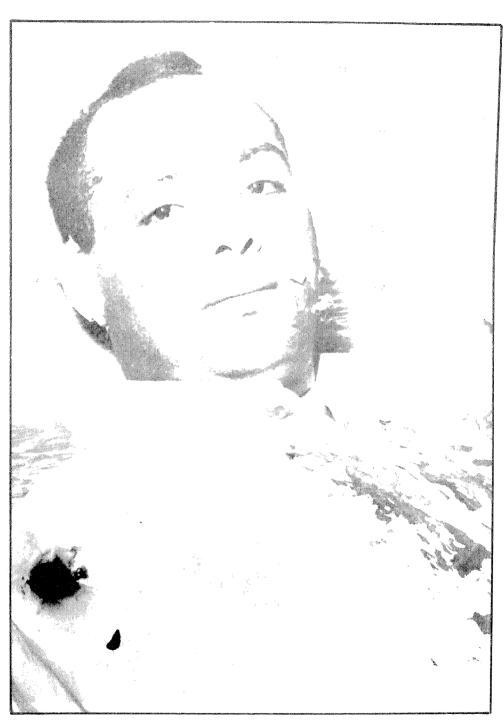

جريح من رصاص الشرطة

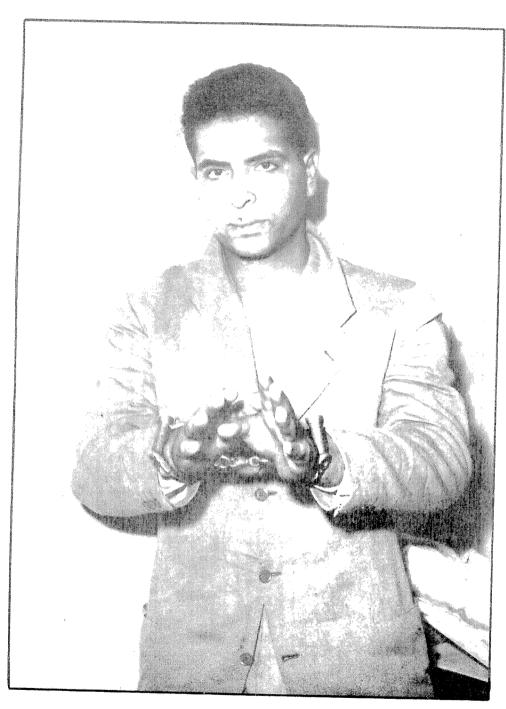

صلاح العطار وآثار التعذيب فى وجهه



صلاح العطار عند القبض عليه



صلاح العطار بين الأوغاد أمام السجن



يوسف طلعت بين الأوغاد وآثار التعذيب واضحة

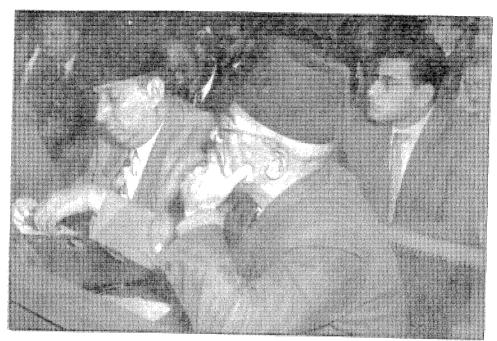

actall is hains



محمد إسماعيل الهضيبي وآخر معه



أحد الإخوان بعد أن ضرب ضربا مبرحا



أسلحة عبد الناصر التي سلمها للإخوان



قنابل سرقها عبد الناصر من الجيش للإخوان



متفجرات حصل الإخوان عليها لحرب الإنجليز



رشاشات لحرب العصابات في القنال

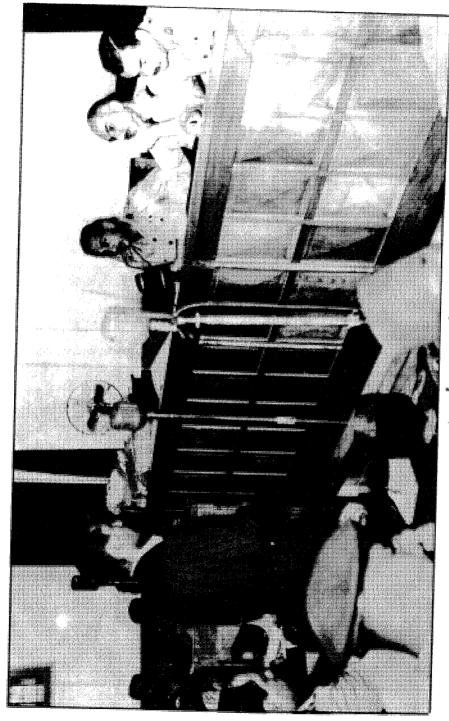

المحكمة تناقش أحد الشهود



مخطئ من ظن يوما أن للظالم دينا

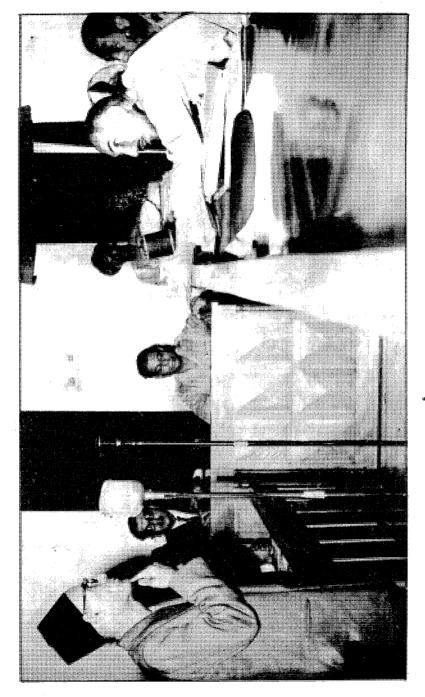

المحكمة الرحيمة وهي تعطف على المتهمين

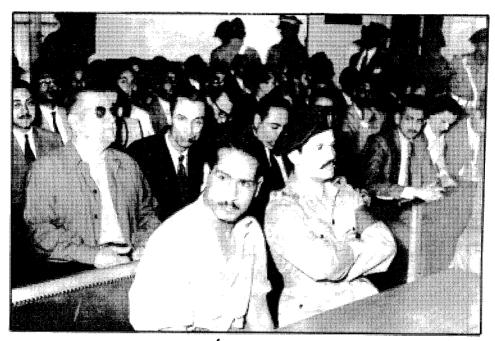

محمود عبد اللطيف كالأطرش في الزفة



إبراهيم الطيب يدلف إلى المحكمة

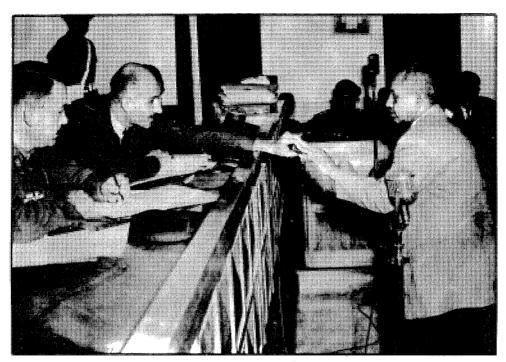

يوسف طلعت يقسم على المصحف



الشيخ محمد فرغلى ومحمد هاشم باشآ

جمال سالم يسب المرحوم عدمد خميس حميدة

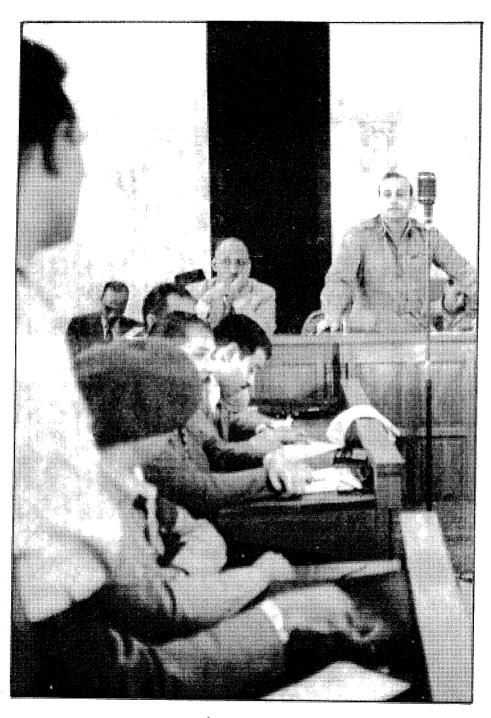

المدعى العام العسكري



إبراهيم الطيب يواجه المحكمة



القاعة وقد امتلأت بالنساء!

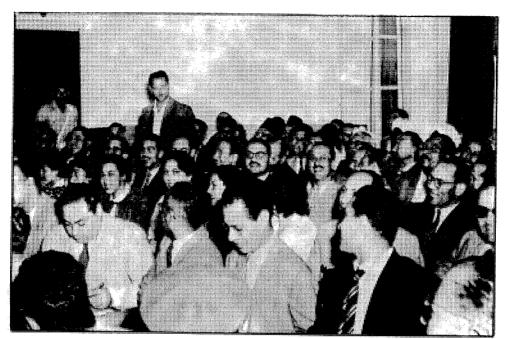

النظارة المخبرون يضحكون



الدفاع عن يوسف طلعت



أحمد لطفى حسونة الصحفى يدافع عن يوسف طلعت









الأستاذ حسن البنا

## فَأُمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقُرَّبِينَ • فَرَوْحُ وَرَجْحًا ثُوجَنَّتُ نَعِيمٍ •



صورة لحسن الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين أمام المحكمة .

وَالسَّابِتُونَ السَّابِقُونَ • أُولَيْكَ الْمُثَرَّبَوُنَ • فِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ • "



« الملهم » في أول الثورة بأعلى وفي عزها بأسفل



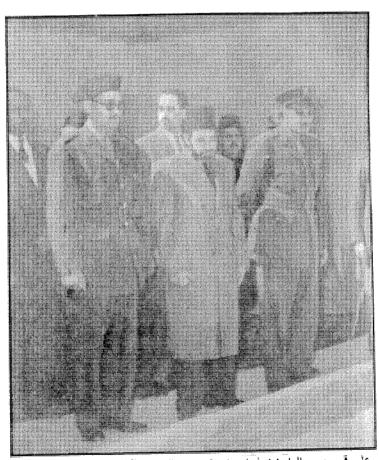

على قبر حسن البنا ١٦ فبراير ١٩٥٤ جمال عبد الناصر – عبد الرحمن البنا صلاح سالم وخلفهم صلاح دسوقي وجمال السنهوري



استقبال جمال عبد الناصر بميدان باب الحديد بالقاهرة بعد عودته من حادث المنشية

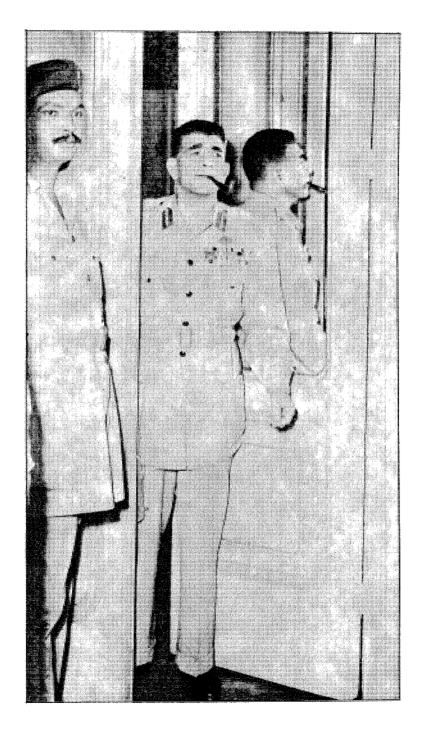

محمد نجيب يلقى آخر نظرة على مكتبه عند تحديد إقامته .



في السجن الحربي الكبير



الإخوان المسلمين في السجن الحربي .



🗻 صفوت متهم بقتل العديد من المعتقلين



شبمس بدران



سفاح السجن الحربي حمزة البسيوني

• يُعْرَفُ المُجُرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُقُخَذُ بِالنَّوَاصِى وَالْأَقَدَامِ •



سامی شرف



علی صبری



محمد عصمت مصطفى

" قُتِلَ أَصْبَحَابُ الْأَخُدُودِ • الْتَّارِذَاتِ الْوَقُودِ • إِذْهُمُ عَلِيْهَا قُعُودُ • وَ فَيَلَ أَصْبَحابُ الْأَخُدُودِ • إِذْهُمُ عَلَيْهَا قُعُودُ • وَهُمُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤُمْنِينَ شَهُودٌ • "

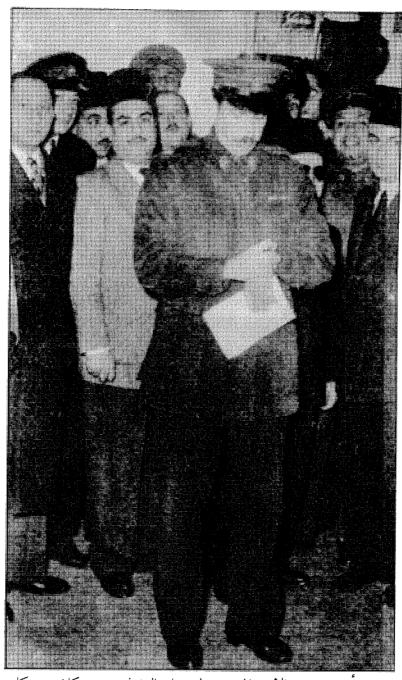

مأمور سجن الاستئناف يشرف على التنفيذ ، وقد كان بين كل واحد والذى يليه نصف ساعة يتم فيها الشنق ثم يفك من حبل المشنقة ويعاد تجهيزها ويجهز الشهيد التالى لها . وفي الصورتين ينظر المأمور في ساعته ليضبط توقيت نصف الساعة .

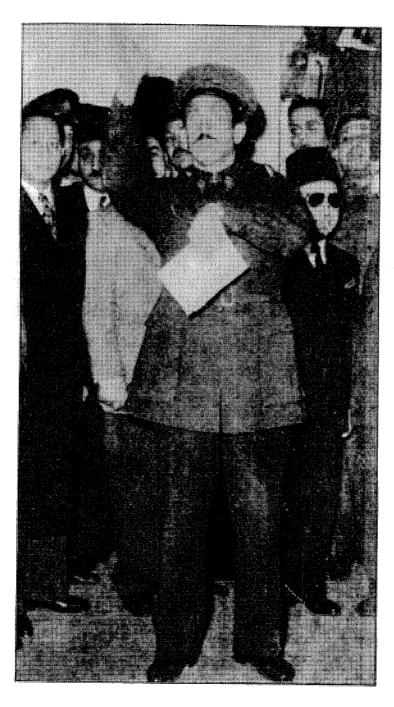

مأمور سجن الاستثناف يرفع يده إشارة للتنفيذ ، رفعها ست مرات ، وحوله اثنا عشر شخصا بدت الغبطة والرضا على وجوه بعضهم !



صورة لعشماوى قبل تنفيذ القتل يقف خارج غرفة الإعدام وقد أمسك بيمينه الحزام الجلدى الذى يقيد به يدى من يشنقه خلف ظهره ، وقد وقف مساعده إلى جانبه .

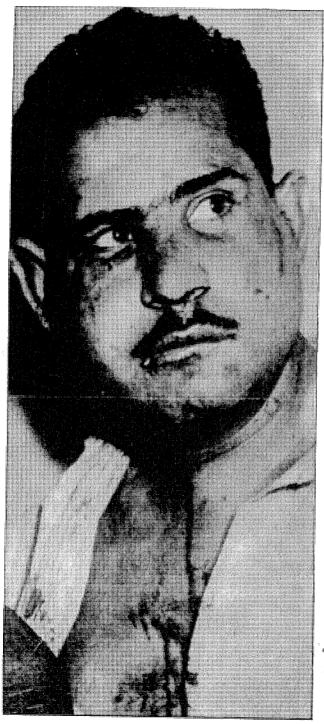



معمود عبد اللطيف أثناء المحاكمة بعد شفائه من الضرب

صورة لمحمود عبد اللطيف بعد أن ضرب ضربا مبرحا من البوليس الحربى نقلا عن مجلة فرنسيـــة

♦صورة لمحمود عبد اللطيف قبل تنفيذ حكم الإعدام بدقيقتين .

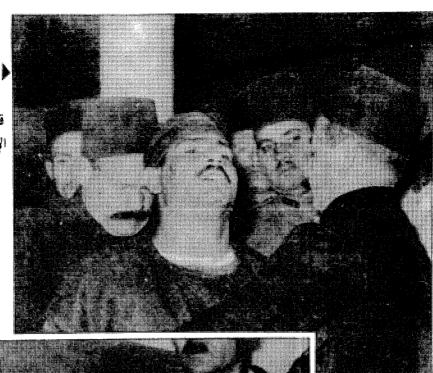



▲ صورة لمحمد فرغلي قبل تنفيذ حكم الإعدام بدقيقتين .





يوسف طلعت في طريقه إلى التحقيق مكبلة يداه وراء ظهره بقيد حديدي .



صورة للأستاذ يوسف طلعت قبل تنفيذ حكم الإعدام بدقيقتين



الأستاذ المرحوم عبد القادر عودة ♦ مؤلف التشريع الجنائي الإسلامي



صورة للأستاذ عبد القادر عودة قبل تنفيذ حكم الاعدام بدقيقتين

## الفهرك

| ٩                                                      | إهداء.    |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| الطبعة الثانية                                         | مقدمة     |
| الطبعة الأولى                                          | مقدمة     |
| الأول :                                                | _         |
| ت سكرة الموت بالحق » ! ٢٩                              | _         |
| وت الزعيم الحالد                                       | بعــد م   |
| । विशेष्ठ                                              | الفصل     |
| أفلح اليوم من استعلى »أفلح اليوم من استعلى »           | « وقد     |
| إلى العنـف                                             | الطريق    |
| الثالث                                                 | الفصل     |
| ناك حديث الغاشية » ؟                                   | « هل أ    |
| الرابع                                                 | الفصل     |
| ، الأيام نداولها بين الناس »                           | -         |
| الخامس                                                 | الفصل     |
| سبن الله غافلا عما يعمل الظالمون » ٢٢٥                 | « ولاتح   |
| بين للطرقة والسندان                                    | الإخوان   |
| السادس :                                               | الفصل     |
| نا أطعناً سادتنا وكبراءنا »نا أطعناً سادتنا وكبراءنا » | « ربناً إ |
| ع طاغية صغير                                           | حوار م    |
| السابع :                                               | الفصل     |
| السمات الكر أنفرك أرأر                                 | ر قال     |
| غتيال عبد الناصر في المنشية                            | محاولة ا  |

| مصل الثامن                                                               | الفصل الثامن                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
|                                                                          |                                 | ٣٦٧         |
| هادة إبراهيم الطيب                                                       | , -                             |             |
|                                                                          | الفصل التاسع<br>« فأمر الفريقين | 229         |
| قامي الطريقين الحق بالأطن "!!<br>شهيد في مواجهة الجلاد                   |                                 |             |
| فصل العاشر                                                               | الفصل العاشر                    |             |
| لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ماأنا بباسط يدى إليك الأقتلك »                  |                                 | 071         |
| أحاول قتل الزعيم                                                         | ,                               |             |
| ىصل الحادى عشر :<br>فقلنا اضربوه ببعضهاكذلك يحيى الله الموتى »           | _                               |             |
| همه اصربوه ببطه دلك يحيى الله المولى »<br>ادث المنشية من صنع المخابراتهه |                                 | 000         |
| فصل الثاني عشر :                                                         |                                 |             |
| وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولايصلحون » ه                   |                                 | ٦٠٥         |
| نول ثورة ۲۳ يوليو<br>                                                    |                                 |             |
| فصل الثالث عشر :<br>وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم » !                  | •                               | <b>44</b> 0 |
| <b>وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم »! ٩</b><br>لحكومة ليست في خدمة الشعب |                                 | 117         |
| ر .<br>بصل الرابع عشر :                                                  |                                 |             |
|                                                                          |                                 | 779         |
| بكاية صلاح نصر                                                           | حكاية صلاح ن                    |             |
| فصل الخامس عشر:                                                          |                                 |             |
| أَنَى يَحيى هَذَه الله بعد موتها » ؟                                     | « أنى يحيى هذه                  | 719         |
| لاحق خاصة بالصورلاحق خاصة بالصور                                         | ملاحق خاصة با                   | <b>V</b> 11 |
|                                                                          |                                 |             |

